## مدر وأفريقيا

الجذورالتاريجية للمشكلات الأونفية المعامع

أعدمال بنده ق لجنة التاريخ والكرثار بالمجلس الأعلى للثقافة بالإشرّاك معه البحوث والدراسات الأفريقية بحامعة القاهرة



الهيث المديوة دلعام الكتاب





تاسيخ المرسين (٩٥)

#### • تاريخ المصريين

رئيس مجلس الإدارة د. سمير سرحا رئيس التحرير د. عبد العظيم رمذ

> تصدر عن الغينة **المصرية** العر**مة للكتا**ب



الأخراج الغنى :

مراد نسب

# مصتروأفريقيا

الجذورالباريخية للمشكلات الأفريقية المعاصق

أعهال ندوة لجهة التاريخ والآثار بالمجله لألعلى للثقافة بالإشتراك مع معهد البعوث والدراسات الأفريقية بجامع رائق اهرة





• جلسة افتتاح الندوة



### كلمة أ • د • عبد العظيم رمضان مقرر لعنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة

السيد أحد/ فورى فهمى ممثل السيد وزير الثقافة ١٠ السيد أحد/ مفيد شهاب رئيس جامعة القاهرة ١ السيد أحد/ السعيد البدوى عميد معهد البحوث والدراسات الافريقية ١ السيد أحد/ رجب عبد الحليم رئيس قسم التاريخ بالمعهد ١٠٠٠ كلمتى فى واقع الأمر سوف تكون موجزة وهى قصة نشأة هذه الندوة التى أعتقد أنها من أهم الندوات التى أعدت عن مشاكل القارة الافريقية ١ نحن فى لجنة التاريخ والآثار التى تضم أكبر علماء التاريخ والآثار فى مصر هديدو الاعتمام بالدراسات التاريخية وتطور الدراسة التاريخية ، وأهم من ذلك الربط بين التاريخية والحاضر والمستقبل ، وهذه هى مهمة اللجنة ٠ فى الواقع أن أقسام التاريخ فى الجامعة تهتم بالربط بين التاريخ والحاضر والمستقبل ، وهذه فى اللجنة قامت قبل ذلك بعدة ندوات هامة احداها عن المدارس فى

مصر الاسلامية ، وكانت بالاشتراك مع الجمعية التاريخية ، وندوة ثانية كانت مع قسم التاريخ بكلية البنات في جامعة عين شمس وكانت عن العلاقات المصرية الاسرائيلية • وندوة أخرى عن المنوير في مصر وعقدت في المجلس الأعلى للثقافة •

مسألة أفريقيا بالذات نشأت في ذهن اللجنة مع ادراكنا بأن الرئيس مبارك انتخب مرتين رئيسا لمنظمة الوحدة الأفريقية ، وهذا كن يعنى اهتمام مصر بافريقيا واهتمام أفريقيا بمصر ، وقد وجدت لجنة التاريخ والآثار أنه من العسير عليها أن تقف بمعزل عن مشاكل القارة الافريقية ، ونحن في الحقيقة كنا مهتمين بالدراسات الافريقية لدرجة انه تم تعيين أ د / رجب عبد الحليم عضوا في لجنة التاريخ والآثار تقديرا لمهد البحوث والدراسات الأفريقية وتقديرا لدور أفريقيا في العالم حاليا ، ربما كانت هذه الندوة نموذجا للندوات أفريقيا في العالم حاليا ، ربما كانت هذه الندوة نموذجا للندوات التي تعقد لأغراض ثقافية وعلمية معا ، أو لأغراض تجمع بين الثقافة والعلم فهي تختلف عن ندوة يعقدها المعهد بمقرده ،

نعن فى لجنة التاريخ والآثار نركز على الحاضر ولا نركز على التاريخ فقط فلجنة التاريخ والآثار وسيلة لتوضيح الحاضر، وبالتالى حين طرحت فكرة عقد ندوة عن افريقيا كان يهمنا بالدرجة الأولى ليس التاريخ الافريقي وليست نظرتنا المركزة عن التاريخ الافريقي، وانما كانت مركزة على المساكل الافريقية الحاضرة التي يقرأها جمهورنا الكريم المصرى والعربي في الصحف يوميا \* كان هدفنا هو أن نلقي الضوء التاريخي على جذور هذه المشاكل بحيث تتضح الصحورة أمام العلماء والباحثين وعامة الجمهور، وهذه مهمة في تصوري من أكبر المهام، لأن المشكلة في رأيي الشخصي التي تقسم الرأى العام المصرى هي الجهل بالتاريخ \* الناس تقرأ المساكل ولكنها لا تعرف جذورها التاريخية \* نحن المؤرخين نعرف الجذور التاريخية ، ولذلك اعتقد أننا أقدر العلماء المصريين على فهم الحاضر بحكم دواستنا للماضي ودراستنا للجذور التاريخية لهذه المشاكل .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

من هنا كان علينا أن نقدم هذه الندوة ولا أبالغ أن أقول ان مناقشاتنا في الاعداد لها قد استغرقت جلسات طويلة حتى تخرج بهذه المحاور الهامة التي سوف تقدم في هذه الندوة ، واخترنا لها كبار العلماء والمؤرخين الذين يستطيعون معالجة هذه المساكل من أساتذة التاريخ والجغرافيا وغيرهم · جعلنا هناك عدة محاور تدور حولها هذه الندوة · المحور الأول هو مشكلات الحدود في أفريقيا ، والمحور الثاني المسكلات العرقية ، والمحور الثالث القضايا السياسية المعاصرة والمحور الرابع والخامس المسكلات الاقتصادية في أفريقيا واخترنا لمعالجتها أكبر المتخصصين في مجالاتهم ، ومن هنا أستطيع أن أتنبأ بأن هذه الندوة بالفعل سوف تكون من أهم الندوات التي عقدت عن أفريقيا .

شكرا لكم جميعا وشكرا للأستاذ الدكتور / مفيد شهاب رئيس الجامعة المرموق الذى أحدث تحولا وتطورا فى مسار هذه الجامعة ونقلها من مكان للعلم فقط الى مكان للعلم والثقافة بكامل معانيها ، وشكرا للصديق العزيز الدكتور / السعيد البدوى عميد المعهد الذى تربطنى به صداقة وطيدة منذ أن كنا معا فى لندن ، وشكرا للدكتور / رجب عبد الحليم زميلنا فى لجنة التاريخ والآثار والذى تحمل عبثا كبيرا حقيقة فى متابعة أعمال الاعداد لهذه الندوة ، شكرا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله » .



#### كلمة أ • د • رجب محمد عبد العليم مقــرو النــدوة

#### رئيس قسم التاريخ بالعهد

بسسم الله الرحمن الرحيم

« وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » مسدق الله العظيم

السيد أدر/ مفيد شهاب رئيس الجامعة \_ السيد أدر/ فوزى فهمى ممثل وزير الثقافة \_ السيد أدر/ عبد العظيم ومضان مقرر لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة \_ السيد أدر/ السعيد البدوى عميد معهد البحوث والدراسات الافريقية \_ الجمع الكريم \_ السادة الحضور \_ السادة الضيوف •

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ، وبعد

انه ليوم من أيام السعادة والفخار لهذا المعهد العريق المتخصص على مستوى الدولة بل على مسستوى القارة كلها في البحوث والدراسات الافريقية أن تجتمع اليوم هذه النخبة المتازة والمتميزة من علماء مصر ومفكريها ومؤرحيها لالقاء الضوء على كثير من المسكلات

الافريقية ، وطرح ما يمكن من حلول ولعل ذلك يكون نافعا ومفيدا في رسم السياسات فيما يختص بأمرين اثنين : الأمر الأول هو مصالحنا في هذه القارة ، وهي مصالح متشابكة ومتعددة والأمر الثاني هو تنمية علاقتنا بهذه القارة وهي علاقات تاريخية نود لها الصفاء والنماء خاصة وأن مصر لها دور ريادي في القارة في مختلف المجالات منذ القديم وحتى الآن .

وعلى سبيل المثال وليس على سبيل الحصر فمصر كانت هي. المعبر والمنفذ والباب الرئيسي الذي دخلت منه المسيحية ثم الاسلام الى القارة وكان لمصر جهدها البارز والفعال في نشر هذين الدينين وعلى ذلك لا مبالغة اذا قلنا ان مصر هي التي أعطت لهذه القارة أديانها ومعتقداتها السماوية ، هذه ناحية • ومن ناحية أخرى ، قمصر الأزهر كانت هي المنارة التي جذبت طلاب العلم والمعرفة من شتى أنحاء القارة وعلى مر العصور فأقبلوا الى مصر ينهلون من فيض علمها ومن غزير تراثها ، وأروقة الأزهر التي حملت أسماء بلدان مختلفة في القارة خير دليل على هذا ، ومصر الثورة ثورة ٢٣ يوليو هي التي قادت حركة التحرير الافريقية في كثير من بلدان القارة وبذلت الجهد والمال والدم والشباب في هذا المضدمار فلا غدرابة اذا قلنا ولا مالغة اذا قلنا أن مصر ساعدت القارة على نيل استقلالها وعلى نيل حريتها ، ومصر مبارك لازالت تقوم بدورها الحضاري في مختلف أنحاء القارة ، لذلك لا غرابة أيضا اذ ألقت القارة بزمامها في رئاسة منظمة الوحدة الافريقية ولدورتين متتاليتين للرئيس مبارك بغير سابقة ولا لاحقة تقديرا لمصر وزعامتها ولدورها الفعال والمتميز على من العصيور

اذن فدور مصر أولا وواجبنا ثانيا يحتم علينا بل يلزمنا الزاما أن تعقد هذه الندوة وغيرها من الندوات بالاشتراك مع لجنة التاريخ، والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة التي نقدم لها كل شكر وذلك لبحث مشاكل القارة و \_ هى كثيرة ومتعددة \_ · وهذه المشاكل لا يمكن أن تحل الا بأيدى أبناء القارة كما قال الرئيس مبارك فى حفل افتتاح المؤتمر الوزارى لمنظمة الوحدة الافريقية السادس والعشرين فى مارس الماضى سنة ١٩٩٥ ·

فمشاكلنا لن تحل الا بأيدينا ، لا بالمساعدات الخارجية ولا بالمنح الأجنبية ، أيدينا هي التي تحل مشاكل القارة و \_ المشاكل كثيرة \_ · وعلى سبيل المثال وليس على سبيل الحصر ، القارة مديونيتها تجاوزت الثلاثمائة مليار دولار وهو رقم مخيف ومفزع بطبيعة الحال في الظروف التي تمر بها القارة ونعلمها جميعا · ثلاثون دولة من دول القارة الأربع والخمسين تعاني المجاعات وتعاني تفشى الأوبئة ، وتعاني الصراعات العرقية ، صراعات الحدود التي لا تنتهي حتى تبدأ من جديد ، كثير من دول القسارة يعاني عدم الاستقرار السياسي والاضطراب السياسي لأسباب كثيرة لا داعي للخوض فيها الآن ، ولكن أهمها في نظرى هو تفشي أسلوب حكم الفرد في كثير من هذه الدول ، فبعض دول القارة تعاني الحروب الأهلية وما ينتج عنها من ظروف مأساوية مثل اللاجئين الذين يعدون بالآلاف بل بالملايين يعيشون حياة الفقر والجوع والعرى والمرض •

قارتنا اذن يراد لها أن تموت جوعا ، هذه ليست نظرة يائسة وانما هذا هو الواقع ، وعلينا أن نطور ونغير من هذا الواقع ، يراد لها فعلا أن تموت جوعا وكثير من أبنائها يدفعون بها للأسف الى هذا المصير ، اذن ما هو الحل ، ما هو الدور ، ما هو دور المؤسسات العلمية والأكاديمية ومراكز البحوث ، ما هو دورها في دراسة مشاكل القارة وهمومها ، ما هو دورها في تقديم العلاج الناجع لآلامها وأسقامها ، كثير مما يمكن أن يقال في هذا المجال ، وهذه الندوة تعالج محاور كثيرة تلقى ضوء: على هذه الشكلات ،

والندوة كما نرى الآن تعقد تحت رعاية الأستاذين الجليلين ،٠ الاستاذ فاروق حسنى وزير الثقافة والأستاذ الدكتور مفيد شهاب

رئيس أعرق الجامعات في مصر والقارة ، فشكرا لهما على رعايتهما لهذه الندوة ، تلك الرعاية الكريمة والرعاية السابغة ، وشكرا أيضا للأستاذ الدكتور عبد العظيم رمضان مقرر لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة ، فهو الذي رعى هذه الندوة منذ أن كانت نبتة صغيرة ، منذ أن كانت فكرة صغيرة ولدت في أحد اجتماعات لجنة التاريخ والآثار التي أقدم لأعضائها من مؤرخين وأثريين جزيل الشكر وعلى رأسهم أستاذنا الجليل الأستاذ الدكتور سعيد عاشور رئيس لجنة المؤرخين العرب ، فللجنة ولقررها ورئيسها كل شكر وكل تقدير ، شكرا أيضا للأستاذ الدكتور / السعيد البدوي عميد المعهد الذي رعى هذه الندوة وقدم لها كل عون ومساعدة وأشار بأن تشترك جميع أقسام المعهد في هذه الندوة ، لأن مشاكل القارة متنوعة ومتعددة ، فجاءت محاور الندوة على هذا النحو من التفاعل والتكامل ،

وأقدم شكرى وتمنياتى الطيبة للأساتذة الأجلاء الذين تفضلوا وشاركوا وساهموا وقدموا أبحاثهم ، والذين سوف يتولون رئاسة المجلسات رغم ضيق وقتهم وكثرة مشاغلهم ، وشكرا أيضا لزملائى في قسم التاريخ وفي الأقسىام الأخرى ، وفي اللجنة المعاونة ، وللاداريين في المعهد ، والفنيين والاداريين بالمجلس الأعلى للثقافة وشكرى للسادة الحضور ورجال الاعلام وللسادة الضيوف الذين تحشموا عناء الحضور ، والله تعالى من وراء القصد ينير لنا الطريق ويهدينا سواء السبيل .

والسلام عليكم ورحمة الله •

#### کلمة أ • د • السعید البدوی عمید العهد

#### بسم الله الرحمن الرحيم

« الاستاذ الدكتور / مفيد شهاب رئيس جامعية القاهرة ٠ أدر فوزى فهي ممثل وزير الثقافة ٠ أدر عبد العظيم رمضان مقرر لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة ٠٠٠ انه لمن دواعى السرور والغبطة الكبيرة أن تعقد هذه الندوة في معهد المبحوث والدراسات الافريقية في رحاب جامعة القاهرة ٠ هذه الجامعة العريقة التي ساهمت مساهمة كبيرة في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل بنا شاء الله به في حل مشاكل المجتمع ٠ وليس من الخريب أن يكون في مصر معهد للدراسات الافريقية ، فمصر منذ بزوغ الحضارة فيها وهي تتجه نحو افريقيا ونحو البحر المتوسط ٠ فقد التجهت الجهود نحو اكتشاف افريقيا منذ الحضارة الفرعونية القديمة والأصيلة ، ولا أدل على ذلك من رحيلة نخاو الى غيرب افريقيا ، ورحلة حتشبسوت الى منطقة بلاد بونت ، وغيرها من الرحلات العديدة التي مشاركت مصر فيها في محاولة كشف القارة الافريقية ٠ ولم تنقطع

هذه الجهود خلال الفترات التاريخية المختلفة متجهة الى أعالى النيل والى مناطق البحر الأحمر والى القرن الافريقي ·

وقد كان انشاء معهد الدراسات السودانية في عام ١٩٤٧ بمثابة التأكيد على اهتمام مصر بافريقيا من خسلال السسودان الشقيق وقد رسمت ثورة يوليو هذا الاتجاه من خلال الدائرة الافريقية التي جاءت مباشرة بعد الدائرة العربية والاسسلامية وتجسيدا لذلك فقد تحول معهد الدراسات السودانية الى معهد الدراسات الافريقية في عام ١٩٥٤ ولم يكن هذا الاهتمام المصرى بأفريقيا الا تأكيدا لأهمية موقع مصر الجغرافي والحضاري التي كانت ومازالت تعطى بسخاء ، ولم تكن مصر في يوم من الأيام منكفئة على نفسها ، ولم تمارس الأنانية الذاتية في حضارتها ، وإنما كانت باستمرار معطاءة بكل صور العطاء ، وكان هذا تعبيرا عن عبقرية بالكان بالإضافة الى عبقرية الزمان وفي البشر الذين يعيشون على أرض مصر ٠

وقد كانت أفريقيا ومازالت تستحق وتستاهل هذا الاهتمام الكبير من جانب مصر ، وهذا يرجع الى أمور كثيرة ، فهناك النيل شريان الحياة الذي يحمل لنا المياه من أعماق القارة الافريقية ، وهناك الثروات والخيرات الكامنة في أرضها ، والعمق الاستراتيجي موفور في مساحتها الرحبة ، وفرص العمل لسكان مصر وشبابها في أرجائها ، والأسواق الاقتصادية لتصريف السلع كاملة وظاهرة في أقاليمها وان كانت افريقيا تنتابها الآن مشكلات تكبل حركتها وتشل من فاعليتها فان التعاون الوثيق بين دولها كفيل بحل هذه الشكلات ، وكما يقال فان تشخيص المرض هو نصف العلاج ، ومن ثم كانت هذه الندوة من أجل تشخيص الداء والشكلات بالنسبة للقارة الافريقية ،

افريقيا تعانى الآن من مشاكل كثيرة سوف تعالجها الدراسات التى ستقدم لهذه الندوة وباذن الله سوف نحاول الوصول عن طريق الدراسة الموضيوعية والعلمية الى حلول لهذه المشبكلات والعميق لا أطيل عليكم ولكن أنتهز هذه الفرصة لكى أعبر عن شكرى الجزيل والعميق لأستاذنا الدكتور / مفيد شهاب رئيس جامعة القاهرة الذى وقف بجانبنا باستمرار يشد أزرنا ويعاوننا وجامعة القاهرة هذا الصرح العتيد الذى يتجهفى جميع الاتجاهات العلمية والثقافية والاجتماعية شكرا لكم جميعا كما أتقدم بشكرى الخالص الى أدر عبد العظيم رمضان مقرر لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة وأتقدم بشكرى الجزيل الى الاستاذ الدكتور / فوزى فهمى ممثل وزير الثقافة على حضوره لهذه الندوة و أتقدم للجميع أيضا وعلى وجه الخصوص الى الأخ والزميل الاستاذ الدكتور / دجب عبد الحليم رئيس قسم التاريخ ومقرر هذه الندوة و شكرا لكم جميعا ورحمة الله و ومعيعا والسلام عليكم ورحمة الله و و و السلام عليكم ورحمة الله و و المسلام عليكم ورحمة الله و و المسلام عليكم ورحمة الله و المسلام عليكم ورحمة الله و المسلام عليكم ورحمة الله و و و المسلام المسلام



#### کلمة أ • د • نوزي فهمي ممشل وزير الثقافة

« السيدات والسادة / في البداية أتقدم باعتذار السيد/ فاروق حسنى وزير الثقافة لعدم حضوره نظرا لارتباطه بموعد هام وأتوجه بالشكر للأستاذ الدكتور / مفيد شهاب مفجر علاقة التبادل والتغاعل بين الجامعة والحياة العامة على استضافته لهذه الندوة في رحاب الجامعة الأم ، كما أتوجه بالشكر لمعهد البحوث والدراسات الافريقية وعميده أد/ السعيد البدوى على تعاونه مع لجنة التاريخ والآثار لاقامة هذه الندوة .

وفى الحقيقة أن موضوع الندوة أثار لدى بعض الذكريات المؤسية الذكرى الأولى عن أغرب هدية قرأت عنها فى التاريخ ، قد يكون لدى أساتذة التاريخ ما هو أغرب منها لكن فى حدود معرفتى أعتبرتها كذلك عندما تلقى قيصر ألمانيا فى عيد ميلاده هدية الملكة فيكتوريا ملكة انجلتر وكانت الهدية جبل كلمنجارو ، كان القيصر الألمانى قد غضب عند تقسيم الحدود بين كينيا وتنجانيقا أى بين

انجلترا وألمانيا اذ أخذت انجلترا الجبل في البداية ثم حرصا على مشاعر القيصر قدمت الملكة الجبل هدية لقيصر ألمانيا في عيد ميالاده •

الذكرى الثانية المقدمة التى كتبها جان بول سارتر عن مختارات من الشعر الافريقي التى جمعها سنجور ويقول سارتر : يتعلم الزنجى أن يقول أبيض بلون الثلج عندما يشير الى البراءة ، وعندما يصف نظرة لا ترضيه يقول : انها سوداء ، وعندما يصف فعلة قبيحة يقول انها سوداء ، وعندما يصف الروح اذا كانت شريرة فانها سوداء ، انه يدين نفسه ويتهمها أول ما يفتح فاه • ذلك ما فعله الاستعمار مع هذه القارة بالنسبة للأرض وبالنسبة للانسان الى آخر قائمة الموجعات مثل حجم المديونية ومسلسل التجويع الدائم والحروب العرقية — الى آخره •

تطرح هذه الندوة مجموعة من المحاور الهامة لمشكلات القارة الافريقية التى تشكل بالنسبة لنا بعدا جغرافيا هاما وامتدادا يؤثر بفعالية على امتداد حياتنا • وهناك تراكمات من مشكلات خلقها تياد النهب المجارف لموارد هذه القيارة • اننى على يقين من أن هذه الدراسات التى اضطلع بها أساتذة لهم اختصاصهم سوف تكشف عن جذور تلك المشكلات وآليات تجاوزها •

كل الشكر والتقدير للجهود العلمية التي شاركت في هذه الندوة وأيضا كل الشكر لمن ساهم في نجاحها وأخص بالسكر أدر عبد العظيم رمضان مقرر لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعنى للثقافة وشكرا لمقرر الندوة على جهده الخالص وأتمنى لكم وللندوة كل نجاح والسلام عليكم ورحمة الله » •

#### کلمة أ • د • مفيد شهاب رئيس جامعة القساهرة

#### بسم الله الرحمن الرحيم

«أد/ فوزى فهمى رئيس أكاديمية الفنون وممثل وزير الثقافة ماد/ عبد العظيم رمضان مقرر لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة الزميل أد/ السعيد البدوى عميد معهد البحوث والدراسات الافريقية مأد/ رجب عبد الحليم مقرر الندوة ورئيس قسم التاريخ مالاساتذة الأجلاء أعضاء الندوة مضيوفنا الكرام ويسعدني غاية السعادة باسم أسرة جامعة القاهرة أن أشاركم افتتاح ندوة الجدور التاريخية للمشكلات الافريقية المعاصرة والتى تم تنظيمها بين لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة وبين معهد البحوث والدراسات الافريقية بجامعة القاهرة راجيا أن علير أعمال الندوة في جو علمي جاد ومن خلال نظرات وتحليلات علمية وموضوعية واقعية ، تتناسب ومستوى علم وكفاءة وخبرة النظمين لهذه الندوة بأعمالهم ودراساتهم ومناقشاتهم و

الأساتذة الآجلاء لعلكم نتفقون معى آن هذه الندوة تكتسب أهمية خاصة لعدة اعتبارات أهمها : \_

أولا: أن مصر كانت دائما وستظل مهتمة بالشئون الافريقية فافريقيا تعتبر أهم أو احدى أهم دوائر حركة مصر الخارجية على النحو الذي وضح في جهودها لتصفية الاستعمار ودعم عمليات بناء الدول وانشاء منظمة الوحدة الافريقية وتسييرها بعد ذلك •

ثانيا: أن التطورات التي تجرى في القارة الافريقية كانت دائما ولاتزال تؤثر على مصالح مصرية حيوية على المستوى السياسي والاقتصادي والأمنى ابتداء من مشاكل الجوار والعلاقات التجارية وحتى مياء النيل •

ثالثا: أنافريقيا تمر في السنوات الأخيرة بمرحلة حرجه تتمثل في تفجر عدد من المشكلات الحادة مع استمرار بعض المشكلات القديمة على ما هي عليه ، بل وتفاقم بعضها تفاقما كبيرا جدا بما يشير على أن خريطة افريقيا تشهد حاليا تغيرات هامة وخطيرة ، اضافة الى ذلك فان هذه الندوة تكتسب أهمية مضاعفة للتركيز على الجذور التاريخية نلمشكلات المعاصرة و ومن هذه الزاوية تحديدا يمكن فهم قضايا افريقيا فهما صحيحا ، لأن البعد التاريخي يمثل قاسما مشتركا لمعظم مشكلات افريقيا المعاصرة ، ولأن هذه المشكلات لم تنشأ وتتطور من فراغ ، وانما في الحقيقة تمت وتفاقمت وتطورت في سياق تاريخي معين ، بل ان بعض المشكلات القائمة حاليا ذرعت عمدا بفعل عوامل تاريخية محددة وفي ظل حالة الانتقال والتغير عمدا بفعل عوامل تاريخية محددة وفي ظل حالة الانتقال والتغير السريع الحالية ربما يكون من المهم التركيز على العوامل الأكثر ثباتا لتأصيل القضايا وتحليلهما بعيدا عن ضبحة الأحداث و

ان أهمية المدخل التاريخي لتناول المسكلات الاوريقية المعاصرة تختلف من مشكلة لأخرى فالتاريخ يؤثر على بعضها أو لا يؤثر على البعض الآخر اكثر مما يحدث بشأن بعضها الآخر ، لكن مع ذلك

يمكن رصد عدد كبير من القضايا يكتسب العامل التاريخي في اطارها أهمية خاصة ومن أهم هذه القضايا وان لم تكن كلها مشاكل الحدود بين الدول الافريقية وعلى الرغم من توافق الدول الافريقية على قبول الحدود السياسية على ما هي عليه عندما استقلت هذه الحول ، الا أن ذلك لم يحل المشكلة ، فلا تزال توجد خلافات حادة مثارة تؤدى الى انفجار صدامات مسلحة وقد تم رسم هذه الحدود تاريخيا في معظمها بارادة الدول الاستعمارية واستنادا على مصالحها ونفوذها ، وبصرف النظر عن اعتبارات التداخل الجغرافي القائمة أو احتياجات وتشابكات السكان ، وأدت في بعض الأحيان الى أن جعلت هذه المشاكل مشاكل متفجرة وحادة .

والمساكل من النوع الثانى هى مشاكل التكوين الديموجرافى للدول وأن معظم الدول الافريقية تتكون من عدد هائل من العرقيات وتداخلت اعتبارات مختلفة لتفجر المشاكل الاثنية بصورة أدت الى اندلاع حروب أهلية ومذابح واسعة على نحو ما جرى ومازال يجرى في رواندا وبورندى وأنجولا وزائير وغيرها من دول افريقيا ، ولاتزال هذه الدائرة العرقية تفرز مشكلات فرعية مزمنة دون أن يبدو أن ثمة حلا نهائيا لها • وبعيدا عن هاتين المشكلتين الأساسيتين والهامتين لا شك أنه توجد مشاكل أخرى يلعب العامل التاريخي دورا رئيسيا فيها ، فمشكلة عدم الاستقرار السياسي داخل الدول ترتبط بحالة التعددية العرقية والدينية واللغوية السائدة في عدد كبير من دول افريقيا وترتبط أيضا بالادارة السياسية غير المتوازنة من جانب بعض الحسكومات الافريقية التي لا ترعى ديمقراطية من جانب بعض الحسكومات الافريقية التي لا ترعى ديمقراطية

ومشكلة فعالية منظمة الوحدة الافريقية وهى بالمناسبة احدى المنظمات الاقليمية الناجحة ، ولكن مع ذلك مشكلة فعالية منظمة الوحدة االافريقية ومقدرتها على التعامل مع مشكلات القارة الافريقية

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

من خلال آليات مناسبة فعالة ترتبط كذلك باعتبارات وحساسيات تاريخية ، وترتبط بمشكلة السيادة ، وحدود التدخل في النزاعات التي تنفجر أحيانا داخل الدول ، وأحيانا أخرى بين الدول المجاورة بعضها البعض ٠ كما أن تلك المشكلات الاقتصادية المزمنة مثل ديون أفريقيا ترتبط بتراكمات قديمة وترتبط بادارات سيئة من الحكومات الحالية ٠ وفوق كل ذلك ظهرت مشكلات هامة في الفترة الأخيرة ستتبلور أكثر في المرحلة القادمة كمشكلات البيئة ومرض الايدز ٠ ومن المهم أن يتم البحث والنقاش حول أبعاد كل هذه القضايا المختلفة ٠

الأساتنة الأجلاء أعضاء المؤتمر للسادة الحضور الكرام ان مهمة هذه الندوة ليست سهلة على الاطلاق فهى تتعامل مع مشكلات معاصرة ذات ظلال ثقيلة ووقائع مأسلوية جارية وتحاول الندوة التركيز على الجذور التاريخية لهذه المسلكلات بجوانبها المعقدة خاصة بالنسبة لقارة مثل افريقيا ، لذا فاننى لا أملك الا أن أتمنى لأعمال هذه الندوة كل التوفيق في سبيل تعميق الوعى والفهم والاهتمام بمشاكل قارة هامة من قارات العالم تربطنا بها علاقات مصيرية ، فلتبدأ أعمال ندوتكم الهامة على بركة الله وبتوفيق منه ويسدد الله خطاكم على طريق الحق والخير والعلم ، والسلام عليكم ورحمة الله ،

rerted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

البحسوث



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مشكلة حلايب

د ٠ يونان لبيب رزق



#### مشکلة حلایب أ ٠ د ٠ یونان لبیب رزق استاذ بجامعة عن شمس

أزمة الحدود المصرية ـ السودانية المستعرة الآن كما أن لها أسبابها السياسية ، فان لها جدورها التاريخية ، وبينما تتضارب الآراء حول الأسباب الأولى ، فلا نظن أن هناك تناقضات كبيرة في الرأى حول جدور التاريخ ، لسبب بسيط وهو أن التاريخ يتعامل مع الحقائق التي يصعب تحديها بنفس القدر الذي يصعب معه تزويرها ! ولنبدأ القصة من أولها !

فلأول مرة فى تاريخ العلاقات المصرية ـ السودانية فى العصر المحديث تجرى المداولات حول الحدود بين البلدين فى أواخر عام ١٨٨٣ ، وكانت المناسبة حزينة ٠٠

فقبل ذلك بأكثر من عام قليلا كانت مصر قد وقعت في قبضة الاحتلال البريطاني الذي بدأ يرسم سياسات القاهرة على نحو يتلاءم مع مصالح لندن ، وقبل ذلك باقل من عامين قليلا كانت الثورة السودانية المعروفة بالثورة المهدية قد أخذت في الانتشار في

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

السودان وأصبحت تمثل عبنا ثقيلا على المالية المصرية ٠٠ هذا وذاك دفع سلطات الاحتلال البريطاني الى البحث عن حل ٠٠ وكان الحل السعيد، بالنسبة لبريطانيا طبعا، هو أن تخرج مصر من السودان، ونشأت مع هذا التفكير مشكلة ٠٠ ما هي حدود هذا الخروج!

وفى البحث عن اجابة لهذا التساؤل جاءت المناسبة ٠٠ مناسبة التفكير لأول مرة فى الحدود المصرية السودانية ، وهو تفكير لم يكن واردا من قبل ، ولسبب بسيط ، فانه لم يكن موجودا قبل عام ١٨٢٠ ـ ١٨٢١ ما يسمى بالسودان الذى كان مجموعة من المسيخات والسلطنات والتحالفات القبلية ، كما أن الذى كان موجودا بعد هذا التاريخ وحتى عام ١٨٨٥ هو « السودان المصرى ، الذى لم يكن هناك ثمة دافع للبحث عن خط للحدود بينه وبين الوطن الأم ٠٠ مصر!

المهم أنه في هذه المناسبة انتهت المداولات بين ممثلي سلطات الاحتلال البريطانية في القاهرة والخارجية في لندن أن الحدود التي ينبغي أن تنسحب اليها مصر ، وهو انسحاب قد تم بشكل املائي من جانب دار المعتمد البريطاني في القاهرة المستر ايفلين بيرنج ، ثم انه انسحاب رفضته الحكومة المصرية القائمة برئاسة شريف باشا الأمر الذي أدى الى استقالتها وتأليف حكومة جديدة قبلت به برئاسة نوبار باشا الأرمني الأصل ١٠ انتهت هذه المداولات الى أن تلك الحدود تقف عند وادى حلفا ، ولسببين ، أولهما : أن الادارة المصرية كانت موجودة دائما عند هذه المنطقة قبل عام ١٨٢٠ ، وانها منطقة يسهل الدفاع عنها اذا ما تهدد مصر أي خطر من الجنوب ١٠ منطقة التي تم اختيارها لتنسحب القوات المصرية اليها كانت تقع في منتصف المسافة بين خطي عرض ٢١ و ٣٢ شسمال خط الاستواء!

وتمر سنوات قليلة في عمر التاريخ ، خمسة عشر عاما على وجه التحديد ، حين تنجع القوات المصرية بقيادة بريطانية في اسقاط

اللولة المهدية بعد موقعة أم دبريكات الشهيرة ( ١٨٩٨) ، وينشأ وضع جديد يتطلب اعادة المداولة في القضية ٠٠ قضية الحدود المصرية السعودانية ٠٠

والحدود التى بين أى بلدين تنشأ عادة للتمييز بين التراب الوطنى لكل منهما ، الا فى الحدود المصرية \_ السودانية فقد نشأت لأسباب مغايرة !

أصل الفكرة كانت لتمييز الأراضى السودانية عن الأراضى المصرية ولأسباب ليس لها صلة بتمييز الأوطان ، وإن كانت قد المسبت بعد ستين عاما بعضا من هذه الأسباب ٠٠

التمييز تم بعد أن قررت حكومة لندن الدخول شريكة مع مصر فى حكم السهودان من خلال نظام ابتدعه اللورد كرومو ، المعتمد البريطاني في القاهرة ، وهو النظام الذي عرف باسم الحكم الثنائي (Condiminium) والذي وصفه خبراء القهانون الدولي بالنظام المهجن Hybrid ،

هذا التمييز كما قرره كرومر فى مذكراته المرفوعة الى وزارة المخارجية فى لندن تم لسببين ، أولهما : ألا يخضع السودان لنظام طللا عانت منه سلطات الاحتلال فى مصر ، وهو نظام المحاكم المختلطة والذى كان يعطى للدول الأوربية صاحبة الامتيازات الفرصة لافساد كثير من سياسات هذه السلطات ، وثانيهما : أن بريطانيا رغبت فى اخراج السودان عن نطاق السيادة القانونية للدولة العثمانية ، وهى السيادة التى كانت حكومة استنبول لاتزال تتمتع بها فى مصر ، وكانت سببا آخر من أسباب عرقلة سياسسات حكومة لندن فى المرية ،

المهم أن هذا التمييز هو الذى اقتضى رسم أول حدود بين البلدين ، وهى الحدود التى تقررت بمقتضى المادة الأولى من الاتفاقية المصرية ـ البريطانية المعقودة فى يناير عام ١٨٩٩ .

جاء في هذه المادة : « تطلق لفظـــة الســـودان على جميع الأراضي الكائنة جنوب الدرجة الثانية والعشرين من خطوط العرض وهي : ــ

أولا: الأراضي التي لم تخلها قط الجنود المصرية منذ ٢١٨٨٠

ثالثا: الأراضى التي قد تفتنحها بالاتحاد الحكومتان المذكورتان ثورة السودان الأخيرة وفقدت منها وقتها ثم افتتحتها الآن حكومة جلالة الملكة والحكومة المصرية بالاتحاد •

ثالثا: الأراضى التي قد تفتتحها بالاتحاد الحكومتان المذكورتان من الآن فصاعدا » • وفيما يتصل بالحدود فالمهم ما جاء في أولا!

فقد ترتب على هذا الاتفاق الذي أملى على حكومة القاهرة أن خط الحدود الجديد قد اقتطع من الأراضي المصرية مساحة من جنوبي خط ٢٦ هي منطقة وادى حلفا ، وهي المنطقة التي « لم تخله المجنود المصرية قط منذ عام ١٨٢٠ » (!) والتي عندما تم الانسحاب اليها عام ١٨٨٥ فقد جاء هذا الانسحاب بعد مداولات لتحديد آخر الأراضي المصرية في الجنوب فيما سبقت الاشارة اليه ، وكانت أولى الاثافي !

وعلى الرغم من أن الصحف المصرية التي عاصرت توقيع اتفاق المهرية ، خاصة صحيفة المؤيد الناطقة وقتذاك بلسان الحركة الوطنية المصرية ، قد نبهت الى هذا الاقتطاع ، الا أن الرأى العام المصرى لم يتوقف كثيرا عند هذا التنبيه لأنه رفض فكرة وجود حدود تفصل بين البلدين انطلاقا من أن مطلبا أساسيا من مطالب الحركة الوطنية في مصر ، ثم في السودان بعد أن ظهرت فيه ، كان « وحدة وادى النيل » ومن ثم فقد كان الحديث عن حدود بين البلدين مع هذا المطلب يمكن أن يرقى الى درجة الخيانة الوطنية ! ، بمعنى آخر أن فكرة الحدود كانت مرفوضة من وجهة نظر سياسية الا أنها كانت مقبولة من وجهة نظر أخرى !

ذلك أنه بعد أن تبدد الحلم الوطنى القديم وقيام دولتين فى وادى النيل بدءا من أول يناير عام ١٩٥٦ ، يوم ظهور « جمهورية السودان » على الخريطة كان مطلوبا البحث عن خط للحدود بين الكيانين السياسيين اللذين استمرا يشكلان بدرجة أو بأخرى كيانا سياسييا واحدا • وكان مطلوبا وقتئذ التعرف على ماهية هذا الخيط •

وكان البديهى أن ينظر المصريون الى خط عرض ٢٢° شـمالا الذى ميز بين الاراضى المصرية والأراضى السودانية باعتباره خط الحدود الذى يفصل بين الكيانين السياسيين فى الشمال والجنوب تأسيسا على أن هذا الخط هو الخط الوحيد الذى تضمنته اتفاقية دولية وقعها كل من وزير الخارجية المصرية ، بطرس باشا غالى ، وممثل بريطانيا فى العاصمة المصرية اللورد كرومر .

ويلفت النظر هنا أنه فى كافة الاتفاقيات المتعلقة بالسودان كان الذى يوقع عليها من جانب حكومة لندن ممثل بريطانيا فى القاهرة ، سواء كان معتمدا مثل اللورد كرومر عام ١٨٩٩ ، أو مندوبا ساميا مثل السير مايلز لامبسون عام ١٩٣٦ ، أو سفيرا مثل السير رالف ستيفنسون عام ١٩٥٣ .

ولكن كان للسودانيين موقف آخر ٠٠

صنع هذا الموقف مجموعة من الترتيبات كانت قد تقررت خلال الفترة بين عامى ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ وضيعت ما يسمى بالحدود الادارية ۰۰

أول هذه الترتيبات صدرت في مارس عام ١٨٩٩ بقرار من وزير الداخلية المصرية تقرر بمقتضاه وضع مساحة من الأرض على النيل شهال خط ٢٢ كانت أقرب الى النتوء في هذا الخط ٠٠ وضعها تحت ادارة حكومة السودان بهدف أن يكون ميناء فرص العميق تحت اشراف هذه الادارة لتيسير انتقال المسافرين السودانيين

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

المتوجهين الى مصر أو القادمين منها ، وكان طريق السغر البرى بين البلدين هو الطريق الرئيسي للانتقال ·

الترتيب الثانى وهو الأهم وكان مقصودا منه هذه المرة حسن ادارة شيئون القبائل المنتشرة بين البلدين ، أو بالأحرى شيمال خط ٢٢ وجنوبه ، وعلى وجه الخصوص قبائل العبابدة الذين تقرر وضعهم تحت الادارة المصرية وقبائل البشاريين الذين تقرر وضعهم تحت ادارة حكومة السودان ويلاحظ أن هذا الترتيب قد صدر بدوره بقرار من وزير الداخلية المصرى .

وقد نتج عن هذا الترتيب وضع أراض جنوب خط ٢٢ تحت ادارة مديرية أسوان المصرية ، كما نتج عنه وضع أراض أخرى شمال الخط تحت ادارة مديرية البحر الأحمر السودانية ٠

الترتيب الثالث حدث بمقتضى مراسلات متبادلة بين المسئولين فى مصلحة المساحة المصرية وأقرانهم المسئولين فى ادارة المخابرات بالجيش المصرى عام ١٩٠٧ والذى تقرر بمقتضاه اعادة قسم من الأراضى شمال ٢٢ التى سبق وضعها تحت ادارة حكومة السودان والتى كانت تقطنها قبائل المليكاب ١٠٠ اعادتها الى الادارة المصرية بعد أن تأكد أنه لم يعد ثمة أحد من أبناء هذه القبيلة يعيش فى ذلك القسم ٠

هذه الترتيبات الادارية الثلاثة ، خاصة قرار وزير الداخلية مصطفى باشا فهمى الصادر فى شهر نوفمبر عام ١٩٠٢ ، هى التى وضعت أساس النزاع الحدودى القائم الآن بين البلدين ، والمعروف بالنزاع حول حلايب ٠٠

فقد صنعت هذه الترتيبات خطين للحدود ، أولهما الذي يسير مع خط عرض ٢٢° شمالا الذي قررته اتفاقية دولية هي اتفاقية ١٨٩٩ والذي سمي في الخرائط المعتمدة الحدود السمياسية Political Boundaries ، وثانيهما المتفق مع الترتيبات التي صنعتها

قرارات وزير الداخلية المصرية والتي سميت على بعض الخرائط. المعدود الادارية Administrative Boundaries .

أدت أيضا هذه الترتيبات الى وقوع مساحة من الأرض على شكل مثلث يسير أحد ضلعيه مع ساحل البحر الأحمر في القسم المجنوبي الغربي من مصر ، ويسير السلع الآخر عرض ٢٢° ويربط الثالث بين الضلعين الأولين ٠٠ الى وقوعه تحت أدارة السودان ، وهو المثلث المعروف باسم حلايب والذي تبلغ مساحته ١٨ ألف ك م ٠ مربع ، والذي يدور حوله النزاع الحالى ٠

وبينما يتمسك السودانيون بالحدود الادارية باعتبارها حدودا دولية فان المصريين يتمسكون بالحدود السياسية •

تقوم حجة السودانيين في هذا التمسك على أن تلك الأراضي الواقعة شمال خط عرض ٢٢° قد استمرت تحت الادارة السودانية لمدة تقترب من ٥٦ عاما منذ أن صدر قرار وزير الداخلية في نوفمبر ١٩٥٨ وحتى طالبت بها مصر أول مرة في يناير عام ١٩٥٨ ٠

على الجانب الآخر ترى حكومة الخرطوم أن السبب الذى من أجله تقررت الحدود الادارية مازال قائما ، ألا وهو الحفاظ على وحدة القبائل الموجودة في مناطق الحدود •

غبر أن المصريين لهم رأى مختلف ٠٠

ترى القاهرة أولا أن خطوط الحدود لا تصنعها قرارات وزير الداخلية لأى من البلدين وأن هذه الخطوط تصنعها الاتفاقيات الدولية ، الأمر الذى يتوفر لخط عرض ٢٢ ولا يتوفر بأى شكل للخط الادارى •

يستشهد المصريون في ذلك بالخرائط الصادرة عن مصلحتي المساحة على الجانبين ، القاهرة والخرطوم ، فهذه الخرائط اما أن تظهر خط ٢٢ باعتباره خط الحدود الدولي واما أن تظهر الخطين ٠٠ خط ٢٢ الذي يوصف عادة فيها « بالحدود السياسية » والخط

الذى صنعته ترتيبات عامى ١٨٩٩ و ١٩٠٢ ، والذى يوصف عادة « بالحدود الادارية » غير أنه لا توجد ، قبل عام ١٩٥٨ على الأقل ، خريطة تنفرد باظهار الخط الادارى باعتباره خطط الحدود بين البلدين .

أما مسألة الابقاء على ادارة المناطق الواقعة شمال خط ٢٢ لفترة غير قصيرة تحت ادارة حكومة الخرطوم فلا يرى المصريون أن ذلك يمكن أن يرتب حقوقا للجانب السوداني في تلك المناطق وهم يعتمدون في ذلك على عدة اعتبارات:

الاعتبار الأول: أن السودان نفسه كان طوال تلك الفترة أو أغلبها واقعا تحت السيادة المصرية ، على اعتبار أن مصر كانت احدى دولتى الحكم الثنائى ، ومن ثم فقد كانت الأراضى السودانية من الناحية القانونية امتدادا للأراضى المصرية ، وان هذا الوضع هو الذي خول لوزير الداخلية المصرى حق اصدار قرارات مارس ١٨٩٩ ونوفمبر عام ١٩٩٢ ٠

الاعتبار الثانى: اتساقا مع هذا الفهم فان المصريين قد أبدوا طول الوقت استعدادهم لاعادة الأراضى التى قررت هذه الترتيبات وضعها تحت ادارتهم جنوب خط عرض ٢٢° ٠

الاعتبار الشالث: أن الخيارين اللذين كانا مطروحين فى العلاقات المصرية السودانية ، اما بالوحدة واما باستقلال السودان ، وقد استمر الخيار الأول أقوى الخيارين حتى عام ١٩٥٥ ، ومن ثم لم يكن للمصريين سواء على مستوى الحكومات أو على مستوى العمل الوطنى أن يثيروا قضية الحدود طالما أن كل الشواهد كانت تشير الى أنها لن تشكل أية قضية فى العلاقات بين البلدين بحكم أنهما فى طريقهما الى التوحد فى بلد واحد ٠

الاعتبار الأخسير: أن الفترة التي سكت فيها المصريون عن الوضع في المنطقة التي كان يديرها السودانيون شمال خط ٢٢ بعد استقلال السودان وظهور كيان سياسي منفصل في الجنوب لا تزيد

عن عامين بين يناير عام ١٩٥٦ ويناير عام ١٩٥٨ ، وان هذا السكوت القصير انما حدث لأسباب سياسية ناتجة عما امتلأت به العلاقات بين البلدين من حساسيات بعد أن عزف السودانيون عن الوحدة واختاروا الاستقلال ، ولما اتسم به الوضع في منطقة حلايب من تجمد ، فلم يحدث أن حاولت حكومة الخرطوم خلال تلك الفترة أن تمارس أي أشكال السيادة في المنطقة وحتى يناير عام ١٩٥٨ حينما حاولوا ادخالها في الدوائر الانتخابية التي كانوا يستعدون بها للانتخابات الجديدة ، الأمر الذي فجر الأزمة الشهيرة في ذلك الوقت .

أزمة ١٩٥٨ نشأت عندما حاول السودانيون تغيير الوضع القائم ( Status Quo) الموجود في المنطقة التي كانت تحت ادارتهم شمال خط ٢٢°، فيما أشرنا اليه من ادخالها في الدوائر الانتخابية لمديرية البحر الأحمر، ورد المصريون على ذلك بادخالها ضمن دوائر الاستفتاء الذي كان قد تقرر في نفس الوقت على الوحدة بين مصر وسريا .

بادرت مصر وقتذاك بارسال لجنة الاستفتاء الى المنطقة تحت حماية قوة عسكرية صغيرة ، الأمر الذى أدى الى تصعيد سياسى سريع للقضية التى وصلت الى مجلس الأمن ، فى وقت لم تكن الظروف مناسبة للجانب المصرى فى الدخول فى مثل هذا النزاع ، فالقوى العظمى ، سواء الغربية لم تكن سعيدة بقيام الجمهورية العربية المتحدة الأمر الذى انعكس على مواقفها داخل المجلس ، خاصة ممثل بريطانيا .

فى نفس الوقت شعرت حكومة القاهرة أن النظام القائم فى الخرطوم يسعى الى استغلال النزاع استغلالا داخليا لاحراز مكاسب

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

سياسية ، الأمر الذى دعا حكومة القاهرة الى أن تقبل بالاقتراح الذى قدمه أعضاء المجلس الى الاتصال المباشر بين الجانبين لتسوية النزاع بالوسائل السلمية ·

ومنذئذ تجمدت القضية ، ولأكثر من ثلاثين عاما الى أن تحركت مؤخرا ولكن مع اختلاف الظروف !

# الأسئلة والتعقيبات على بحث أ • د • يونان لبيب رزق

## السؤال الأول للسيد / السفير فؤاد البديوي:

مشكلة حلايب نقلت الى مجلس الأمن واتخذ قرار بقيام الطرفين بالاتصال المباشر وحل المشكلة بالطرق السلمية وهذا حصر للموضوع بين الطرفين ونتيجته هي الاتصالات الجارية حاليا ٠٠٠٠ ما رأى سيادتكم ؟

## أجاب أ ٠ د/ يونان لبيب قائلا:

جرت هذه الاتصلات على ثلاث جولات جولة فى القاهرة وجولتين فى الخرطوم ، ومعلوم أن هذه الاتصالات لم تصل لشىء ولم تسفر عن شىء ، وكان مطلوبا أن نتحدث فى لب القضية ، ولكن السودانيين فضلوا ألا يكون هناك حديث الا بعد أن يختفى أى وجود عسكرى مصرى من حلايب ومن ثم وقفنا أمام مشكلة ما هو على أرض الواقع ، وما هو فى أروقة المفاوضات ، وآخر جولة من هذه

الجولات كانت فى فبراير ١٩٩٣ أى منذ عامين ولم تعقد جولات أخرى ، وبالتالى الاحتمالات الآن نستطيع أن نصفها بأنها احتمالات مجمدة ( الموقف مجمد ) إلى حين ينفرج الوضع ، والمسألة هى أزمة علاقات ، وحلايب هى عرض من أعراض هذه الأزمة •

## السؤال الثاني: السيد / حلمي لاشين:

من الذى يقوم بالادارة حاليا سواء بالنظام المتبع بمصر أو المتبع بالسودان للمنطقة جنوب خط ٢٢ وذلك من الاتفاقات أو القرارات الادارية ١٩٠٢ ، ١٩٩١ وحتى ١٩٩١ ، وترتيبا على ذلك ما هو الموقف المصرى حاليا ، فهل ما زالت مصر متمسكة بمثلث حلايب أم ماذا ؟

المسألة عندما يقررها رجال القانون فانهم يعتبرون أن هذا المثلث جزء من الوطن المصرى ـ نفس الشئ يعتبره رجال القانون على الجانب السودانى وأن ادارة السودان لهذا المثلث لفترة طويلة قاربت من ٩٠ عاما تؤدى الى افتراض أنه يصبح جزءا من الوطن السودانى وكان مفروضا فى اللجنة المصرية السودانية التى تبحث فى القضية أن يصل الطرفان لحل من خلال المفاوضات ومعلوم أن مثل هذه القضيايا تحل بطريقة مثالية ( محكمة الدرجة الأولى ـ المفاوضيات ، والدرجة الثانية هى التوثيق والدرجة الثائثة هى التحكيم وطرق التحكيم بالنسبة لحلايب تعتبر مشكلة قانونية التحكيم وطرق التحكيم على السيادة فهناك فرق بين قضية طابا وقضية حلايب فالتحكيم فى قضية طابا لم يكن على الأرض ولكن كان على موقع علامة ، وعلى هذا لا يكون على السيادة وسبقى أن المشكلة يجب أن تحل بطريقة التفاوض المباشر والتى أصبحت القيانونية بسبب التطورات السياسية أكثر من التطيورات السيادية بقسانونية ولية بسبب التطورات السياسية أكثر من التطيورات

## السؤال الثالث : السيد / حسن مدني :

تحدثتم عن الحساسية الشديدة والمفرطة لمشكلة حلايب وكانت هذه الحساسية من جانب حكومة القاهرة حرصا منها على أواصر العلاقات بين الشعبين • من وجهة نظركم ما هو الحل اذن لهذه المشكلة • هل تبقى الحالة على ما هي عليه الآن ؟ أم ماذا ؟

أظن أن تحريك قضية حلايب على هذا النحو نتيجة الظروف السياسية الأخيرة لابد أن يحسم هذه المسكلة ليس لصالح هذا الطرف أو ذاك وانما لصالح العلاقة بين الطرفين ، فانه نتيجة لحالة عدم الاستقرار السياسى التى شهدها السودان منذ عام ١٩٥٦ أصبحت قضية مثلث حلايب ورقة يلعب بها أى نظام عندما يجد أنه يحتاج الى تأييد الشارع السودانى ، وبالتالى فى تقديرى الشخصى أن المناسبة قد حانت لحسم هذه القضية ولقفل باب من أبواب الخلافات المستقبلية بين البلدين الشقيقين مصر والسودان .

## السؤال الرابع: السيد / فتحي سلامة:

أوروبا توحدت مؤخرا والعالم العربى بشكل خاص والافريقى بشكل عام مازال يتصارع على الحدود السياسية أحيانا وحدود الزعامة أغلب الأحيان • هل الخطأ تاريخيا في شكل وتركيب الحاكم في دول العالم الثالث أم عدم النضج السيياسي في التعامل مع الشيكلات ؟

## ثم أضاف السائل السؤال التالى:

٣٨ سنة ومازال الخجل والحياء يمنع من حسم مشكلة حلايب مع أن السياسة لاتعترف بهذه الأمور النفسية هل ننتظر ٣٨ سعة قادمة لحسم أمر لا يستحق كل هذه الزوبعة ؟

## اجاب ١٠١/ يونان قائلا:

لا تستطيع أن تتوقع ما في المستقبل ولكن في ضوء الوضع الحالي أصبحت المسألة في حاجة ملحة الى حسمها بشكل نهائي ، وبالتالى فأنا لا أتصور الانتظار ٢٨ سنة قادمة ليس لصالح مصر ولكن لصالح العلاقات بين الشعبين ، ومسألة لماذا هذه يكتب فيها بعوث ، ولكن فعلا سنة ١٩٥٨ كانت الظروف غير مواتية بحكم الأوضاع الغالمة التي كانت معادية لصر وطموحاتها والوحدة السورية ، وكان لمصر أسبقيات مثل السد العالى واتفاقية المياه بين مصر والسودان ، وهناك أولويات أمام صانع القرار ، وبعض هذه القرارات يكون أقل شعبية وسردودوها المستقبلي يكون أفضال ، وبالتالى أتصور أنا من خلال افتراضات قصيرة تقول كان الله في عون صاحب القرار فيما بين الاختيار بين القرار الشعبي والصالح مستقبلا .

# السؤال الخامس / بدون توقيع

أرجو ملاحظة أنه لم يكن هناك معارضة مصرية بشأن الخط الفاصل بين مصر والسودان والأمر آنذاك كان لا يتعدى تحديد حدود المحافظات أو النظارات وكانت المعارضة تنصب على التدخل البريطاني وحدود هذه النظارات كما وصفتها الادارة المصرية ، بالتالى فالحدود السودانية الحالية هي الحدود التي وضعتها مصر لحظة منحها الاستقلال ؟

## اجاب د٠ يونان قائلا:

هذا جزء من الحجج السودانية في الدورات التي عقدتها اللجنة المصرية السودانية وأن مصر صمتت سنة ٥٣ ، ١٩٥٦ وبالتالي فهي

الاتفاقية لتقرير المصير للسودان وكان هذا مفهوما وقتئذ ، وكان التفاقية لتقرير المصير للسودان وكان هذا مفهوما وقتئذ ، وكان الما أن ينضم السودان لمصر وتقوم مملكة وادى النيل ، واما أن ينفصل السودان عن مصر ، وأطن أن اتفاقية من هذا النوع ويتم معها بحث للحدود فهذا يرجح الانفصال ، ومن ثم فلم يكن هناك حديث عن الحدود ، في سنة ١٩٥٣ كان الوجود الادارى سودانيا أما الوجود العسكرى فكان مصريا عندما توجد حاجة لذلك ، وحتى قبل سنة ٥٣ لم يكن هناك قضية ، فكان السودان يسمى السودان قبل سنة ٥٣ لم يكن هناك قضية ، فكان السودان يسمى السودان ألمصرى الانجليزى أو الانجليزى المصرى ، ولكن لمصر وجود قانونى في السودان وأن تكون كل الفصائل السياسية المصرية تطمع في وحدة مصرية سودانية ويكون هناك حديث عن الحدود فكان ذلك سيكون اثما وأى اثم !! •

# السؤال السادس / بدون توقيع :

ما هو الوضع السياسي حاليا بين الجانبين المصرى والسوداني بعد انفجار المسكلة وما هو مستقبل العلاقات الاقتصادية بين الجانبين ؟

## أجاب د٠ يونان قائلا :

أظن أن القضية ليست قضية أنظمة لانها مؤقتة مهما طالت ولكن تبقى العلاقة الخاصة ولا أقول انها حميمة ولا أزلية ولكن خاصة ، هل يسمح الشعبان المصرى والسودانى لفترة قد تقصر أو تطول أن يحدث لهذ، العلاقة ما يغيرها ، وهو سلوال عام أكثر من أن تقدم اجابة عليه ا

# السؤال السابع / بدون توقيع :

بعد السرد التاريخي للحدود المصرية السودانية ، ما وجهة نظر سيادتكم لمصير منطقة حلايب حاليا • سمعنا انها أصبحت تحت سيطرة المصريين وأنها أصبحت دائرة حديثة للانتخاب • ما صحة ذلك وأثره على العلاقات المصرية السودانية ؟

### أجاب د٠ يونان قائلا:

قد يكون هناك في منطقة ما اتفاق بين الأطراف على الابقاء على وضع ما قائم في منطقة ما ، الى أن يأتي أحد الاطراف ليجاول التغيير من هذا الوضع القائم فيعطى الطرف الآخر الحق في محاولة التغيير في الوضع هو الآخر ، ويجيب على السؤال توازن القوى ، فمن هو أكثر قدرة يغير الوضع لصالحه ، والشيء الذي لم يعد خافيا هو أن تغيير الوضع القائم بدأ من قبل حكومة الخرطوم باعطاء امتيازات للتنقيب عن البترول في المنطقة واعطاء رخص للبحث عن الآثار لجامعة يابانية ، فكان من حق مصر طالما أن طرفا من الطرفين سعى لتغيير الوضع فمن حق الطرف الآخر تغيير الموقف لصالحه ، ومن هنا أتت الأزمة ،

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مشكلة الصحراء الغربية الجدور التاريخية للمشكلة وتطورها

د ٠ شوقي عطا الله الجمل



# مشكلة الصحراء الغربية الجذور التاريخية للمشكلة وتطورها

دكتور شوقى عطا الله الجمل أستاذ التاريخ الحديث والعاصر بمعهد البحوث والدراسات الافريقية عامعة القاهرة

## النقاط التي تناولها البحث:

١ \_ التعريف بالاقليم موضوع البحث :

موقعه ـ أهميته بالنسبة لكل من المغرب، وموريتانيا،

والجزائر ــ سكانه ــ نشاطهم •

٢ ــ المراحل التبي مر بها الاقليم حتى بروز المشكلة :

استيلاء الأسبان على جزر كناريا \_ استيلاؤهم على افنى ، والصحراء الغربية \_ مطالبة المغرب بعد استقلاله بهذه المناطق \_ ظهور أهمية الاقليم بعد اكتشاف الفوسفات في بوكرع ( ١٩٦٢) ،

\_ تسليم افنى للمغرب ( ١٩٦٩ ) . نجاح أسبانيا فى تكوين حزب موال لها بالاقليم .

## ٣ \_ قرار محكمة العدل الدولية :

ادعاءات كل طرف من الأطراف المتنازعة والأسس التي قامت عليها - الأمم المتحدة تقرر ( ١٩٦٩ ) اجراء استفتاء في الاقليم - قراد محكمة العدل المدولية١٩٧٥ - واعلان المغرب المسيرة الخضراء ٠

٤ ـ الاتفاق بين أسبانيا ، والمغرب ، وموريتانيا ( ٢١ نوفمبر ) :

أسبس الاتفاق ، وما ترتب عليه من نتائج .

ه \_ تط\_ورات المســكلة بعد اعلان قيام الجمهورية الصــحراوية
 ( ۲۷ فير اير ۱۹۷٦ ) :

اعلان قيام الجمهورية الصحراوية الديمقراطية - واعتراف عدد من الدول بها - ارتباك الأوضاع في موريتانيا وانسحابها من الاتفاق - واستمرار النزاع بين المغرب والبوليزاريو - ومساندة الجزائر لهم - موقف منظمة الوحدة الافريقية - تعليق المغرب وعدد من الدول الأفريقية عضويتها في المنظمة - قبول المغرب مبدأ الاستفتاء - تعثر عملية الاستفتاء بسبب الخلافات على من لهم حق التعمويت - زيارة الأمين العام للأمم المتحدة للمنطقة والأمل في اجراء الاستفتاء في عام ١٩٩٥٠

### ١ \_ التعريف بالاقليم موضوع البحث :

يقع الاقليم الذي أطلق عليه تعبير ( الصحراء الغربية ) على الحافة الغربية للصحراء الافريقية الكبرى ، وتبلغ مساحته حوالي معررات كم٢ ، ويطل على ساحل المحيط الأطلنطى ، وهو اقليم صحراوى ، لكن يتأثر الساحل المطل على المحيط بمرور تيار كناريا البارد (١) .

وللاقليم أهمية استراتيجية ، فهو مواجه لجزر كناريا التى تسيطر عليها أسبانيا ، وموقعه بالنسبة للبحر المتوسط والمحيط الأطلنطي م يجعل له أهمية خاصة بالنسبة للدول الكبرى التى تهتم باللاحة في هذه البحار الهامة .

ويمثل الاقليم عمقا للمغرب نحو الجنوب بينما يمثل عمقا لموريتانيا نحو الشمال ، كما أن الجزائر تنظر للاقليم على أنه يعتبر أقصر طريق يضلها بالمحيط الأطلنطي وبالعالم الخارجي عبر هذا المحيط .

وسكان الاقليم خليط من العرب والبربر ، ويندرجون في عدد من القبائل ، ومع أن أسبانيا حارات في عام ١٩٧٤ ـ أثناء استعمارها للاقليم ـ أن تجرى تعدادا للسكان ـ لكن هذا التعداد لا يعطى رقما دقيقا لسكان الاقليم ، خاصة أن عددا كبيرا منهم رعاة رحل ، والأرقام متفاوتة بشكل واضح (٢) .

ويعمل سكان الاقليم بالزراعة في الواحات ، ورعى الأغنام . والماعز ، والابل في المناطق التي يتوفر بها العشب والماء ، كما يعمل سكان الساحل الواقع على المحيط الأطلنطي بصيد الأسماك .

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

فمياه المحيط المجاورة للساحل غنية بالثروة السمكية بسبب مرور تيار كناريا البارد ، وتمر بالاقليم طرق تجارية هامة تربط بين شمال القارة ( المغرب ) والأقاليم الداخلية بغرب القارة ، وأساح ظهور الفوسفات واستغلاله فرص عمل جديدة للسكان ، وكان لذلك أثره في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لهم .

كما توجد بالاقليم معادن النحاس ، واليورانيوم ، والكروم والمنجنيز ، والملح ، والحديد ، والنفط ولو أن مخزونه لم تثبت بعد صلاحيته للاستغلال .

وتستند المغرب في مطالبتها بأحقيتها في اقليم الصحواء الغربية على أساس أن الصحواء كانت طوال العصور التاريخية تحت اشراف ملوك المغرب، وكان ملوك المغرب يعينون لهم الرؤساء الاداريين والقضاة لفض منازعاتهم، وكانت القبائل الصحراوية ترسل مندوبين عنها الى البلاط المغربي لتقديم فروض الولاء مدا بالاضافة الى قاعدة التكامل الاقليمي التي تقضى من وأي المغرب بضم هذا الاقليم لها .

أما موريتانيا فتستند في دعواها بخصوص ارتباطها بهذا الاقليم الى أنه منذ القرن الخامس الهجرى ( الحادى عشر الميلادى ) كانت موريتانيا والصححراء الغربية وحدة واحدة تعرف باسم ( شنقيط ) ، وكانت هذه الدولة بداية لدولة المرابطين التي أخضعت المغربين الأقصى والأوسط بل عبرت الى الأندلس لنجدة ملوك الطوائف ، وقد أسست مدينة مراكش واتخذتها عاصمة لها (٣) ٠

# ٢ ـ المراحل التي مرت بها مشكلة الصحراء الفربية :

افتتح الأسبان نشسطهم الاستعمارى في القارة الافريقية باستيلائهم على ( جزر كناريا ) في منتصف القرن الخامس عشر

الميسلادى ( ١٤٧٦ م ) ما لكن الأسبان اضطروا لوقف نشساطيم الاستعمارى لفترة حتى تخلصوا من الوجود العربى فى بلادهم نهائيا ، وقد تم ذلك بسقوط غرناطة فى عام ١٤٩٢ (٤) .

واستأنف الأسبان نشاطهم الاستعمارى من نهاية القرن ١٥٠ واتجه هذا النشاط للثغور المغربية في المغرب الأقصى ، وغيرها من ثغور شمال افريقيا على البحر المتوسط التي لجأ اليها الفارون من العرب من أسبانيا ، وقد أدى ذلك لاصطدام الأسبان مع الدولة العثمانية التي كانت قد برزت كقوة اسلامية كبرى وانتهى الأمر بتصفية الوجود الأسباني في وهران وغيرها من مواني المغرب الأوسط وقد شغل الأسبان بالعالم المجديد ، وبكشوقهم الجغرافية واستغلالهم للمناطق المكتشفة حديثا خاصة بعد أن ثبت أن هذه البلاد تتيح فرصا ذهبية للاستغلال بالاضافة الى ثروتها المعدنية ،

لكن بدأت أسبانيا تتجه من جديد للمناطق الافريقية القريبة منها – فمن جزر كناريا قفرت للساحل الأفريقي المواجه لها واستولت على مدينة افنى (Ifni) الواقعة على ساحل المحيط الأطلنطى فى مقابل جزر كناريا وبنت لها حصنا فى المدينة ، وفى عام ١٨٦٠ عقد اتفاق بين المغرب وأسبانيا بخصوص سيادة الأسبان على منطقة افنى – لكن حتى عام ١٩٣٤ كان الوجود الأسباني فى افنى شيئا اسميا فقط • كما استطاعت أسبانيا أن تمد نفوذها للمنطقة الساحلية المواجهة لجزر كناريا والتي أطلقت عليها اسم ( الصحراء الأسبانية ) ، ولم تكن لهذه المنطقة الصحراوية أهمية تذكر فى ذلك الوقت ، ولم يكن مفهوم المحدود واضحا – كما هو اليوم – وقد عقدت اتفاقيات بين أسبانيا وكل من فرنسا والمغرب وموريتانيا لتحديد حدود الاقليم (٥) •

وقد قسمت أسبانيا الاقليم اداريا الى قسمين :

(أ) قسم شمالى ـ أطلق عليه اسم الساقية الحمراء ، ومن أهم مدنه العيون عاصمة الاقليم ·

(ب) قسم جنوبى - أطلق عليه نهر الذهب ، ومن أهم مدنه ميناء فيلاسيزنيروس (Vılıa Cisneros) .

ولم يلق الاقليم اهتماما يسذكر من الأسسبان حتى أواحر السستينات ، وذلك لقلة موارده من جهة ، ولانشسغال أسبانيا بالحرب الأهلية فيها (١٩٣٦) من جهة أخرى للهام يعد الأمر وجود حاميات عسكرية أسبانية تتركز في الحصون الهامة بينما كانت القبائل تمارس نشاطها المعتاد .

ولما اشتدت الحركة الوطنية في المغرب ـ أقدمت فرنسا على خلع السلطان محمد الخامس في أغسطس ١٩٥٣ الذي ظهر تأييده للحركة الوطنية وأحلت محمد بن عرفه لكن اضطرت فرنسا بسبب ازدياد الحركة الوطنية ـ لاعادة السلطان محمد الخامس، ووافقت في ٢ مارس ١٩٥٦ على منح المغرب استقلاله، وأصبح مركر أسبانيا حرجا خاصة أن وجودها في المنطقة الخليفية (منطقة الريف) كان بناء على اتفاق مع فرنسا بعد فرض فرنسا معاهدة الحماية على المغرب في عام ١٩١٢ ـ فاضطرت أسبانيا للخضوع للأمر الواقع ـ فعقدت معاهدة مع السلطان محمد الخامس في ٧ ابريل عام ١٩٥٦ انتهت بموجبها الحماية الأسبانية للمنطقة الشمالية من المغرب، كما اتفقت الدول التي كانت تتسولى ادارة منطقة (طنجه) الدولية المنطبة، وأسبانيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا.

وهولندا ، والبرتغال ، والمملكة المتحدة ) - على الغاء نظامها الدولى فعادت منذ أول بناير ١٩٥٧ للسيادة المغربية (٦) .

وبالطبع أدى هذا الى أن أصبح وضمع أسبانيا فى افنى والصحراء الغربية حرجا لكن لم تكن الأهمية الحقيقية لهذه المنطقة قد ظهرت بعد \*

وحتى عام ١٩٥٨ كانت افنى هى مقر الحاكم العام الأسبانى لافنى والصحراء الأسبانية لكن منذ أوائل الستينات بدأ اكتشاف الفوسفات فى الصخور الرسوبية فى ( بوكرع ) باقليم الصحراء على بعد ما يقرب من ١٧٠ كم من مدينة العيون ، وتكونت شركة لاستغلاله فأصبحت لاقليم الصحراء أهمية اقتصادية بالنسبة للمغرب أيضا (٧) .

فبالنسبة لأسبانيا - فان انتاج الاقليم من الفوسفات يمكن أن يسه جانبا كبيرا من حاجتها من هذا المعدن - أما المغرب فهى من الدول المنتجة للفوسفات وتأتى في المرتبة الثالثة في الانتاج بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي فاذا أضيف انتاج اقليم الصحراء الى انتاجها - فانها تصبح المصدر الرئيسي للفوسفات في العالم وتستطيع بذلك التحكم في أسعاره .

ولما شعرت أسبانيا بالأهمية الاقتصادية لاقليم الصحراء ـ فصلته عن افنى التى كانت المغرب تطالب بالسيادة عليها ، واضطرت أسبانيا أن تعزز وجودها العسكرى فى الاقليم فأنشأت عدة مراكز عسكرية محصنة به ، واهتمت بادخال اصلاحات عديدة فيه .

وازاء ضغط المغرب ومطالبتها أسبانيا بالانسحاب من أقتى ، واقليم الصحراء ، ومساندة الدول العربية للمغرب في موقفها وافقت الأمم المتحدة على بحث المشكلة ، وأصدرت في ديسمبر ١٩٦٧ قرارا بأحقية المغرب في منطقة افني (٨) .

واضطرت أسبانيا في يناير ١٩٦٩ لتسليمها للمغرب، ولعلها رأت في ذلك حلا جزئيا للمشكلة يهدى، من ثورة المغاربة ومطالبتهم بالمنطقتين مد وهكذا تركزت المشكلة في منطقة الصحرا، الغربية .

وأدركت أسبانيا أنها مقبلة على صراع بخصوص وجودها فى منطقة الصحراء فعمدت الى تكوين حزب موال لها من بعض رؤساء القبائل، وقد قدمت لهم العديد من الوعود ودعتهم لزيارة أسبانيا ورغبتهم فى ربط مصيرهم بها، وكانت أسبانيا تهدف من ذلك الى ايجاد قوة تواجه بها الضغوط المغربية والعربية والافريقية والعالمية ، خاصة أن حركات التحرر الافريقى كانت فى أوج عنفها ، والاستعمار ينحصر تدريجيا من القارة الافريقية ، والدول الافريقية والأسيوية فى الأمم المتحدة تضغط لمنح الشعوب المغلوبة على أمرها حقها فى تقرير مصيرها .

وقد حاولت المغرب الوصول الى اتفاق مع اسبانيا لحل المشكله سلميا ، وأرسلت وفدا لمدريد لمحاولة الوصول لحل .. دون جدوى . قواد محكمة العدل الدولية :

اذاء تعقد المشكلة ـ طابت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية في ديسمبر ١٩٧٤ الادلاء برأيها حسول موالين:

الأول: هل كانت الصحواء الاستانية أرضما الامالك لها (Ris Nullius) قبل الوجود الأسباني بها ؟

الثاني : ما هي العسلاقة التي كانت تربسط هذا الاقليم مع المغرب وموريتانيا قبل الوجود الأسباني ؟

وفي أكتوبر ١٩٧٥ أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها ٠

وكان رد المحكمة غير حاسم \_ فقد ذكرت ( المحكمة ) انه قد يكون لادعاء المغرب وموريتانيا بعض الصلاحية في ادعاء وجود بعض الروابط بينهما وبين الصحراء الغربية \_ لكن هذا لايتعارض مع مبدأ أن يكون للسكان الحق في التعبير عن رأيهم فيما يتعلق بتقرير مصيرهـم واسمتندت المغرب على الشمطر الأول من القرار وأعلنت المسيرة المخضراء فقد اتجه نحو ٣٥٠٠٠٠٠ مغربي الى الاقليم المتنازع عليه وكانوا عزلا من السلاح (٩) .

## الاتفاق بين أسبانيا ، والمغرب ، وموريتانيا :

فى ٢١ نوفمبر ١٩٧٥ - أعلنت الحكومة الأسسبانية أنها وصلت الى اتفاق مع كل من المغرب وموريتانيا تقتسم بموجبه المولتان الاقليم .

وبناء على الاتفاق زحفت جيوش المغرب على الاقسليم من الشمال ، وفي ٢٨ ديسمبر ١٩٧٥ تسلمت ( المغرب ) المطار الدولى ، والقاعدة الجوية في العيون وانسحبت أسبانيا منهما ، ووضسعت موريتانيا يدها على الجزء الجنوبي بما فيه ميناء فيلاسيزنيروس (Villa Cirneros) .

وفى ١٤ ابريل ١٩٧٦ وقعت المغرب وموريتانيا على اتفاق بشأن حدود كل من الدولتين فى الاقليم ، وبموجب هذا الاتفاق أصبحت حقول الفوسفات المكتشفة داخلة ضمن نصيب المغرب ، وان كان ميناء فيلاسيز بيروس الهام أصبح ضمن الحدود الموريتانية فتركزت مكاسب موريتانيا فى بعض مصائد الأسماك الساحلية ، والأمل المرتقب فى العثور على البترول فى المنطقة التى آلت اليها والأمل المرتقب فى العثور على البترول فى المنطقة التى آلت اليها و

ولعل ما دعا أسبانيا أخيرا لقبول هذا الحل بالنسبة لاقليم المسحراء:

ا \_ زيادة الضغوط الدولية والمغربية على أسبانيا ، فقد ساندت الجامعة العربية ودولها المغرب في مشكلتها مع أسبانيا .

۲ ـ خشيت أسبانيا من أن استمراد تمسكها بالاقليم فى وقت كانت الموجة الاستعمارية فى القارة على وشك الأفول ، بعد أن سلمت معظم الدول الكبرى الأخرى بحق الشعوب المستعمرة فى تقرير مصيرها ـ سيفجر قضايا أخرى تسعى أسبانيا لتهدئتها ، مثل قضية (سبته ومليله) المستعمرتين المغتصبتين من المغرب من فترة تقرب من ٥٠٠ سنة وكذلك وضع جزر كناريا التى وضعت أسبانيا يدها عليها فى بداية نشاطها الاستعمارى فى القرن الخامس عشر الميسلادى

٣ ـ موافقة المغرب وموريتانيا على أن يكون للأسبان من عائد الفوسفات حصة تقدر به ٣٥٪ من العائد ، هذا بالإضافة الى موافقة الدولتين على السماح للأسبان بحق الصيد في المياه الاقليمية المواجهة للصحراء الغربية ، خاصة أن الصيد وما قام عليه من صناعة تعليب الأسماك وتصديرها كان مصدرا رئيسيا لمواطني جزر كنساريا وللأسبان •

تطورات الشسكلة الصحراوية بعد اعلان الاتفاق الأسباني المفربي المورية الى المفربي

لم ينه الاتفاق الأسبانى المغربى الموريتانى المسكلة بل بالعكس فجر المشكلة من جديد وبعنف - فقد تحرك عدد من سكان الصحراء القريبة فى اتجاه الصحراء الجزائرية ، وقامت الحكومة الجزائرية بايوائهم فى خيام ، وأعلنوا فى ٢٧ فبراير ١٩٧٦ قيام ما أسموه ( الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية SADR) (١٠) .

وقد عين محمد بن عبد العزيز سنة ٧٦ رئيسا للجمهورية بعد مقتل أول زعيم للبوليزاريو في القتال مع الفوات المغربية (١١) ·

ويبدو أن الجزائر على الرغم من التسدوية الظاهرية لمشكلتها مع المغرب بسبب النزاع على اقليم تندوف المغنى بالحديد والذى أدى في عام ١٩٦٣ لاشتباكات بين قوات الطرفين \_ انتهت بأتفاق في عام ١٩٧٧ تنازلت بموجبه المغرب عن ادعائها في اقليم تندوف \_ لكن لم تصدق الحكومة المغربية على هذا الاتفاق الذى توصل اليه مفاوضو الطرفين . وكان هذا موضع قلق وريبة لدى الحكومة الجزائرية من نوايا المغرب واتجاهاتها بعد ان تتخلص من مشكلة الصحراء الغربية .

وكان اعلان قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية واعلان عدد غير قليل من الدول الافريقية والدول الأخرى اعترافها بهذه الجمهورية ـ نقطة تحول خطيرة في المواجهة بين البوليزاريو ( الجناح العسكرى للدولة الوليدة ) - تدعمهم الجزائر بالأسلحة وبغيرها من وسائل المعم وبين المغرب وموريتانيا ·

ومن البداية ركز البوليزاريو هجماتهم على موريتانيا باعتبارها القوة الضعيفة في هذا النضال مدا بالاضافة الى محاولتهم ضرب الحزام الناقل لفوسفات بوكراع .



وركزوا ضربانهم على مناجم الحديد الموريتاني في ( زوارت ) على أساس أن الحديد يمثل عماد الاقتصاد الموريتاني ، بل تعرضت ( نواكشوط ) عاصمة موريتانيا لغارات موجعة مما اجبر الحكومة الموريتانية \_ حــك مة المختار ولدداه \_ لمحاولة تدعيم قوتها الدفاعية (١٢) فضاعفت أعداد الجيش واستعانت بفرنسا لتدريبه وتسليحه وفرضت على مرتبات الموظفين ـ ضريبة الدفاع، وتضافرت الظروف البيئية لمضاعفة أعباه الحكومة الموريتانية ، فقد اجتاحت المنطقة موجة من الجفاف ، أفسدت المحاصيل والمراعي ، وترتب على ذلك ارتباك واضح في ميزانية الحكومة الموريتانية ، وارتفاع في أسعار المواد الغذائية مما أثار التذمر بين أفراد السعب ، ولم يستطع المغرب وهو يعانى من نفس المشاكل ويحاول تدعيم قواته لمواجهة غارات البوليزاريو ـ أن يقدم الكثير لمعونة حليفته بل ان المساعدة العسكرية التبي قدمتها المغرب لموريتانيا للدفاع عن المراكز الهامة بها ... أصبحت موضع ريبة وشك من نوايا المغرب التي كانت في وقت من الأوقات تنادى بقيام المغرب الكبير الذي يشمل الأقاليم الجنوبية التي كانت تربطها بالمغرب صلات تاريخية (١٣) ٠

## الغرب تواجه بمفردها جبهة البوليزاديو:

فى وسيط هذا الجو الملبد بكثير من الغيوم برز تساؤل الموريتانين حكومة وشعبا عما كسبوه من اقتسامهم لاقليم الصحراء مع المغرب ؟ وهل هذه الصفقة كانت حصيلتها بالنسبة لموريتانيا ايجابية أم سلبية ؟

وفى يونية عام ١٩٧٨ حدث فى موريتانيا انقلاب تولى بموجبه الرئيس مصطفى ولد مالك أمور البلاد ــ ولم تترك جبهة البوليزاريو هذه الفرصة تفوت ــ فقد أعلنت فى (ضربة معلم) كما يقولون ــ وقف اطلاق النار بينها وبين موريتانيا بصفة مؤقتة لاتاحة الفرصة

للحكومة الموريتانية الجديدة لاعادة النظر في موقفها من الانفاق المغربي الموريتاني السابق وقد أعلنت الحكومة الموريتانية من جانبها موافقتها على اعطاء العسموراويين حقهم في تقرير مصيرهمم (١٤) .

وهكذا انحصرت المشكلة بين المغرب والبوليزاريو

وكان طبيعيا أن تضاعف قوات البوليزاريو من هجومها على القوات المغربية الموجودة في اقليم الصحراء واضطرت القوات المغربية أمام ضغط قوات البوليزاريو لتركيز جهودها على حماية مناجم بوكرع ، ومدينة العيون وما حولهما ، وأخذت هذه القوات تطور في وسائل دفاعها لمواجهة الأخطار الجديدة .

ولجأت القوات المغربية لبناء سياتر ضخم لحماية المناطق الهامة وبثت الألغام بطول هذا الساتر بالاضافة الى نشر أجهزة الراداد وغيرها من وسائل المراقبة والرصد •

وقد لجأت قوات البوليزاريو لحرب العصابات ضد القوات المخربية مما أرهق هذه القدوات وكبدها الكثير من الخسسائر في الأفراد والمعدات ، فاضطرت هذه القوات للاحتماء داخل الأسسوار المحصسنة ، واضسطرت الحكومة المغربية لمضساعفة المداد قواتها وتخصيص جزء كبير من ميزانيتها للانفاق الحربي .

وتزامن هذا الوضع مع موجات من الجفاف المتعاقبة التى اجتاحت المنطقة فزادت من الأعباء على الميزانية المغربية وزادت ديون المغرب بشكل ملفت للنظر ، وعجرت المغرب عن سداد فوائد الديون في مواعيدها وانعكس كل ذلك على الأوضاع الاقتصادية في المغرب فارتفعت أسعار المواد الضرورية مما أدى لانتشار حالة من التذمر وتعددت الاضطرابات .

## موقف منظمة الوحدة الأفريقية :

لاشك في أن مشكلة الصحرا الغربيسة من أخطر وأعنف المشكلات التي واجهت المنظمة الأفريقية لأسباب متعددة :

١ ــ لم تعد المسكلة بعد الانفـــاق الأســبانى الغربى
 ــ الموريتانى ــ مشكلة بين دولة أوربية مستعمرة ودولة أو دولتين
 أفريقيتين ، لكنها تطورت الى مشكلة افريقية صرفة .

٢ ـ من أهم المبادى، التي نادت بها المنظمة ـ مبدأ حـق الشعوب في تقرير مصيرها واحتيار نظم الحكومة الملائمة لها(١٥)٠

٣ ـ أثارت المشكلة الخلافات بين المغرب والجزائر ، ووقفت دول أفريقية أخرى الى جانب هذه أو تلـك من طرفى النزاع ، وشكلت المنظمة لجنة سباعية للنظر فى الوضع واقتراح الحل الأمثل ، وكانت اللجنة من ممثلين عن كينيا ، وتنزانيا ، وغينيا ومالى ، ونيجيريا ، وسيراليون والسودان .

وقد اتخذت اللجنة قرارا مبدئيا بأن أسلم طريقة هي أن يجرى استفتاء يشترك فيه جميع مواطني الصحراء الغربية ، وذلك لابداء الرأى فيما بتعلق بمصير الصحراء على أساس الاستقلال أو الاتحاد مع المغرب في أية صورة من صور الاتحاد .

ولعل أتلجنة رأت أن هذا القرار يتمشى مع مبادى المنظمة ومع المبادى العامة التي ينادى بها المجتمع الدولي والمنظمة الدولية ٠

وفى أغسطس ١٩٨١ اجتمعت اللجنة السبباعية فى نيروبى وتناقشت بخصوص طريقة تطبيق قرارها السابق فوضعت أسسا لاجراء الاستفتاء (١٦) .

لكن المغرب طل لفترة يرفض مبدأ الاستفتاء على أساس ان حقه في هذه المنطقة ليس موضع مناقشة ، وأن جبهة البوليزاريو ليست حركة تحرير وطنية مثل باقى حركات التحرير التى ظهرت في القارة الافريقية وواجهت الاستعمار الأوربي ، ولقيت المساندة من منظمة الوحدة الافريقية والدول الافريقية المستقلة والمنظمة اللولية في كفاحها ضد المستعمر .

## المفرب يقبل مبدأ الاستفتاء:

أصبح موقف المغرب حرجا \_ بعد اعتراف أكثر من خمسين دولة « بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية » ، منها ست وعشرون دولة افريقية ، وهذا العدد الأخير يمثل أكثر من ٥٠٪ من مجموع دول المنظمة الخمسين ٠

لذلك أعلن الملك الحسن الثاني ملك المغرب في ٢٦ يونية ١٩٨١ قبول المغرب لمبدأ الاستفتاء ٠

لكن رغم قبول المغرب لمبدأ الاستفتاء للصحراويين لتقرير مصيرهم - فأن المشكلة لم تنته فقد اشترطت المغرب بقاء القوات المغربية والادارة المغربية في الاقليم حتى تنتهى مسألة الاستفتاء أي يتم الاستفتاء في وجود هذه القوات .

وظهرت مشكلة أخرى أوقفت اجراء عملية الاستفتاء مى تحديد الذين سيسمح لهم بالادلاء « بأصواتهم » فكل من طرفى النزاع له وجهة نظر مخالفة تماما فى تحديد من له حق الادلاء بصوته ،

وقد زاد الأمر تعقيدا حين سمح السكرتير العام الادارى للنظمة الوحدة الأفريقية (آدم كودجو) لمندوب الجمهورية العربية المصحرارية بحضور مجلس وزراء خارجية المنظمة المنعقد في أديس



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

كذلك نشير الى أن المغرب استطاعت أن تستقطب بعض قادة البوليزاريو بعد اعلان الملك الحسن الثانى العفو عن كل من يعود لحظيرة المغرب الأم ، فقد عاد بعضهم ، واتاحت الحكومة المغربيسة لهم العمل في وظائف هامة بها .

وما يهم الدول الافريقية والعربية هو أن تنتهى هذه المسكلة التي طلت فترة غير قصيرة تسبب اضطرابا في هذه المنطقة الهامة من القسارة ، وتسستنفد جهودا كان يرجى أن تركز في التنمية ومواجهة العوامل الطبيعية كالجفاف وغيره مما تعرضت له المنطقة .

#### الهوامش

- (۱) لمزيد من التفاصيل ـ يرجع المي : محمد عبد الغنى سعودى ، مشكلة الصحراء الغربية ، نشرة البحوث والدراسات الأفريقية ·
- Mer,cer, J.: Spanish Sahara (London, 1976). (7)
- (٣) للمزيد من التفاصيل يرجع الى : حسن أحمد محمود · قيام دولة المرابطين (القاهرة ، ١٩٥٧) ·
- (٤) شوقى الجمل : تاريخ كشف افريقيا واستعمارها ( ١٩٨٠ ) ، ص ٣٣٢ \_ ص ٣٣٣ ٠
- Johnston, H. H.: A History of the Colonization of Africa, by Alien Races (Cambridge 1913), p. 116. (°)
- (٦) شوقى الجمل المغرب العربى الكبير في العصر الحديث ( ١٩٧٧ ) ،
   ص ٢٦٦٠
  - ونص الاتفاق الذي وقع في ٢ مارس ١٩٥٦ صص ٤٣٥ \_ ٤٣٧ ٠
    - (٧) محمد عبد النبي ، مرجع سابق ، ص ١٠٠
- ومحمد سميح عافية ، أحمد عمران منصور : تنمية الموارد المعدنية غي الوطن العربي .
  - (٨) قرارات الأمم المتحدة لعام ١٩٦٧ القرار رقم ٢١٦٢ ٠
- وانظر كتاب متغيرات وأهداف الذى أصدرته وزارة الأنباء والسياسة بالمملكة المغربية ١٩٦٧ ·
- (٩) لمزيد من التفاصيل · يرجع لمحاضر الجمعية العامة للأمم المتحدة عن عام ١٩٧٥ ·
- (۱۰) اختلفت التقديرات التي ذكرت لعدد هؤلاء المهاجرين ، فقد قدرتهم الجزائر ب ٠٠٠٠، نسمة بينما ذكرت المغرب أنهم لا يزيدون على ٠٠٠٠، مهاجر ٠
- (١١) محمد بن عبد العزيز ـ ينتمى لقبيلة من البدو الرحل لكنه انتقل لفترة المي الدار البيضاء وقد انضم لحركة البوليزاريو منذ بدايتها ·

مصر وافريقيا ـ٥٦

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

- (۱۲) کان عدد الجیش الموریتانی حتی عام ۱۹۷۳ لا یتجاوز ۲٫۰۰۰ جندی مسلحین باسلحة غیر متطورة وارتفع العدد فی عام ۱۹۷۷ الی آکثر من ۱۳٫۰۰۰ وتطورت اسلحتهم لمواجهة خطر البولیزاریو ۰
- (١٣) أشمنا سابقا للصلات التاريخية بين المغرب والأقاليم الصحراوية الواقعة جنوبه ٠
- (١٤) لمزيد من انتفاصي يرجع الى : مجلة السياسة الدولية العدد ٤٤ أبريل ١٩٧٩ ، جنوب الصحراء في المغرب العربي ( ملف وثائقي ) ٠
- (١٥) يرجع المي . ميثاق منظمة الوحدة الافريقية وكذلك : بطرس ، بطرس غالى : العلاقات الدولية في اطار منظمة الوحدة الافريقية (١٩٧٤)٠
  - (١٦) يرجع لقرارات منظمة الوحدة الافريقية ( عام ١٩٨٢ ) ٠

#### مكتبسة البحث

#### أولا: مصادر أصلية:

- ١ \_ ميثاق منظمة الوحدة الافريقية ٠
- ٢ ـ قرار الاتفاق الذي تم بين الحكومة الأسبانية والحكومتين
   المغربية والموريتانية بتاريخ ٢ مارس ١٩٥٦ .
  - ٣ \_ قرارات الأمم المتبحدة لعام ١٩٦٧ ( القرار ٣١٦٢ ) ٠
  - ٤ ـ محاضر الجمعية العامة للأمم المتحدة عن عام ١٩٧٥ ٠
  - ٥ \_ مجلة السياسة الدولية \_ العدد ٤٤ ابريل ١٩٧٩ ٠
  - ( حرب الصحراء في المغرب العربي ـ ملف وثائقي ) ٠

## ثانيا : مراجع باللغة العربية :

- ١ ــ بطرس ، بطرس غالى : العلاقات الدولية في اطار منظمة الوحدة الافريقية ( ١٩٦٤) .
- ٢ \_ حسن أحمه محمود : قيام دولة المرابطين ( القاهرة ١٩٥٧ )٠
- ٣ ــ شوقى الجمل: تاريخ كشف افريقيا واستعمارها (١٩٨٠) ٠
- ٤ ـ محمه سميح عافية ، أحمه عمران منصور : تنميسة الموارد المعدنية في الوطن العربي ١٩٧٥ .
- محمد عبد الغنى سعودى : مشكلة الصحراء الغربية (نشوة البحوث والدراسات الافريقية ١٩٨٢) .

## ثالثا: مراجع باللغة الانجليزية:

- Johnston, H. H.: A History of the Colonization of Africa by Alien Races, Cambridge 1913). (\)
- Mercer, J.: Spanish Sahara (London 1976).



# الأسئلة والتعقيبات على بحث أ • د • شـوقى الجمـل

## السؤال الأول /بدون توقيع:

لماذا لم يلجأ المغرب الى التحكيم الدولى لحل مسكلة سبتة ومليلة ؟

أجاب د شوقى قائلا : سبتة ومليلة ميناءان مغربيان لا جدال فى ذلك ، ولا تحكيم على سيادة · أسبانيا لا تعارض فى أنهما مغربيات ، ولكن لا تريد تركهما ، ورد الملك الحسن حاسما ، اننا لسنا متفرغين لهما ولكن السبانيا ستتركهما سلما بعد أن تحصل على جبل طارق من الانجليز · وانجلترا تضع يدها على جبل طارق ، وأسبانيا تجاهد للحصول عليه ، فاذا أخذته فستترك سبتة ومليلة لأصحابها ، ولن تثير مشاكل مع المغرب ، والمغاربة من الطلبة والأساتذة يدخلون أسبانيا بدون تأشيرة دخول ·

## السؤال الثاني /بدون توقيع:

ما موقف حكومات المغرب العربى من مشكلة سبتة ومليلة مقارنة بموقفها من مشكلة الصحراء ؟

#### أجاب د٠ شوقى قائلا :

لا شك أن كل الدول العربية تسانه الحق المغربي فيهما لكي تستردهما ، وطبعا كل الدول العربية ومنظمة الوحدة الافريقية تساند المغرب في ذلك ، والعلاقة بين المغرب وموريتانيا والصحراء توجد قبل مجيء الأسبان ، لكن أسبانيا هي التي أوجدت المشكلة بوضع يدها على المنطقة ، وقد انسحبت أسبانيا حسب الاتفاق الذي عقد في مدريد وينص على أن تأخذ ٣٥٪ من دخل الفوسفات المغربي فأصبح لها مصلحة بالمشكلة ودخل بحلها .

## السؤال الثالث / بدون توقيع:

المنظمة كونت لجنة لحل مشكلة الصحراء واللجنة قررت أن من حق سكان الصحراء أن يقرروا مصيدهم بأنفسهم ولكن من هم السكان الذين يدلون بأصواتهم ؟

#### أجاب د٠ شوقى قائلا :

يقدر المغرب عددهم بـ ٥٠ ألفا أو بـ ١٥٠ ألفا أو ١٧٥ ألف وهى مشكلة تخلق عدم توازن فالمشكلة من هو الصحراوى ، فهى ناحية عرقية أيضا • فاذا تم الاتفاق على تحديد من لهم حق التصويت يمكن بيسر للجنة الأمم المتحدة اجراء الاستفتاء وانهاء المشكلة •

mbine - (no stamps are applied by registered version)

مشكلة الحدود بين السنغال وموريتانيا

د • عبد الله عبد الرازق ابراهيم



# مشكلة الحدود بين السنفال وموريتانيا

### أ • د • عبد الله عبد الرازق ابراهيم

#### مقدمية:

رغم رحيل المستعمر الأوربى عن القارة الافريقية الا أن الأثار التى خلفها مازالت تطفو على الواقع السمياسى فى كثير من دول القارة ، ومازالت مشكلات ما بعد الاستقلال أشد ضراوة ، وأبعد أثرا مما كان سائدا ابان الحقبة الاستعمارية ، ونظرة سريعة الى خريطة افريقيا السياسية تكشف لنا حجما كبيرا من المسكلات المعقدة وما الحروب التى تندلع هنا وهناك الا من نتائج هذه التركة الاستعمارية ، فكم من الأرواح أزهقت ، ومن الأسر شردت ، ومن الأموال انفقت بسبب هذه المشكلات ،

لقد كانت مشكلات الحدود التى خلفها الاستعمار معقدة ومتشابكة لانها تركت حدودا مصطنعة ، وكيانات سياسية جديدة في أفريقيا تبعا لاعتباراته ومصالحه ، وبغض النظر عن التطورات المحلية السابقة على قدومه ، وبالتالى عانت معظم شعوب القارة من تقسيمات عشوائية ، ومن دول حبيسة لا منفذ لها على السواحل الافريقية ( ١٤ دولة حبيسة ) ، ومن خطوط هندسية قسمت القبيلة الواحدة بين أكثر من وحدة سياسية مما ترتب عليه أيضا نقص التجانس القومى ، وغياب أيديولوجيا وطنية شعبية متبلورة نساعه على تحقيق التماسك الطبيعى بين الدول الافريقية ،

لقد بدأت مشكلة الحدود في مؤتمر برلين ١٨٨٤ / ١٨٨٥ الذي حول القارة خلال عشرين عاما منذ انعقاده من قارة مستقلة بنسبة ٩٣٪ الى كيانات مستعمرة بنفس النسبة ، ولم يصبح مستقلا منها الاحوالي ، وظلت هذه هي حدود الدول الاستعمارية حتى استقلال معظم دول القارة في عام ١٩٦٠ (١) .

وعندما انعقد مؤتمر الشعوب الافريقية الأول في أكرا (غانا) في ديسمبر ١٩٥٨ كانت مشكلة الحدود المصطنعة أول ما واجه القادة الأفارقة الذين وجدوا أنه من المضروري حل المسكلة بما يحقق مصالحهم بروح الاخوة والتسامح (٢) ٠

وفى مؤتمر أقطاب افريقيا فى الدار البيضاء ( ٤ ـ ٧ يناير ١٩٦١ ) بحث المجتمعون مشكلات المحدود ، ومنها مشكلة اقليم رواندا ـ بورندى ، واستنكر المؤتمر محاولات بلجيكا تقسيم هذا الاقليم الموجود تحت الوصاية الدولية (٣) ٠

وفى مؤتمر رؤساء الدول الافريقية المستقلة فى أديس أبابا فى مايوا ١٩٦٣ عبر الرئيس المالى موديبوكيتا وقال : يبجب علينا أن نتخلى عن مطالبنا القومية أو الاقليمية اذا ألردنا أن نحول دون قيام ما يسمى بالامبريالية السهوداء فى افريقيها ، ان الوحدة الافريقية تتطلب المحافظة على الحدود التى ورثناهها من النظام الاستعمارى .

كما عبر مندوب غينيا في الأمم المتحدة « دياللوتيلي » قائلا : ان الحدود الحالية بين الدول الافريقية هي حدود تعسفية وجائرة لكن يجب عدم تغييرها بالقوة · ان الفريقيا تحتاج أكثر من أي وقت مضى الى حدود يسودها السلام ·

وقد نصت المادة الثالثة من ميثاق منظمة الوحدة الافريقية على احترام سيادة كل دولة وسلامة أراضيها وحقها الثابت في كيانهما

المستقل ، وعلى التسوية السلمية للمنازعات عن طريق التفاوض . والوساطة والتوفيق والتحكيم (٤) .

وفى مؤتمر القمة الأفريقى الأول والذى انعقد بالقاهرة فى الفترة من ١٧ حتى ٢١ يولية ١٩٦٤ نص على أنه نظرا لأن مشكلة الحدود السياسية تشكل عامل انقسام خطير دائم ، ونظرا لأن هذه الحدود الافريقية هى حدود الدول عند استقلالها وتشكل حقيقة واقعة ، فان المؤتمر يعلن تعهد كل الدول الافريقية الأعضاء باحترام المحدود الموجودة عند حصولها على الاستقلال القومى (٥) .

وساد الرأى بأن هذه الحدود الاستعمارية جائرة لكن اذا قامت اتحادات كبرى تضم دولا متعددة ، وارتبطت هذه الاتحادات ببعضها في السياسة الخارجية بدون أن تنمحي الشخصية الدولية لكل وحدة داخل الاتحاد ، فان هذا يكون الحل الأمثل لعلاج التفتت الذي خلفه الاستعماد في القارة .

وأغلق باب الحدود الافريقية ، لكن هذا لا يعنى انتهاء هذه المشكلات المتى تطفو من حين لآخر ، وتصل فى بعض الأحيان الى مواجهات مسلحة ، بل والى حروب بين هذه الدولة أو تلك ، والأمثلة على هذه الصراعات كثيرة فى القارة الافريقية ، وسوف تحاول فى هذا البحث القاء الضوء على صراع خدودى بين السنغال وموريتانيا ونقسم الدراسة الى الأبعاد التالية :

أولا : الأوضاع الداخلية في الدولتين قبل نشوب الأزمة •

ثانياً : أزمة المحدود بين السنغال وموريتانيا •

ثالثًا : مراحل أزمة الحدود والصراع الدموى •

رابعا : جهود التسوية ٠

حامسا : احتمالات التسوية للمشكلة ·

الخاتمة •

ونأمل أن تكون هذه الدراسة محاولة جادة لوضع حد للمشكلات التى خلفها الاستعمار الأوربى فى القارة وان تكون هذه التجربة بما تضمنته من سلبيات وإيجابيات نموذجا واقعيا وعمليا أمام دول كثيرة تعانى من نفس المشكلات الحدودية •

#### والله الموفسق

## أولا: الأوضاع الداخلية في الدولتين قبل نشوب الأزمة:

ان أى أزمة لا تتولد من فراغ ، وانما تحدث نتيجة عوامل متعددة ، تتراكم فوق بعضها البعض حتى تصل الى مرحلة الانفجار ، والأزمة السنغالية الموريتانية تبدو كالقدر المشئوم الذى يصعب الفكاك منه ، ولذا فانها تتطلب قدرات سياسية وفكرية تتلاءم مع مصالح الشعوب في المنطقة (٦) .

لقد تعددت أسباب هذه الأزمة ، واختلف المحللون والسياسيون حول الأسباب التي أدت الى نشوبها ، وراح البعض يحلل العوامل الجغرافية والتحولات الجوية التي شهدتها منطقة الساحل بغرب القارة ، كما اتخذ فريق آخر منهجا مخالفا لأسباب الأزمة واعتبر الشروعات الحديثة لاستغلال نهر السنغال هي المحرك الأول والمفجر لهذه الأزمة ، بينما انساق فريق آخر الى تعليل الأزمة وارجاعها الى المشكلات العرقية ، والصراع بين البيض والسود في المنطقة ، هذا في الوقت الذي ظهرت أصوات كثيرة تأصل الأزمة بين السنغال وموريتانيا على أنها أزمة حدودية في المقام الأول ، ومن هنا نجد أن هذه الاختلافات في الروية للمشكلة تعطى انطباعا على أننا أمام

أزمة معقدة الجوانب ، متشعبة الأطراف حدثت بعد تراكمات وتناقضات كثيرة ·

لابد اذا أن نعود الى الاطار الجغرافى لمسرح الأحداث التى دارت على رحاه هذه المصادمات الدموية ، ونعنى بذلك نهر السنغال الذى ينبع من مرتفعات فوتاجالون فى غينيا الى مصبه يالقرب من مدينة سانت لويس •

ويمتد النهر بطول ۱۷۹۰ كيلو مترا ، وتطل عليه أربع دول هي :

السنغال وموريتانيا ومالى وغينيا .

ولم يكن هذا النهر في يوم من الأيام حاجزا بين ضفتيه ، بل على العكس ساعد على التواصل البشرى بين الأجناس التى قطنت على جانبيه وأهمها جنس الولوف (Wolf) الذين يشكلون ٣٦٪ من سكان السنغال ، وشعب النوكولور (Tokolor) الذى يقطن الجزء الأوسط للوادى على امتداد ٤٠٠ كيلو متر (٧) ٠

والى شرق الوادى يوجد شعب السراكولا (Sarakhole) أو سوننكية (Soninké) وتعنى الانسان الأبيض ويوجد أيضا المـور (Moors) الذين يتواجدون على جانبى النهر فضلا عن البيض الذين يسمون البيضان (Beydoanes) والمور السود الذين يسمون الحراتين (Harattines) وهم أصـلا من العبيد الذين أعتقوا ، وصاروا أحرارا وتبنوا لغة وثقافة أسيادهم القدامي .

ومن الملاحظ أنه رغم اختلاف الأعراق فان الدين الاسلامى يجمعهم تحت رباط واحد ، وان اتبعوا طرقا صوفية مختلفة أبرزها القادرية عند المور ، والتيجانية عند التولوكور والبول ، أما الولوف فأنهم اتبعوا الطريقة المريدية (٨) .

واكتمل التواصل والتلاحم بين سكان النهر نتيجة الهجرات المتبادلة التى شملت اقليم النهر ، وازدادت بعد الاستعمار الأوربي خاصة بعد وقوع المنطقة برمتها تحت السيطرة الفرنسية ، وباختصار لم يكن نهر السنغال عامل فصل أو انقسام بين شعوب عرفت التلاحم والتلاقي والتعاون المسترك سواء بين الزراع المستقرين أو البدو المتنقلين .

ومن المعالم الرئيسية في حوض السنغال تدشين مرحلة جديدة في تاريخه تتمثل في مشروع استغلال النهر ، وبداية التنفيذ العملى لبناء سدين هما سد « دياما » (Diama) عام ١٩٨٦ في السنغال وسد ماننتالي (Manantali) في مالي على رافد البافينج (Bafing) في عام ١٩٨٨ وكان الهدف من بناء السدين هو التحكم في مياه الري من خلال شبكة متكاملة من القنوات ، وقد أنشئت في السبنغال شركة استصلاح واستغلال أراضي الدلتا ، ثم أنشات موريت نيا الشركة الوطنية للتنمية الريفية مع ادخال اصلاحات جديدة في حيازة الأرض (٩) .

وظهرت اللجنة الحكومية المستركة لاستغلال حوض نهر السنغال في عام ١٩٦٣ ثم منظمة الدول المطلة على السنغال في عام ١٩٦٨ والتي جمعت السنغال وموريتانيا ومالى وغينيا ، وفي عام ١٩٨٨ تم انشاء منظمة استغلال نهر السنغال ومشاركة كل دول النهر في عضويتها عدا غينيا (١٠) ٠

وقبل أن نتطرق الى أسباب الأزمة من كافة الجوانب نجد أنه من الضرورى القاء الضوء على الأوضاع السياسية فى كلا البلدين قبل نشوب هذه الأزمة وذلك كمحاولة لتأصيل جذور هذا الصراع الذى لم يكن وليد الصدفة أو جاء نتيجة حادثة بعينها •

#### ( أ ) الأوضاع السياسية في السنغال:

لقد تعرض السنغال منذ استقلاله عام ١٩٦٠ الى عدة فصول ساخنة أولها: انفصام عرى الاتحاد مع مالى فى أغسطس ١٩٦٠ عندما قبض السنغاليون على القائد السوداني موديبوكيتا في داكار وشحنوه الى باماكو في عربة سكة حديدية مغلقة ، وبعدها مباشرة اجتمع المجلس الوطنى السنغالى في جلسة طارئة ليعلن انفصال السنغال عن مالى وفي نهاية سبتمبر ١٩٦٠ أعلن السنغال دستوره المستقل وثانيها: الصدام بين الرئيس ليوبولد سنجور ورئيس وزرائه محمد وضيا في ديسمبر ١٩٦٢ ، وثالثها: اضطرابات ديسمبر في عام وضيا ما ومايو ١٩٦٨ ، ومارس ١٩٦٩ ، وكلهسا أعاصير أمكن حسمها ، والحد من خطورتها (١١) .

ان الأزمة الحقيقية في السنغال تكمن أساسا في الشرعية حيث تعد هذه الدولة منذ استقلالها امتدادا طبيعيا وتنظيميا وعقائديا للدولة التي أسسها الاستعمار الفرنسي لأنها قامت على أكتاف فئة من المثقفين بالثقافة الفرنسية ، والذين كونوا أيديولوجيا الدولة السنجورية على أساس المزج بين النزعة الاصلاحية الاجتماعية الأوربية المنهل والعلمانية المستمدة من الفقه الدستورى الفرنسي وعقيدة الزنوجة ، وبالتالي فليس هناك مكان للهوية الاسلامية بالرغم من أن ٩٠٪ من الشعب السنغالي يدين بالاسلام .

لقد كان سنجور يركز على فكرة الزنوجة (Negritude) باعتبارها عنوان الأصالة ، وحجر الزاوية فى تحديد معالم الشخصية الوطنية وقد تمكنت البيروقراطية التى تولت السلطة من الفرنسيين من أن تفرض أفكارها ، وانزوى المشروع الاسلامى الذى رفعه رجال الطرق الصوفية قسل وبعد الاستقلال مباشرة (١٢) .

وعندما تولى الرئيس عبده ضيوف السلطة في عام ١٩٨١ حاول تغيير الطاقم القيادي وجدد الحزب الحاكم، والانتقال من نظام الحزب الواحد الى نظام الحزب السائد (Parti Dominant) وذلك بالاعتراف بالتعددية الحزبية المقيدة فى ظل حكم سنجور ، الى التعددية شبه الكاملة فى ظل ضيوف عام ١٩٨١ ، وقد أتاح هذا التغيير تشكيل سبعة عشر حزبا ، لكن كل هذا لم يغير وضع ومرتكزات الحزب الحاكم .

كان هذا الانفراج سببا في ظهور أحزاب للمعارضة وعلى رأسها الحزب الديمقراطى السنغالى (Parti Democratique Senegalais) النحزب الديمقراطى السنغالى ۱۹۷۶ و دخل انتخابات الرئاسة ، وصارت له جريدة رسمية هي سوبي (Sopi) • وأصبح التنافر الشخصى بين ضيوف ورئيس هذا الحزب (عبد لاى واد) عاملا في عدم الاتفاق بينهما حتى عندما أجريت انتخابات ۱۹۸۸ رشح عبد لاى نفسه للرئاسة ، لكن فاز ضيوف بنسبة ۲۰ر۳۷٪ ولم يحصل عبد لاى الا على ۸۰ر۲۰٪ من أصوات الناخبين واتهم الحزب الديمقراطى الحرب الديمقراطى

هذا شكل سريع لصورة الصراع السياسى فى السنغال قبل اندلاع الأزمة مع موريتانيا والتى يتضح منها عدم وضوح الرؤيا السياسية ، وعدم اكتمال التجربة الديمقراطية بشكلها المعروف ، وبداية ظهور أحزاب سياسية لكنها عاجزة عن تحقيق ذاتها فى ظل سيادة الحزب الحاكم ، فضلا عن اهمال الهوية الاسلامية التى تعتبر أهم المرتكزات الثقافية فى المجتمع السنغالى .

#### ( ب ) الأوضاع السياسية في موريتانيا:

تكمن الأزمة السياسية في موريتانيا حول المشكلة العرقية أي مشكلة عدم اتفاق العناصر والمكونات العرقية في المجتمع الموريتاني على صيغة واحدة للسلطة • وليست المشكلة في كيفية توزيع

السلطة بين الفصائل المختلفة ، وانما بكيفية تحديد الكيان القومى الذي تمارس عليه سيادة الدولة ، وبالتالي فالمشكلة تعكس ضعف تماسك المجتمع .

واذا رجعنا الى الوراء نجد أن موريتانيا الحالية ليست نتاجا لمسار طبيعى داخل ولم تتحدد تدريجيا ، وانما جاءت نتيجة لاعتبارات خارجية عندما وضع كوبولانى المسئول الفرنسى عن المنطقة فى عام ١٨٩٩ مشروعا بانشاء موريتانيا الغربية ، وفى ٢٧ يونية ١٩٠٠ تقاسمت فرنسا وأسبانيا هذه المنطقة من غرب أفريقيا ، وصارتا تعرفان باسم موريتانيا والصحراء الأسبانية ( والصحراء الغربية ) (١٤) ،

وقد بدأ التوسع الفرنسى جنوبا بالضفة اليمنى لنهر السنغال وتحكمت فرنسا فعليا على شمال موريتانيا فى عام ١٩٣٦ وقضت على آخر مقاومة لقبائل الرقيبات ، وأوقف الفرنسيون حركة المور المغاربة ) التاريخية جنوبا ، وبدأوا فى زيادة عدد السكان فى الجنوب من الأفارقة السود رغم وجود عدد كبير منهم فى هذه المنطقة من قبل (١٥) .

وقد اتسعت رقعة الدولة بعد اقتطاع أجزاء من مالى في عام ١٩٤٤ والتي صارت تشكل الحوض الشرقي والحوض الغربي (١٥)٠

وترتب على هذا الكيان الجديد تجميع شعوب متنوعة قسرا فى اطار دولة واحدة وعلى قصــل كل منها عن امتداداتها الكائنة بمستعمرات أخرى من الجانب الآخر فالمور مثلا لهم أشــقاء فى الصحراء الغربية التى ضمها المغرب بأكملها فى عام ١٩٧٩، والولوف والتركولور يتواجدون فى السنغال (١٧) .

حاول الرئيس مختار ولد داده تعويض البيضان عن الحسائر التي لحقت بهم في ظل الحكم الاستعماري ، فاتخذ عددا من الاجراءات

قصد من ورائها استعادة سلطة العرب وذلك من خلال خفض نسبة الأفارقة السود في الادارة الى ٣٠٪ حسب أهميتهم النسبية ، ثم قام يعد ذلك بتعريب التعليم تماما ، وجعل اللغة العربية لغة رسمية عام ١٩٦٨ ، ودخل الجامعة العربية عام ١٩٧٣ ، وانسـحب من الاتحاد النقدى لغرب أفريقيا (١٨) ٠

ويعتبر التعدد العرقى من سمات الدول الافريقية وغيرها من بلدان العالم الثالث وهى علامة ان دلت على شىء فانما تدل على انعدام التبلور القومى الواحد ، وقد بلغ هذا مداه بالنسبة لموريتانيا بين البيض والسود ، وذلك الخلاف الذي عمقه المسيتعمر الفرنسي بسياسته المعروفة « فرق تسد » •

وكان السود حسب الاحصاء الرسمى ١٩٨٨ يشكلون فقط ١٧/ من السكان رهو سياسيا أقل من الرقم الحقيقى (١٩) ٠

كانت حرب الصحراء المغربية سببا فى سقوط النظام الحاكم فى موريتانيا فى يولية ١٩٧٨ وقيام نظام عسكرى للخلاص الوطنى وانتهج المقدم خونه هيدالله سياسة متناقضة لسياسة سلفه ، فتصدى للاستيعاب المغربى ، وأبرم اتفاق سلام مع جبهة البوليساريو فى أغسطس ١٩٧٩ ، وأعاد العيلاقات مع الجزائر ، واعنرف بالجمهورية الصحراوية فى ديسمبر ١٩٨٣ .

ورغم كل هذا ظل البيضان يستعبدون السود أو الحراتين Haratines منذ فترة طويلة ، وظلت علاقة البيضان بالحراتين علاقة سيد وعبد خاصة في المناطق الريفية ويلقى هذا السرد من عدم المساواة بين البيض والسود ظلالا قاتمة على فشل النظام الموريتاني في مشاركة السلطة مع السود رغم ان عددهم يساوى عدد البيض (رغم أن الحكومة تصر على أن نسبتهم حوالي ٢٠٪) (٢٠) .

بعد استعراض الوضع السياسى فى البلدين ننتقل الى الظروف التى أدت الى اندلاع الصراع ، وكيف أمكن مواجهة الأزمة ، والمحاولات التى بذلت لحلها على المستوى المحلى والاقليمى والافريقى ، ونظرا لأن المسكلة تدخل ضمن المسكلات الحدودية فاننا نلقى نظرة سريعة على التطهورات الحدودية قبل الدخول فى آليسات النزاع ونتائحه .

#### ثانيا : أزمة الحدود بين السنفال وموريتانيا :

ان الخلاف الحدودى بين السنغال وموريتانيا ينطوى على فهمين أساسيين لقضية الحدود بشكل عام ، فهم حديث مطلق وفهم تقليدى معاش • حيث أن الحدود التي تتشكل في خط هندسى يفصل بين دولتين هي فكرة أوربية حديثة تبلورت مع ظهور الدولة القومية في اطار التطور الرأسمالي ، وبالتالي فان هذا الخط الحدودى يكرس الانقطاع العلمام بين الدولتين في شكل علاقات حدودية ، ونقاط جمارك ومراقبة وهذا الفهم الحديث لم تعرفه القارة الافريقية •

أما الفهم التقليدى حسب الواقع المعاش والذى يتناسب مع دول أفريقيا فيتمثل فى وجود منطقة حدودية (Frontier Zone) ويتم الانتقال فى وليس فى شمل تدريجى ، ويكون الانقطاع تسبيا لامتداده جغرافيا امتداد المنطقة الفاصلة ، وهذه هى الحدود التي تفهمها الشعوب الافريقية فى حياتها اليومية المعاشة والتي كانت قائمة فى القارة الأفريقية بما فيها اقليم نهر السنغال قبل التقسيم الاستعمارى ، والتي كانت تتناسب والظروف الاقتصادية لهذه الشعوب كالزراعة المتنقلة غمير المستقرة والصييد والرعى على مساحات شاسعة ،

ان حدود افريقيا قد خططت حسب اعتبارات خارجة عن ارادة شعوب القارة ، وهي أمور أدخلت فيها مصالح القوى الأوربية ،

والتكالب الاستعمارى ، ومن ثم فان ثمانية أعشار الحدود الافريقية قد رسمت بشكل لا يأخذ في الحسبان حقيقة الكيانات الافريقية لعصور ما قبل الاستعمار (٢١) • وسرف ندرس موقف كل من الدولتن من هذه الأزمة •

#### (أ) الموقف السنغالي من أزمة الحدود

وعندما نشب الصراع بين السنغال وموريتانيا لأسباب كثيرة طفت على السطح مشكلة الحدود بين الدولتين ، واعتبرتها السنغال بندا أساسيا من بنود التسوية المنشودة ، وان كانت موريتانيا لا تنظر اليها بنفس المعيار ، وأوضحت حكومة السنغال في بيانها الصادر بتاريخ ٣ يولية ١٩٨٩ أن موقفها من الحدود يقوم على المبدأ القانوني الذي يقضى يعدم جواز المسساس بالحدود الموروثة من الاسستعمار ، وأنهسا لا تضسمر أي غسرض اقليمي في أرض موريتانيا (٢٢) .

طالبت السنغال باتمام ترسيم الحدود بين البلدين على أساس المرسوم الفرنسى الصادر في ٨ ديسمبر ١٩٣٣ والذى عين الحدود بين مستعمرة السنغال أن هذا الأساس قد قبلته موريتانيا ونشرته في جريدتها الرسمية كأساس لترسم الحدود الجنوبية (٢٣) .

وحسب هذا المرسوم الفرنسى يصبح كل الجزء من نهر السنغال الواقع بين الدولتين ، وكذا كل الجزر الصغيرة فى مجراه باستثناء جزيرة واحدة نص عليها المرسوم بالاسم داخلا فى اقليم السنغال (٢٤) \*

ان الخلاف بين الدولتين يكمن في عدم الالتزام أثناء الممارسة المجارية بمنطوق المرسوم الفرنسي والذي يعتبر المرجع الأسهاسي

لترسيم الحدود بين الدول طبقا لقرارات منظمة الوحدة الافريقية ، وظهر التناقض لدى الدولتين عند تفسير هذا المرسوم بعد استقلال الدولتين في عام ١٩٦٠ وعند تنظيم استغلال النهر اقتصاديا من خلال منظمة الدول المطلة على النهر في عام ١٩٦٣ ، ثم منظمة استغلال النهر في عام ١٩٧٧ ، وهو التنظيم الذي جعل الخط الفاصل بين الدولتين يمر بمنتصف النهر على أساس الاستفادة المتساوية للدول المطلة على النهر ٠

ففى ١٠ نوفمبر ١٩٨٩ أصدرت حكومة السنغال بيانا تعلن فيه تأكيد تمسكها بمرسوم ٨ ديسمبر ١٩٣٣ ، وذلك بعد زيارة قام بها مساعد وزير الخارجية الأمريكي هيرمان كوهين « والذي اقترح بأنه لا ولاية لحكومة السنغال على الضفة اليمني ولا محل لها وفقا لقواعد القانون الدولي ، (٢٥) .

ويوضع هذا البيان السنغالى أن الحدود حسب فهمها الضفة اليمنى (River Droite) للنهر على أنها الشريط من الأرض الواقع بمحاذاة النهر على جانبه الأيمن والذى يتحدد حده الأدنى بالمنسوب المنخفض للمياه (Basses Eaux) وحده الأقصى Limite Superieure) بالمنسوب المرتفع للمياه وذلك كله قبل خروجها من مجرى النهر وقت الفيضان •

ومعنى هذا أن حكومة السنغال لا تطالب بزحزحة الحدود شمالا بمسافة معينة عن ضفة النهر لالتهام جزء من الجانب الأيمن بل يحرص البيان على معنى الضفة اليمنى • أى أن توضع العلامات على حافة المياه عند الحد الأدنى أو الأقصى حسب مدى انتشارها داخل المجرى قبل الفيضان وليس أثناءه ، ولا تأخذ في الاعتبار الأرض التي يغمرها الفيضان ، وهذا هو ما تعنى اليه السنغال وانها لا تريد أية أطماع اقليمية في الأراضي الموريتانية •

حسب هذا البيان تعتبر السنغال أن النهر داخل بأكمله داخل

حسب هذا البيان تعتبر السنغال ان النهر داخل بأكمله داخل أراضيها دون أن تنكر طابعه الدولى حسب اتفاق مارس ١٩٧٢ والخاص بنظام النهر « منظمة استغلال نهر السنغال » ، وذلك على أساس التمييز بين اقليمية النهر Territorialization وبين دوليته النهر Internationalization حيث وضع له نظام خاص يساعد على استفادة كل الدول من مياهه .

وقد طالبت الحركة السياسية لاقليم النهر بأن يكون الجانب الأيمن جزءا من السنغال وبعد نشوب الأزمة شددت الحركة على قضية الحدود وأخذت تروج لفكرة زحزحة خط الحدود شمالا بعيدا عن الضفة اليمنى لنهر السنغال بمسافة معينة تمثل المسافة التي تغمرها المياه عند الفيضان وخروجها من مجرى النهر ، وهي بالطبع تختلف من منطقة لأخرى حسب تضهاريس الارض ، وتختلف التقديرات ما بين سبعة كيلو مترات وسبعين كيلو مترا بل وفي بعض الأحيان ١٠٠ كيلو متر وطالب ممثلو الحركة بالتمسك بهذه المطالب ، وقام زعيم الحزب الديمقراطي بحملة صحفية حول قضية الحدود ، واتهم الرئيس عبده ضيوف باستعداده للتنازل عن جزء من تراب الوطن ، وفي نفس الوقت طالبت كل الأحزاب السنغالية بتطبيق منطوق مرسوم ٨ ديسمبر ١٩٣٣ ، وهكذا تحولت المسألة وطني يصعب على أية قوة سياسية سنغالية عدم ابداء الاهتمام به .

#### (ب) موقف موريتانيا من ازمة الحدود:

كان رد حكومة موريتانيا على البيان السنغالي يحمل طابع الرفض تماما لطرح قضية الحدود باعتبارها أزمة مفتعلة لصرف النظر عن المشاكل الحقيقية وعن التنكيل بالموريتانيين في السنغال ويرى الموريتانيون ضرورة التمسك بمبادىء القانون الدولي ومنها مبدأ عدم جواز المساس بالحدود الموروثة من الاستعمار طبقا لقرار

مؤتمر القمة الافريقى لمنظمة الوحدة الافريقية ، ومؤتمر القمة لعام ١٩٦٤ والذى تأكد باتفاقية نظام استغلال نهر السنغال وبمقتضاء فان الحدود بين الدولتين تمر بمنتصف النهر ، كما يرى المسئولون فى موريتانيا ان اثارة قضية الضفة اليمنى وغيرها سوف يدفع موريتانيا للمطالبة بالحقوق التاريخية والتى بموجبها يصبح نهر السنغال كله موريتانيا بحكم التسمية حيث ان « سنغال » مشتق من كلمة صنهادجا وهى مجموعة موريتانية موجردة (٢٦) .

ولم يكن طرح مشكلة الحدود بين الدولتين بعد حوادث الحدود فى أبريل ١٩٨٩ المرة الأولى لاثارة هذه المشكلة ، فقد سبق أن طرحها السنغال «مجلس مستعمرة السنغال» فى نوفمبر ١٩٣٨ ومرة أخرى فى عام ١٩٤٧ من جانب اتحاد المنحدرين من وادى النهر يقيادة الشيخ سيد نورو طال والد الشيخ تيرنو منتقى طال والذى طالب باقامة الحدود بين السنغال وموريتانيا على بعد خمسين كيلو مترا شمال الضفة اليمنى للنهر ، ولكن لم تنجح هذه المحاولات ،

وظلت المشكلة بين الدولتين فى شكل مراسلات ، الا أن الاختلاف كان حول طريقة وضلع العلامات الحدودية فى الناحية الشمالية لسانت لويس فى عام ١٩٧١ ٠

وكان رد الرئيس السنغالي ليوبولد سنجور في ٢٣ سبتمبر ١٩٧٣ يعتمد على تطبيق المرسوم في ٨ ديسمبر ١٩٣٣ ١٧ أن رد موريتانيا في رسالة الرئيس مختار ولد داده في ٢٣ أبريل ١٩٧٥ حمل معنى خط الحدود الذي يمر في منتصف النهر ٠

وكان الرئيس ولد داده يركز نظره على النحو التالى :

۱ - الرجوع الى المرسوم الفرنسى فى ٢٥ فبراير ١٩٠٥ والذى عين الحدود بين مستعمرة السنغال والقطر المدنى موريتانيا وليس بالضفة اليمنى للنهر حسبما جاء فى مرسوم ١٩٣٢ (٢٧) .

- ۲ اعتبار مرسوم ۸ دیسمبر ۱۹۳۳ غیر صالح کأساس لترسیم الحدود لانعدام الاتساق فی المعنی اذ أنه صدر بقصه استیضاح مرسوم ۲۰ فبرایر ۱۹۰۵ وهو ما لم یفعله حیث أنه غیر أساس تقییم الحدود من « النهر » الی الضفة الیمنی « للنهر » فی الوقت الذی امتنع فیه عن ألفاء مرسوم ۲۰ فبرایر ۱۹۰۰ ، وظل یرجع الیه •
- سرسوم ۸ ديسمبر ۱۹۳۳ لم يطبق قط وقد أهمل اهمالا قانونيا من الناحية العملية ، الدليل أن الدولتين أصدرتا عدة قرارات لتنظيم الملاحة والصيد ، وتحديد المصايد دون اعتراض أحدهما على الآخر .
- وباختصار نجد أن الاختلاف الحدودي بين الدولتين يتركز في النقاط التالمة :
- أولا: يمثل مرسوم ٨ ديسمبر الأساس القانوني لترسيم الحدود بين الدولتين ، ولكنه ليس الأساس الوحيد حيث يوجد مرسوم ٢٥ فبراير ١٩٠٥٠٠
- ثانيا: حسب العرف تبسط موريتانيا منذ استقلالها عام ١٩٦٠ سيادتها على الضفة اليمنى للنهر من حافتها حتى الخط المار بمنتصف النهر دون منازعة أو اعتراض ، والأهم هو هذا الوجود الفعلى وليست الرثيقة القانونية .
- ثالثا: اعلان الدولتين تمسكهما بمبدأ عدم جواز المساس بالحدود الموروثة من الاستعمار والذي أصبح يمثل حجر الزاوية في القانون الاقليمي الافريقي .
- رابعا: أن الخلاف الحدودي ينطوى على المفهومين للحدود وهما الفهم الحديث المطلق والذي يكرس على الخط الهندسي، والفهم

التقليدى الذى يركز على المنطقة الفاصلة (Frontier Zone) وهو ما يتناسب مع الطبيعة الافريقية ٠

وعلى هذا فان الخلاف الحدودى بين السنغال وموريتانيا لا يدور حول الأخذ بمبدأ عدم جواز المساس بالحدود الموروثة من الاستعمار من عدمه ، وانها حول معرفة ماهية هذه الحدود الموروثة نفسها ، وبالتالى فان الحل لهذا الخلاف يجب أن يتضمن فكرة الحقوق التاريخية أو الاعتبارات الجغرافية والعرقية ، والأخذ في الاعتبار طبيعة المنطقة وشعوبهما والتي لا تفصمل بينها تلك الحدود الهندسية (٢٨) .

### ثالثا : مراحل أزمة الحدود والصراع الدموى :

فى أواخر الفصيل المطير لعام ١٩٨٨ بينما كان المزارعون الأفارقة السود يستعدون على الشاطىء الشمالي لنهر السنغال لزراعة أراضيهم فوجئوا بمجموعات البيضان من نواكشوط يطاردونهم (٢٩) ·

وفى نوفمبر من نفس العام تم حجز قطعان من الابل الموريتانية فى السنغال لكنها أعيدت ، وردت موريتانيا بمنع دخول السنغالين ، وردت داكار باغلاق النهر عند روسو (Rosso) وفى أوائل عام المحرت السنغال صيد الأسماك والمياه المعدنية كما رفضت استيراد المواد الغذائية من موريتانيا ومكذا أخذ الموقف فى التصعيد حتى استطاع رئيس كوت دى فواد فيليكى هوفى بوانية فى أواخر ينابر عقد اجتماع بين الرئيسين وهدأ الموقف (٣٠) .

لقد كان حادث دياوارا ــ سونكو في التاسع من أبريل ١٩٨٩ قد اشتمل على عناصر ثلاثة خطيرة وغير عادية •

أولها: توفير المفجر الذى تحتاج اليه حالة الشنعب العامة والتي تسود المجتمع الحضرى السنغالي •

- ثانيها: اتاحة الفرصة الذهبية لمعسكر الغلاة في البلدين لاستثمار الفرصة لصالحهم ·
- ثالثها: الضعف الذي أبدته السلطة في البلدين وعجزها عن ملاحقة ايقاع الأحداث (٣١) ·

وقد مرت الأزمة بأربع موجات من العنف :

الموجة الأولى: بدأت الموجة الأولى فى الفترة من ٢٢ ـ ٢٦ أبريل ١٩٨٩ فى السنغال فى شكل فتنة شعبية عارمة فى اقليم النهر ومنطقة داكار ، وتسلبت فى أضرار مادية بالغلة للممتلكات الموريتانية حيث تم خلالها تحطيم المتاجر التى يمتلكها الموريتانيون فى السنغال ، ونهب وسلب سلعها ، والاستيلاء على مواشيهم .

وكانت أعمال الشغب في هذه المرحلة تستهدف تحطيم متاجر الموريتانيين والاستيلاء على أموالهم أى أنهـا مرحلة التخريب والنهب .

- الموجة الثانية: بدأت عذه الموجة في موريتانيا في نواكشوط ونواذيب بصفة رسمية يوم ٢٤ أبريل ١٩٨٩ ، واتخذت شكل نهب وسلب قامت به أساسا مجموعات من الحراتين على غرار ما حدث في اضطرابات ١٩٦٦ ضد أفراد الجالية السنغالية ، واتسم موقف قوات الأمن حيالها بالسلبية والتخاذل حيث اعتبرت قوات الأمن هذه وسيلة للانتقام عما لحق بالجالية الموريتانية في السنغال .
- الموجة الثالثة: تفجرت الموجة فى ٢٥ أيريل ١٩٨٩ واختلفت عن الموجة السابقة حيث استهدفت العنف هذه المرة قتل السنغاليين ، وليس مجرد نهب متاجرهم ، وتبع ذلك تحرك سريع للعناصر المعادية التى أخذت تبحث عن السود فى نواكشوط ونوازيب (٣٢) .

وفى مساء ٢٥ أبريل أعلنت حالة الطوارى، وحظر التجول واستعانت بالجيش لاقرار الأمن والسكينة ، ويشير الكتاب الأبيض الموريتانى الى القاء القبض على ٢٠٠ شخص ، ولجوء قوات الأمن الى اطلاق النار (٣٣) .

ولم تتسرب هذه الأنباء الى السنغال عن المذابح الا مع وصول أول فوج من السنغاليين المرحلين من موريتانيا الى داكار يوم ٢٧أبريل لتحدث هبوب الموجة الرابعة ٠

الموجة الرابعة: وهى التى عمت العاصمة السنغالية وكل مدنها وقراها ابتداء من مساء ٢٧ أبريل حتى الثلاثين منه ، وشهدت تجدد الفتنة الشعبية التى استوجبت اعلان حالة الطوارى، ، وقد تميزت هذه الحلقة الختامية للمأساة بأن العنف قصد منه قتل الموريتانيين انتقاما للسنغاليين الذين لقوا مصرعهم في موريتانيا مع انتشار موجة الشائعات المروعة .

وقد ترتب على ذلك حدوث أزمة ثقة بين البلدين لم تلبث أن وصلت الى القطيعة التامة ·

وفى ٢٩ أبريل ألقى الرئيس السنغالى بيانا الى الأمة أعرب فيه عن اشمئزازه الشخصى للمعاملة اللاانسانية الني تعرض لها السنغاليون في موريتانيا ، كما وزعت حكومة السنغال مذكرة على الوفود الدائمة في الأمم المتحدة ٠

وقد تعرض المهاجرون في كلتا الدولتين عند المنافذ النهرية لأعمال عنف وسطو ومصادرة للأموال والأمتعة ، كما شملت عملية الطرد أو الاجلاء التي قامت بها موريتانيا لأعداد من المزارعين السنغاليين الذين كانوا يستغلون أراضي لهم على الجانب الموريتاني لنهر السنغال .

و بعد هذه الموجة من المواجهيات التي مرت بالمراحل الأربع السابقة بدأت مرحلة المواجهة طويلة الأمد ، والبطيئة الايقاع حيث

أنه في ٤ مايو ١٩٨٩ وزعت حكومة موريتانيا مذكرة على وفود الأمم المتحدة ، وفي السابع من مايو أعلن الرئيس وله طابع أن هذا نزاع مختلق افتعلته مؤامرة نغذها النظام السنغالي .

وفى ١١ مايو ١٩٨٩ وزعت السنغال مذكرة على الوفود الدائمة في مجلس الأمن أعلنت عن قبولها للجنة تحقيق دولية ، ودفعت الأوضاع في موريتانيا بالعنصرية المعادية للزنوج .

وتقدم السنغال بطلب الى منظمة الوحدة الأفريقية لتشكيل لجنة تحقيق ، ومن هنا بدأت المرحلة الاعلامية بين الدولتين ، ففى ٢٣ مايو ١٩٨٩ قررت حكومة موريتانيا استدعاء سفيرها فى داكار وطلبت من السفير السنغالى مغادرة البلاد باعتباره شخصا غير مرغوب فيه ، ثم أقدم السنغال على قطع العلاقات الدبلوماسية ، وفى ٢٣ أغسطس أصدرت كل منهما الكتاب الأبيض عن النزاع وهو مستند دعائى فى المقام الأول يحاول كل طرف القاء المسئولية على الطرف الآخر ولا يتناسب مع روح الحل الوسط لحل الأزمة (٣٤) ،

وفى ٢٥ أغسطس طلبت موريتانيا نقل مقر منظمة استغلال النهر من داكار الى باماكو كما طلبت ايقاف رحلات الطيران بين البلدين وفى ١٣ يوليو ١٩٩٠ قطعت موريتانيا الاتصالات التليفونية والتلكسية بين البلدين (٣٥) ٠

وفى اطار هذا التطور للأحداث بدأت تظهر نعرات العرقية بمعناها المحدود ، ولكن من سيخرية القدر أن الصراع الذى دار بين موريتانيا والسنغال والذى انتهى الى المأساة قد حدث بين سود وسود أى بين المزارعين السراخولية والسنغاليين لقرية دياوارا ، والرعاة البول غير المستقرين لقرية سونكو ، لكن البعض حاول أن يلبس الحادث ثوب « بيض عرب وسود أفارفة ٠٠ وانهم كل طرف الآخر بالعنصرية حيث استعملت مذكرة موريتانيا الموزعة على وفود الأمم المتحدة في ٤ مايو ١٩٨٩ كلمة « العنصر العربي » كما استخدم

الصحفيون السنغاليون كلمة « العنصر الزنجى » وانتشرت بيضانية بدلا من موريتانيا في بعض صحف السنغال مثل « لوكافار ليبرية » وسوبي » •

#### رابعا: جهود التسوية

كان من الطبيعى وقد بلغت الأزمة حدتها ، وخرجت من المجال المحلى بين الدولتين الى المجال الافريقى أن تتحرك الأجهزة السياسية في المنظمات الاقليمية والافريقية في محاولة لوقف هذا التيار المعادى ، ولانهاء الأزمة بين البلدين ، وبدأ تدخل الدول الافريقية والعربية والدول الغربية ذات المسالح القوية بالدولتين ويدأت سلسلة من الزيارات من أجل فهم جوانب المشكلة وتقديم المقترحات بشانها ، وتوافد على داكار ونواكشوط المبعوثون من مالى وغينيا والرأس الأخضر وجامبيا ونيجيريا وتوجو وغينيا بيساو وبنين والنيجر وبوركينا فاسو وزائير والولايات المتحدة وفرنسا والكونغو .

وظلت فرنسا تؤيد بعض المساعى الحميدة وتستقبل فى عاصمتها اجتماعات وزراء الدولتين ووزير الدولة المصرى للشئون الخارجية ، كما اجتمع وزير الخارجية الفرنسى بزميله السنغالى والموريتانى ، كما قامت وساطة سعودية وكويتية .

وقامت منظمة الوحدة الافريقية بجهود الوساطة السلمية في شخص الرئيس الذي يتولى الدورة السسنوية والتي تواجه فيها الرئيس المالي هوسي تراوري ( يولية ١٩٨٨ – ١٩٨٩ ) ثم الرئيس المصرى حسني مبارك ( يولية ١٩٨٩ – ١٩٩٩ ) فالرئيس يوري موسوفيني رئيس أوغندا ( ١٩٩٠ – ١٩٩١ ) ٠

وقرر مؤتمر القمة فى دورته السادسة والعشرين تشكيل لجنة وســـاطة من مصر وتونس والنيجر ونيجيريا وتوجو وزيمبابوى بالاضافة الى أوغندا (٣٦) . وفى الجولة الأولى للوساطة حاول رئيس مالى اتباع اسلوب الخطوة بخطوة حيث زار موريتانيا والسنغال فى ١٢ مايو ١٩٨٩، وعقد اجتماعات فى باماكو لوزيرى داخلية البلدين وزميلهما المالى (١٧٧ مايو) ثم اجتمع الثلاثة (٣ ــ ٤ يونية ١٩٨٩) وتلت ذلك اجتماعات وزراء الداخلية والخبراء من الدولتين ، وقد اقترح الرئيس المالى حل بعض المشاكل الخلافية مثل تبادل الماشية ، لكن انتهت مدة رئاسته دون الحل لأى مشكلة ٠

وفى الجولة الثانية كانت رئاسة المنظمة لرئيس مصر محمد حسنى مبارك الذى رحبت السنغال بدبلوماسيته وأسلوبه الذى تناول القضية من كافة جوانبها أى الحل الشامل لمختلف بنود الحلاف، وقد سعت مصر الى تحقيق اتفاق الدولتين على المبادىء التى ستحكم التسوية السلمية فى شكل اتفاق عام يوفر لهذه التسوية اطارا فكريا وقانونيا .

ورغم اعلان موريتانيا قبول هذا الاسلوب الا أنها أحجمت عن تقديم مشروع لاتفاق المبادىء الاطارى مثلما فعل السنغال ، وحاولت مصر اعادة بناء الثقة بين البلدين والسعى نحو تطبيع العلاقات ٠

ومن هذا المنطلق جاء استثنائي العلاقات الديلوماسية بين البلدين واعادة الرحلات الجوية ، وترتيب لقاء بين الرئيسين لتناول مختلف جوانب الخلاف من الأساس •

وقام الرئيس حسنى مبارك بزيارة لكل من نواكشوط وداكار فى سبتمبر ١٩٨٩ ، وعقدت اللجنة الافريقية المستركة اجتماعات فى بلجراد على هامش مؤتمر قمة عدم الانحياز ، ثم فى مقر الأمم المتحدة فى نيويورك وأديس أبابا مقر المنظمة ، وعقد وزير الدولة للشئون الخارجية المصرى اجتماعات فى باريس والقاهرة وأديس أبابا ( فبراير ١٩٩٠ ) ، كما تناول الرئيسان المصرى والسنغالى الموضح أثناء تواجد الأخير بالقاهرة لحضور اجتماعات الرابطة

الافريقية المستركة ( مارس ١٩٩٠ ) ثم اجتمع وزراء الدول الثلاث في باريس ( يونية ١٩٩٠ ) أثناء اجتماع مؤتمر القمة الافريقى ·

وقد أظهرت السنغال قدرا كبيرا من المرونة ، وأوضعت أنها لا تجعل من مسألة الحدود شرطا مسبقا للتسوية ، كما أنها تقبل أن تبدأ المفاوضات دون انتظار لحل المسكلة وبشرط أن تشمل المفاوضات كافة جوانب النزاع بما في ذلك موضوع الحدود ، وأعلن الرئيس عبده ضيوف استعداده للاجتماع بالرئيس الموريتاني في أي مكان ، وفي أي وقت وبدون شروط مسبقة ، كما قبلت السنغال كل المقترحات التي تقدم بها الوسيط المصرى (٣٧) .

رغم كل هذا فان الجانب الموريتانى أبدى عزوفا عن فكرة لقاء لقمة لا تسبقها تدابير فورية لاسستتباب الأمن على ضفتى نهر السنغال ، ولتأمين الرعايا الموريتانيين الذين مازالوا محتجزين فى السنغال ، وبالتالى لم تسفر اجتماعات الطرفين على اتفاق عدا موافقتهما على معاودة الاتصلال فى اطار مؤتمر القمة الافريقى السادس والعشرين من يولية ١٩٩٠ .

وفى اجتماع القمة فى أديس أبابا أثار المندوب الموريتانى مسئلة المبعوثين الذين ما زالوا محنجزين فى السنغال رغم ارادتهم ويعملون لحساب السنغاليين ، وتحول الموقف الى مساجلة بين الطرفين خاصة وأن مطالب موريتانيا برد الأموال المصادرة والتعويض العادل عن الأضرار ، وعودة الرعايا الموريتانيين وكأنها شروط مسبقة يقتعها للتسوية ، فى الوقت الذى أبدت فيه السنغال استعدادها لاستقبال أية بعثة لتقصى الحقائق حول عدد المعتقلين الذين فى السنغال أية بعثة لتقصى الحقائق حول عدد المعتقلين الذين فى السنغال أية بعثة لتقصى الحقائق حول عدد المعتقلين الذين فى

الجولة الثالثة : وقد تمت تحت زعامة رئيس أوغندا في يولية الم المجولة الم يطرأ عليها أي تغيير يذكر ، بل وصلت الأزمة الى

طريق مسدود ، ولكن موريتانيا واجهت تغييرا ملحوظا في القوى الخارجية والداخلية في غير صالحها اذ كانت هزيمة حليفها العراقي صدام حسين قد أفقدها أهم سند خارجي يمدها بالسلاح بالاضافة الى ضغوط اقتصادية من قبل فرنسا والولايات المتحدة والدول العربية الخليجية التي أرادت أن تدفع موريتانيا ثمن انحيازها للعراق ، ووجد النظام الموريتاني أن يطوع نفسه للتجديد الذي اتخذ أحد شكلين اما أن يتخلى عن التشدد الذي اتسم به أسلوبه في معالجة الأزمة ، واما انهاء الحكم العسكري والعودة اني النظام المدني ثم التحول الى التعدد الحزبي و ومن هنا بدأ استئناف اللقاءات بين المسئولين تحت رعاية فرنسا التي نجحت في مساعيها التوفيقية هذه المرة (٣٩) .

#### خامسا: احتمالات التسبوية للمشكلة:

ان حل مشكلة الصراع بين موريتانيا والسنغال أصبح مطلبا ضروريا لأن بؤر الصراع في تلك الأجزاء المنكوبة من العالم الثالث قد هددت هذه القوى بالفناء ، ولذا فان التفكير في حلول لهذه الأزمة صار قضية حياة أو موت خاصة وأن لب النزاع ومكمن الصراع ، وباعث هذا الخلاف هو مشروع استغلال نهر السنغال الذي ارتبط عضويا بقضية التنمية وكيف تكون هناك تنمية والصراع الدموى يمتد هنا وهناك يقضى على الأخضر واليابس ، ويضع شعوب المنطقة في جو من عدم الاستقرار والشك والخوف ، ولقد كانت خسائر الجانبين باعثا على ضرورة التحرك لعودة المياه الى مجاريها .

ولقد خسرت موريتانيا دولة وشعبا أهم مهجر لشعبها وأهم مصدر للدخول والتحويلات النقدية ، وفقدان المنشآت وعدد كبير من النقود ، أى أن الخسارة تعكس ما تقتضيه استراتيجية رشيدة للتنمية في اطار هذه الظروف الصعبة ، هذا فضلا عن فقدان أكثر

من ٣٠٠ر٠٠٠ في عداد المفقودين ، ومصادرة حوالى ٣٥ مليارا من الفرنكات ، وفقدان ٢٠٠٠٠٠ رأس من الضأن والماعز و ٢٠٠٠٠٠ من الابل وبضاعة ٢٠٠٠٠٠٠ متجر وعدة آلاف من السيارات والأثاث ٠

وخسرت السنغال أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى يصعب تقديرها وتختلف البيانات حولها ، ناهيك عن قيمة السلع الضائعة والتى تقدر بحوالى ستة مليارات فرنك ، وخسارة الشركات الصناعية بسبب الهبوط فى كمية المبيعات أثناء الأطوار الساخنة والتى قدرت بحوالى ٥٠ مليون فرنك افريقى ( ١٦٧ مليون دولار ) ، وهو ما أثر فى دولاب العمل الصناعى ٠

واذا أضفنا الى ذلك أثر الصراع على تنمية النهر لصالح شعوب المنطقة ، وفقدان مهجر للسنغاليين ، وزيادة الأعباء نتيجة التزايد المفاجىء في السكان وفقدان السوق الموريتانية ، وظهور دولة معادية على حدود السنغال – هي موريتانية – وهو ما يوفر عمقا وقواعد للمعارضة المسلحة الموريتانية التي اشتد عودها .

ان هذه الخسسائر كفيلة بأن يراجع النظام في الدولتين حساباته ، وأن يفكر بشكل جدى لحل هذه الأزمة خاصـة وأن المستجدات الدولية قد غيرت الحسابات بعد انهيار الحليف العراقي ، وبعد قيام الدولتين بانتهاج نظام التعدد الحزبي الذي يضيق مجال التحرك أمام التنظيمات المتطرفة ، وبعد تعليق المعارضة الموريتانية لأعمالها العسكرية في ضوء هذه المتغيرات في حوض السنغال ، وبعد اهتمام فرنسا بعد حرب الخليج بامتصاص بؤر التوتر بين الدولتين .

يتحدد مسار التسوية اذا نظرنا الى مكونات الخلاف والتي تتحدد في هذه المحاور :

(أ) مشكلة التعويضات ليست صعبة الحل لأن دولا عربية أبدت استعدادها لتحمل هذه النفقات •

- (ب) ضرورة وضع برامج تنمية في اطار مشروع استغلال النهر، وفي هذا الاطار يتم تشييد نظام فلاحي حقيقي يكون حجر الزاوية لوادى النهر •
- ( ج) تحديث علاقات الانتاج ، واعطاء الحق المتساوى للجميع فى حيازة الأرض الزراعية وتصفية الامتيازات الموجودة عند بعض الارستقراطيات ، وبذا يتم تخليص النعرات القومية ٠
- (د) وضع التكامل الاقليمي موضع الاعتبار لأنه من أهم المسلمات المثل لحل المشكلة لأن التكامل سوف يقضى على المسكلات الحدودية التي تتطلب رفض مفهوم المطالب التاريخية ، وترسيم الحدود ، مع اقرار مبدأ المسئولية المساركة ، وتطبيق مفهوم المنطقة الحدودية وليس الخط الحدودي الذي سبق شرحه لأن المنطقة الحدودية تتفق مع طبيعة القارة الافريقية قبل قدوم الأوربين ،

ان التسوية لابد وأن تتخلى عن قضايا النزاع العرقى لأن مثل هذه المنازعات والتى تحدث كثيرا فى القارة الافريقية تمثل بؤرا للتصادم والمواجهات العسكرية ، ولا سبيل لحلها الا بالتطبيع ، واستئصال بذور الخلاف من أعماقها ويجب أن نضع فى الحسبان أن مثل هذه الأمور الخلافية ليست سهلة لأنها تحتاج الى احداث تغييرات كيفية اجتماعيا وسياسيا وأيديولوجيا بين البلدين .

#### الغاتمسة

بعد استعراض قصة الصراع بين السنغال وموريتانيا في عام ١٩٨٩ وما ترتب عليه من مواجهة دموية أتت على الأخضر واليابس في منطقة نهر السنغال التي أصبحت مسرحا لأحداث دموية بين شعبين أفريقيين يدينان بدين واحد وتربطهما علاقات قوية ومتينة عبر عصور خلت حتى جاء الاستعمار بأساليبه التي فرقت بين الجماعات الافريقية ، وقام بتقسيم القارة حسب هواه ومصالحه دون أن يضع في الاعتبار الايديولوجية الافريقية أو رأى الأفارقة في حدود وضعت في أوربا وطبقت على شعوب القارة دون مراعاة للشعوب والقبائل ، وصارت الحدود بخطوطها الهندسية والفلكية لتفصل بين الجماعات المتشابهة والتي لم تعرف عبر العصور مثل مذه التقسيمات الوهمية الاستعمارية وكانت النتيجة أن القارة على عندما حصلت على استقلال دولها لم تجد حلا أفضل من الابقاء على هذه الحدود الاستعمارية حتى لا تتحول القارة الى بؤر من المراع والتطاحن لأن الحدود بنيت على أسس خاطئة تتفق والعقلية الأوربية التي يهمها مصالحها في المقام الأول .

كان ابقاء الوضع على ما هو عليه باعثا على حدوث الأزمات بين الفيئة والأخرى ، وفى الغالب الأعم تكون مسألة الحدود هى لب الصراع وأساسه ، ولقد حاولت هذه الدراسة أن تتعرض لاحدى هذه المشكلات محللة بواعث هذا الصراع وأسبابه وموقف الدولتين ثم الجهود التي بذلت لحل النزاع والمستجدات على الساحة الدولية

وامكانيات التسوية لمثل هذه المشاكل • وقد توصلت هذه الدراسة الى بعض النتائج ومنها :

أولا: أن الأزمة وان بدت للظاهر أنها أزمة حدودية الا أن الثابت أن المشكلة الحدودية كانت نتيجة الصراع الدموى وليست هي السبب المباشر أو غير المباشر للأزمة ، وأن قضية الحدود التي أثيرت بعد الأزمة وكانت محور الجهود الوسطية للحل كانت مجرد استئصال للبؤر الصراعية والتوصل الى حل نهائي للمشكلة حتى لا تتكرر مرة ثانية لأن لب الصراع في منطقة النهر يقوم بين الشعوب وقبائل متجانسة والحدود الفاصلة بشكلها الهندسي لا تتفق مع الأوضاع السائدة ،

ثانيا: أثبتت الدراسة أن مرتكزات الحل تعتمد في المقام الأول على حسن الثواب بين الجارتين وأن تدركا أن الحلول لن تأتى من الخارج ، وأنه يجب على السنغاليين والموريتانيين فهم طبيعة بلادهم ، وتناسى الخلافات ، والشروع في اقامة مشروعات قومية تتناسى الحدود ، وأن يكون التكامل هو الطابع السائد ، وأن تكون مشروعات التحديث واعادة النظر في الأوضاع الاقتصادية ، والتطور الاقتصادي لمشروعات استغلال نهر السنغال تدريجية بعد توعية المواطنين في البلدين بأن هذه المشروعات لصالح الجميع .

ثالثا: أن عناصر المعارضة في البلدين بسبب الأزمات السياسية وأزمات الهوية والانتماء لأحزاب تسعى للوصول الى السلطة وبالاعتماد على المدعم الخارجي من دول يهمها مثل هذه القلاقل ، يجب أن تدرك أن مخاطر اثارة المشكلات الحدودية انما يعنى استمرار الاحتكاك الذي يولم الانفجار في المنطقة التي تسعى القيادة الحاكمة نحو تطويرها وتحديثها بالشكل الذي يحقق الرخاء للجميع سواء من المزارعين المستقرين أو من البدو الذين يبحثون عن أماكن لرعى مواشيهم وابلهم •

رابعا: أن اثارة النعرات القبلية ، والنظرة الاقليمية المحدودة لن تكون سوى المفجر لأى أزمة سياسية بين شعوب عرفت التعاون والتآخى عبر عصور طويلة ، وأن التركيز على مثل هذه النزعات الاقليمية المحدودة سوف يجر المنطقة الى مزيد من التشرذم والتفكك في وقت تسعى شعوب أفريقيا الى المزيد من التكامل والترابط والشروع في انشاء مشروعات تنموية تفيد الجميع ، وتتخطى الاقليمية والعنصرية وتسمعى الى آفاق أوسع من التفاهم وحل المشكلات بالطرق السلمية ، ودون اللجوء الى العنف أو الصدام المسلح الذى يؤدى حتما الى خلق دول متخلفة ، ومجتمعات هزيلة لا تستطيع البقاء في وجه التطورات العالمية المتلاحقة ،

خامسا: أثبتت الدراسة أن العوامل المؤثرة في الخلاف بين البلدين هي بالدرجة الأولى نتيجة الأمزات السياسية التي حدثت في البلدين في مرحلة ما بعد الاستقلال وحتى اندلاع الأزمة ، وأنه لابد من المزيد من الديمقراطية والتخلى عن سياسات الدكتاتورية والرأى الواحد ، والابتعاد عن نزاعات اقليمية محدودة ، وكلما تعددت الأحزاب التي ترتبط ببرنامج للتنمبة في ظل الأوضاع الاقتصادية الجديدة كلما كانت الخلافات في طريقها الى الانزواء والتلاشي .

ان أفريقيا في أمس الحاجة الى بلوغ قياداتها السياسية مرحلة من الفهم الكامل لمساكلهم دون اللجوء الى الوسلطة المخارجية ، ودون فرض نظريات وأطر سياسية لا تتفق مع طبيعة الشعوب التي يحكمونها حتى لا ترداد بؤر الصراع التي تحول الدولة الى مرحلة من التردى والهزال السياسي مما يجعلها عاجزة عن الصمود أمام المتغيرات السياسية العالمية والتي تسعى الى تكوين وحدات اقتصادية متكاملة يسودها

التعاون والاخاء من أجل صالح شعوبهم ، وليس من أجل تدمير بنيتهم الأساسية والغرق في بحر الديون والتبعية والتخلف الذي يكون نذيرا بفناء الدولة وجعلها في مهب الرياح ·

سادسا : لقد أثبتت الدراسة أن حجم الخسائر الذي واكب هذه الأزمة كان عنيفا وقاسيا بين الدولتين ولم يخرج منها منتصر ومنهزم ، بل خسرت الدولتان الآلاف من الضحايا الأبرياء ، وفقه الكثيرون ماشيتهم ومحلاتهم وتشردت آلاف الأسر في كلا البلدين ، وتحملت كل دولة المزيد من المهاجرين الذين لم يكن لهم حسبان في ميزانية كل دولة ، بل والأكثر من ذلك أن المشروعات الانمائية التي كان مخططا لها الاستمرار لمزيد من رفاهية الشعبين قد تعرقلت ولابد لاعادتها للعمل الى المزيد من الأموال الطائلة التي تئن ميزانية أي من الدولتين عن تحملها ، وبالتالي فان الأزمة ولدت أزمات أخرى لن تحل في القريب العاجل ، وسوف تلتهم المزيد من موارد الدولتين ، وخلاصــة هذه النتيجة أن يتفهم المسئولون في البلدين أن مصلحة شعوبهم تكمن في عدم المزايدات واثارة النعرات القبلية ، وتهيج الشعوب نحو العنف الذي لن يخلف سوى الدمار والخراب والتخلف الذي تعانى منه المنطقة بشكل متواصل •

سابعا: لقد أثبتت الدراسة أن العرقية كانت القالب الايديولوجى المناسب لمجتمعات ما قبل سيادة النمط الرأسمالى بأبعاده المختلفة من اندماج قومى ، وظهور الفرد غير المرتبط بأدوات العمل والتماسك القومى العام ، والمركزية السياسية وتطور الفكر العلمى ، وأن بقاء هذه الأفكار العرقية سوف يستمر فترة طويلة لأنه مكون تاريخى سوف يزول تدريجيا ولذا لابد وأن تتفهم القوى السياسية المعارضية أن اثارة مثل هذه

القضايا سيوف يزيد من عناصر الفتنة والانشقاق والتلاحم خاصة وأن مثل هذه الأفكار العرقية تجد التربة خصبة فى مجتمعات الأطراف حيث لم يتدعم بعد النمط الرأسمالي ٠

ان اثارة هذا التضليل العرقي ما هو الا وسيلة لصرف الأنظار عن الأسلسباب الحقيقية للصراعات السلسياسية والاحتماعة •

ان العرقية ما هي الا المثال الحي للوعى الزائف والعدو الحقيقي للوعى العلمي المتفتح الذي يسعى الى ادراك الواقع المعاش بمعناه الموضــوعي الذي يتناسى العرقية ويسعى الى اندماج قومي في ظل نظم اقتصادية جديدة ، وفي ظل تناول علمي للمشاكل الاجتماعية لتحقيق مصلحة أغلبية الشعب في النمو المتحرر والعادل .

ثامنا: أثبتت الدراسة أن هذه الأزمة وقد انفجرت مؤقتا بسبب تغير الموقف الدولى وانهيار الاتحاد السوفيتي وهزيمة النظام العراقي ، وسعى الدول الافريقية ومنظمة الوحدة الافريقية على مدى فترات اندلاع الأزمة للحل الأمثل لها ، وقيام فرنسا بدور محورى لانهاء الخلاف ، الا أن كل هذا ليس سوى حل مؤقت لابد وأن يتلوه مرحلة من التسوية طويلة الأمد تضع في الاعتبار وضلما وضلة انتقالية لمواطني كل دولة في أراضي الدولة الأخرى وأن تنطبق على حقوق الاستغلال الزراعي أو حقوق رعى المواشي وأن تكون هناك تسوية لحركة السكان بين البلدين ، على أن تمثل الهجرة عنصرا أساسيا من عناصر الاندماج على أساس تنظيم اقامة رعايا كل دولة في أراضي الدولة الأخرى مع شروط واضحة للهجرة والاستقرار والعمل وحماية وسلامة المهاجرين وأموالهم .

تاسعا: أثبتت الدراسة أن تحديث أدوات الانتاج واعطاء الحق المتساوى للجميع في حيازة الأرض الزراعية وتصفية الامتيازات التى تحصيل عليها الطبقات الارستقراطية والمزايا الفعلية للطبقة البرجوازية ، وأن تتحمل أجهزة الادارة المحلية مسئولياتها لصالح الأغلبية لسكان وادى النهر على الجانبين في المقام الأول ، ثم اتاحة الفرصية لكل مواطنى الدولتين للحصول على نصيب من الأرض الجديدة القابلة للزراعة ، وفي هذا الاطار يتم تقليص فكرة العرقية وابراز المشاكل على حقيقتها الاجتماعية .

ان التكامل الاقليمى هو أحد المسلمات الرئيسية التى يجب أن ينبنى عليه المشروع الاقتصادى المتكامل لاستقلال نهر السنغال ، وهو السبيل الوحيد لتناسى مشاكل العرقية ومسألة الحدود ، والسعى نحو اندماج وطنى اقليمى متكامل يهدف لخدمة الجميع ، ويقضى على المزايدات العرقية ، والأساليب الانعزالية التى لا تترك وراءها الا مجتمعات متخلفة وهياكل زائفة وبؤرا للصراع المتجدد الذى هو العدو الأساسى للتنمية .

ان روح التعاون يجب أن تسود عن طريق وضع أساليب تصون وتحافظ على التواصل بين جانبي النهر وتمنع التعازل والتباعد وهنا تتلاشى فكرة الحدود بالمفهوم الضيق الذي خلفه الاستعمار الأوربي على التراب الافريقي .

- (١) لمزيد من الدراسة عن مؤتمر برلين انظر : د- شوقى الجمل ، د- عبد الله عبد الرزاق : تاريخ افريقيا الحديث والمعاصر ، الدوحة ١٩٨٧ . ص ١٩٥٩٥ -
- (٢) كولين ليجوم: انجامعة الافريقية ، دليل سياسى موجز ، ترجمة احدد محمود سليمان ، القاهرة ١٩٦٤ ، ص ٣٤٥ ٠
- (٣) انظر نفس قرارات المؤتمر في كولين ليجوم : مرجع سابق . ص ٢٨٤
  - (٤) كولين ليجوم: مرجع سابق ، ص ٤١٨ ·
    - (°) نفس المرجع السابق ، ص ٤٥٢ ·
- (٦) صالح بكتاش : النزاع السنغالي الموريتاني بين المازق العرقي والمخرج الوطنى الشعبي ، دار المستقبل العربي ، القاهرة ١٩٩٠ ، ص ٢٦٠
- (۷) ان كلمة توكولور تحريف لكلمة تكرور Tekrour وهي مملكة سوداء قديمة امتدت من القرن الاول الميلادي حتى القرن الثالث عشر وضمت فوتاتورو ، وأصل التوكولور قبل اختلاطهم بشعب السرر Seror يتمثل في البول Peuls وهي تسمية اطلقها الولوف عليهم ، وأطلق الكشاب الأنجلو سكون لقب Fulani التي جاءت منها كلمة فولاني Fulani وهم أصلا جماعات بدو على عكس التوكولور المستقرين ،
  - انظر خريطة القبائل شكل رقم (١) ٠
  - (٨) لمزيد من الدراسة حول الطرق الصوفية انظر :
- د عبد الله عبد الرزاق : أضواء على الطرق الصوفية في القارة الافريقية ، القامرة ١٩٨٦ ·
- Parker, Ron: The Senegal Mauritania Conflict of 1989. (9)

  Journal of Modern African Sturies, 29, I (1991), pp. 155-171.

  also Dia Mamadou: The African Nations and World Solidaity,
  New York, 1961.
- Sennen Andriamirado: Comment Nouakchott et Dakar (\') ont gere la erise in Jenne Afrique (Paris) 2 August, 1989, p. 34.

(١٢) لزيد من الدراسة عن الزنوجة والسنجورية انظر :

Irving Leonard Markovits: Leapold Sedar Senghor and the politics of Negritude, London 1969.

- Amadou Mactar Gueye: Herculeen, Tasks, in West (17) Africa, 18-26 September 1989, p. 1551.
- (۱٤) انظر هذا التنافس الاستعمارى على غرب القارة فى د٠ شوقى الجمل : تاريخ كشف أفريقيا واستعمارها ، القارة ١٩٨٠ ، ص ٥٠٦ ٠
- Marke Doyle: One foot in Black Africa, in West Africa(10) (London 1989), p. 1200.
- (١٦) صدر فى مارس ١٩٠٢ قرار بتنظيم الحماية على بلاد المور بالسنغال الادنى فى منطقتى الترازة والبراكنة ، وتعيين كوبولانى مندوبا فيها للحاكم العام لافريقيا الغربية الفرنسية ، وفى أكتوبر ١٩٠٤ صارت موريتانيا دولة مدنية ، ولم تتحول الى مستعمرة الا فى عام ١٩٢٠ ٠
- Sophie, Bessis: Le Senegal Mauritanie et leurs boucs (\v) emissaires, in le Monde Deplomatique (Paris 1st July); 1989, p. 14.
- Frederick Fritscher: Maures Contre (18) Ntgre-Africains(\A) in le monde (Paris 18 May 1989).
- Also: Gellar, Sheldon: Op. cit. p. 73.
- Marke Doyle: Nouakchotts New Nationalism in Africa (Y') Report (New York) september-October 1989, p. 38. Mauritania: War on Black Citizens in Africa Confiden-

tial, London 30, 14th July, 1989, p. 2.

- (٢١) صالح بكتاش : مرجع سابق ، ص ٢٨٥ ·
- (۲۲) نشر نص البيان في جريدة لوسولي في ۱۹۸۹/۷/۳ . ص ۳ .
- R.I.M. Journal Officiel, No. 208, Juin 1967, Nouakchott. (YY)
- (٢٤). تنص المادة الاولى لمرسوم ديسمبر ١٩٣٢ على أن الخط الفاصل بين مستعمرة السنفال ومستعمرة موريتانيا يتحدد بعلامة يجب وضعها على شاطىء

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

المحيط الأطلسى بنقطة محددة ( بجوار منزل جارديت ) ومنها بخط يمر عبر البحيرات الصغيرة التى يكينها نهر السنغال بضواحى مدينة سانت لويس حتى الضفة الميمنى للفرع الرئيسى للنهر حتى الثقائه برافده العالمية بنقطة واقعة شمال مصب نهر العالمية ويوضح المرسوم أن جزيرة أوبوا داخلة في اقليم موريتانيا .

Asiwaju, A. I: and Ivor Wilks (eds): Borders in Africa, Evanston 1990.

(٢٥) صالح بكتاش : مرجع سابق ، ص ٢٧٤ .

(٢٦) هناك آراء مختلفة حول أصل كلمة سنغال ، والراى الأرجع انها مشتقة من صنهادججا Sanhadja وهى احدى مجموعات قبائل البرابرة المشهورة وكان السنغال Senegal يكتب فى بادىء الأمر Senega فى الخرائط الفرنسية القديمة اعتمادا على التسمية التى أطلقها التجار والرحالة البرتغاليون ودم أول من اكتشف النهر واسموه Canaga وبنفس الاسم الملكة الولوقية السوداء المطلة عليه وبالتالى فان الكلمة قد تكون مشتقة من كلمة ، زناجة ، وظلت الكلمة ، سنغال ، غير محددة جغرافيا حيث أطلقت على مدينة سانت لويس بصفة خاصة وشملت مناطق شاسعة حتى أطراف الجابون ، ولم تستقر على معناها الحالى للسنغال الا فى ١٩١٨ ، وهناك من يرى ان كلمة سنغال من Sanghaga وهى اسم مدينة قديمة كانت واقعمة على النهر الذى تحدث عنه البكرى عام ١٠٦٨ ،

صالح بكتاش : مرجع سابق ، ص ۲۹۱ ·

Hargreaves, John; West Africa, The former French States, London 1967.

(٢٧) ان مرسوم ٥ فبراير ١٩٠٥ الذى يخص هـذا القطاع من الحـدىد المريتانية لا يوضع كيفية تعيين الحدود وما اذا كانت بالضفة الشمالية الموريتانية الم بمنتصف النهر .

(۲۸) لقد سريت الحدود في أوربا بعد سلسلة من الحروب والمفاوضات التي انتهت بحركة المجتمع الأوربي نحو الوحدة السياسية والاقتصادية ، ومع وجود بعض الحراعات بين المجموعات الجنسية الا أنها بعرور الزمن اندمجت في وحدة قومية أكبر وبعبارة أخرى تعلم الناس التعايش مع الحدود ، ولم تفرض العملية الأوربية من الخارج ،

- Asiwaju, A. I: The Global perspective and Border Management Policy Options, pp. 233-9.
- Also schachter, Morgenthow, puth: Political Parties in French Speaking West Arica, London 1964, pp. 240-4.

Andriamirado's : Op. cit., p. 37.

- Also Zaccara<sub>l</sub>li Francois: Un Parti Politique Africa in (Y4) L. Union Progressiste Senegalaise, 1970, pp. 150-152.
- Frirscher, Fredic: Entre le Senegal et la Mauritanic (°) l'echec d'une communaute de destin, in le monde, 18 May 1989, p. 10.
- Toby Shelley: The Arab View, in west Africa, May (11) 1989, P. 725.
- Marke Doyle: Blood Brothers in Africa Report, July (YY)
  -- August 1989, p. 15.
- Republique Islamique re Mauritanie livre blanc sur le (۲۳) differnd le Senegal.
- (٢٤) انظر الكتاب الأبيض لكل من الدولتين والذى صدر بعد الحادث ليبرر المواقف ويشرح القصة بشكل يحمل الطرف الآخر مسئولية الصادث ويبالغ فى تقديرات الخسائر حتى يحصل على أكبر قدر من التعويضات عند المساعى السلمية لحل الأزمة
  - (٣٥) صالح بكتاش : مرجع سابق ، ص ٢١٦ وأيضا :
- William Tordoff: Government and Politics in Africa, London 1984, p. 5.
  - (٣٦) مالح بكتاش : مرجع سابق ، ص ٢٢٢ ·
- (۳۷) قبل الرئیس عبده ضیوف مقترحات الرئیس محمد حسنی مبارک عند لقائهما بالقاهرة فی مارس ۱۹۹۰،۱۹۹۰ وحدیث عبده ضیوف ، من ۳۰

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

(۲۸) أعلنت منظمة العفو الدولية أن التحقيق الذي قاءت به بناء على طلب موريتانيا لم يتوصل الى اثبات اعتقال ٢٥٠٠٠٠٠ موريتاني في السنغال ، ورد ذلك في جون أفريك ١٩٠٠/١٠/٩ ، ص ه ٠

(٣٩) صالح بكتاش : مرجع سابق ، ص ٢٨٦٠

(٤٠) ملحق الشعب « أضواء على النزاع بين موريتانيا والسنفال . الاحد ٢ اغسطس ١٩٨٩ ، ص ٥ ٠



# الأسئلة والتعقيبات على بعث

## أ • د • عبد الله عبد الرازق

## السؤال الأول: السيد/ محمد الأمر أحمد زيدان:

يبدو وأنتم تتحدثون عن الجذور التاريخية للحدود السنغالية الموريتانية اعتبرتم أن التوجه العربى لموريتانيا أحد الأسباب لتلك الأزمة ، كيف توفقون بين ذلك التقرير وما يتحتم عليه من أن الدولة امتداد لاقليم حضارى هى هامشه ، كما أن السنغال هى هامش حضارى لاقليم آخر .

ألا تعتقد معى أن أزمة ٨٩ ليست حربا بقدر ما هى أزمة كادت. أن تكون كذلك ، أو ما هى الا محاولة تغطية مشاكل جوهرية أخرى كبرى اقتصادية ــ سياسية وديموجرفية ؟؟

#### أجاب د ٠ عبد الله قائلا:

« حينما تحدثت في البداية عن الأزمة قلت ان الأزمة وان بدت الزمة حدودية الا أنها لم تكن كذلك في المقام الأول ، فالأزمة لها جذور

تاريخية ولها جدور ترجع الى عهد الاستعمار الاوربى للقارة ، وألى وجود فرنسا ، وتكوين موريتانيا من مناطق مختلفة ، منطقة هامشية بين الزنوج فى الجنوب وبين الاقليم العربى فى الشمال ، وبالتالى كان نظام الاستعمار الفرنسى طمس الهوية الافريقية بالسياسة المعروفة بالفرنسة ، وحاول أن يكسب هذا للزنوج بشكل خاصحتى يقف أمام التوجه العربى فى المنطقة الشمالية ، وحينما انتهى الاستعمار الفرنسى كانت معظم الوزارات فى أيدى الزنوج ، وعندما استقلت موريتانيا عام ١٩٦٠ حاولت أن تقوم بعمل موازنة بين هذا وذاك ، وحاولوا ادخال اللغة العربية باعتبارها لغة أساسية وأصبح العرب يتبوأون المناصب الكبرى وأصبح الأفارقة السود يمثلون نسبة بسيطة حوالى ٢٠٪ على أساس أن الأغلبية عربية ، وأصبحت المنطقة بعد ظهور اتحاد المغرب العربى عام ١٩٨٩ ومع دخول موريتانيا الجامعة العربية تعتبر أن السود أقلية ٠

وفى السنغال الصراع على السلطة ونظام الحزب الحاكم ، أخذت من ذلك المعارضة وسيلة لكى تخفى بعض الأمور ، وأصبح الذبن يسعون الى السلطة يتاجرون بذلك .

اذن فالمسكلة ليست حدودا ولكنها تخفى وراءها أطماعا سياسية وعرقية تفجرت بحدوث حرب ، والكتاب الأبيض ذكر جزءا من خسائر هذه الحرب ، والمشروعات التنموية تناست كل ذلك لقيام نظام متوازن يستفيد منه الجميع .

## السؤال الثاني : السيد /فتحي سلامة :

أرجو من سيادتكم مشكورا توضيح دور ماما أمريكا في اثارة مشاكل الحدود بين الكثير من دول القارة الأفريقية ؟

## رد الدكتور / عبد الله قائلا:

مشاكل الحدود انتهت في عام ١٩٦٤ باتخاذ المنظمة القرار المشهور بأن الحدود الاستعمارية هي الحدود القائمة للدول بعد

الاستقلال • وليس من المسموح أن تعالج هذه الحدود بأساليب أخرى وبالتالى أمريكا لم تحاول اثارة هذه المشكلات ، كما كان لها دور أثناء حركات التحرر في أنجولا وناميبيا وفي موزمييق الآن ، وبعد انفصال الاتحاد السوفيتي أصبح الدور الأمريكي له وجهة خاصة أخرى ، فأفريقيا تعانى من مشاكل كثرة الديون والجفاف والحروب الأهلية وكل هذه المشاكل أصبحت على الساحة ولا شك أن أمريكا لها دور في هذا •



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الأزمة الصومالية

ه المِسلال رافت



## الأزمة الصومالية

## أ • د • اجــلال رأفت

أستاذ / بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة

تدور مناقشات هذه الندوة حول محور رئيسى ألا وهو المشكلات الافريقية المعاصرة : فتواجه الدول في مسيرتها التاريخية كثيرا من المشكلات والقضايا الداخلية والخارجية · وتقبل بعض هذه القضايا الحلول السلمية وتقف عند حد « المشكلة » بمعناها المحدود من حيث طبيعتها وحدودها · في حين يتخطى بعضها الآخر هذه الحدود ويصل بها الى حد الأزمة ، بمعنى أن القضية تتعاظم فتهدد كيان الدولة المعنية من الداخل ، أو تهدد الأمن الجماعي الدولى ، أو كلاهما معا · والحالة الصهومالية ينطبق عليها هني رأيي ها لتعريف

الثانى • ومن ثمة ، فضلت أن يكون عنوان الورقة التى تعالجها هو « الأزمة الصومالية » كما أرادما منظمو الندوة • وعدرى فى ذلك أننى أحاول الاقتراب من واقع القضية التى نحن بصدد ابرازها •

#### فما هي تلك الأزمة الصومالية ؟

تتمثل تلك الأزمة فى الانهيار الكامل للدولة بمؤسساتها المختلفة الرسمية منها والأهلية ، هذا الانهيار الذى أدى الى توتر وعدم استقرار وصل حد الاشتباك المسلح ، وذلك فى منطقة جغرافية واستراتيجية حساسة ، هى القرن الافريقى ، مما يهدد الأمن والسلم الدوليين .

من ثمة يصبح للأزمة الصومالية مستويان: أولا: المستوى المداخلي ، وهو تعبير عن ذروة الصدام بين مصالح الأطراف الداخلية المختلفة للأزمة ، هذه الذروة التي تعتبر نتاجا لتشابك عديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، ثانيا: المستوى الخارجي ، في شكله الاقليمي والدولي والذي يعبر هو أيضا عن صدام في المصالح بين الأطراف الدولية للأزمة من جهة والدولة المعنية من جهة أخرى ، غير ان المستوى الثاني للأزمة لم تصلل لتناقضات التي يتضمنها الى حد الذروة كما في المستوى الأول ، لوقفت عند حد تهديد مصالح هامة \_ وليست حيوية \_ للأطراف الدولية ، وبالتالي يمكن أن نفترض أن ادارة الأزمة الصومالية على المستوى الداخلي سيتكون أكثر تعقيدا من ادارتها على المستوى الداخلي ،

من ناحية أخرى ، نظرة شاملة الى القارة الافريقية أثناء الحرب الباردة ، تضع أيدينا على أهم الأسباب السياسية للأزمات التي

تواجهها غالبية دول هذه القارة · ويمكن تحديد أهم هذه الأسباب في النقاط التالية :

أولا: تبنت الغالبية العظمى من الدول الافريقية الحكم الدكتاتورى المعتمد على سيادة الحزب الواحد ، سواء كان النظام الذى تأخذ به اشتراكيا أو يمينيا ، وفي غالبية هذه الحالات ، جاءت نظم الحكم هذه بطرق غير شرعية ، بمعنى انها ليست منتخبة من غالبية المواطنين ، وقد ترتب على هذا النسق من الحكم ، ان استحوذ الحاكم وبطانته على كثير من الامتيازات الاقتصادية ، ناهيك عن الامتيازات السياسية والاجتماعية المتمثلة في تولى أرفع المناصب في الدولة ، مما يعنى حفى دول تتميز يتنوع ثقافي واسع النطاق استحواذ قبائل وعرقيات معينة على جل مغانم الحكم ، وتعميق الشاسعور بالظلم لدى باقي المواطنين ، وكلما طالت المدة التي يقضيها الحاكم في الساطة ، ازداد الشمعور بالضاياع لدى يقضيها الحاكم في الساطة ، ازداد الشمعور بالضاياع لدى مؤلاء المواطنين ،

من ثمة يمكن القول ان السلبية الأولى في تشخيص الأزمات الافريقية تكمن في عاملن :

۱ \_ استمرارية الحكم الدكتاتورى الذى لا يستند الى الشرعية ·

٢ \_ استحواذ السلطة الحاكمة على أكبر المكاسب في الدولة٠

ثانيا: عرفت كثير من الدول الافريقية ظاهرة الحروب التي تتسبب في عدم الاستقرار وتراجع التنمية الى أدنى درجاتها وتنقسم هذه الحروب الى حروب انفصالية وحروب انتقال السلطة

من حاكم لآخر ٠ اما عن حروب الانفصال فتنتج عن التعددية النقافية داخل حدود الدولة الافريقية الحديثة ، وقد ترغب بعض هذه المجموعات البشرية في الانفصال عن الدولة الأم ، اما للاستقلال في شكل وحدة سياسية جديدة مثال (اريتريا) واما للانضمام الى كمان آخر مجاور للدولة المعنية ( مثال الاوجادين في مرحلة الصراع الأثيوبي الصومالي الذي سبق الهدنة التي عقدت بين الدولتين في أواخر الثمانينيات ) أما حروب ميراث السلطة ، فتتمثل في نوعين : اما تغيير أشخاص الحكام ويظل النظام الأساسي الذي يحكم الدولة كما هو بدون أي تعديل - وهذه هي حالة الغالبيـة العظمي من الحروب الأهلية الافريقية ـ واما تغيير النظام ذاته في منهجه وآلياته المختلفة ، وهذه حالات نادرة • والدافع في الحالة الأولى يكون عادة رغبة مجموعة من الأفراد المحرومين من الامتيازات السياسيية والاقتصادية ، في السيطرة على السلطة السياسية التي تعتبر ، في الدول النامية ، معبرا للثروات الاقتصادية الهائلة • اذا يمكن القول ان السلسة الثانية في تشيخيص الأزمات الافريقية تتركز في العنصرين التالين:

٠ ـ غياب العدالة في التوزيع بين الفئات المختلفة للمجتمع ٠

٢ \_ تعميق الانقسامات الاجتماعية المختلفة في الدولة
 الواحدة .

ثالثا: يلاحظ أن بعد الاستقلال ، اعتمدت النظم الافريقية الحاكمة على المساعدات المختلفة الآتية من الدولة الأوربية التي كانت تستعمرها • وقد تمثل جزء هام من هذه المساعدات في اتفاقيات عسكرية بين الدول الافريقية والأوربية • وقد استخدمت هذه المساعدات لدعم النظم الأفريقية الموالية ومساعدتها على البقاء بغض النظر عن عدم شرعيتها واستخدمت أيضا لاسقاط النظم التي تبدى نوعا من التمرد وتصبح خطرا على مصالح الدول الكبرى • وجدير

بالملاحظة أن الولايات المتحدة الأمريكية قد حلت . في كثير من الأحيان ، محل تلك الدول الأوربية التي استعمرت القارة الافريقية في الماضي .

وبالتالى يمكن القول ان السلبية الثالثة فى تشخيص الأزمات الافريقية تتمثل فى التدخل الخارجى الذى يعرقل المسيرة الطبيعية للمجتمعات الافريقية ، ويسماعد بالتالى على نمو عمدم الاستقرار فيها .

من ثمة يمكن القول ان العناصر سالفة الذكر تؤدى كلها الى عدم الاستقرار الذى يصل أحيانا الى العنف المسلح فيفجر الأزمات التى تعانى منها القارة الافريقية · فاذا حاولنا ان نختبر هذه الحقائق العامة فى الحالة الصومالية ، لوجدنا انها تصلح ، فى عمومها ، لتحليل أسبابها ·

على ذلك يمكن تقسيم البحث على النحو التالى :

# أولا: البعد الداخلي للأزمة الصومالية:

- ١ \_ القهر السياسي واحتكار السلطة ٠
- ٢ \_ غياب العدالة في التوزيع المصاحب للتدهور الاقتصادي ٠
  - ٣ \_ الانقسامات القبلية ٠

# ثانيا: البعد الخارجي للأزمة الصومالية:

- ١ \_ تدخل الولايات المتحدة الأمريكية ٠
- (أ) التدخل الأمريكي لمساندة على سياد برى
  - ( ب) التدخل الأمريكي للاطاحة بسياد برى ٠

- ٢ \_ تدخل الأمم المتحدة ٠
- (أ) على المستوى القانونبي •
- (ب) على المستوى السياسي ٠
  - ثالثا: نتائج الدراسة .

## البعد الداخلي للأزمة الصومالية

#### القهر السياسي واحتكار السلطة:

تولى سياد برى السلطة في الصومال على أثر انقلاب عسكرى في سنة ١٩٦٩ وقد بدأت سمات الحكم الفردى تتضح في بداية حكمه من خلال عدة خطوات · فبدأ بحل الأحزاب السياسية التي كانت تشكل سمة النظام السياسي منذ الأربعينيات · ثم حكم البلاد من خلال المجلس الثورى حتى ١٩٧٦ حين أنشأ الحزب الواحد «الحزب الاشتراكي الثورى الصومالي »، ونقل السلطة من المجلس الثورى اليه بصفته رئيسا للحزب · ومن أخطر عيوب نظام الحزب الواحد ، ان مبدأ المركزية الديمقراطية التي يقوم عليها هذا النظام ، لا يطبق عادة بشقيه بل يتلاشي الشق الديمقراطي بينما يتنامي الشق المركزي بشكل يصبغ العمل السياسي بالصبغة الدكتاتورية · وتدعيما لهذا الاتجاء الفردي في الحكم وضع سياد برى دستورا وجديدا للبلاد ١٩٧٩ يركز سسلطات الدولة في شسخص رئيس جديدا للبلاد ١٩٧٩ يركز سسلطات الدولة في شسخص رئيس

من ناحية أخرى عندما زادت المعارضة ضد نظام الحكم ، يدأ سياد برى يسلك سياسة قبلية واضحة · فأسند الى أفراد قبيلته المراكز السياسية الهامة في البلاد · وكلما زادت المعارضة ضاقت حلقة المكاسب حتى تركزت في عائلة سياد برى نفسها ·

وهكذا دخلت البلاد في حلقة مفرغة · فقد أدى السلوك القبلى للسلطة الحاكمة الى ايقاع الظلم على فئات المجتمع المختلفة ، الذى أدى بدوره الى تعميق السلوك القبلى ذاته ·

فضاقت الدائرة حول العاكم الذى ركز الامتيازات فى أهل الثقة • وكانت النتيجة الطبيعية لذلك أن تعددت الحركات المعارضة حتى شملت كل الصومال •

# غياب العدالة في التوزيع والتدهور الاقتصادي :

صاحب الاستئثار بالسلطة تدهور عام في السياسات الاقتصادية الصومالية و فقد ساهمت الحروب المتتالية بالاضافة الى العوامل الطبيعية مثل الجفاف ، وتذبذب الأسعار العالمية للبترول وانخفاض أسعار السلع التي تعتمد عليها الصومال في التصدير ، هذا الى جانب احجام الدول الأوربية عن الاستثمار في الصومال نتيجة لعدم الثقة في هيكلها الاقتصادي وارتفاع الدين العام وضغوط صندوق النقد الدولى و ساهمت كل هذه العوامل في تراجع التنمية وتفاقم الأزمة الاقتصادية بالبلاد وقد أدى ذلك بالقبائل والعشائر المبعدة عن السلطة الى الشعور بوطأة الظلم مرتين : مرة من النخبة الحاكمة ومرة ثانية كجزء من التدهور العام و

من ناحية أخرى تضيف الخصوصية الصومالية عاملا آخر ، لعله ساعد على تفاقم الأزمة الاقتصادية الاجتماعية ، ألا وهو تعايش نمطين اجتماعيين مختلفين داخل الدولة الواحدة : النمط القديم المبنى على القبلية كتقسيم اجتماعى ، والرعى والمقايضة كمنهج اقتصادى ، والنمط الحديث المبنى على الجماعة الحضرية والسياسة التجارية في السوق العالمية (١) ، وقد أربك هذا التجاور للأنظمة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة المجتمع بشكل باعد بين الفئات الاجتماعية المختلفة والسيطرة على السوق الداخل والتجارة الخارجية ،

تعتبر الصومال من الدول الافريقية النادرة التي تتمتع بوحدة. عرقية ولغوية ودينية • الا أنها تعانى من سلبية أخرى هي القبلية التي فاجأت العالم بحدتها وعنفها · فينقسم المجتمع الصومالي الي ثلاث قبائل رئيسية هي الداورد والايرير والساب بتقسيماتها العشائرية المتعددة • وقد انعكست هذه السمة القبلية على النظام السياسي الصومالي في مراحله التاريخية المختلفة • فصبغت الأحزاب السياسية المتعددة التي سادت الحياة السياسية منذ سنة ١٩٤٣ وحتى انقلاب سياد برى ، فيما عدا حزب « وحدة الشباب الصومالي » الذي كان يعمل الى حد كبير على مستوى قومى ٠ كما شكلت القبلية بعد ذلك عنصرا هاما من العناصر التي قامت عليها الفصائل المعارضة لحكم سياد برى • فعلى سبيل المشال ، تركزت الحركة القومية الصومالية (SUM) عشائريا في قبائل استحاق ( الايرير ) في شمال. الصــومال ، والتي انفصــلت فيما بعد وكونت جمهورية أرض الصومال · كما قامت الحركة الوطنية الصومالية (SPM) على عشائر الاوجادين ( الدارود ) في غرب البلاد وجنوبها ، وتمثلت القاعدة العريضة للمؤتمر الصومالي الموحد (USC) في الهاوية ( الايرير ) التي تتمركز في وسط البلاد والتي ينتمي الى بطونها المختلفة الجنرال محمد فارح عيديد ( هبر جدر ) والسيد/على مهدى محمد ( أبجال ) اللذان يقودان الصراع الآني في الصومال (٢) ٠

ويعد أربع سنوات من التقاتل بين الفصائل المختلفة ، برز على الساحة الصومالية الآن القبائل والعشائر التالية : في الجنوب ، مجموعة عيديد ومجموعة على مهدى ، وكلاهما من بطون قبائل الهوية • وتتنافس المجموعتان على الاستيلاء على السلطة • وفي الشمال ، مجموعة محمد ابراهيم عقال ومجموعة عبد الرحمن تور وكلاهما من قبائل اسحاق ويتقاتلان أيضا من أجل السلطة •

أما العلاقة بين المجموعتين الشمالية والجنوبية ، فهى ان تور يتحالف الآن مع عيديد بهدف العودة الى الوحدة ، بينما يرفض عقال ذلك -

وعندما تتفشى الخلافات القبلية بالشكل الحادث في الصومال ، يصبح استقرار المجتمع مهددا ، وتتعقد امكانية الاندماج في الدولة القومية ويكثف من هذه الصعوبة عاملان ، يتمثل العامل الأول منهما في النظام الأبوى الذي يتأسس عليه المجتمع القبلي ، والذي يولد التسلط من جانب الأب أو الزعيم القبلي أو الحاكم ، والرضوخ من جانب الابن أو أفراد القبيلة أو الشعب ويولد هذا النمط بدوره البعد عن الموضوعية والانسياق وراء المصالح والأحكام الشخصية الضيقة ، مما يمثل عائقا أمام الاندماج الوطني (٣) ، الشخصية الضيقة ، مما يمثل عائقا أمام الاندماج الوطني (٣) ، والتي تدفع بالأفراد الى التحرك الدائم وراء الكلأ وينتج عن ذلك عدم ارتباط الفرد الصومالي ببقعة أرض محددة ، له فيها مصلحة دائمة ، واستقلاله عن الجماعات الصومالية المتمثلة في القبائل والعشائر والبطون الأخرى ويؤدى هذا النمط الانتاجي الى اضعاف الشعور بالانتماء الى الصومال كوطن للجميع (٤) .

خلاصة الأمر ، يمكن القول ان العناصر النلاثة السابقة كانت من أهم أسباب الأزمة الداخلية الصومالية ، والتى شكلت الأساس في انهيار الدولة ، وقبل ان ننتقل الى البعد الخارجي لهذه الأزمة يجدر بنا ان نشير الى الملاحظات الهامة التالية :

أولا: حدث تغيير في هدف وطبيعة العنف المسلح الذي مارسته الفصائل العسكرية الصومالية • فقبل سنة ١٩٩١ ، كان العمل العسكري موجها ضد الحكم الدكتاتوري لنظام سياد بري ، وذلك بغرض اسقاطه واقامة الديمقراطية التعددية • أما بعد رحيله ، فتحول الى حرب أهلية وتقاتل بين القبائل والعشائر الصومالية نفسها بهدف الاستيلاء على السلطة ، بكل ما تمثله من

امتيازات اقتصادية واجتماعية • ويذلك يكون العمل السياسي العسكرى للفصائل المعارضة قد تحول من المستوى القومى الى المستوى الشخصى للأفراد والعشائر •

ثانيا: لم تكن الخلافات التي فرقت بين الفصائل فكرية أو منهجية ، ولكنها تعبير عن مآرب شخصية وصراع على السلطة • والذي كثف من حدتها كان ـ كما ذكرنا ـ الخبرة التي مر بها المجتمع الصومالي من احتكار النخبة القبلية الحاكمة للسلطة •

ثالثا: يبدو أن الجبهات العسكرية المتحاربة لم تكن لديها خطة عمل واضحة لادارة البلاد بعد سقوط سياد برى ، ومن هنا جاءت الفوضى ، ولم يستطع أى منها أن يفرض النظام والأمن فى الللاد ٠

# البعد الخارجي للأزمة الصومالية

## تدخل الولايات المتحدة الأمريكية:

اذا تناولنا العنصر الثالث المؤدى الى عدم الاستقرار فى القارض الأفريقية ، وهو التدخل الخارجي لدعم أو ازاحة نظام حكم معين ، لوجدناه ينطبق أيضا على حالة الصومال • فقد بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تلعب دورا مؤثرا فى الصومال بعد انهيار الامبراطورية الأثيوبية وتولى النظام الاشتراكي الجديد السلطة فى البلاد • فقبل هذا التاريخ ، ومنذ أوائل الخمسينيات ، اعتمدت الولايات المتحدة فى حماية مصالحها فى القرن الافريقي على علاقاتها الممتازة بالامبراطورية الأثيوبية • فقد أنشأت سنة ١٩٥٤ فى أسمرة قاعدة. للاتصالات ( الكانيو ) ، وكانت تراقب من خلالها الأحداث فى الشرق الأوسط والبحر الأحمر • وادراكا من الولايات المتحدة لأهمية أثيوبيا بالنسبة أمالحها ، حرصت على الاحتفاظ بحد أدنى لعلاقاتها بهذه

الدولة الافريقية ، حتم بعد تولى النظام الاشتراكي السلطة فيها • ويمكن تقسيم التدخل الأمريكي في الصومال الى مرحلتين :

# أولاً: من سنة ١٩٧٦ حتى سنة ١٩٨٩ :

مرحلة مساندة سياد برى (أثناء الحرب الباردة) وباستيلاء النظام الاشتراكي على السلطة في أثيوبيا ، غير الاتحاد السوفييتي تحالفاته في القرن الافريقي فترك الصومال وتحالف مع منجستو وهنا اضطرت الولايات المتحدة هي الأخرى لتغيير تحالفاتها ، وبدأت تساند نظام سياد برى مقابل بعض التسهيلات في المواني أهمها القاعدة التي أخذتها في ميناء بربره في شمال الصومال وغير أن هنا التحالف الجديد للولايات المتحدة لم يكن يهدف الى صدام مفتوح مع أثيوبيا ، غقد كان هدفه البقاء في المنطقة منافسا للاتحاد السوفييتي ولذا جاءت المساعدات الأمريكية للصومال سواء كانت مالية أو فنية أو عسكرية بالقدر الذي يمكنه من الدفاع عن نفسه فقط ، كما حرصت الولايات المتحدة ألا يقوى نظام سياد برى الى فقط ، كما حرصت الولايات المتحدة ألا يقوى نظام الصومالي في ذلك الحين الولايات المتحدة من مساندته حتى يظل في الحكم الى أن ترى الولايات المتحدة رأيا آخر والم تمنع دكتاتورية النظام الصومالي أن ترى الولايات المتحدة رأيا آخر والم تمنع دكتاتورية النظام الصومالي أن ترى

# ثانيا: من سنة ١٩٨٩ حتى سنة ١٩٩١:

مرحلة اسقاط سياد برى (النظام العالمي الجديد) • صدرت البرسترويكا في سنة ١٩٨٥ ، ثم تفكك الاتحاد السوفييتي سنة ١٩٨٩ ، فتغيرت استراتيجية الولايات المنحدة في منطقة القرن الافريقي من منافسة الاتحاد السوفييتي الى اقرار الأمن في المنطقة بالطريقة التي تحقق المصالح الأمريكية • ففي هذا الاطار الجديد للاسمتراتيجية الأمريكية ، ترى الولايات المتحدة أن التخلف الاقتصادي والسمياسي واضطراب الأمن في دولة تقع في المجال

الحيوى الأمريكي ، تهدد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية . وبالتالى يلزم التدخل لضبط الأمور في هذه اللولة وفقا للمصلحة الوطنية الأمريكية (٥) . ولا يعنى ذلك أن الصومال تمثل مجالا حيويا مباشرا للولايات المتحدة مثل منطقة الخليج مثلا ، ولكنها تظل ذات أهمية كبيرة لمصالحها وذلك لعدة اعتبارات من أهمها :

ي تشاطئ الصومال طريق البترول الآتي من الخليج والمتوجه الى الغرب والولايات المتحدة الأمريكية .

- تجاور الصومال منطقة الخليج التي تمثل أهمية قصوى للولايات المتحدة ولأمنها القومي .

\_ يجاور شمال الصومال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر وهو المدخل الجنوبي لجزء من الشرق الأوسط يشهد اليوم ترتيبات المتحدة عامة تحت رعاية الولايات المتحدة .

المسلحة الاقتصادية الأمريكية الواعدة في الصومال والمتمثلة: أولا: في امتياز التنقيب عن البترول الذي حصلت عليه أربع شركات أمريكية هو امكو وكونوكو وفيلبس وشيفرون (٦) تأنيا: في تجارة الموز التي تمارسها شركة أمريكية تحت اسم دول للغذاء ، منذ سنة ١٩٩٤ نقد اقتنصت هذه الشركة فرصة السحاب الإيطاليين ـ وهم المستثمرون الأصليون الذين بدأوا زراعة وتجارة الموز في الصومال - بسبب الحرب سنة ١٩٩٣، وبتشجيع من السفير الأمريكي في الصومال دخلت هذه الشركة في مجال زراعة الموز ويبدو أنها حققت أرباحا كبيرة (ثلاث سفن شمحن شهريا محملة بالموز) (٧) .

ـ تنامى الخطر الأصولى فى القرن الأفريقى في فيوجد فى الصومال ثلاث جبهات اسلامية على الأقل من أهمها الاتحاد الاسلامى الصومالى ، وفى اريتريها ينمو تدريجيا الجهاد الاريترى وفى أثيوبيا بدأت الجبهات الاسلامية للأورومو وفى الأوجادين تقلق حكومة

مليس زيناوى • هذا بالاضافة الى الجبهة الاسلامية التى تشارك فى حكم السودان • وهنا يطرح دائما التساؤل : ما هى علاقة اليران بهذه الجبهات ؟

\_ وأخيرا جوار الصومال لجنوب السودان ، حيث تشتعل الحرب بني الجبهات الجنوبية المعارضة والحكومة السودانية .

من ثمة بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على سياد برى لكى يعدل سياسته وفقا لما تراه هى صالحا ، وهو التخلى عن الحزب الواحد وارساء الديمقراطية التعددية ، وتطبيق الاصلاح الهيكلى بحيث تتحول السسياسات الاقتصادية الصومالية من التطبيق الاشتراكي والقطاع العام الى اقتصاد السوق والخصخصة ، وفي سبيل الوصول الى هذا الهدف ، بدأت تحرم سياد برى من المعونات وتساعد بشكل سرى بعض الفصائل المعارضة له ، ولم تكن الولايات المتحدة تسلك هذه السياسة وحدها ، بل استطاعت أن تنسق مع بعض دول أوربا الغربية للضغط على حكومة الصومال بنفس الوسائل ،

لم يحتمل نظام سياد برى الضغوط والتناقضات الداخلية والخارجية ، فانهار في ٢٨ يناير ١٩٩١ · وبدأ الفصل الأخير من الماساة الصومالية الذي تستر فيه التدخل الأمريكي تحت مظلة الأمم المتحدة .

## تدخل الأمم المتحدة:

# ١ \_ على المستوى القانوني :

وفقا للمادتين ٣٤ و ٩٩ من ميثاق الأمم المتحدة ، يتولى مجلس الأمن تحديد الأزمات الدولية التى تهدد الأمن والسلم الدولين · كما توكل اليه أيضا ، وفقا للفصل السابع من الميثاق ، مهمة تقرين طبيعة الوسائل التى تستخدم لمجابهة هذه الخطورة ·

وإناء الحرب الأهلية العنيفة التي اندلعت في الصومال وانهياد كل مظاهر السلطة الحكومية فيها ، اتخذ مجلس الأمن قرارا بالاجماع بن هذه الأزمة تهدد السلم والأمن الدوليين ، كما قرر أن يكون التسخل في هذه الأزمة تدخلا عسكريا بالقوات الدولية التابعة للأمم المتحدة ، وكان الغرض من هذه العملية هو توفير الحد الأدني والأساسي من الأمن والخدمات والادارة الى الشعب مع العمل على استعادة قدرة الدولة على أداء مهامها الأصلية ، وفي هذا النوع من عمليات حفظ السلام ، يتطلب من الأمم المتحدة التزام الحياد أي الامتناع عن الانحياز الى أي طرف من أطراف النزاع ، كما يتطلب موافقة الأطراف المتنازعة على وجود الأمم المتحدة (٨) .

بعد صدور قرار مجلس الأمن أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية قوات قوامها ١٨٠٠ جندى من البحرية الأمريكية ، كبداية لانزال بلغ نحو ٢٨ ألف جندى وقد دخلت هذه القوات مقديشيو في ١٩٢/١٢/٩ ، مدعمة من القوات الفرنسية الآتية من جيبوتي ، وذلك تحت مظلة الأمم المتحدة وقد تبعت القوات الأمريكية والفرنسية قوات من حوالي عشرين دولة أفريقية وأسيوية وأوربية، منها مصر والمغرب والجزائر وموريتانيا وبوتسوانا والامارات العربية والسعودية والكويت وباكستان وايطاليا وبلجيكا وتركيا والنرويج والسويد ونيوزيلندا وكندا واستراليا .

مثلت القوات الأمريكية الدعامة الرئيسية للقوات الدولية وقد برز ذلك في المرحلة الأولى من التدخل لحفظ السلام ، حيث عملت قوات الأمم المتحدة تحت القيادة العسكرية الأمريكية وكما استمر هذا الثقل الأمريكي في المرحلة الثانية من التدخل والمسماة (يونسوم ٢)، فقد تركت الولايات المتحدة القيادة الرسمية للقوات الدولية ولكن الأمم المتحدة عينت جنرالا أمريكيا هو تومس منتجمري مساعدا لقائد قواتها وفي سنة ١٩٩٣ خفضت الولايات المتحدة من عدد قواتها حتى وصل الى خمسة آلاف جندي تمهيدا لانسحابها

الكامل من الصومال في مارس سنة ١٩٩٤ . وفي ٦ مارس سنة ١٩٩٥ انسحب آخر جندى من قوات الأمم المتحدة من الصومال ، دون أن يوضع حد للأزمة الصومالية .

## ٢ ـ على الستوى السياسي :

تدخلت الأمم المتحدة في الصومال لهدفين : الأول : أن تصل الى المسألحة بين الفصائل المتقاتلة وتساعد على تشكيل حكومة ائتلافية عده الحكومة التي تضبح نواة للمؤسسة التنفيذية الجديدة في الصومال والتي يسند اليها اعادة بناء الدولة والحفاظ على الأمن داخلها • الثاني أن تؤمن وسائل الاغاثة والمساعدات الانسانية للشعب الصومالي الذي كانت أعداد هائلة منه تفني بسبب المجاعة والحرب ولبلوغ هذين الهدفين ، كان يتعين على قيادة الأمم المتحدة أن تتوخى الحياد مع جميع الأطراف المتحاربة ٠ غبر أنها انحرفت عن حيادها واتخذت موقفا عنيفا من عيديد ، بعد أن اتهمت حبهته بقتل عدد من الجنود الباكستانيين التابعين لها ٠ ثم عادت قيادة الأمم المتحدة وعدلت عن موقفها هذا ، ولكن بعد أن فقدت مصداقيتها لدى جزء كبر من الشعب الصومالي ، مما ساعد على تعطيل المصالحة بين الفصائل · فكان الجنرال عيديد يرفض أى اقتراح يأتي من الأمم المتحدة في حين يتخذ على مهدى الموقف المعاكس . وكانت هذه المواقف تبنى على أسس شخصية لا علاقة لها بالمصلحة العامة للبلاد •

من ناحية أخرى حدث خلاف بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة حول مفهوم كل منهما لدور القوات الدولية في الصومال : فرأت قيادة الأمم المتحدة انه يجب نزع سسلاح الفصائل المتحاربة وفرض السلام بالقوة ، بينما رأت الولايات المتحدة أن ذلك لا يدخل ضمن مهمتها التي أرادت أن تقصرها على حفظ السلام وتأمين وسائل الاغائسة • ثم غيرت سسياستها وحاولات التجاوب مع رغبة الأمم

المتحدة وذلك عقب مقتل الجنود الباكستانيين و تلا ذلك تصاعد أحداث العنف بين الأطراف المحلية والدولية ، التي انتهت بمقتل أربعة من الجنود الأمريكيين و وتحت ضغط الرأى العام الأمريكي وحساب الأرباح والخسائر ، قررت الولايات المتحدة سحب قواتها من الصومال ، ملقية باللوم على السياسات الخاطئة للأمم المتحدة .

أدى هذا الارتباك في السياسات الأمريكية ، مضافا اليه عدم التنسيق بين دورها ودور الأمم المتحدة في حفظ السلام في الصومال ، الى التقليل من فرص السلام . فقد استفز تحيز الأمم المتحدة وسلوكيات بعض جنودها جزءا كبيرا من الفصائل الصومالية التي أخذت تتحالف مع عيديد ، هذه الشخصية التي أصببحت فكي عيون الكثيرين بطلا شعبيا ورمزا للمقاومة الوطنية ضد التدخل الأجنبي الأمريكي \_ الدولى • وبالتالى يمكن القول ان هذا التدخل الأجنبي كان عاملا من العوامل التي أدت في بعض المراحل الى ازدياد العنف والقتال بين الفصائل الصومالية ذاتها من ناحية ، وبينها وبين قوات الأمم المتحدة من ناحية أخرى . أي أن التدخل الخارجي أدى - على المستوى السياسي - الى زيادة عدم الاستقرار . ومما يتبت صحة هذا الرأى ، انه بمجرد انسحاب القوات الدولية في مارس الماضي ، ساد الهدوء النسببي بين الفصيلين الرئيسيين ، وعقد اتفاق بين على مهدى وعيديد ينصب على التعاون لاعادة الحياة الطبيعية لميناء ومطار مقديشيو وهما المرفقان الأساسيان في اتصال الصومال بالعالم الخارجي ثم عقد الاثنان اتفاقا اقتصاديا مع ماليزيا ، ينص على قيام هذه الأخيرة باعادة بناء المرفقين المذكورين (٩) . وجدير بالملاحظة أن ماليزيا دولة محايدة ، حرص جنودها الذين شاركوا في عملية الأمم المتحدة في الصومال ، على حيادهم الكامل وحسن تعاملهم مع كافة الفصائل الصومالية •

## نتسائج اللراسسة

أولا: ثبت من التحليل السابق أن العوامل السابق ذكرها في المقدمة وهي القهر السياسي وغيباب العدالية في التوزيع والانقسامات القبلية والتدخل الخارجي ، شكلت بالفعل الأسباب الرئيسية في الأزمة الصومالية ، وبالتالي يمكن القول ان الأزمة الصومالية ، لا تخرج عن المألوف في القارة الافريقية ،

ثانيا: انتهت التعقيدات الداخلية في الأزمة الصومالية ، والناتجة جزئيا عن تعدد الأطراف المتحاربة ، الى تبلور تيارين سياسيين محددين ، أحدهما \_ وهو الممثل في شخص السيد / على مهدى \_ يعطى أهمية للنقارب الصومالي العربي ، وبالتالي يمين الى الحلول التي تطرحها جامعة الدول العربية ، والآخر \_ وهو الممثل في شخص الجنرال فارح عيديد \_ يفضل الاقتراب من دول الجوار الافريقي ، وبالتالي يميل الى الوساطة الافريقية ، وبخاصة من خلال أثبو بيسا ،

ثالثا: يختلف تقييم الأزمة الصومالية من طرف الى آخر من الطرفين الماخلي والخارجي المشادكين فيها • فكانت الحرب بالنسبة

للفصائل الصومالية حربا كاملة ذات أهداف حيرية : الاستيلاء على الحكم ومعه ثروات البلاد واستئثار قبيلة المنتصر بكل هذه المكاسب ، مما يعنى تدهور أوضاع القبائل الأخرى التى تخسر المعركة . لذا ، استعملت فيها كل الوسائل المكنة من مفاوضات سلمية فتمرد فاضطرابات تصاعدت حتى وصلت الى حرب مسلحة تقترب من حرب الابادة . أما بالنسبة للأطراف الخارجية ( الولايات المتحدة بالأساس ) ، فكانت حربا جزئية ، ذات أهداف هامة ولكنها ليست حيوية ، استعملت فيها الولايات المتحدة جزءا فقط من الوسائل المتاحة للحرب ، فاذا قارنا تدخلها في الصومال بتدخلها في الخليج سنة ١٩٩١ ، لمسنا الفرق الواضح بين الحالتين ، عذا الفرق الذي يتبسع بالضرورة الفرق بين أهميسة الأهداف في الحالتين ، عذا العالتين (١٠) ،

رابعا: يلاحظ أيضا أن الأزمة الصومالية على المسترى الماحل كانت أكثر تعقيدا منها على المستوى الخارجي ومن ثمة يصعب ادارتها وحلها على المستوى الأول بينما يصبح آكثر يسرا على المستوى الثانى ففى الداخل تتعدد أطراف النزاع ومسببات الأزمة وتختلف العوامل الداخلية والخارجية فيها وتتشابك الذلك ورغم حسن النوايا وكثافة المجهودات التي بذلت تجاه القضية الصهمالية الم تحل الأزمة داخليا حتى الآن البينما انتهت حدتها على المستوى الخارجي ( بمعنى اشتباك الأطراف الداخلية والخارجية ) وذلك بخروج آخر جندى أمريكي ـ دولى من الصومال اوان ظل التدخل الدولى غير المباشر جائزا من خلال أطراف اقليمية

خامسا: اتسمت السياسة الأمريكية في الصومال م كما رأينا سالفا م بارتباك واضح : فقد بدأت بالقوة ثم عرجت الى اللين ثم عادت الى القوة وأخيرا قررت الانسحاب وإذا أردنا أن نقيم دور التخل العسكرى الأمريكي في حل الأزمة الصومالية

داخليا ، لقلنا انه فشل • ويحتمل أن يكون السبب في ذلك أن الولايات المتحدة أرادت أن توفق بين حل الأزمة الصــومالية وبين مصالحها الوطنية في المنطقة ، مما يشكل خيارا صعب التنفيذ •

سادسا: لا يعنى هذا الفشل الأمريكي في الصومال ، تحلى الولايات المتحدة عن أهدافها في المنطقة · بل قد تكون الوسيلة في المرحلة القادمة غير مباشرة ، بمعنى اعطاء الفرصة للول الجوار الصومالي ، وبخاصة أثيوبيا ، لتدلوا بدلوها في الأزمة · وجدير بالملاحظة أن المصلحتين الأثيوبية والأمريكية تلتقيان في نقطة محددة ، الا وهي ابعاد المحل العربي الاسلامي عن الصومال · فما يحدث لتلك الدولة العربية يهم بالدرجة الأولى أثيوبيا ، نظرا لوجود مشكلة دائمة بينهما خاصة بالحق التاريخي الذي تدعيه كل متهما في الأوجادين ، هذه المشكلة التي ما أن تهدأ حتى تثور من جديد · وجدير بالملاحظة أن المقاومة الأوجادينية تعتبر اليوم من أقوى وجدير بالملاحظة أن المقاحمة الوجادينية تعتبر اليوم من أقوى الجبهات المعارضة لحدث تقارب في المستقبل بين الصومال الاستقلال (١١) · فاذا حدث تقارب في المستقبل بين الصومال ( فيما بعد الأزمة ) والأوجادينيين والاورومو – وهم ذوو أصول عربية اسلامية – ستعتبر أثيوبيا ذلك تهديدا مباشرا لأمنها القومي .

من ثمة تتفق المصلحتان الأمريكية والأثيوبية على حل الأزمة الصومالية بعيدا عن التأثير العربى الاسلامى وقد يكرن عيديدهو المسخصية الصومالية المقبولة لدى هذا التحالف اللاولى لقيادة الصومال في المرحلة القسادمة ، لاسيما وانه يميل ، فيما يخص المصلحة الصومالية ، الى الحل الذي يأتي عن طريق منظمة الرحدة الافريقية من خلال المساعى الأثيوبية وقد ظهر ذلك جليا في خلال سنة ١٩٩٤ ، حين وقف عيديد وأثيوبيا تساعدهما أريتريا ، ضد تدخل القاهرة في الوساطة لتحقيق المصالحة ، وذلك بحجة عدم تعطيل المجهودات المبذولة من أثيوبيا ، الدولة المكلفة من منظمة الوحدة الأفريقية للقيام بهذه المهمة .

سابعا: يتضم من العرض السابق أن الأمم المتحدة لم تبق على حيادها في عملية انقاذ الصومال ، وذلك رغم أن ميثاق الأمم المتحدة ينص في هذا النوع من أنواع حفظ السلام ، على ضرورة توفر الحياد من قبل المنظمة الدولية ، ويعد هذا الموقف من أخطاء سياسة الأمم المتحدة في الصومال •

من ناحية أخرى ينص القانون على أن التدخل العسكرى في أزمة معينة يجب أن يكون بموافقة أطراف النزاع • غير أنه في الحالة الصومالية ، حدث التدخيل الدولى بدون نداء رسيمى من أطراف النزاع بها ، كما كان طرف هام من هذه الأطراف هو عيديد والحبهات الموالية له ، يرفض رفضيا باتيا التدخل في الأزمة وربما كانت هذه السياسة من قبل الأمم المتحدة هي التي تسببت في الفشل الجزئي لحملتها في الصومال •

ثامنا: لم تفشل الأمم المتحدة تماما في مهمتها في الصومال فقد فشلت فقط في الشق السياسي والعسكري للمهمة ألا وهو نزع سلاح الفصائل واتمام المصالحة الوطنية ، أما الشق الانساني للمهمة ، فقد نجحت فيه ، والدليل على ذلك ، ان الحرب اليوم انحصرت في مقديشيو بين رجلين اثنين هما على مهدى وعيديد ، بينما تعيش بقية الصومال الآن في ظروف شبه طبيعية ،

تاسعا: كان من مصلحة الأمم المتحدة أن تسنله الى الولايات المتحدة الدور الرئيسى فى عملية حفظ السلام فى الصومال • فمن الصعوبات التى تواجه الأمم المتحدة فى مهمتها ، عدم توفر الكم الكافى من المعدات العسكرية وغير العسكرية اللازمة لعمليات التدخل من أجل السلام • لذا يستلزم أن تأتى القوات الدولية المساركة فى العمليات ، مزودة بما يلزم من أسلحة ومعدات • الا أن ذلك لا يتيسر لكافة الدول • فعدد كبير منها لا يتوفر لديه هذه المعدات • لذا ، كانت قيادة الولايات المتحدة لعملية التدخل أساسية وذلك للقدرة العسكرية والفنية العالية لمؤسستها العسكرية •

من ناحية أخرى كان من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن تشكل لها الأمم المتحدة مظلة تكسب تسخلها في الصومال الشرعية اللولية • فبالاضافة الى المصالح الأمريكية في المنطقة التي سبق ذكرها • كانت الولايات المتحدة ، فيما يبدو ، في حاجة إلى مظاهرة عسكرية ثانية بعد انتها حرب الحليج ، تؤكد بها للعالم أنها ما زالت الفاعل الرئيسي على المسرح السياسي الدولى • وقد حرص الرئيس بوش ، في نهاية ولايته ، على توصيل هذه الرسالة، وبخاصة إلى العالم الثالث ، ثم يبدو أن الرئيس كلينتون قد تورط

فيها من بعده · ومن ثمة ، تلاقت مصلحة كل من الأمم المتحدة في ابراز دور هذه الأخيرة في عملية حفظ السلام في الصومال ·

عاشرا: اليوم، وبعد انسحاب الولايات المتحدة والأمم المتحدة من الصومال، تتركز معاولات ادارة الأزمة الصومالية في منظمتين القليميتين: جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الافريقية فمن ناحية فوضت منظمة الوحدة الافريقية أثيوبيا للقيام بهذه المهمة وقد قدمت أثيوبيا تقريرا، الى الدورة الاستثنائية السابعة عشرة لوزراء الخارجية الأفارقة، التي انعقدت في القاهرة في مارس الماضي، يلخص نتأئج مهمة البعثة الأوجادينية المختارة من الرئيس زيناوي للتفاوض مع الزعماء الصوماليين في شأن المصالحة وقد وتعددت في ذلك على التقارب العرقي والثقافي بين الصحوماليين وشعب الأوجادين وشعب الأوجادين و

من ناحية أخرى أرسلت الجامعة العربية بعثات الى الصومال للاتصال بالفصائل وزعمائها ، كما كونت لجنة رباعية مشكلة من مصر وتونس وليبيا واليمن ، أوكلت اليها مهمة متابعة الأحداث في الصومال •

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

من ثمة يصبح من المفيد ، نظرا لوجود تيارين داخل الصومال متعاطفين مع كل من حامع الدول العربية ومنظمة الوحدة الافريقية ، أن تقتنص هذه الفرصة وتنسق المنظمة أن الاقليميتان عملهما للوصول الى المصالحة الصومالية والمساعدة في اعادة بناء الدولة ، وكل ما أخشاه أن يؤدى تناقض المصالح الاقليمية في هذه المنطقة الى محاولة استقطاب تكون على حساب المصلحة الصومالية ،

#### الهوامش

- Ahmed Samatar, "Internal Struggles in Somalia", London, (1)
  Cairo: International Institute for Strategic, Studies, Center for Political research and Studies, 1990, p. 9.
- Eglal Raafat, "La Crise Somalienne. Actuelle: sa nature (γ) et ses raisons". 30 years of ind pendence in Africa: the log decade, Nairobi: AAPS 1992, pp. 206-248.
- (۲) محمود على توريارى « الديمقراطية وتجربة الصومال » ، ندوة العلاقات العربية الافريقية ، مركز البحوث والدراسات السياسية ، جامعة القاهرة ، سنة ١٩٩٤ ، ص ١٠ ، ١١ .
- (٤) اجلال رافت ، الأمن القومى العربى ومنطقة القرن الأفريقى ، باريس مؤتمر المركز العربى الأوربى . سنة ١٩٩٣ ·
- (٥) هناك ستة انواع من عمليات حفظ السلام يمكن لمجلس الأمن اقرارها ، تستلزم خمسة منها الحياد التام من الأمم المتحدة حين تدخلها ( تعتبر حالة الصومال من بينها ) أما الحالة السادسة ، وهي تسمى بعمليات انقاذ السلام فلا تكون الأمم المتحدة محايدة فيها ، بل يكون تدخلها لحسالح أحد الأطراف ، فهي تقوم بعمل عسكرى ضد المعتدى وتتضامن مع المعتدى عليه ( مثال ازمة الطليح سنة ١٩٩١ ) .
- بطرس بطرس غالى . أمين عام الأمم المتحدة ، جريدة الأهرام في عددها الصادر في ١٩٩٥/٣/٢٧ .
- (٦) رغم أن الباب السابع من الميثاق يسمح بذلك حيث يعملى مجلس الأمن الحق كاملا في تقدير الموقف ، تعتبر المسومال السمابقة الأولى التي تدخلها القوات الدولمية يدون دعوة المراف الغزاع .

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

(V) انظر ادارة الأزمات في :

(11)

- hil Williams, Crisis Management, London: Martin Robertson, 1976, pp. 11-30.
- (A) تشكل جبهة تحرير الأورومو أيضا جبهة من أهم الجبهات المعارضة الهوم في الثيرييا ·
  - (٩) جريدة الحياة في عددها الصادر في ٢٨/٣/٥٩٠ .
- Phil Williams, op..cit., pp. 29-30.
- (۱۱) تعتبر أيضا جبهة تحرير الأورومو من أهم الجيهات المعارضة للمحكومة الأثيوبية وهم مسلمون ولهم صلات قربي بالصوماليين •

## الأسئلة والتعقيبات على بحث

#### ١٠١٠ اجلال دأفت

سؤال: في ظل النظام العسائي الجسديد هل تعتقدين بالفعل أن هناك امكانية عربية أو أفريقية لحل المشكلة الصومائية بعيدا عن هذه الهيمنة أم لا ؟

## سؤال من الأستاذ محمد عاشود:

اليس ثمة تعارض بين فكرة تعاون اللواء فارح عيديد في ظل التوجه الوحدوى مع أثيوبيا ، وما هي أهم ملامح كل خيار من الخيارات المطروحة وبالأحرى الخيارين الأثيوبي والعربي ؟

اجابة أ٠د٠ اجلال رأفت :

التياران الموجودان في الصومال يسيلان للتعاون بالفعل مع دول الجوار الافريقي وهذا هو الاتجاه الواضح عندى ، والواضح لنا حتى الآن وغم أنه يجب أن يكون هناك تنسيق حتى لا يحقق أي منهم مكاسب سياسية على حساب الصومال، وهذا هو المفروض •

لكننى ألاحظ مثلا ، عندما أرادوا أن يعقلوا مؤتمرا في القاهرة ومصالحة صومالية في القاهرة ، وافق على مهدى ورفض عيديد . ووقفت أثيوبيا واريتريا ضد عقد المؤتمر بالقاهرة ، هذا يبين لى أن هناك تيارات متناقضة في داخل الصومال ، وهذا هو الواضح حتى الآن .

بالنسبة لسؤال الأخ الصومالي فالحرب فعلا بدأت تهدآ وحدث اتفاق في الميناء والمطار ، وهذا دليل على الكلام الذي قلته ان تدخل الأمم المتحدة والتدخل الخارجي لم يحل المسكلة ، بل العكس أدى الى عدم الاستقرار ، ومن أسباب ذلك عدم الحياد الذي كان موجودا من الأمم المتحدة داخل الصومال والدليل على ذلك أن ماليزيا كانت قواتها في الميناء على الحياد ولم تنحز لأي فريق ضد الآخر ، وهذا هو ما نتمناه و

الحل يجب أن يكون من داخل الصومال فيجب أن تشعر الفصائل الصومالية المختلفة أن هذه الحرب حرب ابادة لها ، وتفهم أن ذلك لن يؤدى الى مصلحة أى واحد منهم · ان التمسك بالمصلحة العامة ومصلحة الصومال كدولة والانتماء للدولة هو الأساس . لكنتى لا أستطيع أن أنكر التأثيرات الخارجية ، وخاصة تأثير الولايات المتحدة الأمريكية في النظام العالمي الجديد ، ومثلما قلت ، أعتقد من خلال بعض القوى الاقليمية ممكن أن يستمر هذا التأثير طالما هناك مصالح في المنطقة ·

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

العذور التاريغية للعرب الأهلية الأنعولية

د ٠ السيد احمد فليفل



## الجذور التاريخية للحرب الأهلية الأنجولية أ • د • السيد على أحمد فليفل

عندما نشيبت الحرب الأهلية الأنجولية في منتصف السبعينات من القدن العشرين ، كان واضحا أن طرقي الحرب ينتسبان أيديولوجيب الى القوتين العظميين اللتين هيمنتا على عصر الحرب الباردة ، أعنى الولايات المتحدة زعيمة المسكر الغربي الرأسمالي ، والاتحاد السوفيتي زعيم المعسكر الشرقي الاشتراكي .

ولقد ذهب بعض المجليين الى أن تلكم الحرب الأهلية ما هي الا انعكاس لهذا العصر ، اذ يحكمها هذا المخلاف الأيديولوجي بين المسكرين . فقد رأوا في الجبهة الشعبية اتجاها يساريا واضحا . بينما كانت يونيتا ذات اتجاه ليبرالي واضح ، ومن ثم فان الأولى ذات وجهة سوفيتية ، بينما الثانية ذات وجهة أمريكية (١) .

على أننا رأينا كيف أنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ، وتراجع المواجهة الأيديولوجية بينه وبين الولايات المتحدة ، وقيام الولايات المتحدة ـ ولو الى حين ـ بقيادة العمالم ، بشكل ظهر من الوهلة

الأولى آنه منفرد ، لم يتوقف الصدام في أنجولا ، بل استمرت الحرب الأهلية حتى يومنا هذا (٢) ·

بل أن الأغرب من هذا كله ما يلوح في الأفق من تخلى الولايات المتحدة عن حليفتها يونيتها ، بشكل أطهرته الادانات المتكررة لممارستها الحربية التي داحت تصفها بالارهابية ، ثم ما ظهر من نفاد صبر الولايات المتحدة ازاء انتهاك يونيتا لغير واحد من اتفاقات اطلاق النار ، والمفاوضات الرامية الى وقف الحرب الأهلية .

واذ يؤكد كل هذا أن الصراع الأنجولي أبعد مدى من أن يرتبط بعصر الحرب الباردة والاستقطاب الدولي ، يصير لازما على المؤرخ أن يبحث عن الجذور التاريخية لهذا الصراع ، وأن يبحث في الماضي \_ بعيده وقريبه \_ عن تلكم الجذور ، حتى اذا ما أمكن الوصول بدقة اليها، صار تحليل الواقع الراهن أكثر دقة ووضوحا، وصار استشراف المستقبل المنظور لحالة الصراع الأنجولية ، أكثر سهولة ويسرا ، وقام ذلك كله على حقائق التاريخ ، لا على ما يعترى السطح من مظاهر سياسية طافية ، تخفى تحتها من المجاهل أكثر مما تهدى ،

ولعل هذا كله يدعونها الى محاولة العودة الى تاريخ أنجولا قبل الاستعمار الأوروبي ، والبحث عن أوضاعها السياسية ، وما كان بها من ممالك وأقاليم وقبائل ، والنظر بعد ذلك في الكيفية التي سيطر بها المستعمرون الأوربيون على أنجولا ، وكيف ظهرت ككيان سياسي الى الوجود ؟ • ولماذا استطالت الفترة التي استغرقتها عملية السيطرة الاستعمارية • وماذا أسسفر عنه تكوين أنجولا كيستعمرة حديثة تضم دولا أفريقية قديمة لم تجتمع من قبل في اطار سياسي واحد ؟ وماذا بقي من آثار هذه الدول على الحياة العامة في البلاد ؟ ثم ماذا عن ممارسات المستعمرين البرتغاليين ؟ وكيف ساعدت هذه الممارسات على اتصاف الشعب الأنجرلي بفئاته

المتمددة من وهمالكه السابقة ، وقبائله المهتدة في مساحات شاسعة يصفات معينة ، كان من شأنها التمهيد لاشتعال الحرب الأعلية واستمر ارهما ؟ وكيف سماعات الانقسمامات القبلمية والثقافية والاقليمية على تفتيت الحركة الوطنية الأنجولية المضادة للبرتفال، بحيث يمكن اعتبارها مسئولة عن التمايز السياسي الذي أهل الأطراف المختلفة للجوء الى العنف ونشوب الحرب الأهلية الأنجولية ك وكيف ساعدت الكشوف المعدنية على اظهار أن اقليم المركز في أنجولا \_ أعنى لواندا العاصمة \_ يجنى المكاسب الهائلة للثروات المعدنية في الشمال ؟ وما هي الجذور التاريخية للاستثمارات الغربية في البلاد ؟ وكيف تغلغلت الولايات المنحدة الأمريكية فيها؟ وكيف مهد هذا لتأصيل جذور التدخل الأمريكي في البلاد ؟ ثم كيف حدث تحول الصراع الى صراع دولى من الخارج أو من الاطار الخارجي الدولي ، بينما المتناقضات الداخلية هي الأساس ؟ وكيف صارت لدبنا ثلاثة تمايزات ثقافية وتاريخية وسياسية واقتصادية لئلاثة أقاليم مختلفة ؟ بحيث يمكن القول بأن الصراع كان واقعا في البلاد \_ لا محالة \_ تدخل الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة أم لم يتدخلا ، بدليل استمراره اليوم بعد رحيل الاتحاد السوفيتي. بل واتجاه الولايات المتحدة الى تثبيت حكم الجبهة الشعبية \_ السوفيتية سابقا •

كما تستهدف الورقة بعث الأسس التاريخية لتغلغل جنوب افريقيا في البلاد ، ودورها العسكرى ، وصلاتها القديمة سيما بالاقليم الجنوبي ، وهو ما استدعى قوات كوبا - السوفيتية - الى البلاد باعتبارها أقرب نصير على الساحل المقابل للأطلنطي، وباعتبار أنجولا موطى قدم سوفيتي استراتيجي هام على ساحل الأطلنطي الشرقي (٣) .

وعلى هذا يمكن تقسيم الورقة من الناحية المنهجية الى خمس نقاط رئيسية ، يعنى كل منها بجدر من جدور الحرب الأهلية ،

تتعلق أولها بالقوى السيامية في أنجولا قبسل البرتغاليين ، وثانيها بكيفية سلطرة البرتغاليين على أنجولا وبروز كيانها السياسي ، وثالثها بتعبير الحركة الوطنية عن التهايزات السياسية والاقليمية والاجتماعية والثقافية في البلاد ، ورايمها بالارتساطات الخارجية للاقساليم والتمايزات السياسية المختلفة ، وخامسها بتوزيع الثروات المدنية في البلاد ، وأثره في تعميق حالة الصدام الاقليمي والقبل

### \* \* \*

تقع أنجولا في القسم الجنوبي الغربي من القارة الافريقية ، بين خطى طول ٢٠١٨° و ١٢٦٤° جنوبي خط الاستواء ، وبين دائرتي عرض ٢٢٥٥° و ٢١١١٤° ضرقي جرينتش ، وتبلغ مساحة أنجولا ١٦٥٠٦راكم٢ ، وهي تطل على المحيط الأطلنطي بساحل طوله ١٦٥٠ كم ، وأطوال حدودها ٢٨٣٧ كم ، وتحدها من الشمال دولة الكونغو الشعبية وجمهورية ذائير ، ومن الشرق جمهوريتا ذائير وذامبيا ، ومن الجنوب ناميبيا ، ويبلغ طول انجولا من الشمال الجنوب ٢٧٧٧ كم وعرضها من الشرق الى الغرب ١٢٣٧ كم (٤) ،

ويل الساحل الأنجولي سهل ساحلي داخلي متسع ثم سلاسل جبلية، فهضبة واسعة، ثم تنخفض الأرض كلما اتجهنا شرقا باتجاه حوض نهر زائير وحوض نهر كونسين ، ونهر كوينجو . Meco ميكو Moco و منهر الأنهاد فهي الما تصب في الأطلنطي أو تسير في اتجاه الجنوب أو الجنوب الشرقي أو الشمال و ومن أهمها نهر كوانزا Kwanza الذي يتدفق من الشمال الي الأطلنطي لمسافة تقترب من الألف كم ، ونهر كونين الذي يشكل الحد الجنوبي للحدود الأنجولية الناميبية في قسم منها ، ثم نهر كوبانجي الذي يتدفق جنوب ناميبيا ، ونهر كوفي علام الذي يتدفق من الشرق الى الغرب (٥) .

ومن الواضيع أنه مع الأهمية القصوى لهذه الأنهار في عمليات

ومن الواضع أنه مع الأحمية القصوى لهذه الأنهار في عمليات الزراعة والرعى ، فانها قد سساعات على تقسيم البلاد بالطول والعرض • وأدى هذا ـ مع تفشى الانقسامات العرقية ، الى تدعيم حالة عزلة القبائل ، وتأجيل الاندماج الوطنى الى الآن •

ومع غلبة روح الحضارة الكونغولية في الشمال ، ومع كون مركز البلاد وعاصمتها في الوسط ، فان توزيع الثروات المعدنية كان من نصيب الشمال ، في غالبه ، حيث يوجد به الحديد والبترول والمنجنيز والنحاس والماس (٦) · اذ كان هذا سببا في رغبة أبناء الشمال في الانفصال ، أو في الارتباط بزائير والكونغو الشعبية ، حتى ينالوا نصيبا أكثر من الثروة ، التي رأوا ألا يتحكم فيها الاقليم الأوسط وريث المملكة الأنجولية الأولى ،

وهكذا يمكن القول بأن شمال أنجولا ينفصل عن جنوبها بفعل التمايز التاريخي ، بين مملكتي لوائدا في الوسط والكونغو في الشمال ، وهو ما يظهر في وجود أقاليم في الشمال كونغولية الثقافة ، بل وتعمل اسم زائير ، بينما تتركز التنمية في الوسط ، وبينما الجنوب يعانى حالة من الفقر والضنك كتلك التي يعانيها الشمال على الرغم من وجود مواقع انتاج البترول والماس فيه (٧) .

# الجلد التاريخي الأول ـ البنية الوطنية والسياسية لأنجولا قبـل البرتغاليين :

لم تكن أنجولا التي نعرفها اليوم موجودة بحدودها الراهنة قبل عام ١٩٥٨ • ذلك أن أقساما منها في الشمال كانت خاصعة لملكة الكونغو قبل وصــول البرتغاليين اليها ، وأقسساما أخرى في الوسط كانت خاضعة لملكة ندونجو Ndongo ، التي أسسها شعب مبوندوNbondo ، وكان ملكها يسمى نجولا Ngola ومنها حل اسم أنجولا (٨) • وكانت هذه المملكة تشرف من العاصمة لواندا

على السياحل من ناحية ، وعلى طرق التجارة الداخلية عبر ماتمبا وكاسانجي ولوندا ولوبا (٩) •

والى الشرق من مملكة ندونجو كانت تقع مملكة كاسانجى التى أسسها شعب امبانجالا ، وكانت أهميتها ترجع الى قيامها بدور الوساطة التجارية بين كل من لواندا عاصمة ندونجو ، وبين لوندا ولوبا في الشرق ، وهما تقعان على طريق اقليم كاتنجا (شابا في زائير الحالية ) (١٠) ، وقد شهد القرن السادس عشر حروبا طاحنة بين مملكتى ندونجو وكاسانجى ، أو بالأحرى بين قبيلتى مبوندو وامبانجالا ، وقد يمكن القول بأن هذه القبيلة الأخيرة لم تخضع للبرتغال وحكمها الاستعمارى الا في أوائهل القرن العشرين ، بسبب عنف مقاومتها لهم (١١)

وفى هضبة بنجويلا قامت عدة ممالك قبلية أسستها بنطون قبيلة أوفيمبوندو فى القرن السابع عشر • وقد سسيطرت هذه القبيلة على طرق التجارة بين بنجويلا على المحيط ونهر الزمبيرى فى الشرق ، عند منطقة باروتسيلاند ، وقد عمل التوغل البرتغالي فى هذه الهضبة على اتحاد بعض هذه الممالك للتضيدي له ، ولكنها لم تنتج فى الاندماج قط •

أما هضبة هويلا فكانت فيها مملكة باييى Bie التي كانت تشرف على طرق التجسادة بين لواندا وقبائل ماكاكولو في أعالى الزمبيزى وقد جرى صدام رهيب حول موقعها الاستراتيجي انتهى باحتلال البرتغاليين لها فيما بعد ، واتجارهم في القيق من أبنائها (١٢) •

أما أقصى الجنوب فقد كان مستقرا لمملكة كواناهاما ، التي السيم السيم من مجموعة قبائل امبر التي تعيش السيم من مجموعة قبائل امبر التي تعيش

شرق نهر كونسين ، والتي أشرفت على نقسل التجيارة إلى ميناء موزاميدى ، كما كانت أرضيها مستقراً لهجرات قادمة من رأس الرجياء الصيالح والترنسيفال ، سيواء من البوشمن والهوتنتوت الأفارقة (١٣) أم من البوير (١٤) .

وقد يجدر بنا أن نذكر بأن مصطلح مملكته الذى ذكرناه آنفا يعتنى بالأستاس الممالك ذات البنساء السياسي والاجتماعي القبسل والتي كانت تعانى من حالة مزمنة من التشردم بسبب جنوح البطون الى الاستقلال ، ومقاومتها قيام أية ساطة مركزية على حسابها الا مضطربة ، فاذا مازالت رموز هذه السلطة لأى سبب عادت للاستقلال ،

ولتوضيح ذلك يمكن لنا أن نعرج الى تأثير الحالة القبلية على أوضاع البلدان المسماة بأنجولا اليوم · اذ هى تضم نحوا من مائة قبيلة ، ينتشر بينها عدة لغات رئيسية · ومن أقواها قبيلة أوفيمبوندو Ovimbundu في المرتفعات الوسطى التي شهدت انقساما قبليا بين بطونها الثلاثة عشرة ، وصراعا بينها رهيبا ، رغم أنها تتحدث لغة واحدة هي اللغة الأومبرندو Umbundo) ·

ولما كانت هذه القبيلة تسييط على الهضاب الوسيطى من البلاد كما أنها لما كانت تعانى التفتت السياسى ، فقد كانت عائقا حسيما أمام انتشناد السلطة المركزية من لوائدا عاصمة مملكة ندونجو، التي أسستها القبيلة التي تحمل هذا الاسم ، وهي واحدة من قبائل الكيمبر بدو Kimbundu ، والتي تحييا شامالا بلاد الاوفيمبوندو ورض سيادتها عن طريق بطونها المختلفة من الامبوندو ملاهما والمبوندو فرض المسادتها والماكا Mbundu وعنا المنتفة من الامبوندو على الاوفيمبوندو جنوبا والمنتبد شمالا مما أدى الى تأسيس حالة صراعية بينها جميعا قبل وخلال العصر المبرتغالي (١٦) .

وقد مكن هذا الوضع قبيلة ديببو من العيش في حالة من المسراع ، حتى صارت الحرب \_ سيما حرب العصابات وأسلوب اضرب واهرب \_ أمرا عاديا وطبيعيا ، مارسوه ضد مملكة لواندا الندونجوية أو ضد البرتغاليين بعد ذلك أو ضد الحكومة الأنجولية بعد الاستقلال وكان هذا ديدن قبائل أخرى مثل الهونجو والهولو والكيساما ، مما يجعلنا نخلص الى أن خيلال الحرب الأهلية كان أمرا معاشا طوال قرون من حياة هذه القبائل (١٧) .

وأما قبائل تشكرى ـ لوندا في شرق أنجولا ، وعند حدود زائير الحالية ، فقد كانت لها مملكة قديمة هي مملكة لوندا ، وكانت معادية لمملكة الكونغو القديمة التي دمرها البرتغاليون ، وقد قاوموا البرتغاليين طويلا حتى أخضعوهم بعد عدة قرون في أواسط القرن التاسع عشر، ولعل طول فترة هذه المقاومة أدى الى نتائج عدة منها: أن التشكوى ـ لوندا نجوا من مجازر تجارة الرقيق ، لكنهم شنوا هجمات لصالح تجار الرقيق البرتغاليين ، فكسبوا عداء القبائل . وأنهم اعتادوا حالة الحرب ، وأنهم كانوا يكرهون الغرباء ، ويحبون العزلة ، وأن لهم صلة عدائية بابناء زائير من ورثة مملكة الكونغو القديمة (١٨) .

وبين قبائل تشكوى ولوندا عاشت قبائل نجانجيلا ومنها بطون لوتشازى Luchazi ولوفالى Huvaliولوينا مبويلا Luchazi ومبويلا العام ونجونيلو Ngonyeloوناييب Ngomyeloوالا (١٩) التت عبارة عن تجمع أخلاط قبائلية صغيرة ، لم تملك أمام الضغوط الخارجية من التشكوى واللوندا سوى الاختلاط والتجمع معا ، مما أسفر عن حسالة من التجانس العرقى واللغوى ، مع ضسعف الانتهاء القبائل (٢٠) .

أما قبائل الباكونجو في اقليم كايندا الأنجولي فهم ينتمون الى ذات القبائل المباكونجية في زائير وبرازافيل ، ويرتبطون بها أكثر

من ارتباطهم بانجولا ، وكان لهم تاريخ تليد في ظل مملكة الكونفو القديمة وملكها المانيكونجو ، ومن قبائل الباكونجو في انجولا الباكسيسكونجو Bazomba والبازومبا Bazomba والباسوسو Bassossi وهذه القبائل الكونغولية لا تحيا ... مع هذا ... بمفردها في الشمال ، بل هناك قبائل منافسة لها مثل قبائل ياكاوسوكو في شمال شرق البلاد ، مما يوضح الحالة الصراعية التي يمكن أن تسلم عن نفخ اية قوى أجنبية لريح العداء بينها (٢١١) .

ونظرا لأن قبائل أنجولا آنفة الذكر كانت تحيا على الزراعة البدائية وتربية الماشية ، فقد كانت تحيل الى الانتقال، وهو ما يؤدى لعدم الاستقرار وسهولة الصدام على الأرض والما ، بينما أن تجمعا قبليا مثل نيانيكا \_ همبى Nyaneka-Humbe المستقر الزراعى عجز عن التعايش مع هذه الوضعية بسهولة ، ومن ثم رأينا أبناء من اكثر القبائل هجرة الى جنوب أفريقيا (٢٢) .

وبهذا يمكن القول بأن هذا التمزق السياسي والديموجرافي وتلك النزعة القبائلية ، ساهبت في اندلاع الحرب الأهلية وهي تقدم التفسير التاريخي لجذر هام من جذورها ،

### الجند الثاني - البرتفاليون وبروز الكيان السياسي النجولا:

يعتبر القسم الشمالي من أنجولا أول مناطق البلاد تعرفا على الاستعمار البرتفالي ، بيد أنه لم يتعرف عليه باعتباره اقليما انجوليا ، نظرا لخضوعه لمملكة الكونغو القديمة ، التي كان ملكها يعرف باسم مانيكونجونزينجا \_ آركووم ، وكان يحكم الأقاليم الشمالية من أنجولا الحالية باعتباره ملكا عليها ، ولى أمورها عددا من أقاربه كحكام اقطاعيين (٢٣) .

بيد أن مصير مملكة الكونجو كان مظلما ، اذ على الرغم من أن ملكها لما استقبل القائد البرتغالى ديجوكام في عام ١٤٨٣ عبر له عن رغبته في التعاون مع الملك البرتغالى ، للنهضة ببلاده ، ونقل العلوم الحديثة، بل والعقيدة المسيحية الى شعبها ، فأن البرتغاليين سرعان ما انغمسوا في تجارة الرقيق ، وام يكفوا عنها حتى أخريات بسنى القرن التساسع عشر ، الا ليستبدلوا بها نظم العدسل الإجبارى (٢٤) .

على أن استنارة الملكية الكونغولية التي بلغت حد ارسال ولى العهد للبرتغال ، بغية تلقى العلم والعقيدة مصيحوبا بأمراء البلاد ، ليصبح بعد ذلك دون افرنسو Don Afonso، ولتصبح عاصمته بساوسلفادور Sao Salvador ـ لم تحل دون أن تعصف بها عراصف تجارة الرقيق البرتغالية ، التي اضطرت لتلبه احتياجات الأمر يكيتين من العمال في العصر المركانتيلي • وبهذا اضطرت مملكة الكونغو الى المقاومة ، لتنشب حرب برتغالية أنجولية استمرت قرنا من الزمان ، وأسفرت آخر الأمر عن تمزيق تلك المملكة أربأ ، بحيث صارت الأقاليم الشمالية الغربية تخضع فعلا لسيطرة برتغالية (٢٥) ٬ وفي كابندا بصفة حاصة . تركز تجار الرقيق البرتغاليون . حتى دمرت مملكة الكونغو من الداخل . الى أن هجرها البرتغاليون ، لتقع بعد ذلك في أيدي البلجيك في ثمانينيات القرن التاسع عشر ، وليتم تأسيس دولة الكونغو الحرة فيها على عهد الملك البابعيكي ليوبولد الثاني واستمر الوجود البرتغالي كذلك ــ الى جانب كابنــدا ـ في كل ،ن مديريــة زائير Zaire وأويحي Uige ، والتي تشكل ثلاثتها مديريات أنجولية شسمالية (٢٦) .

وفى أواخر القرن السادس عشر بدأ البرتغاليين ينتقارن الى أنجولا ، ويركزون نشاطهم فيها ، ومن ثم بدأ الربط بينها وبين الأقاليم الشمالية الكونغولية آنفة الذكر (٢٧) .

على أنسه في علم ١٩٩٩ فللسد ملك نشد ويجود في لوانيدا من المانيكونجو أفونسو الأول أن يتوسط بينه وبين البر تغاليين وحتى يرسل ملكهم سفارة الى بلاده لفتح التجارة معها، وشفع طلبه هذا بأرسال عينة من الفضة المتوفرة لديه، والتي يمكن تبادلها مع الهر تغاليين وسرعان ما بدأ التبادل التجارى طنبا للمعادن النفيسة، ولما هو أهم منها في هذا العصر - أعنى تجارة الرقيق (٢٨) .

وعندما خضعت البرتغال للعرش الأسباني في ١٥٨٠، وجهت الدول المعادية لأسبانيا ضرباتها ضد مستعمراتها التي صارت تدار بمعرفتها \_ أي أسبانيا \_ ولهذا تغلب الهولنديون على أسواق تجارة الرقيق في أنجولا ، إلى أن استعادت البرنغال استقلالها في ١٦٤٠ عبر صراع مرير مع أسبانيا فبدأت في محاولة استرجاع نفرذها فيها واقتضي هذا تعيين سلفادور كوريا حاكم البرازيل حاكما على أنجولا ، وعهد اليه « باسترداد » الأراضي المغتصبة ، فنجح بعد لأي في دخول لوائدا في أغسطس ١٦٤٨ ، وفرض السيطرة البرتغالية على المناطق الحاكمة في البلاد ، ولم يمنع هذا بطبيعة الحال من استمرار الصراع بين حكام أنجولا المتعاقبين باعتبارهم ممثلين المستعارية ، وبين المستوطنين ورجال الدين الجزويت الماسطة الاستعمارية ، وبين المستوطنين ورجال الدين الجزويت في البلاد من ناحية ، وبين هؤلاء وأولئك والوطنيين من تاحية أخرى وبذلك كانت الحروب الأهلية مستمرة (٢٩) .

وقد لجأت البرتفال الى مواجهة كل ذلك عن طريق تشييد حصون عسكرية مثل ساوميجيل ، وماسانجانر ، وموكسسيمو وبو نجواند و نجو ، وكامبامب ، وأمباكا ، وقد أشرفت هذه الحصون على تجارة الرقيق ، وصارت نقطة انطلاق للقناصة ، مما فرض على الاهلين الحياة في حالة من الترقب انتظاراً لوصول قوافل القناصة وهجومها على القرى واسفر هذا آخر الأمر عن فرض حالة من الاب تنفاد الدائم والحرب الاهلية المستمرة (٣٠)

واذا كانت مملكة الكونغو قد صده للهجمة الاسترقاقية البرتغالية قرنا ، فإن نظيرتها في انجولا لله ندونجو له قد سقطت بعد نصف قرن فقط ، اذ أمكن للبرتغاليين احتلال لواندا في عام ١٦٧٠ ، لكن عصرا من الاضطراب والحرب المستمرة ، والهجمات المتوالية على المراكز الاقتصادية البرتغالية قد استمر لثلاثة قرون أخرى ، وقد اشتهر في المقاومة البطل نجولا كانيني Negola Kanini أخرى ، وقد اشتهر في المقاومة البطل نجولا كانيني المطال حرب والملك كويكوى الثاني قد اعتصدم في اقايم العصابات ، وكان الملك كويكوى الثاني قد اعتصدم في اقايم بايلوندو Bailundo حيث استمر يقداوم الى آخر نفس ، كما اشتهر كل من الأبطال موتوياكيفيلا Butu Ya Kevela وتولانتي ولا Tulante Baula وولانتي

على أننا لا يجب أن نظن أن القرون الثلاثة بين سبعينات القرن السابع عشر وسبعينات القرن العشرين كانت عبارة عن مواجهات بين الأفريقيين والبر تغاليين فقط . ذلك أن عصرا طويلا من تجارة الرقيق قد صبغ البلاد بطابعه ، وجعل لهذه التجارة المسينة مراكز تبادل ، ودوائر مصالح ، وعصابات تخريب . وقد توفرت بعض القبائل على خدمة المستعمر ، وقام أبناؤها بالاسهام في قنص الأرقاء وتقديمهم للمشترين ، لقاء بعض السلع البرتفالية . وقد ساعد على هذا أن النظم الملكية القبلية في الكونغو وأنجرلا ، كانت تقوم على نظام طبقي عبودي ، تحرسه الأسرة الملكية والأرستقراطية الادارية في الأقاليم . وقد جاءت بنية هذه النظم عاملا مساعدا على اسهامها في عصر الاسترقاق ، وتوسيع دائرة حالة عدم الاستقرار ، وسيادة جو من التوجس والخوف بل والعداء المزمن المتأصل الذي وسيادة جو من التوجس والخوف بل والعداء المزمن المتأصل الذي وسيادة بو من القوى التي اضعلاء بدور في تجارة هيين على العلاقات بين القوى التي اضعية لها (٣٢) .

ونظرا لتردى أوضاع البرتغال مع مطلع القرن العشرين . فقد كانت مستعمراتها من حيث البنية الاقتصادية والاجتماعية في

en de de la companya de la companya

غاية التخلف مقارضة بنظيراتها من المستمرات الخاضيعة لحكم بريطانيا أو فرنسا أو حتى بلجيكا ولهذا فقد فتحت البرتغال مسستعبراتها للرأسمالية الغربية بشسكل عمام ، والبريطانية والبلجيكية بشسكل خاص ، وتركز عملها في مناجم الماس في اقليم لوائدا ، وظهوت أقوى الشركات الاحتكارية الأوروبية في همذا الصيدد ، وهي شركة ديامانج في عام ١٩٢٠ ، ومنذ ذلك الوقت صارت المورد الرئيسي لمالية أنجولا ، وشكلت امبراطورية احتكارية صميعيرة ، جرى استثناؤها من الضرائب ، وتوفير العمل الجبرى لادارتها ، وتوفرت استثمارات أوربية أخرى في مناجم الذهب والفحم ومزارع البن والقصب ، ومصائد الأسماك (٣٣) .

وفى مطلع القرن العشرين برز فى مقاومة البرتغاليين ــ التي الم تتوقف قط عبر قرون الربعة اقليم المعيا الذى تعيا فيه قبيلة بنفس الاسم فى الشمال ( راجع رقم ١٣ بالخريطة ) واقليم هوامبو السل شرق بنجويلا ، الذى استمرت الحرب فيه طوال ربع قرن وفى الاقسليم المجاور له بييه Biez ، ففى بييه قسامت ثورة قبيسلة أوقيمبوندو ضه سياسات العمل الجبرى والفساد الناتج عن تجارة المخمور ولم تكن الثورة هبة عادية ، بل ان مواجهة عسكرية جرت فى ١٩٠٢ فى موقعة بيلوندو أخرجت البرتغالين، واستدعت ارسال حملات برتغالية متتالية من بنجويلا عبر الاقليم المذكور ، حتى جرى اخضاعه فى ١٩١٥ عن طريق وضع هضبة هويلا تحت السيطرة البرتغالية ، وقد اقتضى ذلبك كله قتل الألوف من المسيطرة البرتغالية ، وقد اقتضى ذلبك كله قتل الألوف من طفيقة لا تكاد تذكر ، بفعل تحصنهم بقوة عسكرية حديثة ، وبحكم طفيفة لا تكاد تذكر ، بفعل تحصنهم بقوة عسكرية حديثة ، وبحكم الناتج من اعتبارهم المواجهة حربا قومية ومسيحية في

وفى اقليم الهممها الكونغول ــ حيث تسود الأمطار الغزيرة ، والحرارة ، وتصعب حركة القوات العسكرية ، تتيجة لعلم توافن

الطرق الصالحة ، والتشار الأمراض الاستوائية ، كل ذلك جعل بقاء القوات أمراً صعبا ؛ ومن ثم كانت الحرب في الشمال أكثر صعوبة منها في الجنوب ، وبينما ظن البرتغاليون في عام ١٩٠٧ أبهم نجحوا في اخضاع الاقليم ، قامت قبيلة الباكونجو بثورة في عام١٩١٣ تلتها موقعة عسكرية كبيرة على مشارف مدينة فيلالوزون ومرة أخرى ظن البرتغاليون أنهم حسموا المواجهة ، لكن المناوشات استموت الى عام ١٩٢٠ (٣٤) ، المناوشات

وكل هذا يبين بوضموح أن زعم استقرار البرتغاليين في أنجولا كان مبالغا فيه رغم تقادم العهد ، وامتداد استعمارهم للبلاد بضعة قرون ، بل أن هذا الاستعمار ذاته جعل الحرب لدي الأنجوليين تبدو أمرا عاديا الى حد كبير ، وقد أدى هذا النمط من حياة الحرب الى اقناع البر تغالبين بأن « أية مساواة مع الافريقيين هي ضرب من الخبل ، وأن الافريقيين يجب أن يخضعوا لأسلوب « العمل الاجبارى » ، وأن تفرض عليهم « قيم الحضارة البرتغالية على قدر المستطاع » ، لأن البر تعاليين « كانوا يعتقدون بأن قدراتُ الأطفال الزنوج لا تستوعب التحضر الا ببطء ، • وقد ساعدت هذه الأفكار والتوجيهات البرتغالية على تكريس التخلف ، وتعطيل أية تنمية حقيقية في أنجولاً ، بل واستعباد الانسان الافريقي ٠ وعلى الرغم من أن البرتغال أعلنت في ١٨٥٨ انهاء تجارة الرقيق، وصرح مسئولوها في ١٨٦٩ بأن جميع الأرقاء أصبحوا احرارا ، الا أنَّ البُّرْ تَعَالَيْنَ أَ مَنْ أَلْنَاخُية الْعَمَّلِيةَ أَ كَانُوا يُوقِنُونَ بَأَنَ العبد يمكن أن يظل عيدا مع الغاء العبودية · كذلك لم يغير من الأمر شنيئا صدور قانون غي ١٨٧٨ يلغي العمل الاجباري . ومع هذا وطوال النصف الأول من القرن العشرين استموت سياسات العمل الاجباري، بل و نقل العمال قسرا من أنجولا الى سار ترمي و برنسيبُ للعمل في مزارع الكاكاو ، واستمر هروب الفلاحين الى داخل البلاد وعمقها ، حيث نظموا أنفسهم في جماعات صغرة تأكل من كد يديها، أو من حياة الصيد والجمع والالتقاط، مع انتهار أية فرصة للتعبير عن رفضهم ومقاومتهم للحكم البرتغالي الاستغماري وسمل السلاح ضده (٣٥)

ولعل حصاد العصر البرتغالى الطويل يبدو في محال التعليم الوضيح ما يكون ، ذلك أنه طبقا لاحصاء معهد لشبونة الوطنى في مطلع الخمسينيات من القرن العشرين تبين أن عدد من يعرفون باسم المتحضرين ، أى أولئك الذين قبلوا الحضارة البرتغنالية ويتبنوا أنماط المعيشة الغربية ، لم يزد عن ثلاثين ألفا في كل أنجولا من بين أكثر من أربعة ملايين نسمة حافظوا على التقاليد الأفريقية ، وأن نسبة ٨٪ فقط من الأنجوليين يتحدثون البرتغالية ، وأن نسبة ٨٪ فقط من الأنجوليين يتحدثون البرتغالية ، وأن نسبة ٨٪ فقط من الأنجوليين بأنماط الانتاج الخديثة وأنه هدم هذا الاحصاء كل ما قيل عن رسالة الرجل الأبيض ومهمة البرتغال المقدسة في افريقيا ، وبصفة خاصة في أغنى وأتمن مستعمراتها ، أنجولا (٣٦) ،

من هذا يتضبح أن أقاليم البلاد لم تخضع بشبكل متسباو لمؤثرات المستعمر البرتغالى ، لا من حيث الكثافة والتركيز ولا من حيث الزمن • فقد كانت الأقاليم الشرقية والجنوبية آخر الأقاليم سقوطاً في يد المستعمر • فحتى مطلع المستينيات من القرن التاسم، عشر كان المستعمر البرتغالى عاجزا عن تخطى نهر كونين في القطاع الجنوبي ، بينما تقدم في القطاع الأوسط من لوانها حتى كاسانجي الجني كانت آخر حصونه الى الشرق من نهر كوانجو ، الذي شكل الحد الأقصى الشرقي للتوسع الاستعماري في هذه الفترة ، (٢٧) • الحد الأقصى الشرقي للتوسع الاستعماري في هذه الفترة ، (٢٧) • عدا المنطقة الجنوبية ، التي تقدم فيها البرتغاليون فقط على مدى ولا المنانى من القرن التاسع عشر (٢٨) •

ومعسني هذا باختصساد شديد أن الهيمنية الأسستعهاؤية البرتغالية تركزت في لوائدا ومناطبق ندونجو طوال القراؤان من

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

السادس عشر حتى بداية القرن التاسع عشر ، بينما كانت جناك مواقع محدودة لها في المناطق الشبالية من أنجولا الحالية ، وهي مناطق ذات تكوين اجتماعي كونغولي أساسا (٣٩) .

كذلك فان المنباطق الواقعة في أقصى الجنوب الشرقى . والواقعة على الحدود مع زامبيا ، لم تحصل عليها البرتغال الا بعد منافسة شباقة مع المستعمر البريطاني في روديسيا الشمالية عام ١٨٩١ (٤٠) .

أما آخر المناطق التى ضبهت إلى أنجولا ، فكانت اقليم كابندا. الذى تفصله أرض زائير عن أرض شمال أنجولا ، وهذا الاقليم كان قسما من الوجود البرتغالى فى الكونغو ، وادارته البرتغالى بشكل مستقل عن أنجولا وعن الكونغو ، بعد سيطرة بلجيكا على دولة الكونغو الحرة وقد قرر سالازار ديكتاتور البرتغال فى عام ١٩٥٨ ضم كابندا الى أنجولا ، لتتشكل خريطتها السياسية المحالية ، ويشكل هذا الاقليم رأس جسر أنجولى الى أراضى كل من الكونغو (برازافيل) وزائير ، كما أنه ينتمى لذات التركيب الاجتماعية والثقافية الكونغولية ، اضافة الى أن ما ظهر فيه من نفط وماس جعله أكثر ميلا للثورة ، ورفضا لسلطة المركز الأنجولى فى لواندا ، وهو ، ميلا للثورة ، ورفضا لسلطة المركز الأنجولى فى لواندا ، وهو ، والأوروبية ، وهو ما مهد لنشأة حركة معارضة مسلحة كان لها دور فى الحرب الأهلية فور الاستقلال (٤١) ،

وكان الجزء الكابندى آخر الأقاليم الكونغولية انضماما الى انجولا درة المستعمرات البرتغالية في افريقيا • ذلك أن الاقليم الأوسط ــ ومقره مملكة ندونجو صاد مستقر الوجود البرتغال ، ومحطة القنص والتجارة الشنعاء في الرقيق ، وهي المملكة التي صباد اسم ملكها نجولا علما على البلاد كلها ، وصارت بعد السيطرة البرتغالية أهسم مراكز هذه السيطرة ، ونقطة انطلاق لها صوب

بقية البلاد التي صارت أنجولا فيما بعد · وقد بدأت عملية ضم المناطق الكونغولية عام ١٨٨٣ ، وذلك على ما يبدر تحسبا من البرتغال لمخططات التقسيم الاستعماري للقارة الافريقية التي لاحت ندرها في أواخر السبعينيات من القرن التاسع عشر ، وبلغت قمة نضجها في مؤتمر برلين عام ١٨٨٤ (٤٢) ·

وكان ضم هذه المناطق الى أنجولا هو النتيجة الطبيعية التي نتجت عن الضغوط الأوروبية على المستعمرات البرتغالية ، والتي كان منها دخول البر تفال في معاهدة مع بريطانيا اعتبر الرق مهتضاها نوعا من القرصنة ، وفرضت الأخيرة حصارا على الساحل الأنجولي بزعم مقاومة نقل الرقيق • وقد وقعت هذه المعاهدة في. عام ١٨٤٢ ، وبعدها بدأت البرتغال في ممارسة سياسة جديدة في أنجولا قامت على توفير أقصى استفادة ممكنة منها من النساحية الاقتصادية • فاذا كانت الأوضاع الدولية قد حرمتها من بيع الرقيق ، فان فرض العمل الاجباري وتوطين المتعطلين البرتغاليين، ومنحهم صناعة التعدين في عمق البلاد قد يقدم التعويض الكافير عن الأرقاء ٠ على أن ذلك لم يكن أمرا سهلا ، حيث تطلب مزيدا من التوسع ، وبالتالي مزيدا من حركات المقاومة ، التي حدت من الاستبطان وحاصرته ، فاضطر البرتفاليون الى الحياة في قلاع وحصون ومن وراء جدر ، كما كانت الطرق غير آمنة ، والانتقال من مركز إلى آخر محفوفًا بالمخاطر • وقد جعل ذلك حياة الأفريقيين الطبيعية هي القتال ، بحيث كان الاستقرار أمرا بعيد المنال من ناحية ، ولا عائد من ورائه من ناحية أخرى ، لأنه محض خضوع للمستعمر ، وقبول بالسخرية والعمل الاجباري (٤٣) .

واذا كانت تلك هي نتيجة المعاهدة الأنجلو برتغالية في عام ١٨٤٢ ، فانه كان هناك تأثير آخر للموقف الدولي في افريقيا لاسيما التكالب الأوروبي • ذلك أنه مع ضغط كل من بلجيكا وفرنسا في الكونغو ليوبولدفيل وبرازافيل ، وألمانيا من جنوب غرب افريقيا ،

rerted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وبريطانيا من الروديسيتين زامبيا وزيمبابوى ، حرمت البرتغال من تحقيق مطامحها الاستراتيجية لربط مستعمرتها فى موزمبيق فى شرق افريقيا بمستعمراتها فى أنجولا فى غرب القارة ، واستقرت حدود أنجولا أخرا على النحو الذى نعرفه اليوم (٤٤) .

وعلى هذا النحو تجمعت في داخل أنجولا مجموعات عرقية لم تكن موجودة من قبل ، ذات كيانات سياسية وثقافية متصارعة ، كما ترتب على الحكم الاستعمارى باختلاف درجات سيطرته وقوته في كل منطقة على حدة ، تفاوت المؤثرات الحضارية ، وحالات التغير الاجتماعي ، وكذلك تفاوت نصيب كل مجموعة عرقية من الارتباط بالمستعمر ، أو التعرض لاستنزافه وقمعه ، وبمعنى آخر كان هناك غانمون وغارمون ، مما ساعد على استشراء حالة الصراع الداخلي في ظل المستعمر ، الذي عجز عن فرض الأمن في البلاد ، ثم جاءت سياسات المستعمر في مجال التعليم والعمل لتحط من شأن الأفريقي وفقا للسياسات العنصرية ، ففي مجال التعليم وهيمنتهم ، وتحط من شأن اللون الأسود ، وجرى من خللال وهيمنتهم ، وتحط من شأن اللون الأسود ، وجرى من خلال باعتبار أن الافريقي الأقل شأنا في خدمة السيد الأبيض الحاكم باعتبار أن الافريقي الأقل شأنا في خدمة السيد الأبيض الحاكم والمسيطر (٤٥) ،

وعلى الرغم من أن البرتغال راحت تعمل على تفادى الانتقادات الموجهة لممارساتها العنصرية من المجتمع الدولى ، فانها تأخرت طويلا في ذلك ، بحيث أنه صدر قسانون يقضى بالمساواة فى الحقوق والواجبات بين الأفارقة والبرتغاليين في فقط في عام ١٩٦١ ورغم ذلك فلم يكن هذا القانون يعنى المساواة الفعلية ، بل كان أمرا نظريا ليس الا ، لأنه اشترط قبول الافريقى الاندماج فى الحياة البرتغالية ، واستخدام لغة الدولة الرسمية (٤٦) ، وبصفة عامة ، يمكن القول بأن المؤثرات الحضارية البرتغالية أصابت فقط

فئة من المثقفين والمرتبطين بالمستعمر بينما ظل الوضع الاقتصادى والاجتماعي لأبنا البلاد مرتبطا بالقبلية ، وقيم الزراعة والرعي البدائية وبالارتباط بالحضارات القديمة سروا حضارات الملكيات الأنجولية القديمة (٤٧) ، أو حضارات مملكة الكونغو التي تظهر مؤثراتها في الشمال ، سيما في كابندا واقليم زائير وغيره من أقاليم شمال أنجولا ، أو حضارات الجنوب \_ الناميبية \_ التي تظهر مؤثراتها في اقليم ناميب وغيره من أقاليم جنوب أنجولا (٤٨) .

الجدر الشالث ـ تعبير الحركة الوطنية الأنجولية عن التهايزات السياسية والاقليمية والاجتماعية والثقافية وأصول الانقسام سنها:

لم تنشأ الحركة الوطنية الأنجولية بالأساس على أرض أنجولا وعلى الرغهم من غرابة هذه المقهمة الا أنها حقيقية وذلك أن المستعمرات البرتغالية لم تكن تنظر لنفسها كل على حدة ، بل كانت حركة الرفض للبرتغال حركة عامة ظهرت أساسها لدى عدد من المثقفين الأفارقة من كل من أنجولا وموزمبيق وغينيا بيساو ، ممن كانوا يقيمون في لشبونة ، ويتلقون التعليم فيها ، وانضووا تحت لوا المعارضة للحكم المديكتاتورى للدكتور بسالازار ضمن فصائل المعارضة البرتغالية ذاتها ثم جرى بينهم تفاهم عام حول أوضاع المخارفة في المستعمرات البرتغالية ، وقد شكل هذا الوضع ما يمكن اعتباره سمة عامة في الحركات الوطنية المضادة للبرتغالين، والتي يصبح معها مصطلح ، الوطنية ، هنا ذا دلالة خاصة ، فليست الوطنية هنا من النسب الى الوطن أنجولا ، بل هي أقرب ما تكون الى النسب الى الوطني والوطنيين الافريقيين بمعنى الأهالي Natives في المستعمرات البرتغالية كلها و وبذا كانت هذه الحركات مشاعا فيها ولا تقتصر على احداها (٤٩) ،

وكانت تلك السهة المساعية في الحركات الوطنية في المستعمر ات البرتغالية تتقاطع مع سمة أخرى متناقضة معها ، أعنى

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ذلكم التعبير الصــادق للحركات الوطنية عن الانتماءات التاريخية للممالك القديمة التي سبق أن عرضنا لها ، وكذلك عن الانتماءات القبلية والثقافية للمجموعات العرقية آنفة الذكر أيضا (٥٠) .

وبذا جمعت الحركات الوطنية بين سمتين متناقضتين: المشاعية ، بحكم الخضوع لمستعمر واحد ، ومن ثم ترابط الحركة الوطنية في المستعمرات البرتغالية من ناحية ، والانقسام بحكم الراقع الاجتماعي والثقافي ، الذي يعاني من التمايز القبلي الاقليمي والاجتماعي والثقافي من ناحية أخرى .

وقد يمكن البحث في نشأة الحركة الوطنية الأنجولية في ضوء ممارسات المستعمر البرتغالى ، والتغيرات السياسية الجوهرية التي مرت بها البرتغال · فحتى · ١٩١١ كانت البرتغال دولة ملكية ذات تقاليد عتيقة ، وتعتبر نفسها حامية للعقيدة المسيحية ، بفضل دورها في صليبيات الاسترداد في شبه الجزيرة الايبيرية ابن حركة الاسترداد ثم الكشوف الجغرافية · ولكن في العام المذكور وقي انقلاب عسكرى ، وأعلنت الجمهورية · وتوالى سقوط الحكومات ، وتعاقبت الانقلابات، وصار تدخل الجيش في السياسة أمرا متكررا ، وتعاقبت الانقلابات، وصار تدخل الجيش في السياسة أمرا متكررا ، وكان مدعوما من الكنيسة ، فاستعان بالدكتور سالازار أستاذ وكان مدعوما من الكنيسة ، فاستعان بالدكتور سالازار أستاذ نفسه رئيسا للجمهورية ، وظل في منصبه حتى عام ١٩٤٤ ، فانه سرعان ما صارت السلطة الفعلية في يد سالازار ، الذي أصبح رئيسا للوزراء في عام ١٩٣٢ ، واستمر في منصبه هذا حتى أقعده رئيسا للوزراء في عام ١٩٣٢ ، واستمر في منصبه هذا حتى أقعده المرض عام ١٩٦٨ (٥١) ·

وقد خلف سالازار الدكتور مارسيلو كاتيانو ، الذي أصدر دستور الحكم الذاتي ، محاولا امتصاص غضب الرفض الافريقي للحكم البرتغالى ، وذلك عن طريق زيادة أعداد ممثلي المستعمرات في الجمعية الوطنية البرتغالية ، وكذلك عن طريق اعطاء بعض

الصلاحيات الاضافية للمجلس الاستشارى لأنجولا ، وغيرها من المستعمرات بطبيعة الحال، وزيادة عدد الأفارقة فيه، بحيث صاروا يشكلون الأغلبية • وأجريت انتخابات عامة في مارس ١٩٧٣ . قاطعتها جموع الأفارقة (٥٢) •

وقد هيأ هذا الوضع الفرصة لحدوث انقلابات عسكرية متنالية ، حتى نجح أحدها فى ٢٥ ابريل ١٩٧٤ فى الاطاحة بحكم كاتيانو ، وتعيين الجنرال سبينولا رئيسا للجمهورية • وكان هذا الاخير معروفا برفضه للعنف سياسة وأسلوبا ، فمنع الجيش من العمل على قمع الشعوب الافريقية ، ثم أفرج عن المعتقلين ، وألغى ادارة الأمن العام ، وأطلق الحريات (٥٣) •

وواضح من الترتيب المسبق أن أمود البرتغال ذاتها كانت من العوامل المهيئة لتطود الحركة الوطنية الأنجولية ، وافساح فرصة تاريخية لتحولها الى أن تطرح نفسها كقوة قادرة على قيادة البلاد صوب الاستقلال •

لكن الحركة الوطنية الأنجولية \_ في نفس الوقت \_ كانت تحمل في طياتها عوامل التمزق والتشرذم · ولعل هذا يتطلب منا البحث في نشأة الحركة الوطنية الأنجولية والنظر فيما نقول به من حملها عوامل التمزق والتشرذم منذ بدايتها · ففي الخمسينيات والستينيات بدأت الحركات الوطنية الحديشة في الظهور في أنجولا · وكان من أقدم هذه الحركات الحركة الشعبية لتحرير أنجولا المحولا من من أقدم هذه الحركات الحركة الشعبية لتحرير أنجولا اعتبرت نفسها الوعاء الوطني للقوى الأفريقية المعنية بالعمل السياسي والعسكري لتخليص البلاد من الاستعمار البرتغالي ، وليس للتعايش معه أو استخلاص حقوق الأفارقة في ظله (٥٤) · وكانت نشأة الحركة في عام ١٩٥٦ متأثرة بالمبادى الاستراكية والمساعدة السوفيتية لحركة التحرر التي قادها عبد الناصر في مصر ، لاسيما ابان أزمة لحركة التحرر التي قادها عبد الناصر في مصر ، لاسيما ابان أزمة

السويس وبدأ يمد من خلالها يد المساعدة للشعوب العربية والافريقية المتطلعة للاستقلال • وقد عمدت حركة مبلا الى تبنى فكرة الكفاح المسلح وشن حرب عصابات ضد المستعمرين

وقد امتازت حركة مبلا بأمرين هامين: أولهما أنها كانت امتدادا للحزب الشيوعى البرتغالى على الصعيد الدولى ، ومن ثم حظيت بتعاطف القوى التقدمية ،وثانيهما أنها كانت تستند الى قبيلة كيمبونيد ، والتى ينتسب اليها زعيمها ومؤسسها أوجسيتنونيتو ، والتى تمثل نحو ٢٥٪ من سكان البلاد ، ممن يحيون في وسط أنجولا ومركزها السياسي في لواندا ، وبهذا كانت أقرب ما تكون الى الانتساب الى روح العصر \_ عصر الحرب الباردة \_ والى القوى المعادية للاستعمار الأوروبي في افريقيا ، كما كانت تقع في موقع القلب من البلاد ، وتمثل أقوى الحركات ، وأكثرها ارتباطا من الناحية التاريخية والنفسية بمملكة لواندا القديمة وحركة نجولا أصل البلاد وسبب تسميتها ، وصاحبة النضال القديم دفاعا عنها (٥٦) .

أما القبائل الكونغولية في شمال أنجولا لاسيما قبسائل الكيكونجو، فقد بدأت في عام ١٩٥٤ في تنظيم نفسها والدعوة الى احياء مملكة المانيكونجو، بمعنى أنها كانت منذ نشسأتها حركة انفصالية تتطلع الى الكونغو وليس الى أنجولا وقد تولى زعامتها أحد رجال الأعمال الأفارقة ، والذي كان شديد الارتباط بالمصالح الرأسمالية الغربية في أنجولا – المدعو هولون روبرتو – والذي صار بعد ذلك صهرا للرئيس الزائيري موبوتو و كذلك فقد نالت الحركة مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية ، التي حاولت من خلال الرئيس موبوتو أن تخترق المصالح الغربية القسديمة في زائير وأنجولا ، وتحصل لنفسها على قسم كبير من الغنيمة وتخلف الاستعماد القديم وقد تحولت هذه الحركة الى الكفاح المسلح

البر تغاليين (٥٥) ٠

ضد البرتغاليين منذ الثورة الشعبية الأنجولية الكبرى في عام National Front البحرير أنجولا المجبهة الوطنية لتحرير أنجولا FNLA) for the Liberation of Angola وذلك في العسام التالي ماشرة (٥٧) .

وأما قبائل الاوميمبوندو في الجنوب الشرقي فانها قد المسبت الاتحاد الوطني لاستقلال كل أنجولا National Union for the أصببت الاتحاد الوطني لاستقلال كل أنجولا Total Independenae (UNITA3 of Angola مؤسس هذه الحركة وزعيمها هو جوناس سافيمبي، وقد عمل على الحصول على مساعدات من الصبين، وتبني فكرة الاشتراكية الأفريقية ، لكن حركته سرعان ما جرى استقطابها الى الولايات المتحدة والقوى الغربية بشكل واضح (٥٩) .

ولم يقف أمر التمزق في نشأة الحركات الوطنية الأنجولية على أساس قبلى ، بل ان مناوشات عسكرية قد نشبت بينها في مناطق التماس في مطلع السستينيات ، كما أن كلا منها كانت تسعى اما للانفصال باقليمها أو لفرض حكمها على بقية الأقاليم ، دون التفكير في التعاون معا ضد المستعمر والاتفاق على تقسسيم السلطة بعد ذلك ، كذلك فقد ظهرت حركات انفصالية ابتداء مثل الجبهة الوطنية لتحرير كابندا – اقليم أقصى الشمال في أنجولا ، والذي ينفصل تماما عن جسم الدولة ويجاور كلا من زائير والكونغي والذي ينفصل تماما عن جسم الدولة ويجاور كلا من زائير والكونغي أحدهما متعاون مع زائير بزعامة لويس رانك فرانك ، والآخر متعاون مع برازافيل بزعامة أوجست تشيونو ، وقد أعلن أولهما الحركات الوطنية الثلاث ، ليس فقط حفاظا منها على وحدة البلاد ، ولكن أيضا تمسكا باقليم صغير يمتلك امكانيات بترولية عائلة ، ولكن أيضا تمسكا باقليم صغير يمتلك امكانيات بترولية عائلة ،

ومع هذا التمزق الملحوظ في بنيان الحركة الوطنية الأنجولية، فانها قد نجحت في ارباك الحكومة البرتغالية ، حيث شنت حرب عصابات ناجعة في أنحاء البلاد ، وكان تنافس الحركات مدعاة لاشتداد ضرباتها ضد المستعمر · ويمكن كذلك أن نلحظ أداء وطنيا قويا في المدن الأنجولية ، لاسيما في لواندا ، حيث معقل مبلا ، حيث جرى تنظيم النقابات العمالية والحركات الشعبية في الأحياء على أسس ماركسية، وبدأت في النضال ضد المستعمرين وقد شهدت البلاد فورة وطنية رائعة في عام ١٩٦١ ، حيث اضطر سالازار الى استخدام أقصى ما يمكن استخدامه من قوة وبأقسى طريقة ، حتى أمكنه اخمادها · ولم يحل العنف دون تكرار هذه المورة بعد خمس سنوات أخرى · وفيما بين الفورتين وبعدهما اسستمرت أزمة البرتغال ، وعجزت عن تدبير الأموال والجنود المجابهة الثورة الأنجولية ، الى أن انتهى حكم سالازار ، وتهاوت قبضة الحكم الاستعمارى ، وحدثت الثورة البرتغالية ، ودعت الى التفاوض مع الحركات الوطنية الثلاث للوصول الى اتفاق حول الاستقلال (١٦) ،

وفى ابريل ١٩٧٤ اعترفت البرتغال بحق أنجولا فى الاستقلال، وطالبت القوى الوطنية بتشكيل جبهة مرحدة للتفارض معها لاستلام السلطة بعد الاستقلال وقد جرى تشكيل جبهة وطنية على عجل ، توصلت فى ١٥ يناير ١٩٧٥ الى اتفاقية الفور مع البرتغال ، والتى بمقتضاها شكلت حكومة انتقالية رباعية تضم الحركات الثلاث اضافة الى الحكومة البرتغالية ، على أساس استلام السلطة فى ١٦ يناير ١٩٧٥ الى يوم اعلان الاستقلال فى ١١ نوفهبر ١٩٧٥ ، وهو ذكرى مرور أربعة قرون على حلول البرتغاليين فى ١٩٧٥ ، وهو ذكرى مرور أربعة قرون على حلول البرتغاليين فى العاصمة لواندا بعد اعادة بنائها ، وقد حملت الاتفاقية بذور الشقاق بني الحركات الثلاث ، ذلك أنها وزعت الحقيبة الوزارية عليها ، وجعلت لكل وزير من جبهة ما نائبين من الجبهتين الأخريين ، كذلك فان الاتفاقية نصت على بقاء أربعة وعشرين ألف جندى برتغالى لصيانة الأمن والسلم فى البلاد ، بينما يكون لكل جبهة برتغالى لصيانة الأمن والسلم فى البلاد ، بينما يكون لكل جبهة

ثمانية آلاف جندى • وهكذا فبمجرد انسحاب القوات البرتغالية نشبت الحرب الأهلية بين الفرقاء دون انتظار (٦٢) •

### الجذر الرابع - الارتباطات الخارجية للحركات الوطنية الثلاث :

ولم تنتظر الأطراف الخارجية الناعمة لكل حركة من الحركات الشلاث أن يعلن الاستقلال في ليلة ١١ نوفمبر ١٩٧٥ بمعرفة الامرال كاردوزو المندوب السامي البرتغالي ، ولا اعلان ميلا تأسيس حمهورية أنجولا الشميعبية وعاصمتها لواندا ، ورئسها دكتور أوجستينونيتو ، ولا رفع علمها الأحمر والأسود ذي النجمة الذهبية ، ولا حتم رفض فنلايونيتا الاعتراف بحكومة مبلا ، وتأسيسهما ما سمى جمهورية أنجولا الديمقراطية الشعبية ، التي اختيرت لها مدينة هوامبو عاصمة مؤقتة ومقرا مؤقتا كذلك لجبهتي فنلا يونيتا ٠ ذلك أنه بات واضحا أن أنجولا صارت مقسمة الى ثلاثة أقاليم تسيطر فنلا على شمالها الغربي ، ومبلا على الوسط ويونىتا على الجنوب ، وأن فنلا تحظي بتأييد زائد وقوى الاستعمار التقليدي فيها ، ويونيتا تحظى بتأبيد حنوب افر نقسا والولايات المتحدة من ورائها ، وأن مبالا تحظى بتأييد السوفيت ، الذين اعتهروا أنجولا نقطة استراتيجية هامة على الساحل الشرقي للأطلنطي ، يمكن أن تقوم بدور هام في الاستراتيجيات السوفيتية في شرق الأطلنطي ، يناظر ذلك الذي تقوم به كوبا على الساحل الغربي للأطلنطي • وكان هذا المنظور وراء سرعة استقدام قوات كوبية داعمة الى أنجولا ، في مرحلة تالية وصل عددها الى قرابة العشرين ألف حندي (٦٣) .

وقد رأت حكومة جنوب افريقيا العنصرية أن قيام جمهورية ماركسية في أنجولا على حدود ناميبيا ، وأخرى على حدودها الشرقية في موزمبيق ، يعد تهديدا لأمنها الخارجي من ناحية ، وتشجيعا للقريقية لاسميا المؤتمر الوطني الافريقي في

الداخل من ناحية أخرى وعلى ذلك تقدمت قواتها لتحتل جنوب أنجولا ، وتصل الى مواقع قوات يونيتا وفنلا ، لتقدم لهما الدءم ، وتزكى نيران الصراع الداخلى ، الذى استحال حربا أهلية عنيفة وضطرت أنجولا على ذلك الى أن تطلب على لسان رئيسها / زعيم مبلا دعما مباشرا من القوى الصديقة السوفيتية والكوبية ، تمكنت بفضله من فرض هيمنتها وسيادتها على أغلب أراضيها ، ومن ثم الدخول الى منطقة هوامبو وطرد قوات جبهتى فنلا ويونيتا منهما واضطرت يونيتا وفنلا الى الانسحاب الى المناطق البعيدة والجبلية والغابية من أنجولا ، ثم دخول زائير ، وشن حرب عصابات انطلاقا منها مما دفع الرئيس نيتو الى تعقبها وهو ما دفع الرئيس الزائيرى موبوتو الى اتهام نيتو بنقل صراعات بلاده الى داخل زائير ، لاسيما بعد الضربات الناجحة التى أنزلت بقوات فنلا و وقد رد موبوتو باستقدام مرتزقة فرنسيين لشن هجمات فى كابندا وشمال أنجولا، وبندا تدول الصراع وتعددت أطرافه الخارجية (٦٤) .

ومع احتدام الصراع الداخلي ازداد تقوقع أطرافه على الذات فبينما أصبحت فنلا أكثر تعبيرا عن العرقيات الكونغولية، بخلفياتها القبلية وتراث مملكة الكونغو القديمة ولغاتها ولهجاتها المختلفة ، القبلية وتراث مملكة الكونغو القديمة ولغاتها ولهجاتها المختلفة ، وصارت بونيت اكثر تعبيرا عن عرقيات الكيمبوندو وقد تبدى هذا بوضوح فيما وصف بأنه حركة تطهير للدولة والحرب في مايو ١٩٧٧ حيث استبعدت العناصر غير المتعاونة من عرقيات عدة على رأسها أحد الوزراء المدعو نيتو الفيس Nets Alves ثم ازداد تمايز الكيمبوندر وضوحا واصرارا على الهيمنة على مقدرات الأمور في البلاد في ديسمبر من نفس العام ، حين أعيد تشكيل الحركة السعبية تحت اسم حزب العمال الأنجولي، لكي يبدو أكثر ماركسية في الظاهر، وأكثر تمايزا كيمبوندويا في حقيقة الأمر، وهو ما تأكد بوضوح تام في التشكيل الوزاري في ديسمبر عام ١٩٧٨ ، الذي خرج فيه عدد كبير من السياسيين غير الكيمبوندويين (٦٥) .

ومع وضوح التمايز العرقى والثقافي ذي المسوح الأيديولوجية الماركسية ازدادت حدة الحرب الأعلية عقب وفاة الرئيس الأنجولي أوجسيتنونيتو ، وخلافة جوس ادوارد دوس سانتوس له في رئاسة الحزب والدولة في سبتمبر ١٩٧٩ . ومع مطلع الثمانينيات ازداد تدخل جنوب أفريقيا لدعم يونيتا في الجنوب والوسط ، واضطر سانتوس الى زيادة التلاحم مع منظمة التحرير الناميبية ـ سوابو عملا على استنزاف جنوب افريقيا ، وعلى أمل تحقيق توازن استراتيجي في الجنوب ، بينما توالت ضرباتها ضد قوات فنلا في الشمال ، حتى ظهر انهيارها في منتصف الثمانينيات ، وقد دفع ذلك الولايات المتحدة الى زيادة دعمها لفنلا ويونيتا ، سيما في ظبل رئاسة ريجان للولايات المتحدة وتنسيقه مع تاتشر رئيسة الوزراء البريطانية ، التي مهدت لاستقبال جوزيف سافيمبي زعيم يونيتا في البرلمان الأوروبي في أكتوبر ١٩٨٦ · وبذا ظهر جليا أن على الاتحاد السوفيتي توفير دعم مماثل من الأسلحة والطائرات والدفاع الجوى لأنجولا وللقوات الكوبية بها • واتضح بهذا مدى عمــق المواجهة الأيديولوجية الغربية السوفيتية في أنجولا ، وتطورها الي حرب استنزاف عنيفة للطرفين (٦٦) .

# الجدر الخامس .. توزيع الثروات المعدنية في انجـولا ودوره في تعميق الصدام الاقليمي والقبلي :

تتمتع أنجولا بمقومات اقتصادية جيدة ، من حيث التنوع المناخى ووفرة الأنهاد والأراضى الزراعية والرعوية ، وبالتالى تنوع الغطاء النباتى المحصولى ، وتوفر الطاقة المائية وأيضا البترولية ، كما أن موقعها يجعلها ممرا لكل من تجارة كاتنجا فى زائير ومناجم وصناعة النحاس فى زامبيا ، أما ساحل أنجولا فيتيح فرصة طيبة لمارسة أنشطة صيد الأسماك والانفتاح على العوالم الافريقية الغربية ، والأوروبية والأمريكية (٦٧) ،

ومن ناحية الزراعة فان ٩٠٪ من اقتصاديات البلاد تعتمد على على انتـاج البن والسايا والذرة والقطن والسكر وزيت النخيل والكاسافا ، فضلا عن الأخشاب التي يجرى تقطيعها من غابات اقليم كابنـدا (٦٨) •

ومن ناحية التعدين فهناك الماس ، والحديد والنحاس ، فضلا عن البترول الذى يجرى استخراجه وتكريره قرب كواندا ، وفي عام ١٩٢٧ – أى قبل الاستقلال بقليسل – بدأت الاستثمارات الأمريكية في هذا المجال في التزايد ، سيما في حقول كابندا ، التي وصفت بأنها ، كويت جديدة » ، ومن الملاحظ أن تركز حقول البترول جاء قرب العاصمة لواندا أو في كابندا في أقصى شمال البسلاد (٦٩) ،

واذا كان شدمال أنجولا ينفصل عن جنوبها بفعل التمايز المتاريخي بين مملكتي لوائدا في الجنوب والكونغو في الشمال ، وهو ما يعبر عنه وجود اقليم يحمل اسم زائير في أقصى شمال غرب أنجولا ، فان هذا الوضع يتدعم بفعل تركز التنمية في الجنوب ، وحالة الفقر والضنك التي يعاني منها الشمال ، وذلك على الرغم من وجود أهم مواقع انتاج البترول في الشمال ، وهو مصدر هام من مصادر الدخل الوطني الأنجول (٧٠) .

وعلى الرغم من أن حكومة أنجبولا تمتد علاقاتها في مسالة الصادرات الى مختلف دول العالم لا سيما فيما يتعلق بصادراتها المعدنية والبترول والماس ، الا أنها كانت بالأسباس تمركز على علاقاتها مع المعول الشيوعية في أوربا وكوبا ، باعتبار ذلك التكوين النضالي المعادي للامبريالية العالمية ، الذي تميزت به حركة التحرير الشيعبية الأنجولية بحكم تجربتها المضادة للاستعمار البرتفالي والتحالف الغربي من بعده ، وبحكم أن الدعم والمدد كان يأتي دوما من المدول الشيوعية ، وقد يتضح مدى تفوق المصالح السوفيتية

فى أنجولا اذا علمنا بأن حكومتها وقعت ١٩٠ معاهدة واتفاقا وبروتوكولا للتعاون مع الكتهة السوفيتية فى أعوام ١٩٨١، ١٩٨٨، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٢، ١٩٨٣، وذلك فى مقابل ٢٤ معاهدة واتفاقا وبروتوكولا جرى توقيعها مع كل من الدنمرك وفرنسا وحولندا والبرتفال واستراليا وبلجيكا وأسبانيا فى نفس الفترة (٧١).

#### خاتمية

كان للصراع فى أنجولا أسبابه الواضـــحة ، من الناحيتين الاقتصادية والاستراتيجية • فالدعم السوفيتى لأنجولا كان يستند على الحصول على مكاسب اقتصادية هائلة ، وعلى اطلالة من موقع استراتيجى على تجارة الولايات المتحدة والغرب الأوروبي مع كل من أفريقيا والشرق الأقصى • أما دعم الغرب ليونيتا ، فكان رسالة موجهة الى حكومة أنجولا بأنه لن يهدأ له بال ، طالما حرم الغرب من جنى مكاسب تليق به •

وعلى ذلك فانه يمكن لنا القول بأن استنزاف السوفيت في أنجولا كان جزءًا من حالة استنزاف شاملة شنها الغرب ضدهم في أثيوبيا وأفغانستان وغيرهما •

على أننا نستطيع القول آخر المطاف بأنه لولا وجود هذه الجذور العميقة لأزمة داخلية في أنجولا بدأت مع مطلع الاحتكاك بالبرتغال وقوى الاستعمار الأوروبي ، ما كان بوسع القوى الدولية أن تجد أرضا ملائمة للتدخل ، وزيادة تعقيدات الأزمة الأنجولية ، واراقة الدماء ، والسباحة في بحر الحرب الأهلية .

ان ظاهرة الحروب الأهلية في افريقيا هي بالأساس ظاهرة ناتجة عن تكوين الدولة الحديثة نتيجة لمخططات استراتيجية أوروبية ، بحيث ظهرت الحدود السياسية لهذه الدول باعتبارها

أقصى توسيع لدولة أوروبية ما ، في مقابل أقصى توسيع لدولة أوروبية أخرى • وقد ترتب على اتباع المخططين لهذه الحدود خطوط الطول والعرض وبعض الهيئات والمظاهر الطبيعية تجاهل كبير لتوزيع البشر • فقد جمعت الحدود السياسية \_ الأوروبية النشأة \_ بين أفارقة كانوا قبل ذلك أعداء • بهذا صارت الدولة الأفريقية ذاتها هي الاطار الجغرافي للصراع الأهلى الأفريقي •

ولعل هذه الفسيفساء السياسية والثقافية والاجتماعية التي تتميز بها الدولة الافريقية الحديثة بحاجة الى مزيد من الدراسات العلمية ، التي تبحث عن علاج لمشكلة الدولة الافريقية .

واذا كانت قد بدأت تلوح في الأفق احتمالات تسوية سلمية في أنجولا ، فان فصائلها المتناحرة ـ أو المتفاوضة الآن ـ عليها أن تتعايش غدا معا في ذات الاطار السياسي الذي أنشأه المستعمرون ولابد من قواعد جديدة يضعها المتعسايشون غدا لمجتمع متعدد الثقافات واللغات والارتباطات الأجنبية ، مجتمع لم يعش من قبل معا ، ولم ينظر فرقاؤه لأنفسهم كمواطنين اخوة ، بل كغرباء أعسداء .

وأخيرا فلعل المفكرين السياسيين والاجتماعيين المحدثين مطالبون باعمال الفكر بعمق وواقعية للبحث عن حلول مبتكرة لتلك الأزمات المعاصرة التي تمتد في الأرض الافريقية ، وتصل جدورها الزمنية الى عمر يضرب في عمقها لبضعة قرون ومن ثم فان ما تبدى من صراع على مدى قرابة العشرين عاما بين ١٩٧٦ فان ما خفي السطح ، بينما كان ما خفي أعظم •



#### الهوامش

(١) سلوى محمد لبيب : الحرب في أنجولا ، في ( المحياسة الدولية ) . عدد ٤٤ ، أبريل ١٩٧٦ ·

وكذلك نازلى أحمد معوض : الصراعات الدولية على أرض أنجولا ، في (السياسة الدولية) . عدد ٤٤ ، أبريل ١٩٧٦ ، ص ١٠٧ ،

- (٢) السياسة الدولية ، العدد ١١٥ ، يناير ١٩٩٤ نص قرار مجلس الأمن رقم ٨٦٤ بفرض حظر يشمل النفط والأسلحة على منظمة يونيا ( الاتحاد الوطنى لاستقلال أنجولا التام ، اذا لم تحترم وقف اطلاق النار وتقبل بالعودة الى المفاوضات )
  - (۱) نازلی معوض : مرجع سابق ، ص ۱۰٦ ٠
  - Weeler, Douglas & Pleissier, Rene: Angola's People, (٤) London, 1971, p. 69.
- وأجع عن هذا من اصدارات الحكومة الأنجيلية (°) Angola-Trabalho e luta, p. 25.
- Ibid, p. 26, 29. (7)
- Ibid. p. 43. ... (Y)
- (٨) على نحو ما سيتضح في الجذر التاريخي الأول : البنية الوطنية والسياسية لأنجولا قبل البرتغاليين •
- (٩) محمد محسن محمد عوض : انجولا ـ دراسة فى الجغرافيا السياسية رسالة ماجستير ، معهد البحود، والدراسات الأفريقية ، جامعة القاهرة ، ١٩٧٤ ، ص ٢ ٠

وراجع أيضًا :

Weeler, Dougles & Pleissier, Rene : Angola, p. 22.

Ibid, p. 25. (\')

- (١١) محمد محسن محمد عوض : مرجع سابق ، ص ٤٠
- Duffy, James: Portuguese Africa, London, 1959, p. 145. (17)
- (١٣) لعل هذه الهجرات ترجع أساسا الى ضغط المسترطنين البيض فى القرن السادس عشر على الافارقة فى رأس الرجاء الصالح وهو ما دفع البوشمن والهوتنتوت الى الهجرة الى ناميبيا الحالية على مدى فترات طويلة ، ومنها انتقلوا ومعهم عناصر ناميبية أخرى الى أنجولا ، وهن ما أعطى أحد أقاليمها الجنوبية السم ناميب ، راجع الخريطة ص ناميب ، راجع الخريطة ص

ولعل هذا جعل البعض يظن أن أنجولا كانت أرض البوشمن والهوتنتوت واستولى البانتو عليها منهم ، على الرغم من أن المصادر التاريخية تؤكد حداثة وجود البوشمن والهوتنتوت في الدلاد ·

- : وكذلك : وكذلك ؛ مرجع سابق ، ص ٧٤ وكذلك ؛ Angola-Trabalho e Luta, p. 12.
  - (١٤) سنتحدث عن هذه الهجرة البريرية وأثارها على انجولا ص
- (١٥) كذلك فقد انتشرت العقيدة البروتستانتية والانجليلية فيها بفعل النفوذ الأمريكى والبريطانى غيما بعد مما أعطى للخلافات القبلية أسسا ثقافية ، راجع محمد محسن محمد عوض : مرجع سابق ، صوص ٧٤ ، وكذلك محمد عوض عحمد الشعوب والسلالات الأفريقية ، القاهرة ، ١٩٦٥ ، صصص ٨٦ ـ ٨٧ .
- Abshire, D.M. And Samuels, M.A., : Portuguese Africa.(11) London, 1969, pp. 117-8.
- Weeler, & Pelissire: Op. Cit., pp. 6-8. (\v)

فضالا عن أن البترول اكتشف في بالاد هذه القبائل ، وتركزت فيها حةون استخراجه ، مما زاد من رغبتها في الاستقلال للظفر بعائده وحدها ·

- (۱۸) راجع محمد محسن محمد عوض : مرجع سابق ، ص ص ۸۱ ۸۲
  - (١٩) نفس المرجع ص ٨٣٠
- Abshire: Op. Cit., p. 59. (Y')
  - (۲۱) وكذلك محمد محسن محمد عوض : مرجع سابق ، ص ص ٢٩ ١٨٠
- (٢٢) حيث استخدمت بعد ذلك في اثارة المشاكل للصكم الوطنى بعد الاستقلال ، ويخاصة عندما تقدمت قوات جنوب الهريقيا من ناميبيا لاحتلال جنوب

انجولا استنادا الى وجود الناميبيين والى وجود الهمبى من لها بهم صلة تاريخية ، تعه عاملا هاما في تفسير بقاء قوات جنوب افريقيا في أنجولا فترة طويلة .

(۲۳) راجع عن هذا راشد البراوى : الرق الحديث في أفريقيا البرتفالية . القاهرة ، ۱۹۹۲ ، ص،ص ۱۷ - ۱۸ • وكذلك :

Weeler & Pleissier : Op. Cit:. pp. 21-3.

(٢٤) راشد البراوى : الرق الحديث فى افريقيا البرتغالية ، الدار القومية المطباعة والنشر ١٩٦٥ ، صفحات شتى ، وكذلك جيمس دفى .

Angola-Trabolho e Luta, p. 13. (Yo)

(٢٦) جيمس دفي : مرجع سابق ، ، من ص ٨ ٨ ٠

(۲۷) نفس المرجع حص ۲۹ ۰

(۲۸) نفس المرجع ، مسمس ۲۲ ، ۲۷ ٠

(۲۹) نفس المرجع ، حسمس ٤٧ ، ٤٨ .

(٣٠) نفس المرجم ، مس ٤٨ ٠

Angola-Trabolho e Luta, pp. 15-16. (Y\)

Ibid., p. 12. (<sup>YY</sup>)

(٣٣) جيمس دفي : مرجع سابق ، ص ص ١٢٢ ـ ١٢٤ ٠

(٣٤) نفس المرجع ، من ١٠٤ ٠

(٣٥) نفس المرجع ، من ص ١٠٧ \_ ١١٥

(٣٦) نفس المرجع ، مسمس ٧\_٩ ·

(٣٧) راجع الخريطة (١) عن محسن عوض : مرجع سابق ، ص ٣٩ ٠

(٣٨) راجع الخريطة (٢) عن نفس المرجع ، ص ٢٩ ·

(٣٩) راجع الخريطة (٣) عن نفس المرجع . ص ١٢ ·

(٤٠) راجع الخريطة (٤) عن نفس المرجع ، ص ٧٠

مصر وأفرىقىا \_ ١٧٧

- (٤١) راجع الفريطة (٥) ٠
- وأيضًا نازلي معوض أحمد : مرجع سابق ، ص ٢٦٧ .
- Brimingham David: The Portuguese Conquest of (EX) Angola, N.Y., 465, pp. 11-12.
- Duffy,, James : Op. Cit., p. 145. (٤٣) ٢٧ ٢٦ ، ٢١ منص ٢٠ مصن غوض : مرجع سابق ، منص ٢١ مصن غوض : مرجع سابق ، منص ٢٢ مصن غوض المرجع سابق ، منص ٢١ مصن غوض المرجع سابق ، منص ١٩٠٤ مصن غوض المرجع سابق ، منص المرجع
- (٤٤) عن مطامح البرتفال لربط انجولا بموزمبيق ، راجع الخريطة (٤) محمد. محسن عوض مرجع سابق ، ص ٥٠٠
- Davidson, Basil · Op. cit., pp. 304-5.
  - (٤٦) راشد البراوى : المرجع السابق ، ص ٩٠
    - (٤٧) راجع ما ورد في الجزء الأول .
- (٤٨) راجع الخريطة (٦) ولاحظ اقليمي زائير في الشيمال وناميب غي الجنرب، وصلة كل منهما بدولتي زائير وناميبيا الحاليتين ·
- (٤٩) راجع جيمه د نس : مرجع سابق . صفحات متفرقات عرد سفها لهذه المحقيقة مرارا ٠
  - (٥٠) راجع الجزء الأول •
- (۱۰) الطاهر أحمد مكى : البرتغال من سالزار الى كاتيانو ، فى ( السياسة الدولية ) ، العدد ١٦ ، أبريل ١٩٦٩ ، صص ٩٣ ... ٩٠ ٠
- (٥٢) أحمد يوسف الفرعى : البرتغال وخديعة الحكم الذاتى في المستعمرات البرتغالية في (السياسة الدولية ) ، العدد ٣٣ ، يوليو ١٩٧٣ ، صص ١٤٥ ، ١٤٧ \_ ١٤٨ .
  - (٥٣) محمد محسن عوض : مرجع سابق ، صص ١٣٥ ١٣٦٠
- Angola-Trabalho e Luía, p. 15. (01)

Ibid., p. 63, The Europa World Year Book, 1994, Vol. I, (00) Part One, International Organization, Europa Publications Ltd: Angola, p. 333. هذا وسنرمز لهذا بالجمع بالحروف: . (EWYB 1994) (٥٦) سلوی محمد لبیب : مرجم سابق ، ص ۱۸۸ · (٥٧) نفس المرجع ، حصص ١٨٨ــ١٨٩ ، وكذلك : Legum, Colin: Africa Contemporary Record, Annual Survey and Documents, 1976, 1 p. 445. Ibid. (°A) (٥٩) سلوی محمد لبیب : مرجع سابق ، ص ۱۸۹ ۰ (٦٠) نازلي أحمد معوض : مرجع سابق ، ص ١٠٣٠ (11) Legum Colin: Op. Cit., p. 333. (٦٢) نازلي معوض : مرجع سابق ، ص ص ١٠١\_١٠٠ . (٦٢) نفس المرجع ، سرص ١٠٣ \_ ١١٠ . Legum, Colin: Op. Cit., p. 344. EWYB, 1994, pp. 333-4. Legum Colin: Op. Cit., pp. 445-6. (31) EW: Op. Cit., p. 334. (°7) Ibid., pp. 334-5. (rr)(۱۷) محمد محسن عوضر : مرجع سابق ، ص ۹۱ -(۱۸) نفس المرجع ، مسمس ۹۱ ـ ۹۱۰ (٦٩) نفس المرجع ، من ص ١٠١\_١٠١ Angola-Trabolho etuta : p. 231. (V·) Ibid, p. 232. (V i)

\*\*\*



# الأسئلة والتعقيبات على ورقة د ٠ السيد فليفل

#### سؤال الأستاذ الدكتور ا/ طارق لبيب:

أرجو توضيع المراحل التاريخية للاستعمار البرتغالي في المنطقة ، والصلة بين وجوده في كل من الكونغو وأنجولا •

### رد الأستاذ الدكتور السيد فليفل

فى الواقع الاستعمار البرتغالى نشأ أصلا فى مملكة الكونغو ، ثم من مملكة الكونغو انتقل الى أنجولا، لكنه لم يترك مملكة الكونغو عندما اقتطعت مملكة الكونغو لصالح الاستعمار البلجيكى ، ونتيجة لقيام دولة الكونغو الحرة فى المنطقة احتفظ لنفسه بالقسم الجنوبى الغربى من هذه البلاد التى أصبحت اقليما أنجوليا ، هذه هى النشأة الأولى ، بعد ذلك اتجهت البرتغال الى منطقة أنجولا تحديدا سنة ١٥١٩ م حيث عقدت معاهدة بين ملك لواندا والبرتغاليين ومن هذه المنطقة طلل البرتغاليون يتقدمون الى الداخل ، يعنى كانوا يتقدمون من مملكة الكونغو فى الشمال الى الوسط ثم من الوسط عبر ثلاثة قرون كاملة الى الغرب والى الجنوب .

#### سؤال الأستاذ محمد عاشور:

لقد فهمت من عرض سيادتكم للجذور التاريخية للمشكلة ، أنها أعمق مما يبدو على السطح ، ولكن لاحظت أن سيادتكم قد انتهيتم الى اجتثاث الجذور حين قلتم ان الحرب توشك أن تضع أوزارها ، فما رأبكم في هذا ؟

#### الاجابـة:

حول اننى اجتثثت جنور الحرب الأهلية فى أنجولا ، أنا فى الواقع لم أجتث ، أنا قلت بأن جنور الحرب الأهلية يمكن أن تزول لكن التناقض بين الجماعات الكبيرة سوف يستمر الى أن يستطيع النظام أن يعبر فى النهاية عن بنية جديدة له تتبنى التفاعل الحقيقى لهذه الجماعات بالذات ، ان الجماعات موزعة توزيعا يكاد بكون متساويا من حيث عدد السكان ومن حيث عدد الأقاليم ، ومن حيث الوزن النسبى لكل منطقة قياسا الى الأخرى ، فبالتالى من المكن أن تتعايش هذه الأقاليم مع تأكيدها على قوة المركز الذى كان محور الحضارة القديمة للشعب الأنجولى فى حقيقة الأمر ، وبالتالى المركز المقتل بالبنادق والأسلحة سوف ينتهى ، لكن الأزمة يمكن أن تعبر القتال بالبنادق والأسلحة سوف ينتهى ، لكن الأزمة يمكن أن تعبر انفسها بأشكال أخرى .



شکل (۱)



شکل (۲)



شکل (۳)



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# مشكلة جنوب السودان

دراسة في الأطر التاريخبة وديناميات الصراع

د حمدي عبد الرحمن حسن



# مشکلة جنوب السودان دراسة في الأطر التاريخية وديناميات الصراع د محمدى عبد الرحمن حسن

#### مقسدية :

يعد السودان دولة غير عادية بكل ما تحمله الكلمة من معان ودلالات • فهو ليس بلدا واسعا فحسب من حيث المساحة ( نحو مليون ميل مربع) بل هو منطقة تفاعل كبرى تحتوى على كل نماذج القارة الافريقية المتمايزة في أصولها وتكويناتها السلالية والثقافية • فالسودان يتكون من أجناس شتى وثقافات عدة حيث يضم بين جنباته نحو ( ٧٧٥ ) قبيلة يتحدثون أكثر من ( ٤٠٠ ) لغة ولهجة ويمارسون طقوسا دينية متنوعة في اطار كل من الاسلام والاديان التقليدية والمسيحية وذلك على الترتيب • أضف الى ذلك التداخل والتفاعل بين الجماعات السلالية المنوعة والتي من أبرزها الحامية والسيامية والنيلية واليانتوية الذي أفضى الى وجود مجتمع غير متجانس يمثل وبحق صورة مصغرة للواقع الافريقي كله (١) •

ان وقفة متأنية لدراسة الأطر التاريخية التي تمت من خلالها عملية الاندماج الوطنى في السودان تكشف لنا عن وجود عوامل واعتبارات مهمة أدت الى تكديس أزمة الهوية وأفضت الى تسييس الانقسامات الأولية التي يموج بها المجتمع السسوداني غير المتجانس (٢) • فقد شهدت السودان بعد استقلالها في الأول من يناير عام ١٩٥٦ انقساما حادا في هويتها القومية حيث تنازعها اتجاهان رئيسيان أولهما يتمسك بالهوية العربية والاسلامية والآخر يتمسك بالهوية الافريقة وكان كثير من المواقف والسياسات يتمسك بالهوية الافريقية وكان كثير من المواقف والسياسات للحرب بعد التمرد العسكرى في مدينة « توريت » وانتهت بالتوصل الى المحسكرى في مدينة « توريت » وانتهت بالتوصل الى تسوية سلمية بمقتضى اتفاقية أديس أبابا عام ١٩٧٧ • ثم بدأت المرحمة الثانية بها عام ١٩٨٣ بعد اندلاع التمرد العسكرى والاضطراب السياسي مرة أخرى بزعامة قوات « الجيش الشعبي والاضطراب السياسي مرة أخرى بزعامة قوات « الجيش الشعبي التحرير السودان » •

وتسعى هذه الدراسة الى تحليل الأطر التاريخية للصراع فى جنوب السودان والعوامل المختلفة التى أسهمت فى صياغة الأهداف المعلنة لأبناء الجنوب والتى تراوجت بين المطالبة بالانفصال وبين تكوين دولة علمانية يتم توزيع السلطة فيها على أساس فيدرالى مع الاعتراف بالتنوع الثقافي والسلالي الذي يميز الجسد الاجتماعي السوداني • كما تطمع الدراسة كذلك الى بيان انعكاسات الحرب الأهلية في السودان الجنوبي والمطالب المعلنة من الأطراف الفاعلة فيها على الأمن القومي العربي

واقع التعدد والتنوع في السيودان الجنوبي : دراسية في الأطر التاريخية والأسباب الوضوعية :

يموج جنوب السودان بالعديد من الأجناس واللغات والاديان والثقافات حتى أنه لا تسود بين قاطنيه حضارة متجانسة وطبقا

لدراسات علماء الاجناس يمكن تصنيف سكان الجنوب الى اللجنوعات الثلاث الرئيسية الآتية ، وذلك استنادا الى معايير اللغة السائدة والاصل التاريخي والخصائص التكوينية والبيولوجية (٢)

#### : The Nilotes النيليسون

ويتألفون من قبائل الدنكا ، والشلولة ، والنوير ، والأنواك ، والبورون وغيرها من القبائل التي تعيش غالبا في أعالى النيل وبحر الغزال .

وتتسم القبائل النيلية بطول القامة والرأس الطويلة والبشرة الداكنة · كما أنها تشتهر بتربية الماشية ، « وبينما تعد الدنكا أكثر المجموعات النيلية تحضرا تعد النوير أشدها مراسا » ، أما الأنواك فإن الجانب الأكبر منهم يقيم في أثيوبيا ·

#### ٢ ـ النيليون ـ العاميون العاميون - ١

ويتألفون من قبائل المورلي والبارى ، والديدينجا ، والبويا ، والتوباسا ، واللاتوكا · وهم يعيشون في أقصى الجنوب ويشتهرون بتربية الماعز ·

ويذهب علماء الأنثر بولوجيا الى أن هذه المجموعة من القبائل تحتوى سلاليا على نسبة أعلى من الدماء الحامية وهو ما يتضح من التفاوت الشديد في لون بشرتهم الاقل سوادا من المجموعة النيلية بيد أن بعض الدارسين يطلق عليهم مع ذلك اسم «النيليون الشرقيون» Eastern Nilotes على اعتبار أنهم ليسوا أقل نيلية من المجموعة السيابقة به

#### ٣ \_ القبائل الســودانية:

وهى تتألف من الأزاندى والمورو مارى وغيرها من القبائل الصميعيرة التى تعيش غالبا فى منطقة غرب النيل وقرب الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية للسمودان ويلاحظ أن اصطلاح

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

السودانية هنا هو اصطلاح سلالي اثنى وليس اصطلاحا سياسيا حيث أن كافة المجموعات السلالية والثقافية في كل من الجنوب والشمال هي سودانية وفقا للمعنى السياسي للكلمة • وتعتمد هذه القبائل في نمط حياتها الاقتصادية على الزراعة وليس على تربية الماشية • وأكبر هذه القبائل وأقواها على الاطلاق هي الازاندي التي يوجد لها المتدادات في كل من زائير وافريقيا الوسطى •

#### iverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

شكل رقم (١) التصنيف السلال للقبائل الرئيسية في السودا**ن الج**نوبي



المصدر: د. سبعه الهدين ابراهيم (المشرف العام) ، هموم الأقليات في الوطن العربي ، التقرير السننوى الأولى ١٩٩٣، القاهرة: مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية ، ١٩٩٣. ص ٦٨٠٠

ومن الثابت تاریخیا أن هذه القبائل الجنوبیة لم تنشأ أصلا فی السودان الجنوبی ، ولا هی تقضی جل حیاتها فیه · فالشلوك جاءوا الی اقلیمهم الحالی من شرقی بحیرة فیکتوریا قرب نهایة القرن الخامس عشر · کما أن الدنکا قدموا من منطقة البحیرات العظمی فی شرق افریقیا ، بینما قدم الأزاندی من أواسط أفریقیا فی القرن التاسیع عشر · ویعتقد أن القبائل السودانیة جاءت من المناطق القریبة من بحیرة تشاد فی القرن السابع عشر ·

وعليه فقد أدت الفوارق في السلالة والأصل التاريخي بين القبائل المختلفة في السحودان الجنوبي الى تنوع وتعدد اللغات واللهجات المستخدمة فيما بينها وكذلك اختلاف نظمها السياسية وأنماط حياتها الاقتصادية ومعتقداتها الدينية ويبلغ عدد اللغات الرئيسية المستخدمة في السودان الجنوبي نحو ( ١٢ ) لغة على أقل تقدير لا تملك أي منها أن تكون هي اللغة السائدة ، وان كانت وقد أشار الاحصاء السكاني الأول في السودان عام ١٩٥٦ ( وهو الاحصاء الوحيد الذي تضمن سؤالا عن اللغة )أن النسبة المثوية للذين يتحدثون العربية هي ( ٤و١٥٪) من اجمالي عدد السكان في السحودان ، وهذا يعني أن نسبة غير المتحدثين بالعربية هي ( ٦و٨٤٪) ويبدو أن السودان يطرح صورة مصغرة لافريقيا حيث تنتشر فيه جميع اللغسات التي تمثل الأسرات اللغوية في افريقيا ، فاذا كان جوزيف جرينبرج الافريقية يقدم أربع أسرات لغوية هي (٤):

- (أ) اللغات الكونغو \_ كردفانية ٠
- (ب) اللغات النيلية \_ الصحراوية .
- ( ج ) اللغات السامية ـ الحامية ( أو الأفرو أسيوية ) ٠
  - (د) اللغات البانتوية ٠

فان فى لغات السودان ما يمثل جميع هذه الأسرات اللغوية حيث وجد بعض الدارسين أن بعض لغات جبال النوبة تحمل السمات البانتوية و تجدر الاشارة الى أنه اذا كانت بعض اللغات واللهجات المنطوقة فى السودان الجنوبى متقاربة فيما بينها ، فهناك غيرها منعزلة تماما بل الأكثر من ذلك لا يزال عدد منها مجهولا • (انظر البحدول رقم (١)) •

جدول رقمْ ( ١ ) اللغات الرئيسية في السودان الجنوبي

| أهم اللفات التي تشملها                                                                                | الجموعة اللغوية                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الدنكا ، النوير ، الشلوك ، البورون<br>بارى ، لاتوكا<br>ديدنجا ، توبوسا<br>مارى ، مورو<br>مونبى ، كريش | <ul> <li>١ اللغات النيلية</li> <li>٢ اللغات الديدنجية</li> <li>١ اللغات الديدنجية</li> <li>١ اللغات المارية</li> <li>٥ اللغات الازاندية الغربية</li> </ul> |

وتدين أغلب القبائل الجنوبية بالديانات التقليدية ، وهي ديانات محلية الطابع تختلف من قبيلة الى أخرى ، على أنها في معظمها تؤمن بوجود اله قدير يطلق عليه الدنكا اسم دينجديت أو نياليخ ، ويطلق عليه الشلوك اسم جودك · ومع ذلك فأن فكرة وجود اله سام لم تكن المكون الوحيد للأديان التقليدية في الجنوب حيث أنها اشتملت على عناصر أخرى من أبرزها (٥) :

وجود آلهة من درجة دنيا وهي مندمجة في قوى الطبيعة ٠

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

- أجداد الجماعات وهم بمنزلة الارباب
- قوى خفية تتمثل في التعاويذ والتماثم •

ويعيش المعتقد التقليدى بالقوة الحيوية فى محيط تؤطره الغيبيات فى مختلف أكناف حياته وتدفعه عقيدته الى اعتبار العالم المحيط به ألغازا غامضة وأسرارا دفينة لا يتطاول الى كشف كنهها الا عقول خاصة لها استعداد خاص لتلقيها من اللامرنى .

وينتشر الاسلام والمسيحية بين بعض أبناء القبائل الجنوبية · وطبقا للتعداد الأول في السودان لم يشكل المسلمون والمسيحيون سوى ( ١٠٪ فقط من مجموع سكان الجنوب ) ·

ويرى الدكتور محمد عمر بشير أن التنظيمات السياسية في المجنوب تختلف من قبيلة الى أخرى · فلدى الشلوك نظام مركزى يقوم على رأسه ملك يحظى بالقداسة بين أتباعه ، أما الدنكا والبارى فتضع السلطة العليا بين يدى صانع الأمطار · ويمارس السلطة بين النوير أشخاص يستندون الى أساس دينى أكثر مما يستندون الى أساس سياسى · وكانت السلطة السياسية لدى الأزاندى فى أيدى طبقة من النبلاء يتوارثون مكانتهم ولا يمكن لأحد أبناء العامة أن ينضم الى صفوفهم (٦) ·

وعليه يمكن الخلوص الى القول بأن السودان الجنوبي لا يشكل جماعة بشرية متجانسة ، وما زالت تنقصه العوامل التي تؤدى الى نشأة أمة واحدة · وعلى أنه تجدر الاشارة الى حقيقة أن التمازج بين المجموعات الافريقية والعربية الذي حدث في السودان بعد دخول العرب باعداد كبيرة خلال القرن الرابع عشر واجه بعض العوائق والصعوبات الموضوعية التي أثرت في وصول أثاره الثقافية وتمازجه العرفي مع القبائل التي تقطن الاجزاء الجنوبية من السودان · فقد وقفت المستنقعات والذباب والرطوبة الاستوائية حائلا دون

دخول الجماعات العربية الى الجنوب باعتبارها عوامل غير ملائمة لتربية الابل ولا جذابة لأهل الصحراء ، لهذا اتجه بعضهم شرقا فدخل الحبشة واستقر فيها ، بينما اتجه آخرون غربا الى سهول كردفان ودارافور ومنها الى أواسط افريقيا الغربية (٧) •

ونتيجة لهذه الهجرات السكانية والتمازج بين المجموعات الوافدة والسكان المستقرين حدث تعريب للسودان ولو بنسبة تقل قليلا عن انتشار الاسلام فيه · وبقى الجنوب عمليا بعيدا عن هذه المؤثرات حتى القرن التاسع عشر · وهنا كانت بذرة التنافر التي أفضت الى حرب أهلية طاحنة لايزال يعانى منها السرودان حتى اليسوم ·

وقد عزز الاتجاه السابق عامل أساسي هو تجارة الرقيق التي قامت عقب فتح محمد على باشا للسودان عام ١٨٢١ · وعلى الرغم من أن هذه التجارة لها أبعادها ومحدداتها التاريخية المعقدة فان ممارستها لم تقتصر على الأوربيين من مختلف الجنسيات والمصريين والسردانيين الشماليين فقط ، بل ان القبائل السودانية الجنوبية مارست هذه التجارة أيضا فيما بينها ، وكان أشهر التجار الجنوبيين أحد رؤساء قبيلة الأزاندي ويدعى ( موبوى ) الذي تاجر بالألوف من الأرقاء الذين حصل عليهم اما من القبائل المستعبدة التي أخضعها أو بالغزو المنظم للشعوب المحيطة (٨) ·

لكن ما هى العوامل الأخرى التى أدت الى تكريس وضعية الانقسام والتعدد فى الجنوب وباعدت بينه وبين الشمال ؟ يمكن فى هذا الصدد التركيز على مجموعة من العوامل الموضوعية أسهمت بدور بارز فى تكريس الفجوة بين الشمال والجنوب وحافظت على تنوع وعدم تجانس القبائل الجنوبية وذلك على النحو التالى !

#### أولا: السياسات والمواقف الاستعمارية:

قسمت الادارة البريطانية السودان خلال فترة احتلالها له ( ١٨٩٨ ــ ١٩٥٦ ) الى جزأين وتعاملت مع كل منهما بشكل منفصل • ففى الشمال كانت السياسة البريطانية تسمح بتطوير هوية قومية تتركز على الأنصار والختمية • وفى الجنوب اتبعت بريطانيا سياسة اللورد لوجارد الخاصة بالحكم غير المباشر وهو ما يعنى الحيلولة دون وحدة الأراضي السودانية •

وقد حالت الادارة البريطانية دون نفساذ التأثيرات العربية الاسلامية الى السودان الجنوبي فقامت بحظر اللغة العربية وسمحت للبعثات التبشيرية التي يتم طردها من الشمال بالعمل في الاقليم الجنوبي و ولا شك أن هذه السياسة الاستعمارية قد أفضت الى اضسافة أبعاد جديدة للصراع بين الجنوب والشمال حيث أصبح الانقسام يوصف بأنه قائم بين الشمال العربي المسلم والجنوب لأفريقي المسيحي على الرغم من أن نحو ١٥٪ من السسودانيين الجنوبيين يدينون بالمسيحية (٩) .

وتشير المذكرات التى أرسلها السكرتير الادارى للمفتشين البريطانيين فى المديريات الجنوبية الى أن عليهم أن ينفذوا سياسة بسيطة شكلا حتى لا تلفت انتباه الشماليين وخاصة الاداريين منهم أو المصريين المساركين فى الحكم على أن تكون هذه السياسة هى العمل على قيام وحدات عنصرية قائمة بذاتها أو وحدات قبلية ذات بناء ونظام يقوم الى حد ما وفقا لمقتضييات العدالة وأن الحكومة الصالحة هى التى تشجع الأعراف والعادات والمعتقدات القبلية وكانت المعايير المطلوبة لتنفيذ ذلك هى انشاء هيئة من العاملين الذين يتكلمون بغير اللغة العربية سواء بين الاداريين أو الكتبة أو الفنين والحد من هجرة التجار الشماليين والعمل على أن يعود الموظفون القبائل استخدام اللغة الانجليزية عند استحالة التخاطب الموظفون القبائل استخدام اللغة الانجليزية عند استحالة التخاطب باللهجة المحلية (١٠) و

وقد أصدرت الادارة البريطانية عدة قوانين ولوائح من شأنها تكريس الفجوة بين الشمال والجنوب ، ومن ذلك قانون المناطق المغلقة وقانون المرور الذي كان يحظر على العرب السفر الى الجنوب واكب ذلك قيام بريطانيا بربط التعليم في الجنوب بالنساط الكنسي وأصبحت لغة التعليم هي الانجليزية بدلا من العربية ، كما منع تعيين مدرسين من الشمال وابتداء من العام ١٩٢٠ شجعت بريطانيا تعليم المغات المحلية الرئيسية في الجنوب وهي : الدنكا والنوير والباري واللاتوكا والشيلوك والزاندي .

وقامت الكنائس والمراكز التبشيرية بنشاط واسع النطاق في جنوب السمودان فأصدرت الصحف والمنشمورات وخططت السياسة العامة للنظم واللوائح التعليمية ·

ويمكن توضيح الأهداف الحقيقية للسسياسة البريطانية فى الجنوب والخاصة بنشر المسيحية ومقاومة المؤثرات العربية والاسلامية من تقرير رسمى كتبه أحد المسئولين البريطانيين عن التعليم فى السودان حيث جاء فيه:

« من العبث الفصل بين التعليم والدين ٠٠ ولما كانت المسيحية أصلح للأهالى الجنوبيين من الاسلام فانه ينبغى ــ والحالة هذه ــ أن تكون اللغة الانجليزية لغة التعليم في الجنوب ٠ كما أن يتحتم ارسال النجباء من أبناء الجنوب الى مدارس وكليات أوغندة حتى ترسخ عقيدتهم المسيحية » (١١) أى أن الادارة البريطانية كانت تحاول جاهدة أن تفصل فكريا وثقافيا بين أبناء الشسمال وأبناء الجنوب ٠

بناء على ما سبق فان معظم الدراسات ترى أن سياسات الادارة البريطانية قد مثلت بدور الحرب الأهلية التي يعاني منها السودان حاليا · وعلى سبيل المثال فان « لجنة السودان » التي نشأت عام ١٩٥٣ لاعداد البلاد للاستقلال أعطت ست وظائف فقط للجنوبيين وذلك من اجمالي ( ٨٠٠) وظيفة (١٢) ·

#### \* مؤتمر جوبا ١٩٤٧:

غيرت بريطانيا من سياستها بشان فصل الجنوب عن الشمال وهو الأمر الذى أدى الى عقد مؤتمر جوبا فى يونيو ١٩٤٧ للنظر فى وضع ومستقبل الاقليم الجنوبى • وكان من أبرز أيجابيات هذا المؤتمر أنه رفض دعوات الانفصال أو الوحدة مع أوغندة حيث اعترف غالبية زعماء الجنوب بمبدأ الوحدة بين الشمال والجنوب فى سودان موحد •

ومن الملاحظ أن الادارة البريطانية قد رأت أن يتضمن قانون الجمعية التشريعية التى تضم السودان الموحد سلطات استثنائية للحاكم العام فى الجنوب يمكنه بمقتضاها حماية ما أسماه الانجليز بالذاتية الجنوبية ثقافيا واجتماعيا · على أن معارضة هذا الانجاء قد أدت الى صرف النظر عنه خاصة وأن سلطات الحاكم العام تكفى لعلاج أى أمر طارى. ·

على أنه يمكن القول بأن قرارات مؤتمر جوبا أدت الى اعتبار الجنوب جزءًا من التراب الوطنى السوداني الموحد وهو ما كان يواكب التيار الوطنى الجارف الذي كان ينادي بوحدة السودان (١٣) .

# ثانيا: مسياسات الحكم الوطني ١٩٥٦ \_ ١٩٨٩ :

كانت القضية الأساسية التى واجهت نظم الحكم المختلفة فى السودان منذ يناير ١٩٨٩ وحتى انقلاب عمر البشير فى يونيو ١٩٨٩ تتمثل فى هوية الدولة ونظام الحكم ولا سيما ما يتعلق بمشكلة المجنوب وفى معظم الأحيان كانت سياسات الدولة الوطنية تغذى ازمة عدم الثقة القائمة بين الشمال والجنوب .

( أ ) كان أول عمل سياسي يقوم به اسماعيل الازهري هو قيامه بتعيين لجنة السودنة التي صدرت قراراتها في فبراير ١٩٥٤ وأدت الى نتائج عاجلة وسيئة فقد أثارت الشكوك وخيبت آمال

الكثيرين من متعلمى الجنوب الذين اعتبروها كما لو كانت تهدف الى استبدال سيد بسيد آخر · ويلخص أحد التجار الجنوبيين ذلك بقوله :

« ان نشائج لجنة السودنة خيبت الآمال تماما ، فهى تعنى أن اخواننا الشماليين يرغبون فى استعمارنا مائة عام أخرى قادمة » (١٤) ٠

(ب) قامت الحكومة العسكرية الأولى ( ١٩٥٨ – ١٩٦٤) بقيادة ابراهيم عبود بالاسراع في عمليات تعريب وأسلمة الجنوب وذلك من منطلق بناء الأمة • وتطبيقا لتلك السلمية أغلقت الارساليات المسيحية واقيمت بدلا منها المساجد والمدارس الاسلامية وتم تطوير المناهج التعليمية لتعكس الاهتمامات العربية والاسلامية للسودان الموجد •

وقد تبنت الحكومة العسكرية الأولى سياسة الدمج والتذويب وفرضها بالقوة وهو ما أدى الى توحيد صفوف وحركات المعارضة في الجنوب وقد شكل جماعة من المثقفين والبرلمانيين السابقين الذين هربوا الى خارج السودان احتجاجا على الاجراءات والممارسات القمعية التي تمارسها الحكومة العسكرية في الجنوب « رابطة السودان المسيحية » و « الاتحاد الوطني للمناطق المغلقة بالسودان الأفريقي » المعروف باسم ( ساكدنو ) وفي عام ١٩٦٣ وجه حزب ساكدنو مذكرة للأمم المتحدة طالب فيها باستقلال جنوب السودان لعدم حصوله على الاتحاد الفيدرالي و ثم تغير سكدنو وأصبح لعدم حصوله على الاتحاد السوداني الوطني الافريقي » غير أن الأهداف لم تتغير فاستمرت محاولاته لتدويل قضية الجنوب من خلال عرضها على الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية (١٥) و .

ترتب على فشل « سانو » في تسوية مشكلة الجنوب بالطرق السلمية ظهور الكفاح المسلح في الجنوب بقيادة منظمة الأنيانيا

Anya-Nya والتي نشأت عام ١٩٦٣ بواسطة مجموعة من الجنود الجنوبيين • وقد ردت الحكومة بعنف على العمليات المسلحة في الجنوب • غير أن هذه السياسة كانت الى حد بعيد مسئولة عن الاطاحة بنظام عبود واسترداد الحكم المدنى في أكتوبر ١٩٦٤ •

(ج) تعقدت مشكلة الجنوب في ظل الحكم المدنى الحزبن (ج) المعتمد مشكلة الجنوب في ظل الحكم المدنى الحزبن (المعتمد المعتمد الأحراب السياسية حول طريقة معالجة القضية وقد ركز أحد الاتجاهات على ضرورة تبنى الحل السلمى التفاوضي بينما ركز اتجاه آخر على ضرورة الحسم العسكرى للمشكلة و

ومن جهة أخرى فان الجنوبيين اختلفوا حول طريقة تنظيم العلاقة بين الجنوب والشمال في السودان • فبينما تحدث بعضهم عن الانفصال دعا آخرون الى الفيدرالية في ظل دولة سيودانية موحيدة •

وفى ظل هذا المناخ عقد مؤتمر المائدة المستديرة فى مارس ١٩٦٤ غير أنه فشل فى التوصل الى حل نهائى وسلمى لمسكلة المجنوب، وهو ما أدى الى تصاعد أعمال العنف وظهرت حركات سياسية أكتر تطرفا مثل جبهة تحرير « انزانيا » التى طالبت بالانفصال الكامل عن الشمال • هذا بالاضافة الى ازدياد نشاط حركة انيانيا العسكرية التى انضم اليها عدد كبير من الجنوبين • (١٦) •

(د) على الرغم من أن فترة حكم الرئيس جعفر النميرى (د) على الرغم من أن فترة حكم الرئيس جعفر النميرى ( ١٩٦٩ ـ ١٩٨٥ ) شهدت نهاية للحرب الأهلية بعد توقيع اتفاقية الجنوب وسوف نلقى بعض الضوء على هذه الاتفاقية .

بعد تولى النميرى الحكم أعلن في التاسع من يونيو ١٩٦٩ أن سياسة حكومته في الجنوب تقوم على أساس من الحكم الذاتي الاقليمى فى نطاق السودان الموحد ، وأنه يدرك أن ثمة فوارق تاريخية وثقافية بين الشمال والجنوب ، وأن وحدة البلاد يجب أن تبنى على ضوء هذه الحقائق الموضوعية ، ولا شك أن اعلان النميرى هذا يمثل تغييرا جذريا فى التوجه السياسى نحو تسوية مشكلة الجنوب ،

وقد وجد اعلان السياسة المقترحة للمديريات الجنوبية ترحيبا كبيرا من الجنوبيين وهو ما أدى الى عقد المباحثات بين الطرفين فى أديس أبابا فى الفترة من ١٥ فبراير وحتى ٢٧ فبراير ١٩٧٢ تحت رعاية الامبراطور الأثيوبي هيلاسلاسي (١٧) وخلال المفاوضات الحصر موقف الجنوبيين فى ثلاث قضايا أساسية هى :

- \_ مطلب الانفصـــال .
- \_ قضيية اللغية •
- ـ تکوین جیش جنوبی ۰

وقد رفض طلب الانفصال وتوصل المجتمعون الى أن تكون اللغة العربية هى اللغة الرسمية لكل السودان مع جعل اللغة الانجليزية لغة عمل فى الاقليم الجنوبى مع امكانية استخدام اللغات المحلية التى تمليها اعتبارات واقعية ، أما موضوع الجيش فقد اتفق على قوميته أى اعتباره جيشا لكل السودانيين مع تمثيل الجنوبيين فيه تمثيلا عادلا ،

وانتهت محادثات أديس أبابا الى وفاق تام تضمن : القانون الأساسى لتنظيم الحكم الذاتى الاقليمى فى المديريات الجنوبية ، ومشروع قانون العفو عن الذين شاركوا فى التمرد ، والاجراءات الادارية الخاصة بالمرحلة الانتقالية لحين قيام مؤسسات الحكم الذاتى .

وأعقب التسوية السلمية اصدار دستور جديد للسودان عام ١٩٧٧ اعترف بأن الشريعة الاسسلامية والعرف يمثلان مصدرين رئيسيين للتشريع واعترف كذلك بثلاثة أنواع من الأديان : الاسلام والمسيحية وكريم المعتقدات الروحية للمواطنين ، وأن الدولة تعامل معتنقى هذه الأديان دونما تمييز (١٨) .

وبهذا استطاع النميرى انهاء الحرب الأهلية على الرغم من معارضة جانب كبير من أنصار الاتجاء الاسلامى فى الشمال • وقد استطاع الجنوبيون تقييد العمل بالشريعة الاسلامية الى أدنى حد ممكن • كما أن جانبا كبيرا من مقاتلى أنيانيا تم ادماجهم فى صفوف الحرس الجمهورى • وفتح الاتحاد الاشتراكى العربى أبوابه لكافة أبناء الجنوب (١٩) •

لقد شهد جنوب السسودان بعد توقيع اتفاقية أديس أبابا استقرارا ظاهريا عاما لم يخل من بعض الاضطرابات والأحداث العنيفة التي وقعت اعتقادا بأن النظام قد خرق اتفاقية أديس أبابا ·

ثالثاً: انهيـار اتفاقية أديس أبابا وعودة الصراع المسلح منذ عام ١٩٨٣

فى عام ١٩٨٣ وعلى أثر صدور قرار من الحكومة المركزية فى السودان بنقل الحامية العسكرية من مدينة بور بأعالى النيل الى الشمال حدث تمرد عسكرى بالحامية وهرب معظم أفرادها وضباطها الى الغابات وكان من بينهم العقيد جون جارانج الذى قاد هؤلاء المتمردين عبر الحدود الى أثيوبيا ·

وقد أطلقت الجماعة العسكرية التى التفت حول جارانج على نفسها اسم « الجيش الشعبى لتحرير السودان » · وحتى تبعد عن نفسها أى ملامح انفصالية وأنها لا تقاتل من أجل جنوب السودان أنشأت أيضا ما عرف باسم « حركة تحرير شعب السودان » (٢٠) ·

وينتمى معظم أتباع الجيش الشعبى لتحرير السودان الى قبائل الدنكا التى تعد أكبر تجمع عرقى فى الاقليم الجنسوبى ، ولا عجب اذن فى أن يبدأ الجيش الشعبى عملياته العسكرية الاولى فى أراضى الدنكا بأعالى النيل وبحر الغزال · غير أنها كانت تواجه فى طريق عودتها الى قواعدها فى أثيوبيا قبائل النوير المنافس التقليدي لها ·

وقد نشأت من بين صفوف النوير مجموعة من المقاتلين أطلقوا على أنفسهم اسم (أنيانيا ٢) وقد دخلت حركة «أنيانيا ٢) في صراعات قبلية مسلحة مع الجيش الشعبي لتحرير السودان ٠

وطبقا لبرنامج الجيش الشعبى لتحرير السودان فان انهيار اتفاقية أديس أبابا يعزى أساسا الى السياسات التى مارستها « الشيلة الحاكمة » في الخرطوم منذ عام ١٩٧٢ والتي تتمثل في (٢١) :

- ۱ \_ تدخل الحسكومة المركزية في عمليات تعيين قيادات الاقليم الجنوبي رغم قواعد الحكم الذاتي ·
- ٢ ــ انشاء قناة جونجلى وما رافقها من تخطيط لتوطين مليونين
   و نصف المليون فلاح حولها ذلك التخطيط الذى أدى الى
   اضطرابات ضخمة في الجنوب •
- ٣ ـ قيام الحكومة المركزية بشسكل غير دستورى بحل حكومات ومجالس شعب الاقليم الجنوبي في أعوام ١٩٨٠ ، ١٩٨١ .
- ع محاولات اعادة رسم الحدود بين الشمال والجنوب لضم مناطق البترول والمنساطق الزراعية الغنية في الجنوب الى الشمال .
- ٥ ـ قرار بناء مصفاة البترول في كوستى بدلا من بنتسيو التى
   اكتشف فيها البترول في جنوب السودان ٠ وفي وقت لاحق

صرف النظر عن مصفاة كوستى وتقرر بناء خط أنابيب الى بور سودان لتصدير البترول رأسا ·

٦ الاهمال المتعمد للجنوب في خطط التنمية الاقتصادية
 والاجتماعية •

٧ \_ التكامل بين مصر والسودان وعقد اتفاقية دفاع مشـــترك بنهمـا ٠

Λ \_ تقسيم الجنوب بغرض اضعافه عن طريق سياسة « فرق،

أيا ما كان الأمر فانه يمكن الاشارة الى عوامل ثلاثة رئيسية أدت الى اندلاع الحرب الأهلية في السودان عام ١٩٨٣ وهي :

\_ أنه بعد عشرة أعوام من تطبيق اتفاقية أديس أبابا عام ١٩٧٢ اتضح أن هناك جوا من الشك وعدم الثقة بين الحكومة والقيادات الجنوبية المدنية والعسكرية · اذ أنه لم يتم انشاء نظام حكم ذاتى اقليمى حقيقى ، واستمرت سيطرة الحكومة المركزية حتى اقتنعت قيادة الجنوب بمرور الوقت أن اقليمهم الجنوبي يزداد تهميشا واهمالا ، وأن تسوية أديس أبابا لم تطرح حلا بعيد المدى لشكلة الجنوب ·

- اكتشاف البترول بكميات كبيرة في منطقة بنتيو بالاقليم الجنوبي وتوقيع الاتفاق مع شركة شيفرون • اذ اعتبرت الحكومة المركزية هذه المنطقة البترولية خارج الاقليم الجنوبي وأطلقت عليها اسم الوحدة • بل والأكثر من ذلك فان الحكومة رفضت اقامة معمل تكرير البترول في بنتيو وقررت انشاءه في كوستي بالشمال • صحيح أنها صرفت النظر عن انشائه كما اسلفنا القول • ولكن هذه الإجراءات نظر اليها من جانب قادة الجنوب على أنها استمرار لاستنزاف موارد الجنوب لمصلحة الشمال • واذا تذكرنا أن الوعي

بالامكانات الاقتصادية المهمة لاحد اقاليم الدولة يمكن أن يؤدى الى تشجيع الميول الانفصالية لدى قاطنيه (٢٢) • وهو ما حدث فى حالات متعددة فى افريقيا مثل الاقليم الشرقى فى نيجيريا وهو غنى بالنفط واقليم شابا فى زائر وهو غنى بالنحاس •

\_ الاتفاق على تخطيط وتنفيذ قناة جونجلى مع مصر وتكليف شركة فرنسية بالتنفيذ • وقد أبدى الجنوبيون اعتراضاتهم على أساس أنها استمرار لسهاسة الحكومة المركزية التى تنظر الى المجنوب باعتباره مصدرا لتنمية الاقليم الشمالى بغض النظر عن تنمية الاقليم الجنوبي نفسه • وقد تعقد العمل في القناة بسبب اعتقاد الجنوبيين أن الجيش المصرى سوف يصل الى المنطقة ويتولى حراسة أعمال الحفر • كما أن الفلاحين المصريين سوف يحضرون لزراعة المنطقة وتعميرها بدلا من سكانها الأصليين •

ويمكن القول اضافة لما سبق بيانه أن الحدث الذي أدى الى غليان الجنوب هو اصدار الرئيس جعفر النميرى في عام ١٩٨٣ قرارا يقضى بالغاء الاقليم الجنوبي وتقسيمه الى ثلاثة أقاليم وقد كان نميرى يعمل جاهدا على تقسيم الجنوب استفادة من الخلافات والانقسامات القبلية السائدة فيه وذلك منذ تعديل دستور ١٩٧٣ واصدار قانون الحكم الاقليمي في جمهورية السودان عام ١٩٨٠ والذي نص على تقسيم السودان الى خمسة أقاليم بالاضافة الى الاقليم الجنوبي ٠

وفى سبتمبر ١٩٨٣ ازدادت الأمور تعقيدا مع صدور قرارات تطبيق الشريعة الاسلامية فى السودان واعتبار السودان دولة اسلامية و فقد احدثت هذه القرارات ردود فعل عنيفة من جانب المجنوبيين عامة وتحالفت معهم قوى سياسة واثنية من الغرب ومن الشرق و

ويلاحظ أن صدور قوانين سبتمبر ١٩٨٣ قد تزامن مع قيام تمرد بالفرقة الأولى فى الجنوب عندما طلب تغيير بعض عناصرها بعناصر من القوات المسلحة السودانية الشمالية مما أدى الى لجوء حوالى كتيبتين مسلحتين الى أثيوبيا ، وهو الأمر الذى أدى الى رفع مستوى الكفاءة القتالية للمتمردين (٢٣) .

وقد أعقب ذلك كله العديد من الاضطرابات والصدامات السياسية والطلابية في مدن الجنوب ، وفي خارج الاقليم الجنوبي ، ووقوع عدد من التمردات العسكرية ، وهكذا نشبت الحرب الأهلية من جديد في السودان والتي تضافرت مع بعض المؤثرات الأخرى للطاحة بنظام حكم النميري في أبريل ١٩٨٥ .

ومنذ سقوط النميرى لم تتمكن أى من الحكومات السودائية التي تعاقبت على السودان منذ عام ١٩٨٥ من وقف الحرب الأهلية في الجنوب أو التوصل الى تسوية سلمية بشأنها .

#### انقلاب البشير وديناميات الصراع في جنوب السودان:

من الجلى أن نظام البشير منذ أيامه الأولى فى السلطة لم يكف عن اظهار توجهاته الاسلامية والعربية · وقد بات واضحا منذ يناير عام ١٩٩١ ، أى مع اعلان تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية ، أن البشير ورفاقه يعدون لتنفيذ مشروع حضارى يهدف الى اعادة أسلمة المجتمع ، أى اعادة بناء وتنظيم المجتمع السودانى وفقا لقناعات ايديولوجية وعقيدية محددة ·

ويلاحظ أن حكومة البشير عملت منذ البداية على تصعيد عملياتها العسكرية فى الجنوب باسم سياسة الحسم معلنة الجهاد ضد قوات التمرد • وقد زجت بقوات الدفاع الشعبى • ونتيجة لذلك دأبت الحكومة على الاعلان عن تحقيق انتصارات كبيرة ضد قوات التمرد (٢٤) •

ومن جهة أخرى فأن الحركة الشعبية لتحرير السودان قد تدارست الموقف بعد انقلاب البشير وانتهت الى ادانة الانقلاب باعتباره حركة اسلامية تدعمها الحبهة الاسلامية القومية ويهدف الى تقسيم الدولة عبر أسس دينية وطائفية وعلى الرغم من ذلك وافقت الحركة الشيعبية على الدخول في مفاوضات سلمية مع الحكومة العسكرية وتم اجراء عدة جولات غير ناجحة من المفاوضات الأولى في أديس أبابا خلال الفترة من ١٩ - ٢٠ أغسطس ١٩٨٩ والثانية في نيروبي في الفترة من ١٩ - ٥ ديسمبر ١٩٨٩ بعد مبادرة من الرئيس الأسبق جيمي كارتر .

# الانشقاق في صفوف الحركة الشعبية لتحرير السودان وطرح هدف الانفصال:

وخلال عام ۱۹۹۱ وأثناء ترتيبات وساطة الرئيس النيجيرى السابق ابراهيم بابا نجيدا لتحقيق السلام الوطنى بالسودان أعلنت مجموعة من المتمردين تنتمى فى معظمها لقبيلتى النوير والشلوك انشقاقها على زعامة جون جارانج الذى ينتمى الى قبيلة الدنكا كبرى قبائل الجنوب ٠

تزعم الانشقاق اثنان من أعضاء القيادة العليا للحركة الشعبية لتحرير السودان هما ريال مشار ، وهو مهندس حاصل على شهادة الدكتوراه وينتمى لقبيلة النوير ، ولام أكول ، وهو أيضا مهندس حاصل على شهادة الدكتوراه فى الهندسة وينتمى لقبيلة الشلوك .

وأعلن بيان الانشاقاق في أغسطس ١٩٩١ أن المجموعة المنشقة قد لجأت لذلك بعد أن فسالت كافة الجهود التي بذلت لاقناع قائد التمرد جاون جارانج بالتخلي عن ممارسة نهجه الدكتاتوري المسلطى والفردي والقبلي في ادارة وتصريف شبون

الحركة وتحديد وتوجيه سياساتها وممارساتها وعلاقاتها الداخلية والبخارجية (٢٥) .

ولعل أكثر الأمور اثارة للجدل في بيان الانشقاق هو اعلان المنشقين أنهم يهدفون بانشقاقهم الى اقامة دولة منفصلة لفترة مؤقتة في السلودان الجنوبي وكرد فعل لهذا الموقف أعلنت مجموعة جارانج أنها ستطرح الانفصال كأحد الخيارات التي يتوجب العمل من أجلها لتحقيق أهداف الحركة الرامية لحمل الحكومة والمواطنين السودانيين في شمال وجنوب البلاد على قبول هذا الطرح أمام ضغوط وأعباء الحرب المستمرة في الجنوب منذ عام ١٩٨٣ .

وقد بادرت حكومة البشير التي تولت السلطة على أثر انقلاب عسكرى عام ١٩٨٩ باعلان رفضها التام للحديث عن انفصال أى جزء من الأراضى السودانية • وتبنت الحكومة حملة عسكرية ضخمة اشتركت فيها قوات الدفاع الشعبى من المتطوعين تحت قيادة وتوجيه القوات المسلحة النظامية وذلك بهدف القضاء على حركة التمرد العسكرى فى الجنوب •

ولاشك أن حركة الانفصال تطرح دلالات هامة بالنسبة لقضية الاقليات في السودان الجنوبي حيث أنها تعكس المخاوف والعداءات القبلية ولاسيما بين الدنكا ، الأكثر من حيث العدد ، وغيرها من القبائل الجنوبية وعلى رأسها الشلوك والنوير · كما أنها أعادت التأكيد مرة أخرى على هدف الانفصال واقامة دولة مستقلة في الجنوب ·

# مقررات توريت ومستقبل الحرب والسلام في السودان :

عقدت القيادة السياسية والعسكرية للحركة الشعبية لتحرير السودان اجتماعات متواصلة في الفترة من ٥ ـ ١١ سبتمبر

·

١٩٩١ وذلك لبحث مستقبل الحرب والسلام في السودان · وقد اكتسبت توصيات الحركة في ذلك الاجتماع أهمية بالغلة لأنها قدمت أول اشارة عملية لامكانية الانفصال ·

#### ومن أبرز بنود مقررات توريت مايلي (٢٦) :

أنه منذ ميلاد الحركة عام ١٩٨٣ التزمت الحركة \_ الجيش الشعبى لتحرير السحودان \_ بالحل السلمى للنزاع من خلال الحوار . وبناء على ذلك دعت الحركة فى مارس ١٩٨٥ الى عقد مؤتمر وطنى . وفى عام ١٩٨٦ وقعت الحركة اتفاق كوكادام الذى نادى بعقد مؤتمر قومى دستورى . وفى عام ١٩٨٧ توصلت الحركة الى تفاق سلام مع الأحزاب السودانية الافريقية SAP ساب . وفى نوفمبر ١٩٨٨ وقعت الحركة مبادرة لسلام السودان مع الحزب الاتحادى الديمقراطى . وفى عام ١٩٨٩ دخلت الحركة مرتين فى مفاوضات سلام مع الطغمة العسكرية الحالية . وبهذه الروح سنستمر الحركة / الجيش الشعبى لتحرير السودان فى السعى النشط من أجل حل سلمى للنزاع مع الحكومة الحالية ومع القوى السياسية الأخرى .

■ لقد جرب السودان نظاما حكوميا مركزيا قائما على العروبة والاسلام مع منساطق للحكم الذاتي أو ولايات فيدرالية تمنع للجنوب أو «أي منطقة أخرى» فد فشسل هذا النظام وتم رفضه وعلى هذا تأرجحت البلاد بين الحرب والسلام منذ الاستقلال بمجموع ٢٥ عاما من الحرب من٣٦ عاما هي عمر السودان المستقل وفي أي مبادرات سلام أو محادثات سلام مقبلة سوف يتأسس موقف الحركة ــ الجيش الشعبي لتحرير السودان ــ على وقف الحرب على أسساس سودان ديمقراطي علماني موحد أو نظام كونفدرالي أو تقرير المصير .

- مع تحرير مناطق واسعة نشات حاجة لانشاء وتنمية وتحسين ادارة مدنية فعالة من أدنى المستويات مثلما تم في شرق الاستواقية ومديرية جنقل السابقة · وستكون · المقاطعة » هي وحدة الحكم الذاتي المحلية بالأساس ، وسوف يتم تقسيم المقاطعات الى « مجالس » والمجالس الى قرى ·
- الادارة المدنية الحالية والقائمة على المقاطعة تشكل أساسا نظام الادارة المحلية في « السودان الجديد » ويجب أن يطور هذا النظام كلما تم تحرير أراض اضافية .
- يعتبر التهداول بالعملة السودانية وعملات الأقطار الأخرى المجاورة شرعيا في المناطق المحررة لحين قيام « السودان المجديد » باصدار عملته و وتقوم اللجنة الاقتصادية الوطنية بتقديم المشورة فيما يختص بأسعاد تداول العملة وتساعد في تسهيل التبادل التجارى في حدود المكانياتها كما سيسمح بالمقايضة •
- التأكيد على تأسيس علاقات طيبة مع الأقطار المجاورة وأقطار المنطقة والقارة وفي هذا المجال ستقوم الحركة \_ الجيش الشعبى لتحرير السودان \_ بالمحافظة على تحسين وتطور العلاقات التاريخية الخاصة مع أثيوبيا ومصر وشرق أفريقيا ٠
- بتوصية من احدى وحدات الحركة \_ الجيش الشعبى لتحرير السودان \_ وبموافقة القائد العام يمنح الأجانب العضوية الشرفية بالحركة والتى يمكن أن تحول الى مواطنه فى السودان الجديد .
- تكفل الحركة ـ الجيش الشعبى لتحرير السودان ـ حق العبادة والتبشير لكل الأديان والمعتقدات دون تحيز لأى منها وبناء على هذا المبدأ شجعت الحركة تكوين مجلس « كنائس السودان الجديد » و « المجلس الاسلامي للسودان الجديد » و « المجلس الاسلامي للسودان الجديد » و « المجلس الاسلامي للسودان الجديد » و « المجلس الاسلامي السودان المجديد » و « المجلس الاسلامي السودان المجديد » و « المجلس الاسلامي السودان المجديد » و « المجلس الاسلامي السودان المحديد » و « المجلس الاسلامي المديد » و « المجلس الاسلامي المديد » و « المجلس الاسلامي المديد » و « المحديد » و « المديد » و « المحديد » و « المحد

● وبما أن الحركة تفتقر الى القضاة المدربين ينشأ « معيد الشئون القانونية للسودان الجديد ، ليوفر تدريبا سريعا ومكتفا لاعضاء الحركة ومنهم الزعماء الذين سيعملون كقضاة في مختلف المستويات .

ليس بخاف اذن أن نية الانفصال في مقررات توريت أضحت واضحة تماما ، فما هو معنى صك عملة جديدة وانشاء هيئة قضائية وانشاء هيئة اسلامية وأخرى مسيحية ؟ وماذا يعنى أيضا أن يكون اسم الدولة الجديدة « السودان الجديد » وأن يسمح بحق المواطنة فيها للأجانب المتعاطفين مع الحركة ؟ ان ذلك يحمل معنى واحدا هو أن الحركة الشعبية لتحرير السودان تسير في اتجاه جدى صوب انفصال الجنوب واعلان دولة مستقلة .

ويبدو أن خيار الانفصال هو الأصعب ولكن لابد منه في ظل الأوضاع والمتغيرات الراهنة • فلا السودان يمكن أن يتخلى عن صورته العربية الاسلامية ولا الجنوب يمكنه أن يقبل بالاستمرار في دولة يعتقد أنها تهيمن عليه بالعروبة والاسلام .

#### الأبعاد الاقليمية والدولية للصراع في جنوب السودان:

لقد أشار بعض الدارسين الى السودانيين الجنوبيين باعتبارهم أقلية متمايزة ثقافيا وعرقيا وتاريخيا في اطار السودان الموحد : شأنهم في ذلك شأن الأكراد في منطقة الشرق الأوسط يشكلون أقلية تخضع لتأثيرات سياسات القوى الاقليمية (٢٧) واذا أضفنا الى ذلك الأهمية الجيوبوليتيكية لموقع السودان فان أطرافا أخرى خارجية ، ولا سيما القوى العظمى ، تمارس دورا فعالا في تطور مشكلاته الداخلية ولا سيما الحرب الأهلية في الجنوب .

ولا مراء في أن الصراع الدائر في السودان الجنوبي والأهداف الرامية الى انفصال الجنوب تترك جميعا أثارا بالغة الخطورة على

الأمن القومى العربي في مجمله والأمن القومي المصرى بصفة خاصة · ويمكن في هذا السياق أن نشير الى ثلاثة تأثيرات هامة :

ـــ انفصال الجنوب قد يؤدى الى تفكك الســودان الموحد باعتباره أحد الحلقات الهامة في الحزام الجنوبي للأمن القومي العربي •

ـــ استمرار الصراع والحرب الأهلية في الجنوب يفتح المجال أمام تدخلات قوى خارجية عديدة بما يزيد من تأثيراتها الرامية الى تقويض أطراف النظام الاقليمي العربي ·

ــ تأثيرات الصراع في الجنوب السوداني على قضايا تامين الحدود الجنوبية لمصر بما في ذلك ضمان وصول حصتها من مياه النيال -

ان أحد المبادىء الهامة والثابتة التى اتبعتها ـ ولا تزال ـ القوى المعادية للوطن العربى والذى يمثل تهديدا أساسيا للأمن القومى العربى هو مبدأ شد الأطراف · ومضمون هذا المبدأ أن اضعاف الجسد العربى يجب أن يأخذ طريقين فى آن واحد أحدهما يتجه الى القلب والثانى يتجه الى الأطراف · اضعاف الأطراف من خلال عملية جذب سياسية محورها ابعاد الأطراف عن مساندة منطقة لقلب وهو ما يؤدى بالضرورة الى اضعاف القلب واختلال توازن الجسد ومن ثم تسهيل عملية الانهيار التى يسعى أعداء الوطن العربى الى تحقيقها (٢٨) ·

ولا شك أن هذا المبدأ يمثلخطورة حقيقية على الجسد العربى في امتداده الافريقى ولا سيما السودان و اذ أنه قادر على تمزيق وحدة السودان وانقطاع أجزائه الغنية في الشرق أثيوبيا ، وفي الجنوب أوغندة ، وفي الغرب تشاد ولنتسابع ذلك بشيء من التفصيل:

#### ١ ـ انفصال الجنوب وتفجير وحدة السودان:

رأينا أن السعى بجد لفصل الاقليم الجنوبي عن بقية السودان كان محور السياسة البريطانية حتى مؤتسر جوبا ١٩٤٧ . ورغم أن ذلك المؤتمر أسفر عن ضرورة استمرار وحدة التراب السوداني الا أنه أظهر شعورا قويا بعدم الثقة بين ممثلي الجنوب ازاء نوايا أهل الشمال • وقد تم تكريس هذا الشعور من خلال العديد من المواقف والسياسات الوطنية وهو ما أدى الى اندلاع التمرد حتى قبل اعلان الاستقلال بغترة وجيزة · وجا قرار الحكومة العسكرية بزعامة عبود في نهاية الخمسينات بطرد الارساليات التبشرية ليضفى بعدا جديدا على الصراع حيث تعاطف الغرب مع حركة التمرد في ذلك الوقت باعتبارها حركة دينية معورها الصراع بين المسيحية والاسسلام • ورغم فشل مؤتمر المائدة المستديرة عام ١٩٦٥ في تسوية مشكلة الجنوب الا أنه أتاح الفرصة لكافة الأحزاب المشاركة في التعرف على أبعاد المشكلة ومدى تعقيدها ٠ ان جنوب السودان كما أوضحنا لا ينتمي عنصريا ولا يتكلم نفس لغة أهل الشمال • فثمة فوارق عنصرية ودينية وحضارية • وهذا التمييز يفرض حق الجنوب في نوع من الحكم الذاتي على أن الحكم الذاتي ليس مجرد وعود أو نصوص مكتوبة ، انه أكثر من ذلك . انه معايشة وقناعة واحترام للوعود المبذولة . وليس بخاف أن أحد عناصر مشكلة السودان الجنوبي هي أن السلطة المركزية الحاكمة سواء كانت مدنية أو عسكرية لم تثبت أي حصافة

\* ولا شك في أن الجنوبيين محقون في المطالبة بضمان أوثق بعد الذي حدث في عامي ١٩٢٨ ، ١٩٨٣ ، ولا شك أيضا في أن الجنوبيين قد أصبحوا ، بعد اكتشاف حقول النفط في الجنوب في وضع أمتن للمساومة ، ليس فقط حول المزيد من الضمانات الدستورية ، بل حول اهتمام أزيد بقضايا تنمية الاقليم ، ومن

الجانب الآخر تخطىء القيادات الجنوبية التي ما زالت تراودها احلام الانفصال خطأ استراتيجيا جسيما ان ظنت أن هذه الأحلام يمكن أن تترجم الى واقع ف فأغلبية أهل الشمال لا يمكن أن تقبل مثل هذه الدعاوى وستقف صفا واحدا وراء أى نظام يعمل على الحفاظ على وحدة الوطن بأى ثمن فخاصية في ضوء الحقائق الاقتصادية الجديدة ونحن نقول هذا يجب أن نضيف أن انفصال الجنوب لا يعنى بقاء الشمال ، فالشمال والجنوب تعبيران جغرافيان ، ولكنهما لا يعكسان واقعا حضاريا متكاملا و ولا شك لدى في أن انفصال الجنوب سيقود الى انفصال الغرب أو بعض أجزائه (٢٩) .

وتجدد الاشسارة الى أن التغيرات الدولية والاقليمية التى أعقبت فترة انتهاء الحرب الباردة وانهياد الاتحاد السوفيتي وتمثلت في سقوط كثير من النظم الشمولية في المنطقة وعلى رأسها نظام مانجستو في أثيوبيا ونظام سياد برى في الصبومال ، وأفضت كذلك الى حصول اريتريا على استقلالها قد دفعت بعض المحللين الى القول بضرورة قبول مبدأ انفصال السودان الجنوبي باعتبار آنه المطريق أو الحل العملى لمشكلة الصراع في الجنوب ، وعلى اعتبار أن اريتريا المستقلة دولة لا تهدد أثيوبيا وانما أصبحت عاملا من عوامل استقرارها وذلك من منظور أن مشكلة السودان الجنوبي عوامل التحديد عن مشكلة اريتريا ؟!

وليس بخاف أن هذا الطرح الانفصالي يطرح أثارا سلبية بالغة الخطورة على الأمن القومي العربي لأنه من منطلق مبدأ شد الأطراف الذي سبقت الاشارة اليه يفتح المجال أمام حدوث انهيارات أخرى في المجدار المجنوبي للأمن العربي في تعامله الأفريقي في الصومال وموريتانيا • كما أن انفصال المجنوب يؤدى الى تفكك السودان الى دويلات صغيرة في الغرب وفي الشمال وفي الشرق •

(ب) القوى الأجنبية ومحاولات احتراق السودان الجنوبي:

ان القوى الأجنبية التى تسعى الى بسط نفوذها بشكل مباشر أو غير مباشر على الصراع الدائر فى جنوب السودان عديدة وهى تهدف فى النهاية الى تفويض امكانية قيسام دولة سودانية أفريقية كبرى بما تمتلكه من امكانات ومصادر قوة •

لقد قدمت اسرائيل المدعم لحركة انيانيا الأولى حتى مكنتها من تكوين جيش مدرب وقوى وحسن التنظيم بلغ تعداده نحو عشرين ألف مقاتل في عام ١٩٧٢ وقد ازداد دور اسرائيل في السودان خلال عقد الستينيات حيث قدمت الكثير من الدعم للحركات الانفصالية ، فعملت على امدادها بالسلام والمعدات والخبرات بما في ذلك التدريب داخل اسرائيل نفسها (٣٠) .

وتضيف بعض المصادر أن القوة القتالية لحركة انيانيا قد تم تدعيمها بواسطة قوات من المرتزقة من دول مختلفة · ولعسل حالة المرتزق الألماني الغربي « رولف شتاينر » الذي شارك بشكل فعلى في تمرد الجنوب يعطى مثالا واضحا على ذلك (٣١) ·

ومن المعلوم أن الوجود الاسرائيل في هذه المنطقة الملأى بالصراعات أمر منطقي وضرورى لتدعيم أمنها القومي وذلك غيما يتعلق بالمدخل الجنوبي للبحر الأحمر في مواجهة الأمن القومي العربي بصفة عامة والمصرى بصفة خاصة والعمل على اضعافه ٠

على أن أثيوبيا لعبت دورا هاما فى دعم وتأييد حركات المعارضة السودانية فى المجنوب فقد كانت الاستراتيجية الأثيوبية تقوم على أساس ضرورة الاحتفاظ باقاليم اريتريا كمحافظة أثيوبية حتى لا تحرم من منفذ هام على البحر الأحمر وفى ذات الوقت فان السودان بتوجهاته العربية ساعد حركات التحرير الاريترية باقامة القواعد فى الأراضى السودانية مع تقديم الدعم السياسى والعسكرى لها وعليه فان أثيوبيا ردت فى المقابل بمساعدة حركات المعارضة السودانية سواء على الصعيد العسكرى أو السياسى و ومن ثم فان

دور أثيوبيسا في اطالة أمد الصراع السوداني يعتبر ذا أهمية خاصة · على أن الموقف الأثيوبي تغير بعد سقوط نظام مانجستو وقيام الحكومتين السودانية والأثيوبية بعقد مجموعة من الاتفاقات الأمنية والتجارية فيما بينهما ·

ويمكن القول ان « مجلس الكنائس العالمي » أسهم في تدويل الصراع السوداني حيث قدمه على أنه صراع بين الشمال « المسلم » والجنوب « المسيحي » • أضف الى ذلك أن عددا آخر من المنظمات الدولية الأهلية قد لعب دورا هاما في الصراع السوداني • ويلاحظ أن هذه الهيئات والمؤسسات التبشيرية والمسيحية قد قامت بدور واضح في التسوية السلمية التي تمت من خلال اتفاقية أديس أبابا عام ١٩٧٢؛ (٣٢) •

لقد أصبح دور القوى الأجنبية وأضحا للعيان في السودان بعد الانقلاب العسكرى الذى قاده الفريق عمر حسن البشير عام ١٩٨٩ وأتى بالجبهة الاسلمية القومية بزعامة الدكتور حسن الترابي كحليف مدنى أساسى يركن اليه · حيث اتهم الغرب نظام البشير بتوجهاته الأصولية وبمساندته للارهاب وهو ما تمثل في قيام الحكومة الأمريكية بوضع السودان على رأس قائمة الدول الراعية للارهاب عام ١٩٩٣ ·

وما فتئت العول الغربية تهدد الحكومة السودانية بفرض مناطق آمنة في جنوب السودان على غراد تلك القائمة في مناطق الأكراد والشيعة في العراق · كما بذلت هذه الدول جهودا غير خافية لاستيعاب الانشقاق الذي حدث داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان ·

#### ٣ - تأمين الحدود الجنوبية لمر:

ثمة ارتباط وثيق بين أمن مصر وأمن السودان · « ولم تتودد مصر في الماضي في استخدام القوة العسكرية لتأمين حدودها

erted by HIT Combine - (no stamps are applied by registered version)

القوى التى تقع على الجنوب من حدود مصر موالية وتابعة لها · القوى التى تقع على الجنوب من حدود مصر موالية وتابعة لها · ولى بعض الأحيان سيطرت مصر بسكل فعلى على بلاد النوبة وجعلتها جزءا من الكيان المصرى الاسلامي » (٣٣) ويمكن القول اذن أن السودان يشكل عمقا أمنيا استراتيجيا لمصر ولا تستطيع أى حكومة في مصر أن تقبل أو تغض الطرف عن أى تدخل خارجى في شئونه يهدد أمن مصر وجنوبها ·

ويمثل السودان نقطة تلاقى المصالح العربية والأفريقية كما أن تأثير الصراعات فى منطقة القرن الافريقى على العالم العربي انما يكون عبر السودان ونظرا لأن السودان يمتلك حدودا برية مع دول الصراع فى القرن الافريقى فقد ترتب على ذلك دخوله فى شبكة العلاقسات الدولية المعقدة بالمنطقة فالحرب الأهلية التى انهكت السودان منذ عام ١٩٥٥ كانت دائما تجد تمويلا ودعما أثيوبيا فى البداية كما ذكرنا لحركة انيانيا الأولى ثم منذ عام ١٩٨٨ وحتى سقوط مانجستو للحركة الشعبية لتحرير السودان والمسودان والسعودان والسعودان ويمتال المتعدد المنابع المتعدد المسودان والسعودان والسعودان والسعودان والسعودان والمتعدد المتعدد ال

ولا يخفى أن المحرب الدائرة فى المجنوب قد أضرت كثيرا بالمصالح المصرية ولا سيما فيما يتعلق بقضية المياه · فقد اتفقت كل من مصر والسودان على بعض المشروعات التي تهدف الى تقليل المفاقد في مياه النهر · ومن تلك المشروعات (٣٤) ·

#### ( ا ) مشروع جونجل ١ :

ويتضمن هذا المشروع حفر قناة طولها ( ٣٦٠ كم ) عبر المبر السرقى للمستنقعات وذلك لنقل مياه الفيضان الى النيل الأبيض عند ملكال على أن تتقاسم الدولتان مناصفة الفوائد المائية المتحققة من هذه القناة والدير المراكب بليون ما سنويا وكان من المتوقع أن ينتهى العمل في هذه القناة عام ١٩٨٥ الا أن ظروف الحرب الأهلية في السودان الجنوبي حالت دون ذلك و

#### (ب) مشروع جونجلي ٢:

والذى يتضمن اقامة قناة أخرى موازية لجونجلى ٠ ومن ثم تتم مضاعفة الطاقة ٠ ويهدف المشروع الى تخزين المياه والتحكم فيها ٠

ويلاحظ أن الجنوبيين اعترضوا على هذه المشروعات على أساس انها بمثابة استنزاف لمواردهم الطبيعية والاقتصادية وعليه فقد أضحت قناة جونجلي مجرد مشروع متوقف نتيجة أعمال العنف والحرب في الجنوب .

أيا ما كان الأمر فان الارتباط العضوى بين الأمن القومى المصرى وأمن السودان يجعل من المتعين أمام القيادة المصرية أن تميز بين «الثواب» و «المتغيرات» عند صياغة توجهها الاستراتيجى الجنوبي فبغض النظر عن الاختلافات في التوجهات السياسية بين نظامي الحكم في كل من القاهرة والخرطوم «ينبغى أن يظل هدف المحافظة على وحدة واستقرار السودان باعتباره العمق الاستراتيجي لمصره و الأساس الحاكم في طبيعة العلاقيات الاقليمية بين البلدين وليس استقلال الجنوب وتحالفه مع أثيوبيا وأوغندة يدفع الى احياء المشروع الاستعماري القديم والذي يهدف الى انشاء دولة أنريقية المبرى جنوب الصحراء تسيطر على منابع النيل ؟ ولا يخفى أن كل كمذا التطور يطرح تهديدا خطيرا للأمن القومي العربي !

خلاصة القول أن جنوب السودان لا ينتمى عنصريا ولا يتكلم نفس لغة أهل الشمال حيث توجد فوارق عنصرية ودينية وحضارية وقد أسهمت عدة عوامل تاريخية وموضوعية في تكريس هذه الفوارق ونمت سنوات ما بعد الاستقلال من الشعور المتزايا بعدم الثقة في صفوف الجنوبيين ازاء نوايا أهل الشمال و

ان هذا التمايز السلالي والثقافي الذي يطرحه السودان الجنوبي يفرض حقه في نوع من الحكم الذاتي على أن مناهيج

وسياسات الحكومات المركزية المتعاقبة فى السودان منذ الاستقلال قد أفضت الى تصميم أهل الجنوب على المضى قدما فى طرح بديل الانفصال عن الشمال وتكوين ما يسمى بالسودان الجديد وهو ما أفصح عنه مؤتمر توريت الذى عقدته الحركة الشعبية لتحرير السودان عام 1991 .

واذا كانت الخيارات المطروحة الآن بصفة عامة من جانب القوى السياسية الفساعلة في الجنوب يمكن حصرها في ثلاثة خيارات أساسية تتراوح بين القبول بمبدأ سودان علماني موحد ، وحكم ذاتي للجنوب في اطار اتحاد فيدرالي ، وانفصال الجنوب في اطار دولة السودان الجديد فان خيار الانفصال يمكن أن يؤدى الى تفجير السودان وانهيار الدولة المركزية وتفتتها بين دويلات صغيرة تابعة لجيرانها الأفارقة وهو ما يمثل تهديدا مباشرا لنظام الأمن القومي العربي .

ويبين من التحليل السابق مجموعة من المتغيرات ترتبط بطبيعة الصراع في جنوب السودان لعل من أهمها :

أولا: أن الصراع في الجنوب ذو طبيعة اجتماعية ممتدة لايمكن حسمه عسكريا أو من خلال أدوات تسوية الصراعات المعتادة • وعليه فِمن الخطأ القول بأن أحد الأطراف أحرز انتصارا عسكريا ساحقا على الطرف الأخر وانتهى الأمر (٣٥) •

ثانيا: أن الجيش السوداني النظامي يواجه مقاومة مسلحة في اطاد حرب عصابات • وهذا النهط من الحروب وفقا للخبرات التاريخية يؤدى دائما الى انهاك قوى الجيش النظامي واستنزاف موارد الدولة الاقتصادية •

ثالثا: بات من الواضح أن استقرار أى نظمام سمياسى فى السودان يعتمه بشكل كبير على مسار الصراع في الجنوب ونظام

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

البشير لا يخرج من اطار هذا التعميم · يعنى ذلك أن الحرب. الأهلية في الجنوب تشكل واحدة من أهم التحديات التي تواجه نظام البشير ·

واستنادا الى الحقائق التاريخية وطبائع المكان والسكان فى بلاد السودان فان المدخل الصحيح للتعامل مع مشكلات الحرب والصراع فى الجنوب انما يمكن من خلال رؤية شاملة للاصلاح السياسى تشمل شكل الدولة والحكم وتوزيع المثروة ومراعاة التنوع الثقافي والحضارى لأهل السودان دون حسم لأى قضية خلافية كبرى من جانب واحد ومحاولة فرضها على الأطراف الأخرى قسرا وجبرا أى أن المنحنى السلمى التحاوري من خلال مؤتمر قومى عام يضم كافة الفعاليات القومية هو الأقرب الى طبيعة الصراع والمراع والمراء وال

(۱) انظر:

- Peter K. Bechtold, "More Turbulence in Sudan: A new Politics this Time?" In John O-Voll, Sudan: State and Society in Crisis (washington D.C.: The Middle East Institute, 1991), pp. 1-2.
- (۲) انظر فى ذلك : محمد أبو القاسم حاج حمد . السودان : المازق التاريخي
   والهاق المستقبل ( بيروت : دار الكلمة للنشر . ۱۹۸۰ ) ح ۱۷ .
  - (٢) اعتمدنا في ذلك على المراجع الآتية :
- د محمد عمر البشير ، جنوب السودان : دراسة لاسباب النزاع ، ترجمة أسعد حليم ( القاهرة : مطبعة نهضة مصر ، ١٩٧١ ) وكذلك : د سعد الدين ابراهيم ( المشرف العام ) ، هموم الاقليات : التقرير السنوى الأول ( القاهرة . مركز ابن خلدون للدراسات الانماوية ، ١٩٩٣ ) .
- (٤) انظر : د٠ يوسف الخليفة أبر بكر ، السياسات اللغوية في السودان ( ١٨٩٨ ـ ١٩٩٠ ) ، ورقة مقدمة لمؤتمر التكامل في افريقيا ، الخرطوم . ١١ الى ١٤ ديسمبر ١٩٩١ . ص ٢ ـ ٤ ٠
  - (٥) انظر في تفاصيل ذلك :
- د حمدى عبد الرحمن حسن ، التعددية وقضايا التطور السياسي في دول أغريقيا الاسلامية ، سلسلة بحوس سياسية ، العدد ٧٥ ( جامعة القاهرة : مركز البحوث والدراسات السياسية ، يناير ١٩٩٤ ) ص ١٥٠ .
  - (٦) انظر : د٠ محمد عمر بشير : مرجع سابق ، ص ٢٧٠
- (۷) انظر فى ذلك الدراسة القيمة للدكتور مدثر عبد الرحيم . الامبريالية والقرمية فى السودان : دراسة فى التطور الدستورى والسياسى ١٨٩٩ \_ ١٩٥٦ \_ ١٩٥٦ ( بيروت : دار النهار للنشر ، ١٩٧١ ) ، ص ١٥٠٠
  - (٨) انظر المصدر السابق نفسه ، ص ١٦ ٠
    - (٩) انظر :
- James Mayall, The Roots of National and International Conflict in The Horn of Africa, Paper Presented to The Regional Security Conference, Cairo, Egypt, May 27-30, 1990, p. 23.

- (۱۰) انظر : د عبد الغفار محمد أحمد ، قضايا للنقاش : في اطار افريقيا السودان وعروبته ( الخرطوم دار جامعة الخرطوم للنشر ، ١٩٨٨ ) من ٢٣ـ٢٤-
  - (١١) انظر : محمد المعتصم ، مرجع سابق ، ص ٩٢
    - (۱۲) انظر :
- Nelson Kasfir "Peace Making and Social Cleavages in, Sudan" In J. Monte Ville (ed), Conflict and Peacemaking in Multiethnic Societies (London, Lexington Books, 1990), p. 369.
- (١٢) يلاحظ أن كثيرا ،ن الجسنوييين لا يزالون حتى اليوم يشكون فى مصداقية قرارات مؤتمر جويا على اعتبار أن تمثيل الجنوبيين فيه كان ضعينا من ناحية الخبرة السياسية والمستوى التعليمي قياسا على ما كان عليه تمثيل الشماليين من أبناء القطر · كدا أن هناك اتهامات بأن بعض الضغوط على المثلين الجنوبيين قد صاحبت انعقاد ذلك المؤتمر وقد شارك فيها بعض الاداريين · انظر في ذلك : د · عبد الغفار ، مرجم سابق ، ص ٣٧ ·
  - (١٤) انظر :
- Hashim Hussein, The Sudanese Civil War as a case of Protracted Social Conflict, Paper Presented to the Meeting og the International Studies Association. South Alabama. October, 23-28, 1987. p. 11.
- (١٥) انظر : وكالة الأنباء السودانية ، جنوب السودان والمؤتمر الدستورى ملف شامل ، اعداد ادارة المحلومات والبحوث ، الخرطوم ، ١٩٧٨ ص ٣٠ ـ ٢١ ·
  - (١٦) انظر : المرجع السابق في ص ١٧
  - · ٢٢\_٢٢ انظر : المرجع السابق ، عن ص ٢٢\_٢٢ ·
- (۱۸) انظر : د عبد الملك عودة ، حالة جنوب السودان ، ندوة التعددية في الدول العربية ٢٥ ـ ٢٧ تشرين أول ١٩٨٦ . عمان ا: المركز الأردني للدراسات والمعلومات ، ص ٢٨٠ ٠
- (۱۹) انظر : با Kasfir, Op. cit. p. 572.
- (٢٠) حول أهداف الحركة وبرنامج عملها : انظر : وكالة الأنباء السردانية مرجع سابق ، ص ٣٣ ٠

(٢١) انظر : المرجع السابق ، ص ٢٧ - ٣٨ ٠

(۲۲) انظر :

Raphael Badal, ê'Oit ané Regional Sentiment in The South In Muddathir Abd Al-Rahm (ed.), Cudan Since Independence (London Gower, 1986), p. 143.

(۲۳) انظر : د٠ محمد رضا قودة ، مشكلة جنوب السودان بين مساعى الوحدة الوطنية والتدخل الأجنبى ، الباحث العربى ، العدد ١٧ اكتوبر ـ ديسمبر ١٩٧٧ ، ص، ٥٦ ٠

(۲٤) انظر وراجع : د٠ حمدى عبد الرحمن حسن ، المنهج الفوقى للتغيير السياسى : دراسة للحالة السودانية ( ١٩٨٩ ـ ١٩٩٣ ) ، جامعة القاهرة : مركز البحوث والدراسات السياسية ، سلسلة بحوث سياسية رقم ٨٠ يونيو ١٩٩٤ ، ص ٢٤٠

(٢٥) انظر : سفارة جمهورية السودان بالقاهرة : نشرة صحفية خاصة . جهود الثورة لاحلال السلام ، ٣٠ يونيو ١٩٩٧ ، ص ٨ ـ ٩ ·

(٢٦) انظر "فاصيل هذه المقررات في : بابكر عثمان ، جنوب السودان · الانفصال القادم ( القاهرة : دون ناشر ، ١٩٩٧ ) ، ص ١٤٣ \_ ١٥٥ ٠

Hussein op. cit., p. 13. : نظر (۲۷)

(۲۸) انظر في تفصيلات ذلك : د حامد ربيع ، نظرية الأمن القومي العربي والتطور المعاصر للتعامل الدولي في منطقة الشرق الأوسط ، القاهرة : دار الموقف. العربي ، ١٩٨٤ ، ص ٢٣٣ ، ٢٣٣ ٠

(٢٩) نقلا عن : د منصور خالد ، السودان والنفق المظلم : قضية الفساد والاستبداد ( لندن : مطبعة ايرام ، ١٩٨٥ ) ص ، ٦٤٣-٦٤٣ .

Hussein op. cit., p. 13. : نظر : (۲۰)

(٣١) انظر :

Charles Gurdon, Sudan at the Crossroad (London, Menas Press, 1934), pp. 18-19.

وانظر أيضا محمد المعنصم ، مرجع سابق ، ص ١٩٠ -

مصر وأفريقيا \_ ٢٢٥

- (٣٢) انظر : د٠ عبد الملك عودة ، مرجع سابق ٠
- (٣٣) انظر : حسنين توفيق ابراهيم ، « دور مصر في النظام الاقليمي العربي « المستقبل العربي ، العدد ١٢٢ ، أبريل ١٩٨٩ ، ص ١٠٦
  - (٣٤) انظر :
- John Waterbury, Hydropolitics of the Nile Valley (New York: Syracouse University Press, 1979).
- (٣٥) انظر : د٠ حمدى عبد الرحمن ، المنهج الفوقى للتغيير السياسى ، مرجع سابق ، من ٢٠ ٠

# الأسئلة والتعقيبات على ورقة د • حمدي عبد الرحمن

#### تعليق أ • د • على بركات :

الدكتور حمدى أسعدنى بالاقتراب التاريخى من المسكلة الا أننى أرى أن حقائق المكان فى تفسير أى قضية أمر لا غنى عنه ، مشكلة السودان تبدأ من عصر ما قبل الاستعمار ، من قبل الحكم المصرى ، السودان دخل التاريخ كوجود سياسى فى اطار الحكم المصرى فى عصر محمد على ، ثم الاضافات التى حدثت فى عهد اسماعيل ، هذا محور أساسى فى القضية ، المحور الآخر أن التأثيرات العربية توقفت عند خط عرض ١٢ " وهو الذى يبدأ معه حدود السسودان لأسباب جغرافية ، الجغرافيون يقولون ان أداة التوغل العربى الجمل ، وأن الجمل بعد خط ١٢ يصاب بأمراض فتوقف التأثير العربى على القارة كلها عند هذا الخط ، وبالتالى التأثير الأوربى جاء من الساحل فى عصر السفينة ،

وعملية الاقتراب لجنوب السودان تمت باستثناء محور وادى النيل الذى زحف عليه الاستعمار الانجليزى ، لكن من الثابت ان القوى الاستعمارية الأخرى عملت على الاقتراب من الساحل على هذه المنطقة التى كانت موضع صراع ، اذن التركيبة الاساسية جمعت منطق الطبيعة وأيضا منطق التوزيع العرقى والقبلى فى السودان ،

الاستعمار الانجليزى كان داعيا لهذا الاختلاف ولهذا الواقع الذى يحمل بعض السمات ، هذا فيما نسميه التطور غير المتوازن في أقاليم السودان ، السكة الحديد توقفت عند حدود السودان الجنوبى ، وترك الجنوبى ، التأثيرات تؤقفت عند حدود السودان الجنوبى ، وترك الشمال يتطور في معدلات أعلى ليترك الجنوب في واقع يغاير تماما السودان الشمالى • اذن الحكم الوطنى ورث مشكلة لعب فيها التاريخ والجغرافيا والاستعمار الوافد دورا في تعقيدها وأنا متفق مع البدايات ، وأى حل لابد أن يستوعب حقائق الجغرافيا وحقائق التاريخ وشكرا •

#### تعقيب أ د و السعيد البدوي :

البعسه الاقتصسادى والثروة الاقتصسادية الموجودة فى جنوب السودان لو تأملت ورجعت بالتاريخ الى الوراء سنجد أنه كانت منطقة بيافرا فى شرق نيجيريا منطقة بترولية ، لو رجعنا قليلا الى الوراء لوجدنا منطقة شابا فى الكونغو زائير وهى المخزن المعدنى العالم كله ، أيضا لو نظرنا الى جنوب السودان ظهرت به ثروات ضخمة ،

الا يعتبر هذا يا دكتور حمدى من المتغيرات التى يمكن أن تضاف الى عوامل التأثير التى أدت بهذا الجنوب أن يحاول أن ينفصل عن الشمال خصوصا اذا ما علمنا الى جانب ذلك الاستعمار الأوربى ، وهناك أيضا الاتجاه الخاص بجنوب السودان نحو أوغندا وشرق افريقيا وأيضا نحو المحيط الهندى ، أرجو أن تفكر معنى فى هذا وشكرا .

#### سؤال :

الجنوب رد فعل ، الى أى مدى الجنوب رد فعل لمارسات الشمال ، أو الممارسات الاقليمية أو الخارجية ، هل ممكن القاء الضوء على هذه النقطة ؟

#### رد د حمدی عبد الرحمن:

فيما يتعلق بطبيعة المكان ودوره استنادا الى الحقائق التاريخية طبائع المكان والسكان في السودان تعد المدخل الحقيقي للتعامل مع مشكلات الحرب في جنوب السودان من خلال رؤية شساملة للاصلاح السياسي • اعتقد هنا أن التنوع الاثني وطبيعة المكان في جنوب السودان وشماله وغربه والانقسامات المختلفة والتكوبنات التي كانت سائدة قبل مجيِّ الأوربيين ، هذا أيضا متغير مهم لفهم حقيقة الصراع الذي يجرى في جنوب السودان ، أما فيما يتعلق بالأبعاد الأخرى مثل البعد الاقتصادي فقد تم تناوله في هذه الورقة \_ أيضا المشروعات المشتركة بين مصر والسودان فيما يتعلق بتوسعات قنساة جونجلي ١ وجونجلي ٢ ـ لا يمكن أبدا الاسستفادة من هذه المشروعات في ظل الأوضاع الراهنة في جنوب السودان ، واعتقد ان معظم هذه الأبعــاد الداخلية والاقليمية · ودور اسرائيــل في تدريب ومد آنيانيا بالسلاح ٠ العلاقات الاقليمية في منطقة القرن الأفريقي وكون أن جنوب السودان موجود في اطار منظومة بها الكثير من السمات المتشابهة في أثيوبيا واريتريا بها نفس الصراع من هذا القبيل ، اذن كانت هناك منظومة من العلاقات الاقليمية اسهمت في استمراد هذا الصراع •



الظروف المحلية ومستقبل الديمقراطية

في أفريقيا: دلالات التجربة النيجيرية



## انظروف المحلية ومستقبل الديموقراطية . قى افريقيا: دلالات التجربة النيجيرية دكتور صبحى على معمد قنصوة

تشهد القارة الافريقية حاليا \_ ومنذ أواخر الثمانينيات حركة واسعة للتحول الديموقراطي على النمط الغسربي ، وليست هذه ، في الواقع هي المرة الأولى التي تحاول فيها الدول الافريقية تجريب النظم الديموقراطية الغربية ، حيث سبق أن ورثت هذه الدول عند استقلالها نظما ديموقراطية قامت الدول الاستعمارية بانشائها وهي تستعد للرحيل عن القسارة ، ولكن هذه التجسارب الأولى في الديموقراطية واجهت صعوبات كبيرة في الممارسة الفعلية ، أدت الى انهيار بعضها وقيام ديكتاتوريات عسكرية مكانها ، بينما ابتعد بعضها الآخر عن الأنماط المؤسسية المألوفة للديموقراطية الغربية ، كما حدث مثلا في نظم الحزب الواحد التي انتشرت في كثير من الدول الأفريقية ، ولكن ها هي ذي أفريقيا تحاول من جديد الأخذ بالنظم الديموقراطية الغربية ، الديموقراطية الغربية ، الديموقراطية الغربية ، فهل ستكون المحاولة هذه المرة أفضـ ـ الاحالا مما سبقها ؟

وتعتمد الاجابة على هذا النساؤل على استقراء ما يمكن المخروج به من نتائج ودلالت ، من واحسدة من أهم التجارب الديمقراطية في القارة ، وهي التجربة النيجيرية ، خلال الجمهورية الأولى ( ١٩٦٠ – ١٩٨٣)، والجمهورية الثانية ( ١٩٧٩ – ١٩٨٣)، بالاضافة الى المحاولة غير الناجحة لاقامة الجمهورية الثالثة في عهد الجنرال ابراهيم بابا نجيدا ( ١٩٨٦ – ١٩٩٣) .

ويستند الربط بين التجربة النيجيرية ومستقبل الديموقراطية في أفريقيا ، الى عدة أسس ، منها التسابه \_ بوجه عام ... في الظروف الثقافيــة والاقتصـادية بين نيجيريا وغيرها من الدول الافريقية ، رخصوصا المدارية منها . بالإضافة الى أن نيجيريا خلال تجربتها الديموقراطيــة قد جربت أشهر تطبيقات الديموقراطيــة الغربية المعاصرة ، أى النظام البرلماني ( خلال الجمهورية الاولى ) والنظام الرئاسي ( خلال الجمهورية الثانية ) ، كذلك ، فقد أحذت نيجيريا طوال تجربتها الديموقراطية بالتعدد الحزبي ، وسادتها فلسفة اقتصادية تعطى القطــاع الخاص دورا رئيسيا وبارزا في فلسفة اقتصادي ، وهذه الجوانب تناظر ، الى حد كبير ، ظروف التحول الديموقراطي الحالى في افريقيا .

وسوف يكون التركيز في هذه الورقة على الظروف المحليسة وتأثيراتها على الديموقراطية في الدول الافريقية ، وبالنظر الى دلالة التجربة النيجيرية في هذا الشأن ، ويبدو من هذه التجربة أن أهم الظروف المحلية المؤثرة على الديموقراطية في افريقيا تتمثل في التعددية الثقافية الاجتماعية من جهة ، والثقافة السياسية السائدة من جهة ثانية ، والظروف الاقتصادية الاجتماعية من جهة ثالية ،

#### المطلب الأول

#### التعددية الثقافية الاجتماعية ومستقبل الديهوقراطية في افريقيا

تتميز مجتمعات معظم الدول الأفريقية - خصوصا المدارية منها - بدرجة عالية من التعددية الثقافية الاجتماعية بصروعا المختلفة ( الاثنية والدينية وغيرها ) ، فما هي التأثيرات المحتملة لهذه التعددية على مستقبل الديموقراطية في أفريقيا ؟ وهل تختلف هذه التأثيرات باختلاف نمط المؤسسات الديموقراطية ؟ وبعبارة أخرى . هل هناك أنماط معينة من المؤسسات الديموقراطية أكثر ملاءمة لظروف التعددية الثقافية الاجتماعية في الدول الافريقية ؟ وهل تكفى مثل هذه المؤسسات لقيام ديموقراطية مستقرة في القارة ؟

#### أولا: أثر التعدية الثقافية الاجتماعية على الديموقراطية:

ذهب بعض الدارسين الى القول بوجود علاقة طردية بين درجة التعددية الثقافية الاجتماعية في المجتمع من جهسة ، وعدم الاستقرار السياسي عموما من جهة أخرى (١) ، كذلك فقد احتج كثير من الزعماء الأفارقة بعدم ملاءمة النظم الديموقراطية لمجتمعات القارة ، لما يمكن أن تؤدى اليه من اشتعال المنافسات الاثنية وتهديد كيانات الدول الافريقية ، ومن ثم يتطلب الوضيع حكما حزما يستطيع كبح جماح الصراعات الاثنية ، وهذه الحجة طالما ذكرت دفاعا عن نظام الحزب الواحد ، كما كررها بعض الزعماء الأفارقة مثل دانييل أراب موا رئيس كينيا \_ في مواجهسة حركة التحول الديموقراطي الحالية في أفريقيا (٢) .

ولكن هذه الحجة لا تلقى قبولا برجه عام ، حيث أن المسكنة ليست في الانقسامات الاثنيــة وغيرها ، ولكن في تسييس هذه الانقسامات من جانب الزعامات والنخب الأفريقية في سيعيها للحصول على السلطة والتأييد السياسي ، ومن جانب آخر ، تستغل هذه الزعامات الصراع الاثنى كذريمة لاسيستمرار نظمها التسلطية (٣) ٠

كذلك ، فانه حتى لو كان الاستقرار الديموقراطى أقل احتمالا في ظل درجة عالية من التعددية الثقافية الاجتماعية ، الا أنه ليس مستحيلا كليسة ، وذلك اذا كان هنساك اعتقساد عام بجدوى الديموقراطية ، واذا توافرت بعض الترتيبات التى تضمن عدم حرمان احدى الجماعات – الاثنية وغيرها – من المشاركة فى الحكم نهائيا ، مع بعض الضمانات التى توفر شعورا بالأمن المتبادل بين مختلف الجماعات (٤) .

#### ثانيا : التعددية الثقافية الاجتماعية ونمط المؤسسات الديموقراطية:

يفترض أحد الدارسين أن بعض أنماط المؤسسات الديموقراطية تعتبر أكثر ملاءمة للمجتمعات التعددية كمجتمعات الدول الافريقية وطبقا لهذا الرأى ، فإن الأنماط المؤسسية التي تعتمد على اقتسام وتقييد السلطة \_ كالديموقراطية التوافقية \_ تعتبر أكثر ملاءمة للمجتمعات التعددية ، بينما تعتبر الأنماط المؤسسية التي تقوم عنى قاعدة الأغلبية ووجود حكومة ومعارضة \_ كما في النظام البرلماني \_ أكثر ملاءمة للمجتمعات الأكثر تجانسا (٥) .

ويقوم هذا الافتراض على اختلاف طبيعة العملية السياسية فى المجتمعات التعددية عنها فى المجتمعات الأكثر تجانسا ، حيث ينظر اليها فى النوع الأول من المجتمعات على أنها صراع حقيقى ، بينما ينظر اليها على أنها لعبة فى المجتمعات الأكثب تجانسا ، ومن ثم ففى المجتمعات التعددية تعتبر خسارة الصراع السياسى أمرا خطيرا ، كما أنه فى ظل أنماط التصويت الجامدة فى هذه المجتمعات سيكون

هناك أغلبية دائمة حاكمة ، وأقلية دائمة محكومة ، وهذا الوضع لا يتعارض مع الديموقراطية وحسب ، ولكن أيضا يشكل تهديدا لاستقرار أي نظام سياسي (٦) .

ويبدو أن التجوية النيجيرية تثبت أن النظام البرلماني اقل ملاءمة لظروف التعددية الثقافية الاجتماعية ، حيث ساعد ذلك النظام خلال الفترة من ١٩٦٠ ــ ١٩٦٦ على تصاعد التوتر والاستقطاب الاثنى والاقليمى ، والذى لم ينوقف بسقوط النظام كله بانقلاب عسكرى عام ١٩٦٦ ، ولكن تطورت الأوضاع الى محاولة انفصال وحرب أهلية دامية (١٩٦٧ ــ ١٩٧٠) (٧) .

وفى المقابل ، عمل النيجيريون حين وضع مؤسسات الجمهورية الثانية ، على تجنب تكرار هذه التجربة الأليمة ، حيث تم استبدال النظام البرلمانى بنظام رئاسى ، مع مجموعة من الترتيبات المؤسسية تعتمد فى جوهرها على سياسات حمائية وتوزيعية وتنظيمية بهدف الحيلولة دون تسييس الانقسامات الاثنية والدينية وغيرها ، ونوفير الشعور بالأمن المتبادل بين الجماعات المختلفة فى نيجيريا ( كان من بين هذه الترتيبات : زيادة عدد ولايات الاتحاد النيجيرى ، ووضع شروط دستورية لاختيار رئيس الاتحساد ، وتشميل الأحزاب السياسية بما يجعلها وطنية حقا ، واقرار مبدأ الطابع الاتحادى النيجيريا بما يسمح بتوزيع المناصب السياسية والاقتصادية بشكن عادل بين الجماعات أو الولايات فى الحكومة أو أى من هيئاتها )(٨)٠

فيل أدت هذه الترتيبات الى تحقيق الاستقرار الديموقراطى فى نيجيريا ، بما يجعل من المحتمل تحقيق ذلك فى باقى الدول الافريقية ، اذا ما أخذت بترتيبات مماثلة ؟

## ثالثا: مدى كفياية الترتيبات المؤسسية لتحقيق الاستقراد الديموقراطي:

يظهر من دراسة التجربة الديموقراطيسة فى نيجيريا أن الترتيبات المؤسسية الملائمة للمجتمعات التعددية رغم أهميتها لا تكفى وحدها لتحقيق الاستقرار الديموقراطى فى مثل هذه المجتمعات ، حيث لا تقدم هذه الترتيبات حلولا جذرية للآثار السلبية للتعددية الثقافية الاجتماعية على الديموقراطية ، وأن كانت تخفف من حدة هذه الآثار ، وهذا ما يتضح بجلاء من التجربة النيجيرية خلال الجمهورية الثانية (١٩٧٩ ـ ١٩٨٣) ، والمحاولة غير الناجحة لانشاء الجمهورية الثائنة (١٩٧٩ ـ ١٩٩٣) ،

فرغم ما وضع من ترتيبات مؤسسية لمواجهة الآثار السلبية للتعددية الثقافية الاجتماعية على الديموقراطية في نيجيريا ، الا أن هذه الآثار ظلت تفرض تحدياتها ازء قيام ديموقراطية مستقرة هنساك •

فمن جهة ، ظلت الاثنية محتفظة بقوتها في بعض جواب الحياة السياسية النيجيرية ، خصوصا في تحديد السلوك التصويتي للناخبين ، والمطالبة بانشاء ولايات جديدة مقترنة في ذلك باعتبارات ثقافية واقتصادية وغيرها (٩) – كما ظهرت الاثنية أيضا بشكل سافر في الانقلاب العسكرى الدموى الفاشل في أبريل ١٩٩٠ ، حيث أعلن زعماء الانقلاب أن تحركهم جاء تعبيرا عن مصالح شعوب جنوب ووسط نيجيريا ، وأنهم سيقومون بفصل ولايات الشمال من جديد الشكاوى التقليدية للجماعات الاثنياة الكبرى ، فأعاد من جديد الشكاوى التقليدية للجماعات الاثنياة الكبرى ، فأعاد الهوسافولاني بالشمال في مجان التعليم ، وبالتالي ضرورة استمرار دوره البارز سياسيا ، كما عرب

الایبو - بالجنوب الشرقی - عن عدم رضاهم عن تهمیش دورهم فی الاتحاد النیجیری مند قیامهم بمحاولة الانفصال (۱۹۲۷ - ۱۹۷۰)، فی حین هدد الیورویا - بالجنوب الغربی - بالانفصال آذا لم تعتمه نتائج انتخابات یونیو ۱۹۹۳ والتی فاز فیه مسعود آبیولا - أحد أبناء الیورویا - برئاسـة الاتحـاد النیجیری ، ولكن قامت الحكومة العسكریة بالغائها (۱۱) .

ومن جهة أخرى ، فقد برزت ـ ومنذ أواخر السبعينيات ـ التوترات الدينية فى نيجيريا فى أكثر من مناسسبة ، وكان بمضها دمويا ( كما حدث بين المسلمين والمسيحيين وبين أتباع كلتسا الديانتين ، لدرجة دفعت بعض الدارسين النيجيريين الى القول بأن الانقسام الدينى فى نيجيريا أصبح يشكل قنبلة موقوتة ، تبدي بالانفجار فى أى وقت ) (١٢) •

وقد حدث هذا بالفعسل ، وتفجرت التوترات الدينية في نيجيريا في أكثر من مناسبة ، وكان بعضها دمويا (كما حدث بين المسلمين والمسيحيين في كانسو بالشامال عام ١٩٨٧ ، وفي كافانشان بكادونا في الشمال عام ١٩٨٧ و واضطرابات أتباع محيد ماروا ، المعروف بمايتاتسين أعوام ١٩٨٠ و ١٩٨٢ و ١٩٨٤ و ١٩٨٥ و ١٩٨٥ و ١٩٨٥ و ١٩٨٥ و ١٩٨٨ و ١٩٨٥ و ١٩٨٥ و ١٩٨٨ و ١٩٨٥ و المدينة الاسلامية على المستوى الاتحادي ( وذلك عامي ١٩٧٨ و ولارور للمربع وانشاء دور العبادة والبث الاذاعي الدرامج الديني للدولة في تنظيم الحج وانشاء دور العبادة والبث الاذاعي للبرامج الدينية ١٠٠ الخ ) (١٣) ٠

يتضم من ذلك ـ اذن ـ أن الترتيبات المؤسسية الملائمة ، لا تكفى وحدها ، رغم أهميتها ، لتحقيق الاستقرار الديموقرالى فى حتمعات تعددية ، كمجتمعات الدول الافريتية ، ولى هذا الشآن ، في المتوقع أن لاتختلف الأوضاع كثيرا فى تلك الدول عما حدث فى

نيجيريا ، ذلك أن تغيير الهياكل والقواعد والإجسراءات الحكومية وتنظيم الأحزاب السياسية ، الله ، لا يكفى لتغيير أنماط السلوك والاتجاهات السياسية السنسائلة ، حيث يؤثر في ذلك عوامل أخرى ، كالثقاقة السياسية والظروف الاقتصادية الاجتماعية (١٤) .

#### المطلب الثاني

## الثقافة السياسية ومستقبل الديموقراطية في افريقيا

يتطرق الحديث فى هذه الناحية الى علاقة الثقافة السياسية بالديموقراطية عموما ، ثم طبيعة الثقافة السياسية الافريقية من حيث ملاءمتها ـ من عدمه ـ للديموقراطية ، وأخيرا دلالات التجربة النيجيرية مـن حيث أثر الثقافة الساياسية على الاسستقلال الديموقراطي .

### أولا : الثقافة السياسية والديموقراطية :

يفترض الفلاسفة والمنظرون الديموقراطيون ، أن استقرار النظم الديموقراطية يتطلب سيادة بعض القيم والمعتقدات المواتية ، ومن بين هذه القيم ، الثقة المتبادلة بين الأطراف الفاعلة في النظام السياسي ، حيث أن انعدام هذه الثقة معناه أن أحد الأطراف لديه نية مبيتة لقلب قواعد الممارسة الديموقراطية ، واستخدام جهاز الدولة ، عند وصوله للحكم ، لقهر خصومه السياسيين ، وفي هذه الحالة لن يقوم الطرف الحاكم بتسليم السلطة طواعية وبطريقة سلمية لمن لا يثق في ايمانهم بالديموقراطية (١٥) .

ويرتبط بالثقة المتبادلة ، سيادة روح التسامح والاستعداد لقبول الحلول الوسط ، فالتسامخ ، يعنى الاستعداد لقبول الآخر ،

وأن لا يسعى المرء لفرض آرائه وطريقة حياته على الآخرين بالاكراه ، ويساعد ذلك على عدم التعصب والاستعداد لقبول الحلول الوسط ، وهو ما يساعد على عدم تفاقم الصراع السياسي وتأزمه (١٦) .

ويضاف الى ما سسبق ، الاعتقاد بجدوى الديموقراطيسة ، ويشرعية المنافسة والمساركة السياسية ، ويتأثر الاعتقاد بجدوى الديموقراطية وشرعيتها بفاعلية مؤسسات النظام الديموقراطي وقدرتها على مواجهة التحديات السياسية والاقتصسادية وغيرها ، حيث كلما تضاءل الاعتقاد في فاعلية المؤسسات الديموقراطية ، أو لم تكن هذه الفاعلية مؤكدة للم تكن هذه الفاعلية مؤكدة للما كان سوء أداء النظام أكبسر الديموقراطية حديثة النشأة للما كان سوء أداء النظام أكبسر خطورة على بقائه ، وربما كان هذا العامل أحد أسباب سهولة انهيار النظم الديموقراطية في ألمانيا وإيطاليا وأسبانيا بعد الحرب العالمية الأولى (١٧) .

#### ثانيا: الثقافة السياسية الافريقية والديموقراطية:

مع التسليم بداية بوجود تفاوتات وخصوصيات بين المجتمعات الافريقية من حيث ثقافتها السياسية ، الا أن هناك قاسما مشتركا ، بوجه عام ، فيما بينها ، وحول هذا القاسم المسترك يثور التساؤل عما اذا كانت الثقافة السياسية الافريقية مواتية أو غير مواتية للديموقراطية .

فثمة وجهة نظر متشائمة ، واسعة الانتشار بين الدارسين ، تذهب الى أن الثقافة السياسية السائدة فى افريقيا غير مواتية للديموقراطية ، وحسب هذا الرأى ، فأن الأفارقة قد خضعوا منذ مدة طويلة لأشكال مختلفة من الحكم الأوتوقراطي ، سواء قبل أو بعد الاستقلال ، ولم يألفوا . من ثم ، الجدل السياسي المقتوح والحلول الوسط والتسامح مع وجهات النظر المخالفة ، أو القيام

بالمشاركة في تناول المشكلات المجلية والوطنية ، ولكن بدلا من ذلك ، تعودوا على أن مواجهة هذه المشكلات هو من شأن الحكومة المركزية (١٨) .

وعلى عكس وجهة النظر المتشائمة هذه ، يرى دارسون آخرون أنه لا ينبغى التهويل من أهميسة الثقافة السياسية بالنسسبة للديموقراطية فى افريقيا ، فالتراث الثقافى الأوتوقراطى لم يقف حائلا دون نشوء واستمرار نظم ديموقراطية فى أجزاء أخرى من العالم ، كذلك فان الثقافة السياسية التقليدية فى افريقيا كانت ذات محتوى ديموقراطى من جوانب عديدة ، فالاهتمام بالشئون العامة واعتبار كل شىء فى المجتمع أمرا يهم كل شخص ، أدى الى شعور قوى بالمشاركة السياسية فى المجتمع الافريقى التقليدي ، كما كانت قواعد المسئولية العامة أكثر صرامة حتى مما هى عليه فى المجتمعات الغربية المعاصرة ، فقد كان الزعماء التقليديون عرضة للمساءلة ، ليس فقط عن أعمالهم ولكن أيصا عن الكوارث الطبيعية كالمجاعات ليس فقط عن أعمالهم ولكن أيصا عن الكوارث الطبيعية كالمجاعات موتهم (١٩) ،

ثالثا : دلالات التجربة النيجرية :

يبدو من التجربة النيجيرية خلال الجمهوريتين الأولى والثانية ، أن الثقافة السياسية السائدة لم تكن مواتيــة للديموقراطيــة ، كما كانت أحد العوامل الأساسية لعدم الاســتقرار الديموقراطي مناك ، خصوصا من حيث عدم التزام أطراف العمليــة السياسية بقواعد الممارسة الديموقراطية ، وانعدام الثقة فيما بينهم ، مع درجة كبيرة من عدم التسامح مع المعارضة السياسية ، والسعى للوصول الى السلطة السياسية والاستمرار فيها بأى ثمن وأية وسيلة ، مع درجــة عاليـة من تسييس الجيش وتدخـله المتكرر في الحيـاة السياسية (٢٠) .

ومن هنا ، كان من الطبيعي أن يكون هناك اهتمام بدور الثقافة السياسية خلال المحاولة غير الناجحة لاقامة الجمهورية الثالث. ( ١٩٨٦ – ١٩٩٣) ، في عهد الجنرال ابراهيم بابا نجيدا ، حيث كان الاعتقاد السائد أن سبب الاخفاق في التجارب الديموقراطيية السابقة في نيجيريا يرجع الى السياسيين « الفاسدين معدومي الاحساس ، وغير الوطنيين » والذين كانوا على استعداد لاستخدام كل وسيلة متاحة في صراعهم للوصول الى السلطة السياسية (٢١).

ومن هنا ، فقد اعتقد الجنرال بابا نجيدا أن الاستقرار الديموقراطى فى نيجيريا يتطلب ايجاد « خبز جديد » ، أى ايجاد سياسيين جدد يتميزون بالوطنية والفضيلة ، وفى نفس الوقت كان مطلوبا تعليم الجماهير النيجيرية قيم ومتطلبات الديموقراطيدة ، وخصوصا التخلص من التعصب الاثنى والدينى ، وكافة مظاهر الفساد فى الحياة الوطنية ، وفى هذا السياق ، تم انشاء « ادارة التعبئة الاجتماعية » عام ١٩٨٧ ، بهدف تعبئة الجماهير للاعتماد على النفس والانتعاش الاقتصادى والعدل الاجتماعى ، كما أنشىء مركز الدراسات الديموقراطية عام ١٩٩٠ بهدف تدريب كوادر الأحزاب السياسية والحكم المحل على مبادىء وممارسات الديموقراطية (٢٢) .

ولكن يقلل من جدوى هذا المدخل فى تغيير الثقافة السياسية، أن تلك الثقافة لايمكن تغييرها بقرار سياسى ، أو بمجرد التثفيف المباشر ، ولكن يتطلب ذلك وقتا طويلا ، ومساركة مختلف المؤسسات السياسية والتعليمية والدينية والأسرية وغيرها فى ترسيخ القيم والاتجاهات والسلوكيات المواتية للديموقراطية ، وكذلك فان القيم والاتجاهات السياسية رغم أهميتها للاستقرار الديموقراطى ليست متغيرات مستقلة دائما ، بل قد تكون تابعة لمغيرات أخرى غير ثقافية ، فمثلا ، كان قمع المعارضة وعدم الالتزام للإجراءات الديموقراطية فى نيجيريا ، ناشئا عما للسلطة

السياسية هناك من أهمية عظمى · · وهذه الأهمية العظمى للسلطة السياسية جاءت نتيجة لما يتمتع به المسيطرون عليها من امتيازات مائلة ، مادية وغير مادية ، كما يتضح من المطلب المالث من هذه الدواسة ·

#### اللطلب الثالث

### الظروف الاقتصادية الاجتماعية ومستقبل الديموقراطية في افريقيا

يتبين من التجربة النيجيرية أن الظروف الاقتصادية الاجتماعية يمكن أن يكون لها تأثير حاسم على الاسمقرار الديموقراطي ، حيث كان التدهور الاقتصادي في مقدمة الأسمباب المعلنة للانقلاب العسكري الذي أطماح بالجمهورية الثانيسة في ديسمبر ١٩٨٣ وبالاضافة الى التدهور الاقتصادي ، كان لعمايات التكوين والسيطرة الطبقية تأثير لا يقل أهميسة على الاسمتقرار الديموقراطي هناك .

#### أولا: عمليات التكوين والسيطرة الطبقية:

طبقا لمدرسة التحليل الطبقى ، فان تأثير عمليات التكوين والسيطرة الطبقية على الاسستقرار السسياسى والديموقراطى فى أفريقيا ، يأتى من الارتباط بين هذه العمليات والسلطة السياسية فى دول القارة ، ويمكن ايجاز وجهة النظر الطبقية هذه فى النقط الآتسة :

ا \_ أن مناك طبقات جديدة ناشئة في الدول الافريقية حديثة الاستقلال ، تختلف من حيث تكوينها عن الطبقة البورجوازية في الفكر الماركسي التقليدي ، وتضم بين صفوفها عناصر عددة

من السياسيين والاداريين والمهنيين ورجال الأعمال وغيرهم ممن يسيطرون ليس فقط على وسائل الانتاج ولكن أيضاعلى وسائل الاستهلاك والاكراء (٢٣) .

7 \_ ترتبط هذه التكوينات الطبقية الناشئة بعلاقة خاصة بالسلطة السياسية ، حيث يوفر الارتباط بتلك السلطة فرصا واسعة للثراء ، وأساسا لقيام طبقة قوية اقتصاديا ، يمكن أن تتحول في الوقت المناسب الى طبقة مسيطرة اقتصاديا (٢٤) ، أي أنه \_ وعلى عكس أفكار ماركس وانجلز \_ فان السيطرة الطبقية في أفريقيا ذات « أساس سياسي » ، اسستنادا الى السيطرة السياسية . كما تتحدد العلاقات الطبقية بعلاقات السلطة ، وليس العكس (٢٥) .

٣ \_ هذه العلاقة المعكوسة بين السلطة السياسية والسيطرة الطبقية في أفريقيا ترجع \_ حسب وجهـة نظر مدرسة التحليل الطبقي \_ الى التطور السياسي والاقتصادي في القـارة قبل وبعـد الاستقلال ، ذلك التطور الذي جعل من الدولة العامل المسيط في القطاعات المختلفة للاقتصاد الحديث ، وفي مقابل تعاظـم وتضخم قدرات الدولة ، كانت قطاعات المجتمع الأخرى تعاني \_ بوجه عام \_ من الفقر وندرة رأس المال وضآلة حجم المشروعات الخاصة المحلية ، وسيطرة أجنبية على جزء كبير من النشاط المخاص (٢٦) ، ونتيجة لذلك أصبحت الدولة ، بصورة مباشرة وغير مباشرة ، الطريق الأكبر لتحقيق التراكم والحراك لأعلى (٢٧) ، ومن هنـا جاء الأسـاس السياسي للسيطرة الطبقية في افريقيا .

٤ ـ ترتب على ارتباط السيطرة الطبقية بالسلطة السياسية عدة نتائج ، أثرت سلبيا على الاستقرار السياسي والديموقراطي في الدول الافريقية ، خصوصا من حيث الأولوية العظمى للسلطة السياسية وما أدت اليه من فساد واسراف وتبديد للموارد .

فمن جهة ، ونتيجة ارتباط الوضع الطبقى بالمنصب السياسي، فقد أصبح الوصول لذلك المنصب والاستمرار فيسه يمثل شرطا ضروريا مسبقا من حيث المكانة والشعور بالأمن وتراكم الثروات وغر ذلك من المنافع (٢٨) ، وفي المقابل ، كانت خسارة المنصب السياسي تعنى في نفس الوقت فقدان الوضع الطبقي لشاغل المنصب وأتباعه. ولما كانت الانتخابات هي الوسيلة المعتادة للوصيول الى السلطة السياسية والاستمرار فيها في ظل النظم الديموقراطية ، فقد كان مطلوبا الفوز في هذه الانتخابات، بأي ثمن ، وهنا فلن يكون من المحتمل أن يلتزم أطراف العملية السياسية بقواعد واجسراءات المارسة الديموقراطية ، حيث تتحول المارسة السياسية الى حالة حرب ، أي مسألة حياة أو موت (٢٩) ، وبالتالي يميل أطراف العملية السياسية الى تفضيل « قيم الفاعليسة » على « قيم الشرعيسة » أى ما يحقق أهدافهم بالفعل بغض النظر عن شرعيته من عدمه (٣٠)٠ وهذا ما حدث بالفعل في نيجيريا خلال تجربتها الديموقراطية، حيث بالاضافة الى العنف وقمع المعارضة السياسية وتزوير نتائج الانتخابات ، لجأت عناصر الطبقة السيطرة هناك الى التلاعب بالمشاعر والانتماءات الاثنية والاقليمية ، كما استخدمت سيعر تها على جهاز الدولة لاعطاء المؤيدين وحرمان المعارضيين ، من خــلال

ومن جهة أخرى ، وفى سبيل تعزيز مصالحها الطبقية ، فقد قامت الطبقات المسيطرة باسمتخدام السلطة السمياسية بشتى الطرق ، سواء كانت شرعية ، من خلال توسيع نطاق وامتيازات المناصب السياسية ، أو مد وهو الأهم مد بطرق غير شرعية ، مما أدى الى فساد سياسى واسع النطاق (٣٢) .

القروض والتراخيص والمقاولات والوظائف والخدمات ( مستشفيات-

مدارس ـ طرق ۱۰۰ الخ ) (۳۱) ·

ويشير الفساد السياسى الى ما قد يقوم به أى مسئول بالدولة من سلوك يخرج عن القواعد الشرعية المقسررة للسلوك والواجبات

الرسمية للمنصب ، بهدف تحفيق مصلحة حاصة لصاحب المنسب أو من يتبعه (٣٣) • وبهذا المعنى لا يقتصر الفساد السياسي على الدول الافريقية ، ولكن ما يميز الوضح في افريقيا هو الانتشار واسع النطاق للفساد السياسي في كثير من دولها كزائير وبنين ونيجيريا وغيرها ، وتنشأ التأثيرات السلبية للفساد السياسي على الاستقرار الديموقراطي ، مما يترتب عليه من استنزاف وتبديد الموارد العامة ، وتعميق التفاوتات الطبقية بين المنتفعين بالسلفة السياسية وباقي فئات الشعب ، وبالتالي تآكل شرعية المؤسست الديموقراطية ، فمشللا في نيجيريا خلال الجمهورية الثانية . الديموقراطية ، فمشلا في نيجيريا خلال الجمهورية الثانية . موظفيها في عديد من الولايات النيجيرية ، حيث وصل تأخر الرواتب موظفيها في عديد من الولايات النيجيرية ، حيث وصل تأخر الرواتب الى ستة أشهر وربما سنة كاملة ، كانت الثروات الخاصة – المهربة الى الخارج – لبعض كبار المسئولين النيجيريين حينئذ تقدر ببضعة آلف من ملايين الدولارات (٣٤) ،

وبنا، على ما سبق ، يمكن القول ان استمرار هذا الارتباط بين الرضع الطبقى والسلطة السياسية ، من المحتمل أن يؤثر سلبيا على استقرار الديموقراطية في افريقيا ، خصوصا من حيث تحول المنافسة السياسية الى صراع عنيف ومستميت ، بالاضافة الى استمرار اهدار واستنزاف الموارد العامة ، نتيجة الفساد السياسي .

ولمواجهة هذا الوضع ، يقترح أحد الدارسين التحول ال اقتصاديات السوق ، والحد من استمرار نمو الدولة ، وحسب رأيه، فان نجاح الديموقراطية الليبرالية في الدول الافريقية · وغيرها من الدول النامية عيتملب أن يتوقف ، بل وأن ينعكس ، نمو الدولة بالنسبة لباقي المجتمع ، وهو ما يتطلب نمو رأسهالية محليه حقيقية (٣٥) ·

وفى الواقع ، فانه اذا كان صحيحا أن نمو رأسمالية محلية حقيقية من شأنه أن يوفر فرصا للتراكم \_ خارج النطاق السياسي \_،

وبالتالى يقلل من عنف الصراع على السلطة السسياسية ، الا أفه التجربة اننيجيرية كانت محبطة فى هذا الشأن ، حيث عجزت الطبقة الرأسمالية الوليدة فى نيجيريا \_ رغم الظروف المهيأة \_ عن القيام بدورها التاريخى فى المبادرة وتكوين رأس المال والقيام بنشاط انتاجى حقيقى ، وبدلا من ذلك ، تركز اهتمام عناصر هذه الطبقة فى المحصول على العائد السريع ، مع شيوع القيم الاستهلاكية الترفية ، وعدم الاستعداد لتحمل مشاق اقامة مشروعات انتاجية حقيقية (٣٦) ،

وبالتالى فان نهذيب حجم الدولة المنضخم بشكل زائد فى أفريقيا لايستلزم بالضرورة اضعاف تلك الدولة وتحجيم دورها ، فالدولة فى افريقيا فى حاجة الى أن يكون أقل حجما ، ولكن أشد قوة ، حتى تستطيع الاضطلاع بمهامها التنموية الأساسية ، مما يساعد بدوره على الاستقرار الديموقراطى (٣٧) .

#### ثانيا: الأداء الاقتصادى:

يتضمن الأداء الاقتصادى عناصر عديدة ، كمعدلات نمو الناتج المحلى الاجمالى وتطور القدرات الانتاجية والتحولات الهيكلية فى الاقتصاد ، وقدرته على اشباع الحاجات الأساسية لغالبية السكان ، وهو ما ينعكس على مستويات معيشتهم وتوزيع الموارد الوطنيسة فيما بينهم (٣٨) .

ونى الواقع ، فقد اهتم الدارسيون وصانعو القرار ، منه الحرب العالمية الثانية ، بالعلاقة بين الأداء الاقتصادى ــ وعمليه التنمية عموما ــ والديموقراطية ، وكان الاعتقاد السيائد خلال الخمسينيات ، خصوصا بين كتاب المدرسة الليبرالية الأمريكية ، يميل الى الربط بشيكل ايجهابي بين مسيتوى التنميسة والديموقراطية (٣٩) ، فانتشار مظاهر التنمية من تصنيع وتحضم وتعليم وومائل نقل واتصال ٠٠ الغ ، تصبع ــ حسب هذا الرأى ــ

على قيام ديموقراطية مستقرة . فالمجتمعات الصناعية مثلا ، تتميز بتشييت وانتشار جوانب عدم المساواة الاقتصادية الاجتماعية ، بما يساعد على الديموقراطية ، على عكس المجتمعات الزراعية التي تتميز عدم المساواة فيها بالتراكم والتركز (٤٠) .

وامتدادا لآراء المدرسية الليبرالية ، ولسكن مع المحاسر السببية ، اعتبرت المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولى والبنك الدولى ، أن الديموقراطية شرط ضرورى ، وان كان غير كاف ، لتحسين الأداء الاقتصادى ، وتحقيق التنمية في افريقيا ، وذلك بناء على اعتقاد مؤداه أن النظم التسلطية كانت أحد الأسباب الجذرية للتدهور الاقتصادى في القارة (٤١) ، ومن هنا جاء الربط بين تقديم القروض والمساعدات والتحول الديموقراطى في الدول الافريقية ،

واذا كان التدهور الاقتصادى فى افريقيا قد وفر مجالا للقوى الغربية للضغط من أجل التحول الديموقراطى ، فقد كان ذلك أيضا أحد عوامل تصاعد السخط الشعبى الداخل ضد النظم التسلطية فى أتحاء عديدة من القارة ، ذلك أن زعماء هذه البنظم قد رفعوا شعار التنمية منذ الستينيات منذ المتينيات كذريعة لتعزيز سمطاتهم ، على أساس أولوية قضايا التنمية والتخلص من الفقر والجهل والرض ، قبل أى اعتبارات أخسرى تتعلق بالجدل السمياسي والمنافسة السياسية (٤٢) ، ومن ثم وحسب تعبير أحد الدارسين من فقد المهر الوضع منذ الستينيات وكأن لافتهة ضخمة قد مدت عمر أفريقيا تقول : « الصمت ٠٠ فنحن نقوم بالتنمية » (٤٢) ٠

ولكن بمرور الوقت ، لم تتحقق التنمية ، بل على العكس ، ازدادت الأوضاع الاقتصادية سوءا ، وفقدت بالتسالي معظم النظم السياسية القائمة شرعيتها ، حيث انعكس التدهور الاقتصادي على القدرات التوزيعية لهذه النظسم بدرجة تبعث على الياس ،

بل ان بعضها ، كبنين مثلا في أواخر الثمانينيات ، كانت على وشك الافلاس فعلا (٤٤) ، وقد ببلور ذلك في تعدد الفئات الاجتماعية التي شاركت في العمل المباشر من أجل التحول الديموقراطي الحالي في افريقيا ، حيث ضمت المظاهرات الشعبية تشكيلة عريضة من المشاركين ، سبواء من العاطلين أو المدرسين والمستخدمين المدنيين ٠٠ وبن هؤلاء كل ما يمكن تصوره من فئات اجتماعية مختلفة (٤٥) ٠

ومع ذلك ، فإن اخفاق النظم الديموقراطية الجديدة في افريقيا في مواجهة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة ، سوف يجعل بقاءها وشرعيتها محل شك ، خصوصا في الأجل القصير ، حيث ازدادت الأوضاع نبوءا خلال شهور عديدة من الاضطرابات أثناء عمابة التحول الديموقراطي ، فتراكمت أقساط الديون وتدهورت البنية التحتية ، كما أن تنفيذ برامج التكيف الهيكل – بشروطها الحالية يمكن أن تضع الحكومات الديموقراطية الجديدة في مأزق ، ذلك أن تثيرا من الجماعات التي شاركت في الضغط من أجل التحول الديموقراطي ، كالنقابات العمالية مثلا ، سوف تضار من جراء تنفيذ سياسات التكيف الهيكل ، وبالتالي فبدلا من حصول أعضاء تنفيذ سياسات التكيف الهيكل ، وبالتالي فبدلا من حصول أعضاء من الوظائف وخفض الأجرر وعدم الأمن الوظيفي وخفض الديم الصحي والتعليمي وارتفاع تكاليف الميشسة ، وهي أمور من المحتمل أن شماحب تقليص الانفاق الحكومي والتحول الى اقتصاديات السوق (٤٥) ،

ويبدو من التجسربة النيجيرية مدى حطورة تدهور الأداء الاقتصادى على شرعية وبقاء المؤسسات الديموقراطية ، حيث كان التدهور الاقتصادى في مقدمة الأسباب التي أعلنت تبريرا للانقلاب

العسكرى الذى أطاح بالجمهورية النانية فى ديسمبر ١٩٨٣ ، فقد جاء فى أول بيان لذلك الانقلاب ·

« ان اقتصادنا قد أسيئت ادارته بصورة تبعث على الياس ، فقد أصبحنا أمة مستدينة ومتسولة كما لم يكن هناك غذاء كاف بأسعار معقولة لشعبنا الذى سئم من التصريحات التى لا نهاية لها باستيراد المواد الغذائية ، أما الخدمات الصحية فقد أصبحت فى حالة من الفوضى ، حيث تحولت مستشفياتنا الى مجرد عيادات استشارية دون دواء أو ماء أو أجهزة ، كما تدعور نظامنا التعليمى بمعدل يثير القلق ، ووصلت أرقام البطالة ، بما فى ذلك الخريجين ، بمعدل يثير القلق ، ووصلت أرقام البطالة ، بما فى ذلك الخريجين ، مناخرة من ثمانية الى عشرة أشهر ، وفى بعضها الآخر كان هناك متأخرة من ثمانية الى عشرة أشهر ، وفى بعضها الآخر كان هناك تهديدات بخفض المرتبات ، ومع ذلك ، كان زعماؤنا يلهون ويتمتعون بسفه شديد ، كما استمر الفساد وعدم النظام فى التعيينات العامة ، دون أى اعتبار لواقعنا الاقتصادى المحزن » (٤٧) .

كذلك فقد كانت مظاهر الابتهاج التى تلقى بها النيجيريون أنباء انقلاب ديسمبر ١٩٨٣ ، دنيلا آخر على مدى ما يمكن أن يؤدى اليه تدهور الأداء الاقتصادى من تقويض لشرعياة أى نظام ديموقراطى ، حيث طالب كثير من النيجيريين ـ بعد الانقلاب ـ بأن يحكم العسكريون نيجيريا الى الأبد ، ودعا آخرون الى اعلان الحرب على السياسيين ، بل واعدامهم للحيلولة دون عودتهم الى الحكم مرة أخرى (٤٨) .



#### الهوامش

- Donald G. Morrison and H. Michael Stevenson, "Cultural (1)
  Pluralism, Modernization and Conflict: An Empirical Analysis of Sources of Political Instability in African Nations", in John N. Paden (ed.), Values, Identities and National Integration (Evanston: Northwestern University Press, 1980), pp. 12,-13.
- Claude Ake "Rethinking African Dmocracy", in Journal (Y) ... of Democracy, Vol. 2, No. 1, Winter 1991, pp. 34, 35.
- Ibid., p. 35. (Y)
- Robert A. Dahl, Polyarchy: Participation and Opposition, (New Haven and London: 'Yale University Press, 1971). pp. 111, 15, 18.
- Arend Sijphart, Democrácies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries, (New Haven and London: Yale University Press, 1984), pp. 422, 23.
- Ibid. pp. 22, 23; Arend Lijphart Democracy in Ptural (1) Societies: A Comparative Exploration, (New Haven and London: Yale University Press, 1977), pp. 2,3.
- (٧) انظر حول ذلك : صبحى على محمد قنصوه ، « التجربة الديمقراطية في نيجيريا خلال الجمهوريتين الأولى والثانية » ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، معهد البحوث والدراسات الأفريقية ، جامعة القاهرة ، ١٩٩٤ ، صصص ٢٧٠ ، ٢٧١ ، ٢٧٧ .
  - · ٢٧٧\_٢٧١ من من ١٨٢\_٢٧٧ .
  - (٩) المرجع السابق ، صص ٢٨٧\_٢٨٢ •
- Julius Ihonvbaire, "A Critical Evaluation of the Failed (\`)
  1990 Coup in Nigeria", in The Journal of Modern African
  Studies, Vol. 29, No. 4, 1991, pp. 615-22.

New African, No. 320, June 1994, p. 17. (11)

J. A. Atanda, "Conclusion - Paradoxes and Problems of (\u00b1) Religion and Secularism in Nigeria: Suggestions for Solution", in Nigeria Since Independence, the First Twenty-Five Years (Ibadan: Heinemann Educational Books (Nigeria), Ltd., 1989), Vol. IX, p. 189.

(۱۳) صبحی قنصوه ، م· س· ذ· صص ۲۸۹ ، ۲۹۰ ، ۳۹۱ – ۳۹۱ وانظر

الضا :

- Rotimi T. Sugeru, "The Travails of Federalism in Nigeria", in Journal of Democracy, Vol. 4, No. 4, October 1993, pp. 42-44.
- Peter Koehn, "Prelude to Civilian Rule: The Nigerian (\st)
  Elections of 1979", in Africa Today, Vol. 28, No. 1, 1st Quarter,
  1981, p. 45.
- J. Roland Pennock, Democratic Political Theory, (Prince-(10) ton: Princetin University Press, 1979), pp. 239-41.

Ibid., pp. 241, 43. (17)

- Robert A. Dahl, After the Revolution, Authority in a (\V) Good Society. (London Yale University Press, 1970), pp. 129, 30, 140, 44, 45, 48.
- Carol Lancaster, "Democracy in Africa", in Foreign (\A)
  Policy, No. 85, Winter 1991-92, p. 157.

Idem, Claude Ake, Op. Cit., p. 34. (19)

(۲۰) انظر حول مظاهر ذلك : صبحى قنصوه ، م٠س٠ند ، صص ١٥٨ ... ۱۲۱ ، ۱۲۱ ـ ۱۷۲ ـ ۲۲۰ ـ ۲۲۲ ـ ۲۲۲ ،

- Obinna Anyadike, "Nigeria: New Breed", in Africa (Y\)
  Report, Vol. 36, No. 3, May-June 1991, p. 46; Pita Ogaba
  Agbese "The Impending Demise of Nigeria's Forthcoming
  Third Republic", in Africa Today, Vol. 37, No. 3, 3rd Quarter,
  1990, p. 32.
- Obinna Anyadike, Op. Cit., p. 46; Sonala Olumhense, (YY)
  "Nigeria: The Road to Democracy", in Africa Report, Vol.
  36, No. 2, March-April 1991, p. 52.
- Richard L. Sklar. "The Nature of Class Domination in (YY)
  Africa", in The Journal of Modern African Studies, Vol. 17,
  No. 4, December 1979, pp. 532, 44, 45.

- William D. Graf, "African Elite Theories and Nigerian (YE)
  Elite Consolidation: A Political Economy Analysis", in
  Yalamu Barongo, (ed.) Political Science in Africa, A Critical Review, (London" Zed Press, 1983), pp. 103, 94.
- Richard L. Sklar, Op. cit., pp. 533, 36, 37. (Yo
- Larry Diamond, "Class formation in the Swollen African (77)
  State", in The Journal of Modern African Studies, Vol. 25,
  No. 4, December 1987, pp. 570-72.
- Thomas L. Callaghy, "The State and the Development (YY) of Capitalism", in Donald Rothchild and Naomi chazen (eds)
  The Brecarious Balance: State and Society in Africa,
  (Boulder: Westview Press, 1988), pp. 85.
- William D. Craff, Op. cit., p. 194. (YA)
- Larry Diamond, Op. cit., p. 594. See also his Class, (Y4)

  Ethnicity and Democracy in Nigeria. The Failure of the First
  Republic, (Syracuse, N.Y.: Syracuse University Press, 1988).

  p. 34.
- Claude Ake, "Explaining Political Instability in New (") States", in The Journal of Modern African Studies Vol. 11, No. 3, 1973, p. 357.
  - (۳۱) صبحی قنصوه ، م س د ، مرص ۳۰۲ ـ ۳۰۷
    - (٣٢) المرجع السابق ، صص ٣٠٧ \_ ٣٠٩ ·
- Larry Diamond, "Class Formation ...", Op. Cit., pp. 578, ("")
- Idem ; Larry Diamond, "Nigeria in Search of Demo- (YE) cracy", in Foreign Affairs, Vol. 62, No. 4, Spring 1934, pp. 905, 907, 8.
- Larry Diamond, Class, Ethnicity ..., Op. cit., p. 328. (70)
- Richard A. Joseph. "Affluence and Underdevelop- (77) ment: The Nigerian Experience" in the Journal of Modern African Studies. Vol. 16, No. 2, June 1978, pp. 226, 27.
- Claude Ake, "Rethinking African Democracy", Op. Cit., (YV) pp. 37, 38.
- Bade Onimode, "The Performance of the Economy", in (YA) Nigeria Since Independence ... Op. Cit. Vol. 11, p. 287.

- Samuel S. Huntington and Joan M. Nelson, No Easy (\*\*)
  ... Choice: Political Participation in Developing Countries,
  (Cambridge: Harvard University Press, 1976), pp. 18-21
- Robert A. Dahl, Polyarchy ... Op. cit., pp. 82-38, See (1.) also his After the Revolution ..., Op. Cit., pp. 106-109.
- Carol Lancaster, Op. Cit., p. 159. (£1)
- Claude Ake, 'êRethinking Africa Democracy'', Op. (17)
- Carol Lancaster, Op. Cit., p. 150.
- Ibid., p. 151.
- Richard Joseph, "Africa: Rebirth of Political Freedom", (10) in Journal of Democracy, Vol. 2, No. 4, Fall 1991, 20, 21
- Carol Lancaster, Op. Cit., pp. 159,60.
- Africa Contemporary Record, Annual Survey and Docu- (iv) ments, edited by Colin Legum, (New Rork: Africana Publishing Company), Vol. XVI. 1983-84, p. B 519.
- Toyin Falola and Julius Ihonvbaire, The Rise and Fall (in) of Nigeria's Second Republic, 1979-84, (London: Zed Books, Ltd., 1985), p. 228.

## الأسئلة والتعقيبات على بعث د • صبعى قنصوة

اجابة الدكتور صبحى:

اذا نظرنا الى التغيرات الاجتماعية بمعناها الواسع وأثرها على التطورات الديموقراطية في افريقيا فينبغى في هذا الصدد التمييز بين التغير في نطاق التعددية الثقافية الاجتماعية ( الاثنية واللغوية والدينية وغيرها ) ، والتغير في نطاق الحراك الاجتماعي ( من حيث توزيع المكانات الاجتماعية وانتشار التعليم ٠٠ النج ) ٠

فأما التغيرات في التعدديات الاثنية واللغوية والدينية وغيرها فهى بطبيعتها بطيئة ، ومن ثم فان تأثيرها على التطور الديموقراطي في افريقيا محدود بالنظر الى قصر الفترة الزمنية التي انقضت منذ استقلال الدول الافريقية ، وعلى العكس من ذلك شهدت افريقيــــا nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

عمليات تغير اجتماعي واسعة من حيث الحراك الاجتماعي نتيجة التحديث والتأثيرات الثقافية والاقتصادية الغربية ، وقد لقيت هذه العمليات اهتمام الدارسين من حيث انعكاساتها على الديموفراطية والاستقرار السياسي عموما ، مثلا : هل زيادة انتشار التعليم والتحضر والتنوع المهني ١٠ الغ ، ذات تأثير على الديموقراطية ؟ وهل هذه الثأثيرات ان وجادت ايجابية أم سلبية ؟ يفترض الليبراليون خصوصا في الولايات المتحدة أن هذه التغيرات ذات تأثير ايجابي على الديموقراطية ، الا أن هذا الافتراض لم يكن صحيحا تأثير ايجابي على الديموقراطية ، الا أن هذا الافتراض لم يكن صحيحا دائما بالنسبة لافريقيا ، حيث ساعد التحديث في أحوال كثيرة على تشجيع وتعزيز الانتماءات للجماعات الاثنية واللغوية وغيرها ، كما أنه في أحوال أخرى أدى الى ثورة تطلعات أعقبتها احباطات متزايدة ، انعكست سلبيا على الاستقرار السياسي عموما ، في دول القارة ٠

افريقيا والتعولات الراهنة في النظام الدولي

د • محمود محمد أبو العينين



# افريقيا والتعولات الراهنة في النظام الدولي د٠ معمود محمد أبو العينين

#### 

لقد كانت افريقيا أشد تأثرا من غيرها من القارات بما يحدث من تحولات في النظم الدولية المختلفة ، وبصفة خاصة تلك النظم التي توالت خلال القرنين الإخيرين ، سهوا كانت نظما جزئية أو عالمية و ولعل المقارنة السريعة بين أوضاع أفريقيا فيما قبل زحف الاستعمار الأوربي ، وأثناءه ، وبعد الاستقلال ، لتوضع على الفور كيف ظل المصير السياسي والاقتصادي ، والى حد ما الثقافي ، مرتبطا بما يجرى خارج القهارة من تغيرات وتفاعلات ، وكيف أن الكثير من مشكلات القارة الداخلية الراهنة ذو صلة مباشرة بما تقرره القوة الفاعلة في النظم الدولية التي توالت على العهام في الحقبة الأخبرة ،

ومحور البحث ، في هذه الورقة ، يدور حول دراسة مدى الأتر الذى أحدثت التحولات الراهنة في النظام الدولى منذ أواخر الثمانينيات في أوضاع ومشكلات القارة السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها ، فضلا عن تحديد مستوى ومكانة افريقيا في أجندة الأعمال الدولية واهتمامات النظام الدولي الراهن .

وبعبارات الاستفهام ، هل تتعرض افريقيا « لاهمال ، أو « تهميش » ؟ ، والى أى حد يصل هذا الاهمال ؟ • وهل صحيح أننا سنشهد « سقوط افريقيا » ، أو اعادة استعمارها بعد ما تحررت ولبثت مستقلة لفترة تتجاوز عمر جيل كامل من حياة أبنائها ؟ ، وفيما سمى بموجة أو مرحلة « التحرير الثانية » التي تمر بها افريقيا الآن ، هل تقدم مضامين سلبية أم ايجابية للاستقرار السياسي والحفاظ على الهوية الافريقية ؟

هل يمكننا الحديث في افريقيا الآن عن دور افريقي ولو محدود في النظام الدولى ، أم أن الأوضاع الراهنة قد تجاوزت بنا امكانية الحديث في هذا الشأن في ظل موجة « الانجراف القارى » والاندماج والتلاشي في ظلال النظام العالمي الراهن ؟

كثير من التساؤلات تتدافع الآن حول مصير افريقيا في ظل التطورات والتحولات التي يشهدها النظام الدولي • وسوف نحاول بقدر ما تتيحه الورقة أو الامكانيات ، أن نجيب على هذه التساؤلات وقد يكون مناسبا أن نتناول الموضوع في الاطار الآتي :

### المبعث الأول: افريقيا والنظم الدولية السابقة على انتهاء الحرب الباردة:

أولا: افريقيا فيما قبل الاستعمار الأوربي ٠

ثانيا افريقيا تحت نير الاستعمار •

ثالثا: افريقيا ونظام ما بعد الحرب العالمية الثانية « القطبية الثنائية » •

## المبعث الثاني : افريقيا بعد انتهاء الحرب الباردة : الضغوط الدولية والتحول الديمقراطي :

أولا: ماهية التحولات في النظام الدولي •

ثانيا: مرحلة التحول والديمقراطية في افريقيا ٠

١ \_ انهيار الكتلة الاستراكية ٠

٢ - ضغوط القوى الغربية المنتصرة في الحرب الباردة -

المبحث الثالث : مكانة افريقيسا في « النظام الدول في مرحلة التحول » ما بين التهميش والاندماج :

أولا: الوضع الاقتصادي للقارة ( ذروة الأزمة ) ٠

ثانيا: الوضع الأمنى والسياسي في افريقيب (تضاول التضامن الدولي) •

#### خاتمــة:

#### المبحث الأول

### افريقيا والنظم الدولية السابقة على انتهاء الحرب الباردة

ارتبط مصير افريقيا ارتباطا كبيرا بالتحولات التي طرأت أساسا على نمط وبنية وتفاعلات النظم الدولية المختلفة السابقة على انتهاء الحرب الباردة ويدكن أن نديز ، في اطار مقارن ، بين ثلاث مراحل تغيرت فيها الأوضاع الافريقية السياسية والاقتصادية وغيرها بشكل شامل تقريبا - تمشيا واتساق مع التغيرات الخارجية ، وبصفة خاصة تلك التي تحدث في النظام الدولى والتغيرات الخارجية ، وبصفة خاصة تلك التي تحدث في النظام الدولى

### أولا: افريقيا فيما قبل الاستعمار الأوربي

قبل أن تحتك افريقيا احتكاكا مباشرا بالقوى والنظم الاجنبية ، كانت أوضاعها السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها تسير سيرها الطبيعى • حيث تعايشت الكيانات السياسية المختلفة سواء في الشكل السياسي أو في مدى تماسكها الداخلي • فقد عرفت القارة الامبراطوريات والمالك التعددية ، التي تختلط فيها الإجناس

والألوان والثقافات ، كما عرفت أيضا الكيانات السياسية المتجانسة ، أو التي تجمع بين التعددية والتجانس (١) •

الافريقيــة معروفــة بمفهــومها الحــديث أو « الخــطى » Linear Boundaries الذي دخل القارة في مراحل لاحقة، بل لم تكن الحدود بهذا المعنى أو المفهوم الحديث ذات أهمية أو جدوى ، خاصة في ظل غيبة الدولة المركزية الموحدة ، أو الادارة الفعـــالة ، وكان السائد عن تلك الحدود يتفق مع الأحوال السياسية والعلاقات السيماسية المحدودة لتلك الوحدات القائمة ويتفق مع ظروف الحياة المعيشسية البسسيطة للجماعات والشمعوب ، من هنا عرفت افريقيا خاصة منذ القرن السابع عشر فصياعدا ، مفاهيم للحيز المكاني لايتعدى كونه يمثل اقليما عشبيا بالنسبة للشعوب الرعوية ، أو اقليما مملوكا ملكية شرعية وقانونية بالنسبة للشعوب الزراعية ٠٠٠ وهكذا (٢) ٠ وفي ظل هذه الأوضياع ، كانت العلاقات بين الكيانات السياسية المختلفة في القارة ، علاقات محمدودة وبسيطة للغاية ، كما كانت مباشرة وتتم بين المدن الرئيسية والعواصم بالنسببة للقوى الافريقية ، سبوى بعض النفوذ المتنامي للمد الاسلامي ( الذي يعتمد على قوى خارجية وداخلية ) والرأســـمالية التجارية الغربية Mercantilism فيما بين القرنين السابع عشم والتاسع عشر ٠ وهنا يبدأ تأثير العوامل والقوى الخارجية يظهر بالتدريج من خلال تجارة الرقيق وتجارة السلاح والمبادلات التجارية التي لعب فيها الوسسطاء المغامرون الأوربيون فضلا عن البعثات التبشيرية دورا بدا يلوح بشكل ملحوظ في السياسات والعلاقات الخارحية للقوى الأفريقية منذ تلك الفترة (٣) .

### ثانيا : افريقيا تحت نير الاستعماد :

تم احتلال افريقيا واستعمارها في القرن التاسع عشر ومطنع القرن العشرين وهي الفترة التي جاءت في زمن النظام الدولي الذي أعقب مؤتمر فيينا عام ١٨١٥ ، بعد الحروب النابليونية المدمرة في أوربا ، حيث تضامنت أوربا المنتصرة في ظل « التحالف المقدس ه الذي تكون في ٢٦ سبتمبر ١٨١٥ ، واستمر السلام الذي تولد عن هذا النظام لنحو مائة عام تقريبا ، خاصة في ظل ما سمى بالتجمع الأوربي أو بالوفاق الأوربي « Lo Concert European » والذي أرسى اليات خاصة بتحقيق السلام والأمن على مستوى القارة الأوربية (٤) .

واذا كانت عملية الاستكشاف والتغلغل الأوروبي في المريقيا قد بدأت بطيئة طوال معظم القرن التاسيع عشر، فإن المناخ الذي هيأه النظام الدولي المشار اليه قد مكن القوى الأوربية من الاندفاع والتكالب Scrambie على تقسيم أفريقيا واستعمارها ، خاصة مع أوائل الثمانينيات من القرن ال ١٩٩ ، وبصفة خاصية بعد انعقاد مؤتمر « برلين » أو مؤتمر « أفريقيا » كما يرى البعض ، ١٨٨٥ مردي نير الاستعمار الأوربي ، فيدسا عدا وحدتين تقريبا ألاث (٥) .

وبدون الدخول فى تفاصيل ، جاءت الحقبة الاستعمارية بعثابة انقطاع فى مسريرة التطور الطبيعى للوحدات والكيانات السياسية والاجتماعية والثقافية الافريقية وفى ظل هذا الانقطاع المسبح الفاعلون على المسرح السلمياسي الافريقي يضمون كل ما هو أجنبي وغير وطنى ، وصلمات الادارات الاستعمارية ، المدعومة من قبل المتعاونين مع الأجانب ومصللح الشركات الأجنبية هى التي تقرر وتحدد العلاقات الافريقية ، كما صارت أوربا هي مركز تقدير العلاقات فيما بين القوى الامبربائية الأورية المستعمرة (٦) ،

وفى ظل هذه الأوضاع ، لم يعد ثمة اعتراف بالنظم الوطنيه القديمة فى افريقيا ، وخاصة فى اطار الهياكل السياسية الاستعمارية الجديدة ، فقد أنكر الفقه القانونى الدولى التقليدي صفة « الشخصية الدولية ، بالنسبة للكيانات الافريقية السابقة على الاستعمار (٧) ، وتقرر على يد الأجانب بصفة نهائية ، والى الآن ، أهم وأخطر عامل سياسى فى العلاقات الدولية الافريقية ، ألا وهو « الحدود السياسية » ، حيث تطورت أشكالها وفقا لمصالح المستعمرين واراداتهم ، سواء تحت ما كان يعرف باسم دوائر النفوذ المستعمرين واراداتهم ، أو الدول المحمية والمحميات فيما بعسد ، مرورا بالتعديلات التى تمت فى ظلل نظام الانتداب تحت مظلة عصبة الأمم الى أن تثبتت هذه الحدود لتصبح الاطار السياسي عصبة الأمم الى أن تثبتت هذه الحدود لتصبح الاطار السياسي المتاح ، والقبول من الأغلبية الافريقية فيما بعد ، رغم عيوبها ومثاليها (٨) ،

وبوجه عام ، كانت الامبراط وريات الأجنبية ، والاحتكارات الأجنبية والتجار الأجانب ، هم الفاعلون الأساسيون في تلك المرحلة الاستعمارية ، وتحدد المصير السياسي للمستعمرات تبعا لعلاقات القوة بين الدول الأجنبية ولم يعد بامكان الشعوب الافريقية أن تتعامل أو تنفاعل مع بعضها الا من خلال الادارات الاسمتعمارية وحكومات الدول الأجنبية . وتحولت القارة الافريقية لقارة تابعة تماما للرأسمالية الغربية ، في ظل ما أصبح يطلق عليه البعض بد « فترة الاعتداد الأعتداد الأعتداد الأعتداد الاعتداد الاعتداد

# ثالثا: افريقيا ونظام ما بعد الحرب المسالية الثانية ( القطبية الثنائية ) :

كان للنظام الدولى الذى تشكل بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها أثره الفعال فى تحديد مستقبل قارة افريقيا السياسى ، وخاصة فيما يتعلى بمساندة النظام الجديد لحركات التحرير الوطنى وتقرير المصير وتصفية الاستعمار الأوربى .

فالحرب في احدى نتائجها الهامة أسسفرت عن بنية جديدة للنظام ، تبوأت فيها كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى (سابقا) مكانة الدولتين العظميين في العالم ، وتراجعت مكانة كل من بريطانيا وفرنسا ، وهما أكبسر قوتين استعماريتين في القسارة الافريقية ، حيث هبطتا للمرتبة التالية ، ومن حسن طالع أفريقيا ، أن القوتين العظميين الجديدتين ، على خلافهما وصراعهما الذي احتدم فيما بعد ، تبنيا نهجا مناهضا للاستعمار ، وشجعا على وضع نهاية لهذه الظاهرة البغيضة في عالم ما بعد الحرب ، وفي هذا السياف استخدمت منظمة الأمم المتحدة للضغط على القوى الاستعمارية لاعداد البلاد الافريقية المستعمرة للحكم الذاتي والاستقلال ، وبفضل هذا النظام الجديد ، وجهسود حركات التحرر الوطني الافريقية بطبيعة الحال استقلت أكثر من ٢٤ دولة افريقية بعد ربع قرن من انتهاء الحسرب ، وما أن بزغ فجر التسعينات ، حتى استقلت كافة الدول الافريقية ، وأصبح الاستعمار الأوربي ، بل والعنصرية البيضاء مجرد مرحلة تاريخية (١٠) .

وفى ظل المناخ الجديد الذى أتاحه نظام مابعد الحرب العالمية الثانية ، اتجهت افريقيا لبناء نظام قارى ( فرعى ) من الوحدات الفاعلة الجديدة ، التى حلت محل الادارات الاستعمارية الراحلة ، حيث أصبحت الدول الافريقية المستقلة ، ذات السيادة ، تشكل الفاعلين الأساسيين فى القارة ، وانخرطت حكوماتها فى البحث عن الايديولوجيات الملائمة ونماذج التنمية الاقتصادية وحل الصراعات ودعم الاستقلال السياسى الثمين ، كما بدأ الفاعلون الجدد فى اقامة نظام اقليمى يضم شبكة متنوعة جدا من المنظمات القارية والاقليمية الفرعية والثنائية ، والتى غطت كل المجالات والمناطق ، تأتى على رأسه منظمة الوحسة الافريقية التى حلت محل المؤسسات الاستعمارية القارية ، وبجانبها عدد ضخم من المنظمات ، التى يعمل الاستعمارية القارية ، ويهده بعضها بعضا ، وكان ثمة أمل فى أن

هذه الشبكة من المنظمات والمؤسسات الوظيفية ، ســـوف تدعم الاعتماد المتبادل بين الدول الأفريقية وتحل تدريجيا ، وبكفاءة ، محل العلاقات التجارية غير الرسمية ، ومحل التحالفات العسكرية وتقلل ذرجة التبعية للخارج ، وخاصة للدول الاستعمارية القديمة (١١)

وفي نفس الوقت ، تعزز وزن افريقيا على المستوى الدولي . نسبيا ، مع تزايد عدد الدول الافريقية المستقلة ، وبصفة خاصة داخل الأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسية كالجمعية العامة ولجانها الرئيسية ، وكذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي وبعض الوكالات الهامة التابعة للمنظمة العالمية الجديدة • فمع دخول نحو ١٧ دولة افريقية كأعضاء جدد في الامم المتحدة ، دفعة واحدة عام ١٩٦٠ ، وهو عام الاستقلال الافريقي ، تغيرت الموازين داخل التنظيم الدولي الجديد ، خاصة داخل الجمعية العامة التي لعبت دورا أكبر خلال فترة الحرب الباردة على حساب مجلس الأمن الذي عجز في اغلب الأحوال عن اتخاذ قراراته • وفي هذا السياق ، لم يأت عام ١٩٦٣ ( وهو عام تأسيس منظمة الوحدة الافريقية على الجانب الآخر ) حتى كان لافريقيا نحو ٣٢ دولة مستقلة عضوا في الأمم المتحدة ٠ وزاد في فاعلية هذا العدد ، تأسيس دول افريقيك « للمجموعة الافريقية داخسل الأمم المتحدة » منذ عام ١٩٦٣ ، والتي أصبحت بمثابة جهاز له سكرتارية دائمة ، يقوم على التنسيق والتعاون بين دول المجموعة في القضايا ذات الاهتمام المسترك ، والتعاون في هذا الصدد مع المجموعة الآسيوية بخصوص القضايا المستركة ، ومع مجموعة عدم الانحياز بخصوص القضايا السياسية ، ومحموعة دول الـ ٧٧ بخصوص المسائل الاقتصـــادية ، وكانت المجمــوعة الافريقية تشكل الأغلبية داخل أغلب هذه المجموعات أو الحلقات وقد انعكس هذا الوزن الافريقي المتزايد في تلك الفترة على نسب تمثيلها داخل بعض الأجهزة الرئيسية والوكالات التابعة للأمم المتحدة ٠ حيث ظالبت المجموعة الافريقية ، بالتنسيق مع المجموعات

الاخرى بالتمثيل العادل للقارة في مجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وغيرهما ، ومن ثم كان التعديل الذي شمسمل المواد ٢٧ و ٢١ من الميثاق أواخسر عام ١٩٦٣ وبمقتضاه أصبح لافريقيا ثلاثة مقاعد (غير دائمة ) داخل مجلس الأمن بعد أن كانت لاتحظي باي مقعد ، ثم أصبح لافريقيا ، كذلك ، بمقتضى نفس قرار التعديل نحو ١٤ مقعدا ( من ٥٥ ) من مقاعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي بينما لم يكن لها في الأصل أي مقعد ، وعلى نفس النحو زادت حصة افريقيا من الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة باستمرار ، كي تواكب الزيادة المضطردة في أعداد الدول الافريقية المستقلة ، كما تعدل وضع افريقيا في مسألة توزيع رئاسة اللجان الرئيسية للجمعية العامة ابتداء من عام ١٩٧٨ ، الى غير ذلك من تعديلات تعكس الوزن العددي الافريقي المتزايد الذي وصل الآن الى تعديلات تعكس الوزن العددي الافريقي المتزايد الذي وصل الآن الى

وبالرغم مما أصبحت افريقيا عليه من وضع متميز ، نسبيا ، في ظل النظام الدولى فيما بعد الحرب العالمية الثانية ، الا أن ظروف الحرب الباردة التى تصلاعت بين الكتلتين ، الاشتراكيسة والرأسمالية ، والقطبين الكبيرين ، الاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة ، قد بدأت تلقى بآثارها السلبية والايجابية على شئون القارة وهياكلها الاقليمية وعلى السياسات الدوليسة الافريقية والعالمية بالتدريج .

ففى أتون الحرب الباردة ، تغلغل الشرق والغرب فى افريقيا ، وحاصة منذ السبعينات ، حيث حصل السوفييت على أول قاعدة عسكرية لهم فى بربرة بالصومال فى أوائل السبعينات (١٣) وتدعمت علاقاتهم العسكرية وغيرها مع ليبيا . وتدخلوا هم وحلفاؤهم الكوبيون فى أنجولا ابان الاستقلال ، ثم فى القرن الافريقي ، وأثيوبيا ، بالتحديد مع صعود ما نجستو للحكم عام ١٩٧٧ ، وتزايد نشاطهم فى مناطق ودول افريقية عديدة كأوغندا (عيدى أمين) وموزمبيق ،

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

ناهيك عن مصر قبل عام ١٩٧٢ ، وغيرها ، وقد قدرت مساعداتهم العسكرية \_ فقط - لبلدان افريقيا فيما بين ٥٥ - ١٩٧٦ بنخسو ٥٤٧٢ مليون دولار ٠ أما الغرب بوجه عام ، فقد كان أكثر نجاحا في اختراق افريقيا واعادة تثبيت مخالبه ونفوذه بأشكال جديدة ، خاصة في ظل حقيقة بقاء الاقتصاديات الافريقية الرئيسية جزءا من الاقتصاد الرأسمالي ، فضلا عن الروابط الثقافية الافريقية القوية مم الدول المستعمرة السابقة ، اضافة للارتباطات العسكرية والدفاعية الغربية مع حكومات كثير من بلدان القارة ، كالارتباطات العسكرية الفرنسية مع كثير من مستعمراتها السابقة ، الأمر الذي مكنها من الاحتفساظ بقواعد عسكرية في جيبوتي والسنغال والجابون وكوت دى فوار وغيرها ، ثم المعاهدة العسكرية السرية بين بريطانياً وكينيا عام ١٩٦٣ ، فضلا عن بعض الارتباطات العسكرية القديمة بين الولايات المتحدة وجنوب افريقيا وليبريا وأثيوبيا ، وكذلك القاعدة البحرية البريطانية في المحيط الهندي التي سلمت للولايات المتحدة منذ عام ١٩٦٨ . وكانت الاستراتيجية الغربية بوجه عام تقوم على أدوات مثل المساعدات الاقتصادية والعسكرية والفنية فضلاعن التدخل لحماية كثير من النظم ، حتى غبر المرغوبة أو الملائمة ، وذلك في سبيل احتواء الخطر الشميوعي في افريقيا ، وحماية غرب أورباً ، والمصالح الغربية بوجه عام في مناطق العالم المختلفة ومقاومة الاستراتيجية السوفيتية التي كانت ترمي ، في افريقيــا خاصة ، الى حرمان الغرب من المعادن الاستراتيجية الافريقيـــة والسبط. ق على المرات البحرية الهامة (١٤) ٠

ولم تقتصر نتائج الحرب الباردة والقطبية الثنائية في ظل النظام. المدول في تلك الفترة على هذا الحد ، بل امتسدت لتشمل التأثر الفعال في تكوينات النخب السياسية الحاكمة ونظم الحكم في القارة ، وكذلك الأيديولوجيات السياسية ، وايديولوجيات التنمية ، فانتهجت بعض الدول الافريقية النظام الاشتراكي ، بل والماركسية

اللينينية ، وبعضها ظل على صلاته القوية بالغسرب ، كما امتدت الآثار الى هياكل العمل الجماعى الافريقى فى مجال السياسة الدولية كالأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز ومجمسوعة ال ٧٧ وغيرها ، وذلك فيما يشبه الانقسام متفاوت النسب ، بين دول اوريقية تميل الى هذا المعسكر الدولى أو ذاك ، وتعكس فى النهساية تأثير توازن القوى بين المعسكرين الدوليين المتصارعين .

ففي اطار منظمة الوحدة الافريقية ، التي كان يمكن النظر الهذ باعتبارها أداة لتنسيق السياسات الخارجية للدول الافريقيـة ، تجاه بعضها أو تجاه الخارج ، كان من اليسمير على أي مراقب أن يكتشف بسهولة مدى التحديات التي بدأت تهدد العمل الافريقي الجماعي على هذا المستوى منذ السبعينات على الأقل ، ففي أكثر من مشكلة افريقية ، تحكم الانقسام الأيديولوجي الذي يعكس صراع القوى العظمي ، وغيره بطبيعة الحال ، في مواقف الدول والحكومات الافريقية تجاه أسلوب تسوية هده المشاكل ، وقد بات بعضها يهدد كيان المنظمة القارية ذاته · ففي الحرب الأهلية الأنجولية التي أعقبت الاستقلال مباشرة ، كان يمكن بسهولة تصنيف مواقف الدول الافريقية من مسألة الاعتراف بالحكومة الشرعية ، والتي انقسمت بشأنها افريقيا مناصفة تماما بين مؤيد لحركة ال MPLA وبين الرافضين لذلك ، باعتبار أنه بكشف عن أن المؤيدين للسوفييت في القارة أيدوا الاعتراف بالحركة المذكورة التي يدعمها السوفييت وحلفاؤهم الكوبيون ٠ أما الآخرون : فلأسباب مختلفة أيدوا حكومة وحدة وطنية لتضم م بجانب ذلك م حركتي UNITA و ENLA المدعومتين من قبل جنوب افريقيا وغيرها ، بأسلحة أمريكية • وقد انفض أحد اجتماعات القمة الافريقية الطارئة الذي عقد لهذا الغرض دون أن يحسم المسمالة ، ولتحسمها نتائج الحرب الأهلية في النهاية (١٥) . يضاف الى ذلك بعض الحالات الأخرى التي تعكس الانقسام الافريقي بين المعسكرين الدوليين وتغلغل الحرب الباردة في القارة ، والذي كان \_ جزئيا \_ وراء موقف المنظمة من التدخل في عملية حفظ السلام في تشاد عام ١٩٨٢ كي تحل محسل القوات الليبية ، وقد تم ذلك أساسا بناء على اتفاقية سرية بين رئيس منظمة الوحدة الافريقية وبين جوكوني عويضي ( رئيس الحكومة التشادية الشرعية آنذاك ) وذلك على هامش القمة الفرنسية الافريقية في باريسي ( نوفمبر ١٩٨١ ) (١٦) وربما نضيف الى ذلك الأزمات والضغوط المختلفة التي كانت تمارسها القوتان العظميان على البلاد الافريقية ، الضعيفة ، كي تتبنى نهجا سياسيا معينا في سياساتها الاقليمية أو الدولية ، وكانت الانقلابات العسكرية وتحريك النزءات الانفصالية وصراعات الحدود وزعزعة الاسستقرار الداخلي وغيرها أدوات وأسلحة سهلة المنسال في أيدى القوى العظمي في الصراع الكبير .

وواقع الأمر ، أنه مع كل هذه الآثار السلبية ، كانت الدون الافريقية ، الفقيرة ، والضعيفة ، قادرة على قول كلمتها الجماعية حينما تجمع في اطار هذا الصراع العالمي المحتدم · وكان العالم الثالث ، الذي تشكل افريقيا كمجموعة ، نسبة يعتد بها داخل منتدياته ، قادرا على وضع تصور موحد لمواقف مشتركة في قضايا الحوار والمواجهة بين الشمال والجنوب وخاصة في مسائل العلاقات الاقتصادية الدولية (١٧) ، فقد كانت حركة عدم الانحياز أول وأكبر قناة يمكن أن تفرض من خلالها القضايا والمشكلات الاقتصادية لدول العالم الثالث على أجندة الأعمال العالمية ، فمؤتمر الحركة الذي عقد بالقاهرة عام ١٩٦٢ مثلا طالب في الواقع بعقد مؤتمر اقتصسادي بالقاهرة عام ١٩٦٢ مثلا طالب في الواقع بعقد مؤتمر اقتصسادي والتنمية UNCTAD بنحو ١٢ عاما · كما مارسست الحركة ضغطها من خلال الأمم المتحدة ، كي يتم تأسيس آلية خاصة للتعامل ضغطها من خلال الأمم المتحدة ، كي يتم تأسيس آلية خاصة للتعامل مع مشكلات العالم الثالث الاقتصادية (١٨) ، هذا بعد ما استطاعت مع مشكلات العالم الثالث الاقتصادية (١٨) ، هذا بعد ما استطاعت أفريقيا ، في ظل الحرب الباردة أيضا ، أن تستعين بالأمم المتحدة ،

كأداة لحل الصراعات الافريقية ، حيث تدخلت في بعض الأحيان لحفظ السيلام ، كميا حدث بالنسيبة للكونغو كينشاسيا ( ١٠ ـ ١٩٦٤ ) (١٩) .

الصورة اذن تسمح لنا بالقول ، بأن القارة في ظل الحرب الباردة تعايشت فيها بعض الاتجاهات المتضاربة ، فاتجاه منها يعزز الاستقلال ويعمل في خط تدعيم وزن افريقيا الدولى ، واتجاه آخر يعزز التبعية للخارج ، خاصة نحو الكتلة الرأسمالية ، وفي ظل الاستقطاب الثنائي الدولى ، كانت المساحة المتاحة للمرونة والحركة على المستوى الخارجي أمام الدول الصغيرة ، كالدول الافريقية مساحة يعتد بها ، لذا شهدنا عددا من الدول الافريقية ، وهي تنتقل جيئة وذهابا أحيانا ، بين هذا المعسكر أو ذاك ، تحقيقا لمصالحها أو حتى مصالح النظم الحاكمة فيها ، لكن في المقام الأول ، هروبا من ضغوط هذا المعسكر أو ذاك واستفادة من حرية المناورة في اطار الحسرب هذا المعدد التنازلي لها من منتصف الثمانينات ،

# المبحث الثاني : افريقيا بعد انتهاء الحرب الباردة : الضغوط الدولية من أجل التحول الديمقراطي :

بدأ دخول النظام الدولى مرحلة جديدة ، مع النصف النائى من الثمانينيات ، خاصة بعد التداعيات الداخلية فى الاتحاد السوفيتى (سابقا) والتى أعقبت وصحول جورباتشوف للحمكم وسياساته الاصلاحية ، غير أن التحولات المثيرة فى النظام حدثت فى أقل من ثلاث سنوات تقريبا ، اذ بدأت بسقوط حائط برلين عام ١٩٨٩ ، وما تلى ذلك من ثورات متوالية وعارمة ضد النظم والرموز الشيوعية فى دول أوروبا الشرقية ، حيث تقطعت الكتلة السوفيتية اربا فى غضون بضعة شهور ، وتحققت الوحدة الألمانية ، وتم تفكيك حلف وارسو ، واتفق الغرب مع من تبقى من الكتلة المنهارة على وضع نهاية للحرب الباردة التى استمرت أكثر من ٤٠ عاما،، وعلى بداية

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مرحلة جديدة من التعايش والتعاون و تفجرت على الأثر الظاهرة القومية واصراع العرقى في دول وسط وشرق أوربا ، كيوغسلافيا وتشيكوسلوفاكيا ، بل والاتحاد السوفيتي ذاته عام ١٩٩١ ، مما أدى سريعا ، إلى تفكك هذه الدول إلى عديد من الجمهوريات أو الدويلات ، وظل بعضها في صراعات مريرة مازالت مستمرة حتى الآن وقد تلى ذلك سلسلة متوالية من التغيرات في معظم أنحاء العالم كالاحتجاجات الطلابية والصراع على السلطة في عديد من الدول الآسيوية كالصين وكوريا والفلبين وسرلانكا وتايوان وغيرها ،

وفى افريقيا ، انتقلت آثار هذه الموجة الضخمة من التحولات على نحو سريع الى كافة أرجسا القارة ، حيث انطلقت الحسركات الاجتماعية وحركات المعارضة السياسية من عقالها ، وتساقطت النظم الماركسية ، وانتشرت الصراعات العرقية والقبلية المكبوتة ، بشكل فاق كل تصور ، واندلعت الحروب الأهليسة في كثير من الحالات ، أفضت في يعضها الى انهيار الدولة تماما .

#### أولا: ماهية التحولات في النظام الدولي:

فى غمرة تلك الأحداث العالمية ، وقعت حرب الخليج الثانية ، وقامت دول التحالف بقيادة الولايات المتحدة باخراج العراق من الكويت بالقوة تحينداك ، تحدث الرئيس الأمريكي السيابق جورج بوش عن « نظام عالمي جسديد » world order الخليج كانت بمثابة الاختبار الأول لهذا النظام تم تتابع الحديث على كل المستويات الرسمية وغير الرسسمية في الولايات المتحدة وغيرها من «النظام العالمي الجديد» ، كما تابع الرئيس الأمريكي « الديمقراطي » « كاينتون » الترديد الدائم لنفس تعبير « النظام العالمي الجديد » : منذ توليه السلطة عام ١٩٩٣ ، لكن بنغمة أبطأ قليلا مما سبق (٢٠) .

واذا تجاوزنا الخلافات النظرية بصدد المفهوم ، بمعنى عس حقا نحن بصدد ه نظام عالمى جديد فى مرحلة التكوين ، أم هو مجسرد تحولات فى النظام الدولى القائم لم تتبلور معالمها النهائية بعد ؟ (٢١) فان الذى يعنينا الآن ، فى هد! المقام هو أن نشير الى أهم التحولات التى حدثت مؤخرا فى النظام الدولى ، ويمكن تلخيصها فى الآتى :

١ \_ ففي بنية النظام ، حدث تحول بالفعل من النظام القائم على القطبية الثنائية Bipolarity ( أي قطبين وكتلتين رئيسيتين متنافستين تتوزع بينها امكانات القوة والتأثير والنفوذ العالمي ) ، الى نظام ، يظهر الآن واضحا أنه « أحادي القطبية Unipolar . أو نظام القوة العظمي الواحدة One super power world ، وعمى الولايات المتحدة ، لكن هذا النظام يضم الآن قوى أخرى كبرى ، تل الولايات المتحدة ، حددها كسينجر بنحو ٦ قوى (٢٢) ، وحددها البعض الآخر بـ ٨ أو ٩ دول مي الدول السبع الصناعية الكبرى وفيها الولايات المتحدة والتي يتحدد وفقا لقراراتها مستقبل الاقدصاد العالمي والجزء ألأكبر من الشئون السياسية الدولية . يضاف اليها كل من روسيا والصين (٢٣) . ومع هذا ، يتجه النظام الى نوع من تعددية مراكز القوى « خاصة من الناحية الاقتصادية » ، حمث ثمة ثلاثة تكتلات اقتصادية كبرى ، تتوسع باستمرار ، وهي « منطقة أمريكا الشمالية للتجارة الحرة NAFTA ( ١٩٩٣ ) ، والاتحاد الأوربي الآا الذي أقيم بعد اتفاقية ماستريخت التي وقعت في ٧ فبراير ١٩٩٢ ، رقد توسع بعد ذلك ليضـــم بجانب الدول الـ ١٢ ( الموقعة ) ، ثلاث دول أخرى خــلال عامي ١٩٩٤ و ۱۹۹۰ (۲٤) . ثم تجمع : « التعاون الاقتصادي لدول آسسيا والمحيط الباسيفيكي ، APEC والذي يضم نحو ١٧ دولة وقد بدأ عام ۱۹۸۹ ، وتتطور خلال ۱۹۹۳ · ويضـــم داخله دول ال « أسمان » Asenn المنت ، فضلا عن اليابان (٢٥) ٠ ٢ ـ أما تفاعلات النظام في المرحلة الجديدة ، وأولوياته فلا شك أن أهم متغير في هذا الاطار يتمثل في انتهاء الحرب الباردة ، ومن ثم انتهاء العلاقات التي كانت قائمة على المواجهة والصراع بين الكتلتين ، وانتهاء سياسات توازن القوى العسكرية وسياق التسلح، ليحل محلها الآن أسلوب الحوار والتفاوض القائم على أساس توازن المصالح والاعتماد المبادل والنعايش السلمي وتخفيض التسلح .

وفى هذا الاطار ، حدث تغير جهذرى فى قائمة الاهتماهات العالمية ، حيث تم الانتقال من القطابايا المسماه بالسياسة العليا High Politics (الأمن والاستراتيجية ١٠ الخ ) • الى الاهتمام الأكبر بقضايا السياسة الدنيا Life Low Politics والمرتبطة بتحسين أحوال الحياة على كوكب الأرض من قبيل قضهايا النمو أو التنمية الاقتصادية ، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الانسهان والأقليات ، وقضايا البيئة ١٠ الخ ،

وقد كان لتلك التحولات أثارها البعيدة المدى على القيارة الافريقية ، خاصة من حيث عملية التحول الديمقراطي في القارة والعوامل الدولية المؤثرة ·

## ثانيا : مرحلة التحول والديمقراطية في افريقيا :

مثلت التحولات الجديدة والمفاجئة في النظام الدولي تحديات كبيرة أمام الحكومات والنظم الافريقية ، كما كانت بمثابة انذار للنظم السلطوية ، والاشتراكية منها أو الماركسية على وجه أخص .

وتجسدت التحديات والضغوط الجديدة أساسا فى جانبن رئيسيين : الأول تمثل فى الانهيار السريع المفاجى، لدول الكتلة الاشتراكية ، التى كانت الحليف الأساسى لكثير من النظم والحكومات الافريقية · أما التحدى الثانى فيتمثل فى ضغوط القوى المنتصرة فى الحرب الباردة ، وهى دول الغرب « الديمقراطية الليبرالية » ، التى سارعت بفرض شروط الاصلاحات السياسية كأسياس للتعامل مع الدول أو الحكومات في افريقيا

ولعل الصورة تتضح اذا ما علمنا ، أنه خلال أقل من خمس سنوات ، ١٩٩٠ - ١٩٩٥ ، وهي فترة متزامنة مع التغيرات التي حدثت في النظام اللاولى ، انتهى نظام حكم الحزب الواحد في أفريقيا تقريبا ، وأصبحت الأغلبية الساحقة من الدول الافريقية نظما ديمقراطية ، خلافا لما كان عليه الوضع قبل هذه الفترة الوجيزة ، الأمر الذي دفع البعض لوصف السنوات الأخيرة بد « عصر التحرير الثاني » في افريقيا ، « gecond liberation (٢٦) فلفد الآخر يصفها بد « ربيع أفريقيا » African Spring (٢٦) فلفد استطاعت فعلا الحركات الاجتماعية أو منظمات المجتمع المدني والنخب الحديدة أن تواجه الجيوش وسيطرة نظم الحكم الواحد بسطوتها وجبروتها ، وتم خلع العديد من الحكام الديكتاتوريين في أنحاء عديدة من القارة ، بالقوة ، أو عن طريق صناديق الاقتراع ، بعد القنائج الانتخابية غير المواتية و لقد أصبحت افريقيا ، في الفترة التعلية الماضية بمثابة « ورشية عمل للديمقراطية » كميا عبر البعض بحق (٢٧) و

ففي عام ١٩٩٠ ، كان يمكن الحديث في افريقيا عن نحو الحديث و الدولة تكفل لمواطنيها الحق في أن يكون لهم نصيب من السلطة السياسية والمشاركة في النشاط السياسي ، عبر انتخابات دورية متعددة الأحزاب ، سرية الاقتراع ، على أساس من حق الاقتراع العام والمتكافئ للمواطنين البالغين ، (٢٨) من هذه المجموعة نحو ٦ دول كانت بها تعدديات حزبية وانتخابات قبل عام ١٩٨٠ ( بتسوانا ، موريشيوس ، جمبيا السنغال ، الغرب ، مصر ) ، الضم لها كل من زيمبابوى ، تونس ، حزر القمسر وناهبيسا ، أي أربع دول خسلال عشر سنوات حزر القمسر وناهبيسا ، أي أربع دول خسلال عشر سنوات

وخلال فترة خمس السنوات الفائتــة فحسب ، انضم لهذه الدول العشر نحو ٢٧ دولة أخرى ، وتلك طفرة هائلة ، وموحة عارمة من التحول بكل المقاييس ، حيث اعتدلت النسببة لصالح الديمقر اطبة في افريقيا تماما ، فبعد أن كنا نتحمد عن أقلبة ديمقراطية ، اصبحنا الآن نتحدث عن أغلبية ساحقة من الحكومات الديمقر اطية ، بالمعيار السابق ذكره · ومعظم الحكومات التي انضمت للقائمة وتحولت في الفترة الأخبرة ، اما أنها كانت نظما سلطوية مطلقة تقوم على الديكتاتوريات الشخصية ونظام الحزب الواحد ، وغالبًا على النمط الماركسي اللينيني ، حيث تحكم قبضتها على البلاد وبشبدة وهي جميعها لا تتسامح مع المعارضة أو توجيه النقد للحكومة ب كما كان بعضها أخف حدة في سلطويتة ، بمعنى أن قبضتها على مجتمعاتها ليست بشدة الفئة السابقة ، فقد تسمع بالمعارضة ، داخل اطار الحزب الواحد ، غير أنها لا تتسامح مع المنافسين . أو أنهسا أخيرا نظم عنصرية بغيضة كالنظام السمابق في جنوب افريقيا ، ومن ثم لم يتبق من دول القارة الا القلة أو الاستثناء ، وهي الآن في حدود خمس عدد الدول الافريقية الأعضياء في منظمة الوحيدة الافريقية ( ٥٣ دولة باستثناء الجمهورية الصحراوية ) · وحتى هذه النسبة المتبقية ، يواجه أغلبها ظروفا استثنائية كالحروب الأهلية ( الصومال ، ليبريا ، أنجولا ، رواندا ، السودان ) ، وقد تفجرت الحروب الأهلية كما هو معلوم في الأربع حالات الأولى ، في نفس الفترة الأخيرة ، وفي سياق عملية الصراع على الحكم والتحول الديمقراطي . أما البعض الآخر من الحالات الباقية فيعبر ، اما عن انتكاسة في عملية التحول الديمقراطي ، كحالة الجزائر ونبجريا لظروف واعتبارات مختلفة ، أو تباطؤ بعض الحكام الأقوياء ، كالر ثيس موبوتو في زائر ، والذي يحكم البلاد منذ عام ١٩٦٥ ، ومازال يتمتم بنفوذ قوى نسبيا في مواجهة ضغوط الدول الكبرى والبرلمان المؤقت ( المجلس ألأعل للجمهورية ) • وربما لا يشله عن القاعدة ، في الوقت الراهن ، سوى جامبيا ، التي وقع فيها انقسلاب عسكرى بزعامة يحيى جيمى ضد الحكومة الديمقراطية برئاسة داوداجاوارا في يوليو عام ١٩٩٨ ، وأعلنت انها لن تسسلم السلطة الا في عام ١٩٩٨ ، وكذلك ليبيا والسودان اللتان تقفان موقفا رافضا لفكرة التعددية الحزبية على النمط الليبرالي أو الغربي (٢٩) .

النقلة كبيرة اذن نحو التحسول الديمقراطي في افريقيسا . والارتباط المباشر بين ، عصر التحرير الثاني » في القارة والمتعيرات الدولية ، لا يحتـــاج الى مزيد من الايضــــاح ، غير أن هذا لايعني - بحال - أنه لاتوجه في البيئة الداخلية الافريقية أصحول محلية للاصلاحات السياسية ، فهذاك العديد من الدراسات التي تثبت أن لعملية التحول الديمقراطي في افريقيا أصمولها التي تضرب "بجذور تمتد الى فترة الاستقلال ، والمتمثلة في الحركات الاجتماعية التي ظهرت هنا وهناك مطالبة ، بالاصلاح السياسي مثل حركات الاحتجاج ضد المعاناة والظلم بابعساده المختلفة ودور الجمعيات والأحزاب والروابط العرقية ، ومظاهر الانسماب من هياكل الدولة وخلق الأسواق الموازية ٠٠ الى غير ذلك من مظاهر الكفاح من أجل الديمقر اطية الحقيقية ، والتي تعرض أغلبها للقمع العنيف خللال العقود الماضية (٣٠) غير أن المقصمود هنا ، أن « الانجازات الديمقراطية ، ، أن صم التعبير ، كانت ضنيلة قبــل عام ١٩٨٩ خاصة بالمفهوم السابق ذكره ٠ وأن المتغيرات الدوليــة قد فتحت الباب ، وقدمت مساندة حقيقية فعالة لعمليات التخول ·

#### ١ - انهيار الكتلة الاشتراكية :

كان للانهيار السريع والمفاجئ للاتحاد السموفيتي ومنطومة الدول الاشتراكية معنى كبير وتأثير هائل ، بالنسبة لمجريات الأمور في القارة الافريقية ، وخاصة على عملية التحول نحو الديمقراطية ،

فانهيار دول هذه المنظومة ، كان يعنى ، بالنسبة للعديد من بلدان افريقيا ، انهيارا « للنموذج » أو « المثال » الذى احتذت به لسنوات طويلة ، كبنين مثلا ، أو الكونغو برازافيل ، وغينيا بيساو وزيمبابوى وأنجولا وأثيوبيا ، حيث تبنت هذه الدول أشكالا من الاشتراكية العلمية ، كما كان الأمر يقترب من نفس المعنى بالنسبة للدول التي تبنت أشكالا افريقية من الاشتراكية ، ولم يقتصر ذلك في دلالته على مجرد ترسيخ الاعتراف بفشل الاشتراكية كمذهب اقتصادى ، بل كان الأمر يعنى الفشل السياسي للنظام الاشتراكي ، والتحذير من غضب الشعوب وسخطها ، في ظل الوضم الجديد ، في مواجهة السيطرة واساءة استخدام السلطة من قبل دولة الحزب الواحد أو الوحيد ، وتعزيز ادراك الشعب في ظل هذا الوضع العالمي بأن ديمقراطية التعدد الحزبي من النظام السياسي الشرعي العالمي بأن ديمقراطية التعدد الحزبي من النظام السياسي الشرعي القبول (٣١) ،

ففى بنين ، وبينما كان المسئولون على وشك ازاحة الستار عن تمتال برونزى جديد له « لينين » فى ديسمبر ١٩٨٩ ، أعلى الرئيس كريكو عن الغاء الماركسية اللينينية التى تبنتها الدولة كايديولوجية منذ عام ١٩٧٤ • وخلال بضع ساعات من ذلك ، انهال المتظاهرون على التمتال ضربا وتحطيما ، وطالبوا الرئيس بالاستقالة • وتم عقد مؤتمر وطنى ، طالب باعادة صياغة الدستور وتحديد موعد للنتخابات ، واضطر الرئيس كريكو للموافقة على قرارات المؤتمر ، وتحدد موعد اجراء الانتخابات فى يوليو عام ١٩٩١ (٣٢) .

وانتقلت عدوى التغيير للبلاد الفرانكفونية المجاورة وغيرها ففى الكونغو برازافيل ، أحاط الرئيس « دينيس ساسو » مؤتمر حزب العمال الذى انعقد عام ١٩٩٠ بضرورة التغيير ، وتم الرضوخ لهذه الفيرورات في نهاية الأمر – وانعقدت مؤتمرات وطنية في كل من تشساة والجابون تطالب بحقوق الانسسان في نفس الوقت وانتقلت روح التغيير الى البلاد الافريقية الأحسرى ، الانجلوفونية

وغيرها (٣٣) ، حتى الرئيس الرائيرى « موبوتو » ، حينما شهاهد اعدام صديقه الديكتاتور الروماني السابق شاوشيسكو ، أشهاد لاءوانه بعد بضعة شهور بامكانية قبول التعدد الحزبي (٣٤) .

ولم يقتصر الأمر على حيبة الأمل في فشل النموذج ، كما حدث ، بل امتد الأمر ، أكثر من ذلك الى تحميد ووقف المساعدات الكبيرة ، اقتصادية وفنية وعسكرية وغيرها ، والتي كانت تأتى لبلدان افريقية عديدة موالية للسوفيت ومنظومتهم الاشتراكية ٠ ففي اطار الحرب الباردة ، تبنى السوفيت استراتيجية تقوم على دعم نفوذهم في افريقيا وحرمان الولايات المتحسدة والغرب عموما من المعادن الاستراتيجية والمرات البحسرية والمواقع الجيويوليبكية الهامة • وفي هذا الاطهار كانت تتدفق ، منذ أواخر الخمسينات مساعدات ضخمة على عديد من البلدان . ورغم ترشيد هذه الساعدات منذ منتصف السبعينيات وتحديدها وقصرها على البادان ذات التوجهات الاشبيتراكية فقط (٣٥) ، لكنها استمرت ، واستفادت منها كل من أثيوبيا وأنجــولا وموزمبيق ، وكذلك الجزائر وبنس والكونغو وغينيا وليبيا وتنزانيا ٠٠ النم ٠٠ وقد قدرت المساعدات الاقتصادية فقط المقدمة من الاتحاد السوفيتي وحدده للبلدان الافريقية في الفترة من ٥٥ ــ ١٩٧٦ بنحو ٣٢٥٩ مليون دولار ، ﴿ بينما قدمت دول أوربا الشرقية نحو ٢١٦٢ مليون دولار في نفس الفترة (٣٦) .

ورغم أن مساعدات التنمية السوفيتية ابخفضت بشكل عام فى الثمانينات بالقسارنة بالسبعينيات ( من ١١/١٪ إلى ٥٨٨٪ من اجمالي المساعدات المقدمة للتنمية في العالم ، ثلثها يدمب للدول الافريقية ) ، لكنها ظلت مصدرا أساسيا لدعم ومساندة. بلدان افريقية عديدة ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط بل ان انهيار دول المنظومة الاشتراكية استتبع رحيل نعو

٦٠ ألفا من الخبراء والفنيين الاقتصاديين التابعين لهذه الدول ، وتأثرت على الفور بلاد عديدة كأثيوبيا وأنجولا والكونغو برازافيل وغانا وغيرها ، مما شكل ضغطا هانا على قطاعات كبيرة في النظام الاداري وبعض القطاءات الحيوية من الاقتصاد ، كما أن رحيل الكوبيين اذلمان الشرقيين أحدث مشكلات أمنية لأنجولا وأثيوبيا وغيرها (٣٧) . ومن ناحية أخرى فقدت هذه البلدان ، بانهيسار الكتلة الاشتراكية . سندا دوليا هاما في قضايا المفاوضات والمواجهه بين الشمال والجنوب ، فمنذ منتصف السبعينيات على الأقل ( ورَّتور الأونكتـــاد الرابع الذي عقـــد في نيروبي ١٩٧٦ ) تبنت الكتلة ـ الاشتراكية موقفا داعما لدول الجنوب النسامي في حوارها مسم الشمال ، وخاصة في مسائل هامة كالمساعدات وأهدافهـ وشروط التجارة وغيرها . ودشنت دول الكوميكون برنامجسا منذ مطسلع النمانينات ( مؤتمر باريس الخاص بالدول الأقل ندوا في العالم عام ١٩٨١) اقترحت فيه مضاعفة المساعدات المقدمة للتنمية من قبل البلاد المتقدمة • وفضيه عن ذلك ، انتهى مورد المساعدات العسكرية السوفيتية ، الذي لا ينضب لعدد لا يستهان به من بلدان افريقيا . وقد أمكن للعديد من الأنظمة الشمولية في القارة البقاء بفضل هذه الامدادات ، كما تمكن عدد منهسم من الاحتفاظ بوحدة دولهم لسنوات طويلة ، بفضل تلك المساعدات · فأثيوبيا ــ مثلا ـــ في ظل حكم الزئيس السابق « مانجستو ، استطاعت قمع خركات التحرر الاريترية والطالب القرمية الداخلية وغيرها يفضل تلك المساعدات ، التي تقدر بنحو ( ١١ بليون دولار ) من ١٩٧٧ حتى ١٩٩١ . أي طوال عهد مانجستو ، الذي يعتبر ... كما عبر البعض ... « صنيعة الحرب الباردة » (٣٨) · وبفضل الساعدات العسكرية الضخمة للحركة الشعبية في أنجولا تمكنت الـ MPLA من حسم الحربُ الأهلية الصالحها عام ١٩٧٦ واستلام الحكم ، وهي المساعدات التي استمرت في شكل التزام سوفيتي دائم نحو حكومة أنجولا ،

وقد قدرت قیمتها بما یقترب من ملیاری دولار فقط فیمسا بین بنایر ۱۹۸۵ حتی منتصف عام ۱۹۸۵ (۳۹) .

بانهيار دول الكتلة الاشمستراكية ، وخاصمة الاتحماد السوفيتي ، توقفت هذه المساعدات جميعها ، وتجميدت الألتزامات السنوية المنوحة للبادان الافريقية في شكل منح للط للب والمتدربين الذين كانوا يذهبون لتلقى العلم والتدريب في دول الكتــلة المنحـلة وهم بعشرات الآلاف (٤٠) باختصار لم يعد لدى روسيا الآن أو الانظمة الجديدة في دول أوربا الشرقية ما يدفعها للاستمراد في تقهديم التزامات عسكرية أو غيرها ، خاصة وأن هذه الدول تعتبر الآن في أمس الحاجة لبيع اسلحتها وتحصيل ثمنها ، شأن أي منتج سلاح في العالم ٠ وكما هو معروف . لا يوجد في افريقيا زبائن مستعدون لدفع قيمة مشتروات باهظة الثمن في ظل الوضع الاقتصادي المعروف . من هنا ، ولهذه الأسباب وغيرها ، قر الزئيس الأثيوبي مانجستو الى خارج البلاد ، مفسحا الطريق أمام الجماعات الوطنية المؤتلفة فيما كان يسمى « الجبهة الديمقراطية الشورية لشمعوب اثيوبيما » EPRDF لتستلم الحكم في أديس أبابا في ٩١/٥/٢٧ بقيادة ميليس زيناوي ، المدعوم من الولايات المتحدة ، ولتستقل اريتريا تحت قيادة الجبهــة ودخلت أسمرة قبل ذلك بيومين وبدعم المريكني ايضا (٤١)

وفى أنجولا تم توقيع اتفاقية سلام ، تحت علم الأمم المتحدة فى أواخر مايو ١٩٩١ ، بين الحكومة وحركة يونيتا ، خاصــة بعد رحيل القوات الكوبية وإنهيار الحليف السوفيتي ، الأمر الذي أفضى لوضع نهاية لنظام الحزب الواحد « الماركسي اللينيني » في أنجولا ،

#### ٢ \_ ضغوط القوى الغربية المنتصرة في الحرب الباردة

لم يقتصر الأمر على انهيار دول المنظومة الاشتراكية والنخلى عن التراماتها تجاه حلفائها الأفارقة ، بل سارعت القوى الغربية المنتصرة في الحرب الباردة بفرض ضغوطها ، وقد انفردت بالمساحة ، من أجل اجبار النظم المختلفة على التحول نحو الديمقراطية بالمفهوم الغربي ، وتعزيز الالتزام بحقوق الانسان .

وكانت القوى الغربية ، فى غمار الحرب الباردة ، لانلتزم كثيرا بأولوية التعامل مع النظم الملتزمة بالديمقراطية فى القارة ، بل كان جل اهتمامها ينصب على تغليب الاعتبارات الاستراتيجية المؤثرة فى موازين القوى العسكرية بين الكتلتين و لذلك رأينا الولايات المتحدة تعزز تعاملها مع النظام الامبراطورى الاسسبق فى أثيوبيا منذ نهاية الأربعينيات ، وتوقع اتفاقا عسكريا وتعاونا نوويا مع النظام العنصرى فى جنوب افريقيا منذ عام ١٩٤٩ و كما رأينا الغرب يدغم علاقاته وكفالته لنظم غير ديمقراطية كنظام الرئيس موبوتو فى زائير ، أو نظام الرئيس الصومالى السابق سياد برى ، خاصية بعد امتسداد النفوذ السوفيتي الى أثيوبيا فى أواخر السبعينيات ، كما قدمت المساعدات الغربية بأشكال مختلفة الى كل من كيتيا والسودان وغيرها من النظيم التى لم تكن تلتزم بالمساد الديمقراطي فى الخرم بالمسابق من كيتيا والسودان وغيرها من النظيم التى لم تكن تلتزم بالمسابق الديمقراطي فى الخرابية باشكال مختلفة الى كل

لكن بعد انتهاء الحرب البساردة ، وخروج السوفيت من افريقيا كقسوة مناوئة ، أعيد تربيب الأولويات الغربية في ظل « النظام الدول الجديد » ، وأصبح الاصلاح السياسي ( الديمقراطي وحقوق الانسان ) أحد العوامل الهامة للقرب أو البعد عن نظام دولة افريقية ما ، أن لم يكن العسامل الوحيد بطبيعة الحال في معظم الأحوال •

فالولايات المتحدة : وهي القوة العظمي الأولى في عالم م بعد انتهاء الحرب الباردة ، ربطت موقفها من قضايا الصراع الداحل ، سمسواء في أنجولا أو جنوب افريقيا أو أثيوبيا ، ببرامج للتحول الديمقراطي واجراء انتخابات حرة ، خاصية في عهد الرئيس « يوش » (٤٣) . كما ربطت التنسازل عن قدر من الديسون . والتسهيلات في عمليات الجدولة للديون الرسمية الأخرى ، بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية . وفي هذا الاطار تم تنازل الولايات المتحدة عن نحو ١٣٠٠ مليون دولار للدول الأشد فقرا في افريقيا ، كما تم تخصيص ميزانيات جديدة ، في حدود ٧٨ مليون دولار للهيئات الأمريكية العاملة في مجال تعزيز برامج مساندة الديمقراطية الافريقية ( كالوكالة الأمريكيسة للتنمية ، وهيئسة الاستعلامات الأمريكية وغيرها ) • كما تم ربط المساعدات الانمائية لدول افريقيا بمدى الاصلاح السياسي والتحول الديمقراطي وتعزيز حقوق الإنسان والحكم المدنى ، وفي هذا السمياق تم تُحميض مساعدات التنمية لكل من حكومة مالاوى وكينيا في هذه الفترة (٤٤) .

واستمرت ادارة كلينتون ، في نفس الاتجاه ، لكن بشكل أكثر تركيزا على الديمقراطية من الادارة السابقة ، حيث أعلن « كلينتون » ، ثم وزير خارجيته « وارين كريستوفر » بأن التحول الديمقراطية في افريقيا على رأس قائمة أولويات الادارة الديمقراطية ، وأن برامج المساعدات الأمريكية « المحدودة » سوف يعاد النظر فيها على هذا الأساس ، وخصوصا معيار « احترام حقوق الانسان ، كما أكد الوزير كريستوفر (٥٥) .

أما فرنسا ، ذات النفوذ التقليدى العريض فى افريقيا ، فقد بدأت حكومتها تتعرض لانتقادات وضمعوط مختلفة ابتداء من عام ١٩٨٩ ، ( عام الاحتفال بالعيد المئوى الثانى للثورة الفرنسية ) مؤداها أن المساعدات الفرنسية لافريقيا لم تعد مقبولة فى ضوء

التغيرات الراهنة للنظام الدولى ، وخاصة بالنسبة للنظم والحكومات غير الديموقراطية ، وأنه لم يعد ثمة مبرر « أخلاقي » يمكن الاستناد اليه في الاستمرار في تقديم المسساعدات ٠٠ لذلك بدأ الرئيس « فرانسوا ميتران ، وأعضاء حكومته في تخصيص مساحة من الاهتمام المتزايد ابتداء من عام ١٩٩٠ بمسألة الاصلاحات الديمقراطية في أفريقيا ، باعتبارها شرطا لتقديم أو الاسستمرار في تقديم المساعدات (٤٦) عير أن فرنسا بحكم ارتباطاتها الأمنية تجاه دول افريقية كثيرة ، وبحكم عدم الاستقرار الناجم عن عملية التحول . ولظروف التحولات داخل أوربا الموحدة ١٠٠ النح ١٠٠ لم يكن التطبيق بالنسبة لها سهلا ، أو بمعيار واحد في كل الحالات ، لذلك لوحظ أن هناك قدرا من « الارتباك » والتردد أحيانا يعترى السلوك الفرنسي فى تقديم المساندة السياسية أو العسنكرية لبعض الدول الافريقية في فترة التحول ، ولم تكن القيادات الجديدة في بعض الدول ، كمدغشقر أو توجو وغيرها براضية عن المساندة الفرنسية ، التي اتسمت بطابع التمييز بين المناطق الهامة كالشمال الافريقي أو المناصق الغنية كالجابون مثلا وغيرها من المناطق (٤٧) .

وكذلك بريطانيا وكندا ، حددتا موقفهما من عملية التحول الديمقراطي في افريقيا على نفس النحو المسابه ، ففي اجتماع رؤساء حكومات الكومندولث Mry الذي عقد في عاراري عام ١٩٩١ ، وضعت مسألة الديمقراطية والاصلاحات السياسية وتدعيم حقوق الانسان في أولويات الكومنولث ، استجابة للتطورات الجارية في النظام الدول ، وفي هذا السياق أكد « جون ميجور » رئيس وزراء بريطانيا للحاضرين ( ٤٣ دولة من مجموع ٨٨ دولة دغموا في الرابطة ) بأنه « ينبغي اللحاق بموجة حقوق الانسان والديموقراطية التي تنتشر في معظم أنحاء العمالم اليسوم ، وتجنبا والا ستجرفنا ، اننا لا نسستطيع أن نتجاهل ذلك » ، وتجنبا للانتقادات الخاصة بالموقف العالمي المسائد « للحكومات الجيدة ، ،

حاول « ميجور » أن يساير التيار السائله ، فقال بضرورة مواكبة الديمقراطية للتنمية ، وأعرب عن أن الموقف البريطاني في مسألة الديون يرتبط بالموقف الجماعي للدائنين ، وفي هذا الصدد أشار الى أنه « اذا أصر نادي باريس ، في المستقبل على موقفه من مسألة الديون ، فان بريطانيا سوف تضطر لموافقته شأنها شأن الآخرين الكبار الذين يملكون هذه الديون ، غير أنه وعد بأن بريطانيا ستسعى من جانبها لصسالح تخفيف هذه الديون (٤٨) · وأعلن رئيس وزراء كندا موقفا مماثلا ، حين قال عن نفس الاجتماع « ان كندا لن تكون حجر عثرة في سبيل التحول الديمقراطي » ، بل وأضاف ، أكثر من هذا ، « أن كندا ستزيد مساعداتها لادول التي تحترم حقوق الانسان والحريات الفردية » (٤٩) · وأكد وزير الخارجية البريطاني « هيرد » في مناسبة أخرى على « أن المساعدات البريطانية لن تمنح الا للدول التي تتجه نحو التعددية واحتسرام الليانون وحقوق الانسان وآليات السوق » (٥٠) ·

أما موقف المؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد ، البك الدول ) فكان أكثر صرامة وأكثر تعبيرا في نفس الوقت : عن الضغوط الحقيقية التي تمثلها العوامل الخارجية النابعة من النظام الدولي في مرحلة التحول خاصة بصدد تطبيق برامج الاصلاح السياسي والاصلاح الاقتصادي ، التي تزامنت مع موجة التغيرات الراهنة .

ومـع أن كـلا من الصـندوق والبنك قـد طبقا برامـج للاصـلاح الاقتصـادى الهيكـلى فى افريقيـا Structural Adjustment Programes مند أكثـر من عشر سـنوات ، غـير أن الجـديد ، والـذى واكـب التغـيرات الراهنة فى النظـام الدولى مع بداية التسـعينيات ، هو الترابـط بين ما أصـبع يطـلق عليـه المشروطيـة هو الترابـط بين ما أصـبع يطـلق عليـه المشروطيـة

الاقتصادية Economic Conditionality والشروطية السياسية والــــذي أثار موجــة من الخـــوف Political Conditionality أو الوجل لدى حكومات دول افريقيا منذ البداية كما أثار قدرا من عدم اليقين حول جدوى وأهمية هذا الربط من الناحية العلمية فتقرير البنك الدولى لعام ١٩٩١ خلص - مثلا - الى « أن التمييز بين نظام شمولى وآخر ديمقراطى لا يشرح فى حــد ذاته ولا يفسر بشكل منصف ، ما اذا كانت الدول التي بدأت الاصلاحات سوف تفشل أو تنجح وفقا لهذا المعيار (٥١) • وحذر الرئيس «سوجلو» رئيس بنين في أحد اجتماعات القمة الفرنسية الافريقية من عواقب تطبيق الشروطيات قائلا « على ضوء مستوى معيشة شعبنا ، وضعف الديمقراطية » (٥١)

ومع هذا فان الظروف التي صحاحبت التغيرات الأخيرة في النظام الدولي ربما أقنعت المؤسسات الدولية بضرورة الربط - في افريقيا - بين برامج الاصلاح الاقتصادي والاصلاح السياسي ، فمن ناحية أولى كان ارتباط كلا النوعين من الاصلاحات في أوا با الشرقية وروسيا ( واستثناء الصين ) عاملا مشجعا على الاقتداع بصلاحية التجربة لافريقيا •

ومن ناحية ثانية فان استهتار الدول الشمولية وعدم مسئولية الأنظمة المتسلطة ، أيا كانت علاقتها بالغرب ، قد جعل من مسألة الاستمرار في المساعدات الاقتصادية في ظل هذا الفساد المستشري مسألة مثيرة للتهكم والسخرية : ثم ان حركات حقوق الانسان في العديد من البلاد الافريقية نادت ، بل كافحت من أجل ادخال مسائل حقوق الانسان ضمن برامج المساعدات ، سيواء الثنائية أو المتعددة الأطراف ، هذا فضلا عن الجيشان داخل افريقيا والذي أقنع بعض المانحين أن النظم التي طالما سياندوها بدأت تتصدع

وتهتز ، فكان على هؤلاء الامساك بزمام المبادرة السياسية والربط بين الاصلاح الاقتصادى والسياسي ·

الضغوط من قبسل القوى المنتصرة في الحرب البداردة . والتطبيق من قبل المؤسسات المالية خاصة في شأن « المشروطية السياسية ، أو الاصلاح السياسي ، رغم أنه يحقق هدفا شعبيا مقبولا على نطاق واسع في القارة ، لكن الصرامة في التطبيق كانت قاسية ، لاتتحملها قطاعات شعبية ، بل انها مثلت أحيانا اعتداء صارخًا على السيادة حين جعلت هذه المؤسسات الدولية من نفسها « حكومة غير رسمية » Informal Governence ، تقتنص بعض الوزارات الســـيادية « كالماليـة » لتدار بمعرفتهــا ، أو تتجه ــ كما رأى البعض - لتعيين فنيين من المؤسسات والمنظمات الدولية في مناصب وزراء مالية أو حتى رؤساء وزارات ، في اطار ضمانات للمانحين تطمئنهم بأن الاقتصاد في تلك البلدان سوف يدار بشكل مستقل عن الاعتبارات السياسية أو الاجتماعية المختلفة (٢٠) • ولا شك أن التشدد في هذا الاتجاه لن يكون قطعا في صالح الديمقراطية ، بل يتعين الأخذ بعين الاعتبار الظــروف الاجتماعية والاقتصادية لشعوب القازة ، وابداء المرونة في بعض الحالات التي تتطلب ذلك ، والابتعاد بقدر ما يمكن عن المسائل المثارة للسخط الشعبي ، كالسيادة واستقلال واحترام الهويات الخاصة للشعوب ١٠ النع ٠

# البحث الثالث: مكانة افريقيا في « النظام الدولي في فترة التحول »: ما بين التهميش والاندماج:

وسط التحولات الهائلة في النظام الدولي ، وفي خضم فترة حافلة بعدم الاستقرار والفوضي ، تصابحت أصلوات المراقبين والباحثين المهتمين بالشئون الافريقية بعبارات تكاد تدور حول نفس العني ، كعبارة أن افريقا تعيش الآن على حافة « التهميش » العني ، كعبارة أن افريقا تعيش الآن على حافة « التهميش » marginalizaition داخل الجماعة الدولية ، أو أن خريطة افريقيا قد سقطت من الحسابان المهمام الذي توليه أما أكثر الأصوات تفاؤلا فقد عبر عن مدى تدنى الاهتمام الذي توليه الدول المنتصرة في الحرب الباردة وخاصة الولايات المتحدة بهموم ومشكلات افريقيا ، وتقلص دورها ومسائدتها في هذه المرحلة الحرجة وذلك بعبارات من قبيل « الانفصال المسلحي » ومشال الحميد » الخرب النغمال الحميد » neglect

والواقع أن تلك التعبيرات ، التي باتت مألوفة ، تعكس القلق المتزايد على مكانة افريقيا في ظل الأوضاع العالمية الجديدة ،

والمضطربة · كما تعكس فى نفس الوقت مدى الارتباط الشديد بين مستقبل افريقيا الاقتصادى والسياسى وبين ارادة القوى الكبرى فى فترة ما بعد الحرب الباردة ومدى هشاساشة الامكانات الذاتياة الافريقية ، الحالية ، التى لا تؤهل القارة كى تتبوأ مكانة مناسبة فى عالم الغد ، الذى سيتسم غالبا بالكفاح من أجل البقاء ، حيث البقاء للأقوى ·

ولكى نحدد مكانة افريقيا من النظام الدولى فى المرحلة الراهنة ، سنركز على بعدين رئيسيين ، من الصعب فصلهما :

البعد الأول: يتمثل في الوضع الاقتصادي للقارة على ضوء علمان رئيسيين هما مساعدات التنمية الخارجية ، وازمة المديونية الخارجية للقارة •

البعد الثاني : وهو الوضع الأمنى والسياسي . ومدى التضامن الدولي مع افريقيا في معالجة الآثار الجانبية لمرحلة التحول .

أولا: الوضع الاقتصادي للقارة ( ذروة الآزمة )

بينما كانت تحدث التحولات في النظام الدولى ، كانت الأزمة الاقتصادية في افريقيا قد بلغت مبلغها ، حيث ضرب الفقر الشد د أغلب أجزاء القارة ، خاصة جنوب الصحراء ، وفاقت معدلاته كافة مناطق العالم النامي بوجه عام وكانت أجزاء واسعة من منطقة القرن الافريقي ، والساحل وبعض مناطق الجنوب الافريقي تتعرض لموجات من الجفاف والمجاعات المهلكة ،

وباستعراض بعض الأرقام والمؤشرات الاقتصادية سنكتشف مدى تردى الوضع الاقتصادى فى القارة منذ الثمانينات على الأقل وصولا للذروة الطاحنة مع بداية التسعينات •

ففى منتصف الثمانينيات ، ووفقا لمتوسط دخل الفرد السنوى، بلغت نسبة السكان الواقعين تحت خط الفقر (أي ٣٧٠ دولارا للفرد

فى السنة ) نحو ٤٧٪ من سكان افريقيا جنوب الصحراء ، بينما النسبة العامة فى الدول النامية ككل ( ٣٣٪) · وعلى مستوى عدد الدول الافريقية ، ووفق التصنيف الوارد بتقرير البنك الدولئ للتنمية فى العالم ( ١٩٩٤) وصل عدد الدول الافريقية المنخفضة الدخل ( ٢٠٥ دولارا فأقل للفرد ) الى ٣٥ دولة ، من اجمالي ٥٧ دولة على مستوى العالم ، وهو أعلى رقم فى عدد الدول الفقراء تبلغة افريقيا ذاتها عام ١٩٩٢ ، مقارنة بالسنوات السابقة (٤٤) ·

وفى الفترة من ٨٢ ـ ١٩٩٣ ، كان المعدل ـ السنوى لنمو الناتج المحلى الاجمالي لافريقيا أقل من أى منطقة أخرى فى العالم النامى · اذ بلغ معدل النمو ٢٪ ، بينما النسبة العامة لاجمالي الدول النامية ٧٢٪ ، وجنوب آسيا ٣٪ ، أما شرق آسيا فكان المعدل كر٢٪ وهكذا يتبين مدى التدهور المستمر فى اقتصاديات البلاد الافريقية التى تحقق أسوأ متوسط معدل نمو فى العالم ( وصل به البعض الى حدود ١٩٥٨ خلافا لتقديرات البنك الدولي المتفائلة نسبيا ) ، بينما يتزايد سكانها بنسبة لا تقل ـ سنويا ـ عن ٢٣٪ أنتاج الغذاء فيها عما كان عليه الحال عام ١٩٧٠ بنسبة لا تقل عن النامية ، من ١٩٧٪ عام ١٩٧٠ الى ٨٪ فقط عام ١٩٩٠ .

وكان من المنطقى أن يتنبأ الكثيرون بتزايد أعباء الازمة الاقتصادية فى افريقيا ، خاصة على ضو و أوضاع البيئة العالمية والاقليمية غير الملائمة للاقتصاديات الافريقية ، كالاستمرار فى تدهور شروط التجارة الدولية فى غير صالح افريقيا ، والانخفاض الشديد وتدنى مستوى البرامج الخاصة للأحوال الاجتماعية وانتشار البطالة بشكل متفاقم ، والانهيار السريع فى البنية الأساسية ، وانتشار «الايدز» والأمراض المستوطنة وهذا فضلا عن الفساد الذى استشرى

وسسو الادارة من قبل السياسيين والبيروقراطية الحاكمة وتفتى الصراعات السياسية والعرقية الأمر الذى فاقم من مشكلة اللاجئين والنازحين الأفارقة ، حيث أصبح عددهم يناهز نصف عدد اللاجئين في العالم سسواء بسبب المجاعات أو بسبب الحروب الأهلية أو كليهما ، ثم أخيرا وليس آخر الأعباء ، والضغوط المتزايدة لأزمة المديونية الخارجية الافريقية والتي بلغت مع أوائل التسعينيات حدا لا يمكن احتماله (٥٥) .

وفى ظل هذه الأزمات الاقتصادية الطاحنة ، بدا للدول الافريقية أن الأمل فى الانفراج ولو المؤقت ، ينعقد على عاملين رئيسيين أولهما تخفيض الديون وأعبائها ، وثانيهما زيادة حجم وفاعلية المساعدات الأجنبية المخصصــة لأغراض التنمية • وكلا العاملين ، كما هو واضح ، يتوقف على ارادات الأطراف الخارجية ، وخاصة الفاعلين الرئيسيين فى النظام الدولى والمؤسسات المالية الدولية •

هذا باختصار ملخص وجهة النظر الافريقية التي سارعت الى طرحها في الاعلان الصادر عن المؤتمر الحادي والعشرين لرؤساء الدول والحكومات الافريقية الذي انعقد في أديس أبابا (يوليو ١٩٨٥) وخصص في المقام الأول لمناقشة الوضع الاقتصادي في افريقيا ، والذي وصفه الاعلان بأنه «على حافة الانهيار» فقط ، يضاف اليه تأكيد رؤساء الدول والحكومات الافريقية على أن المسئولية في تنمية انقارة تقع على عاتق الحكومات والسلعوب الافريقية ، وأن «خطة عمل لاجوس» ، الصادرة عام ١٩٨٠ ، تعد أساسا مناسبا للعمل الجماعي الافريقي في هذا الصدد وأن الأمم المتحدة وخاصة الجمعية العامة تعد مكانا ملائما لمناقشة الأزمة الاقريقية الافريقية (٥٦) •

### ١ \_ مساعدات التنمية :

فى العام التالى ١٩٨٦ ، عقدت فى الأمم المتحدة جلسة تاريخية لناقشة الأزمة الاقتصادية فى افريقيا وفى هذه الجلسة طالب كل من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى بتطبيق برامج للاصلاح النيكل كشرط مسبق للمساعدات الاقتصادية ·

ومع نهــاية الحرب الباردة ، بدأت مجمـوعة الدول المانه، للمساعدات \_ وهي أساسا دول غربية \_ بدأت تتساءل : ولماذا نستمر في تقديم المساعدات ؟ وكان ذلك تساؤلا في محله خاصة بعد انتهاء حالة الصراع والحرب الباردة التي استخدمت فيها المساعدات الافتصادية وغيرها كسلاح في المواجهة بين الكتلتين ، كما أن التغمرات الجديدة في أوربا الشرقية والاتحاد السوفيتي باتت تستلزم توجيه القدر الأعظم من برامج المساعدات الخارجية لهذه المناطق ذات الأهمية لدعم وترسيخ عمليات التحول نحو اقتصاديات السوق الحرة ودعم الديمقراطية الليبرالية بها ، ثم لأهميتها الاستراتيجية البالغة سواء بالنسبة للولايات المتحدة أو أوربا الغربية بالذات ، اذ كانت هذه المناطق هي المرشحة دائما في فترة الحرب الماردة لتكون منطقة التصادم الرئيسية بين الكتلتين ، لذا لا نتعجب حينها يقارن أحد الدبلوماسيين الأفارفة المنطقتين فيصف افزيقيا « بالعجوز الشمطاء » وبينما تظهر أوربا الشرقية في أعين القوى المانخة كفتاة جميلة وجذابة ، وقد أضافت افريقيا بمشكلاتها السياسية وصراعاتها صعوبات أخرى أمام المانحين ورجال الأعمال الأجانب حيث يجنون في النهاية عوائد قليلة وأحيانا دون عائد ( عام ١٩٩١ مَثلا ) .

من هنا كان التطلع لزيادة حجم المساعدات الانمائية لافريقيا وكذا الاستثمارات في فترة التحولات الحالية في النظام الدولي، أو حتى الحفاظ على معدلاتها ، مخيبا للآمال • فضلا عما فقدته بلدان افريقية عديدة من مصادر المساعدات من دول الكتلة الاشتراكية المنحلة ، وتضاءلت المساعدات المقدمة من الدول الغربية والمؤسسات المالية في نفس التوقيت وارتبطت \_ كما سبق ووضحنا \_ بالمشروطيات الاقتصادية والسياسية •

وفى هـذا السـياق تعهدت الولايات المتحدة فى ظل ادارة للينتون » بتقديم نحو ٨٠٠ مليون دولار كمساعدة انمائية طويلة الأجل لأفريقيا بالإضافة الى نحو ٥٠٠ مليون دولار كمعونات انسانية مقدمة من المحكومة والهيئات الأخرى المختصد وواضح أن هذا الرقم من المسـاعدات الذى يمنح لقارة بأكملها يقل كثيرا من نصف ما تحصل علية دولة مثل اسرائيل سنويا • كما أن حجم الاستثمارات الأمريكية فى القارة والذى يبلغ نحو ٥٠٥ مليار دولار يكاد يناهز ثلث الاستثمارات الأمريكية فى البرازيل وحدها • وقد أكد وزير الخارجية الأمريكي « كريستوفر » بأن أحوال الاستثمارات الخارجية لن تشهد تطورا فى اتجاه القارة ألا عندما تتغير الأحوال فى افريقيا لن تشهد تطورا فى اتجاه القارة ألا عندما تتغير الأحوال فى افريقيا ذاتها لتصبح أكثر جاذبية لرءوس الأموال (٥٧) •

ولم يقتصر الأمر على الولايات المتحدة بل ان الجماعة الأوربية أو الاتحاد الأوربي الآن بدأ في تطبيق نظام المشروطية على براميح المسونات المقدمة للدول الافريقية في ظل « اتفاقية لومي » التي نم التفاوض بشأن بجديدها من يداية التسعينات ( ١٩٩٠ \_ ٢٠٠٠ ) وكانت تعد أحد المصادر الرئيسية للتمويل والمساعدات المالية الدولية ( ٦ر١ بليون ايكو في الفترة من ٨٥ ــ ١٩٩١ وفي ظل الاندماج الأوربي المتزايد وخاصة منذ عام ١٩٩٣ أصبح وضع افريقيا في الاقتصاد العالمي أكثر تهديدا رغم المزايا التفضيلية الممنوحة للدول الافريقية الأعضاء في اتفاقية لومي ( وتمثل أغلبية دول القارة اضافة لدول البحر الكاريبي والمحيط الهادي) ويتمثل التهديد في وضع القارة واقتصادياتها في وضع تنافسي لا تقدر عليه بسبب التعريفة الجمركية لدول الاتحاد والسياسة الزراعية المستركة وسياسة المساعدات الجماعية لدول الاتحاد وهي كلها تحد من امكانيات التصدير الافريقي للاتحاد الأوربي وخاصة في السلم الزراعية وتفضى الى أفراغ أية مزايا تفضيلية كانت تمنح لافريقيا من مضمونها الحقيقي . وعلى حين كان يمكن للجماعة الاقتصادية الأوربية ، فى ظل الاندماج والاتحاد ، أن تتزايد قدرتها على تخصيص مساعدات اكثر لشركائها التقليديين كدول اتفاقية لومى الا أن بروز «العامل الشرقى » Eactern factor فى سياسة المساعدات فى فترة التحول الراهنة فى النظام الدولى قلص المساعدات الخارجية المخصصة للدول الافريقية وهكذا خلص البعض الى أن دولة «كاليابان » يمكنها فى ظل الاتحاد الأوربى أن تستفيد أكثر من دول افريقية كالسنغال مثلا (٥٩) •

والموقف الفرنسي من المساعدات لا يشند عن القاعدة بل ريما كان أكثر وقعا وتأثيرا على اقتصــاديات الدول الافريقية بحكم الارتباطات الخاصة المتعددة المستويات ( عسكرية واقتصادية وسياسية وثقافية ) مع مجموعة البلدان الافريقية الناطقة بالفرنسية وغيرها • فمع نهاية الثمانينيات تزايدت وطأة الضغوط الاقتصادية الداخلية على صانعي القرار الفرنسي تجاه افريقيا حيث أصبحت فرنسا تئن من تحمل تكلفة أعبائها الافريقية ومساعداتها الاقتصادية وتواجدها العسكرى في مواقع متعددة ٠٠ النح ٠ وبالاضافة الى ذلك فان تلك الأعباء الافريقية ، وضعت فرنسا في موضع غير ملائم في علاقاتها بشركائها الأوربيين ، خصوصا بعد اقامة الاتحاد الأوروبي وتكثيف الاندماج واصدار عملة أوربية مشتركة ٠ اذ لم يعد مقبولا أن يستفيد شركاء فرنسا من مزايا ربط عملتهم بعملة احدى دول الاتحاد ، من هنا كان اقدام فرنسا على تخفيض قيمة العملات الافريقية مقابل الفرنك الفرنسي بنسبة ٥٠٪ من يناير ١٩٩٤ وهو مؤشر على بداية فك الارتباط بين العملة الفرنسية وعملات الدول الإفريقية والذي استمر ثابتا لنحو ٤٠ عاما (٦٠) ، وهذا الاجراء قد أدى الى اضماء أعباء جديدة على تلك البلدان من الناحية الاقتصادية ، فقد كان الوضع القديم يعطى ثقة أكبر من قبل الستثمرين الفرنسيين وغيرهم في ثبات العملة ، أما الآن فقد يساعد ذلك على هروب المستثمرين وهذا ما حدث بالنسبة للقطاع الخاص الفرنسى الذى ريما خطط لهذه الخطوة من فترة طويلة ، خاصة أن صافى تحويلات الاستثمار الخاص لافريقيا جنوب الصحراء قد بدأ يتدهور من ١٢ بليون فرنك عام ١٩٨٤ الى صفر عام ١٩٨٥ لذا لوحظ أن ثمة تناقصا يقدر بنسبة ٢٠٪ في مستوى النشاط الاقتصادى للشركات الفرنسية في افريقيا فيما بين عامى ٨٤ \_ ١٩٨٦ .

وفى عام ١٩٨٩ أفادت التقارير بأن ثلثى عدد الشركات الفرنسية ستخفض من التزاماتها فى القارة خلال ثلاث السنوات التالية وقد أعلنت ٧٥٪ من الشركات الخاصة عن خطط لنشر نشاطاتها خارج افريقيا (٦١) ٠

أما اليابان ، والتى تتحدد سياساتها تبجاه المناطق الاقليمية فى العالم – غالبا – من خلال مجموعة الدول السبع الكبرى ، فانها تعد الى حد ما فاعلا متميزا خاصة فى علاقتها بافريقيا فى التسعينات اذ تعتبر الآن ثانى أهم مانح للمساعدات فى العالم (خصصت عام ٢٠ نحو ١٩٣٠ بليون دولار ، كما تعتبر من أهم المانحين للمساعدات الدولية لافريقيا ) ، ولذلك فان أغلب رؤساء افريقيا يزورون اليابان بشكل منتظم وتحصلت افريقيا جنوب الصحراء من اليابان عام ١٩٩٢ على نحو ٣ر٥٥ مليون دولار وهو رقم يمثل نسبة ١٣٪ من جملة المساعدات التى يقدمها العالم لأفريقيا فى مذا العام ، كما بدأ التعاون الفنى والتجارى يتزايد مع القارة بشكل ملحوظ حيث زاد حجم التبادل التجارى عام ٢٢ بنسبة ١٨٪ (٦٢) ،

وبالنسبة للاستثمارات البريطانية في افريقيا ، فقد انخفضت بشكل ملحوظ وعلى سبيل المثال فان حجم عمليات مؤسسة الكومنوك للتنمية CDC والتي تأسست عام ١٩٤٧ وكانت افريقيا تمثل الأرض الواعدة بالنسسبة لعملياتها ، لذا خصصت لها المؤسسة منذ الخمسينات نحو ٢٠٪ من أنشطتها التمويلية ، لكن نصيب افريقيا

بدا يهبط في الثمانينات حيث الخفض من ٤٨٪ عام ١٩٨٠ الى ٤٠٪ عام ١٩٩١ (٦٣) ·

تعانى افريقيا فعلا من تهميش حقيقى فى وضغها الاقتصادى حيث لا يوجد ثمة ما يمكن الاستناد عليه فى اثبات أى وضعية ما داخل الاقتصاد الدولى فى فترة التحول الراهنة ولا مكانة لها محددة فى نقسيم العمل الدولى حتى الآن ، كما أن علاقاتها المميزة القديمة مع دول الكتلة الاشتراكية المنحلة انهارت ، وتأثرت بندت علاقاتها التقليدية مع دول الجماعة الاقتصادية الأوربية ( فى ظل « الأورو افريقية » ) التى دخلت مرحلة حاسمة مع بناء أوربا الموحدة أو الاتحاد الأوربي وقد غاقم من هذا الوضع الهامشى أزمة المديونية الخارجية وأعباؤها .

## ٣ - أزمة اللايونية:

تزامنت الفترة الحرجة من أزمة المديونية الخارجية الافريفية مع فترة التغيرات الراهنة في النظام الدولي وأصبحت حقيقة لا سنعسن عن العوامل المؤثرة والحاكمة لوضح افريقيا الدولي ومستقبلها المحفوف بالمخاطر بشكل عام .

ولأسباب داخلية وخارجية تراكمت المديونية لافريقيا بصورة مضردة وبمعدلات عالية فبعد أن كان اجمالي الدين الافريقي عام ١٩٧٤ يصل الى حوالي ١٤٦٨ بليون دولار ، قفز في نهاية عام ٨٨ الى ٢٣٠ بليون ، ثم الى ٢٩٠ بليون عام ١٩٩٢ . ورغم أن الرقم في اجماله لا يزيد عن نسبة ٢٨١٪ من اجمالي ديون العالم الثالث ، لكنه بالنسبة لافريقيا يمثل عبئا باهطا اذ يمثل نسبة ٢٠٦٧٪ من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي لافريقيا عام ١٩٩٨ ، يرتفع وفقا لبعض التقديرات الى ما يزيد عن اجمالي هذا الناتج عام ١٩٩١ و ١٩٩٢ (حوالي ١١٠٪ خاصة بالنسبة لافريقيا جنوب الصحراء) (١٤٢) .

وأغلب الزيادات الجديدة في الديون كان مصدرها الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية خاصة البنك والصندوق ، ومعنى ذلك أنها كانت مرتبطة ببرامج الاصلاح الاقتصادى أو التكيف الهيكلى التي لا يمكن اعادة جدولته ، حيث تتراكم المتأخرات بشكل ملحوظ ، الأمر الذى دفع البنك والصندوق الى ايقاف مساعداته لبعض الدول .

والنسبة الكبيرة للديون الافريقية الخارجية تعتبر ديونا رسمية ، على عكس الحال بالنسبة لديون أمريكا اللاتينية مثلا ومعنى هذا أن دول افريقيا لا تستطيع جدولة ديونها الا عن طريق الدول الدائنة الغربية وبتوصية من كل من صندوق النقد والبنك الدوليين ، الأمر الذي يجعل لهاتين المؤسستين دورا هائلا بالنسبة لستقبل افريقيا بوجه عام .

وقد وضعت أزمة الدبون الافريقية أعباء ضخمة (اضافية) على كاهل اقتصاديات القارة الهشة و فقد دفعت افريقيا نحو ٢٦ بليون دولار عام ١٩٩١ فقط في شكل أعباء خدمة ديونها الخارجية كأقساط وفوائد (٦٥) و

وفى ظل الوضع غير المحتمل قدم الدائنون بعض الفرص المحدودة لتخفيف الأزمة كالسماح بجدولة الديون واعادة جدولتها ، والسماح بفترات أطول والنظر فى الآونة الأخيرة فى تخفيض معدلات الفائدة كما قامت الدول الدائنة بشمطب نحو ١٠ بلايين درلار ( بما فيها الولايات المتحدة والتى لم تكن متحمسة لهذا الاجراء ) من ديون الدول منخفضة الدخل فى القارة (٦٦) ٠

والواقع أن هذا الاجراء من قبل الدائنين الغربيين اتخذ اذاء وضع ميئوس منه ، حيث الدول مفلسة تقريبا وتعجز عن السداد ولا يبقى أمام الدائنين الا التنازل ولو قليلا • وتقرير ألبنك الدولي لعام ١٩٩٤ يشسير الى أن هناك نحو ٢١ دولة افريقية من الدول منخفضة الدخل تعتبر مدينة بشكل باهظ ، هذا فضلا عن ٦ دول من هذه الفئة أيضا تعتبر معتدلة المديونية و ٤ فقط تعتبر أقل مديونية فدولة مثل موزمبيق التي كانت مديونيتها عام ١٩٨٠ صغرا أصبحت ١٩٨٠ مليون دولار عام ١٩٩٠ وأثيوبيا ارتفعت في نفس الفترة من ١٨٨٠ مليونا الى ١٩٨٨ وتنزانيا من ١٩٩٩ مليونا الى ١٠٦٠ وأوغندا من ١٤٥٣ الى ٢٤٧٦ ومالى من ٢٢٦١ الى ٢٤٧٢ والسودان من واوغندا من ١٤٨٠ وزامبيا من ٢٢٢٧ الى ٢٨٣٤ وهذا فضلا عن نيجيريا التي ارتفعت مديونيتها من ٢٨٨١ مليونا الى ١٩٨٨ مليونا عام ١٩٩٢ ماله النخ ١٩٩١ ماليونا عن عام ١٩٩٢ ماله النخ ١٩٨١) .

مكذا فان هذه الأزمة بأعبائها وطرق علاجها المفروضية من الخارج تركت الدول الافريقية في وضع الاعتماد الكامل والدائم على مجموعة من الفاعلين من خارج القارة ، خاصة في ظل الحاجة اليائسة من قبل الدول الافريقية للعملة الأجنبية ، وقد تلاعبت القيوي الخارجية المسكة بورقة المديونية لدفع وتشجيع الاصلاح الاقتصادي في البلاد الافريقية وكذا الاصلاح السياسي بطبيعة الحال ، الأمر الذي استهدف اعادة بعث أو احياء دور ما لهذه الاقتصاديات ولو في شكل منتج للمواد الأولية في ظل الاندماج في الاقتصاد الغربي أو العالمي وهو المسعى الذي قد يسميه البعض « بعودة الاستعمار » .

# ثانيا: الوضع السياسي والأمني في افريقيا ـ تضاؤل التضامن الدولي

انعكست التغيرات في النظام الدولي على افريقيا ، سياسسيا وأمنيا ، فخلفت وراءها حالة من الفوضي وعدم الاستقرار ، مما شكل تهديدا حقيقيا للسلام والأمن بشكل لم يسبق له مثيل من قبل وفي ظل تلك الحالة غير المسبوقة ، تطلعت القارة ، شبعوبا وحكومات ، لقدر من التضامن الدولي وخاصة من قبل الدول المنتصرة في الحرب الباردة ، وعلى رأسها الدولة العظمى الوحيدة المتبقية ، وذلك للمعاونة في تفادى واحتواء الصراعات المختلفة التي تأججت في الفترة الأخيرة ، باعتبار أن هذه الدول تتحمل حيد كبيرا من

المسئولية في اذالة الآثار الجانبية لمرحلة التحول وسلبياتها غير أن الاستجابة الدولية لهذه التطلعات الافريقية ، كانت ضئيلة عموما ، ولا تناسب حجم المشكلات التي خلفتها مرحلة التحول ، بل كانت مخيبة للآمال في كثير من الأحيان ، وفي ظل قصور الامكانيات الافريقية ومحدوديتها \_ رغم الجهود المبذولة \_ تحولت افريقيا الى ما يشبه « رجل العالم المريض » •

## الدور الأجنبي في معالجة الصراعات والحروب الأهلية :

لا تعتبر الصراعات المسلحة الناجمة عن المواجهات العرقية والقبلية الراهنة ظاهرة جديدة فى افريقيا ، بل هى امتداد لما شهدته افريقيا منذ الاستقلال وعصر الحرب الباردة فالعديد من الحروب الأهلية والصراعات المسلحة وقعت فى بعض الدول والمناطق خاصة فى افريقيا جنوب الصحراء وتمخضت عن مئات الآلاف من الضحايا ، سواء من العسكريين أو المدنيين و ووفقا لبعض التقارير ، بلغ عدد القتلى فى الحرب الأهلية فى تشاد (فيما بين عامى ١٩٦٥ – ١٩٨٩) نحو ٢٥ ألفا من المدنيين والعسكريين ، وفى نيجيريا ( ١٩٨٧ – ١٩٧٠) نحو ٢ مليون ، وفى رواندا ( ٥١ – ١٩٦٥) ١٠٥ آلاف ، والسودان فيما بين ١٩٥٥ – ١٩٧٠ بنحو ١٩٥٠ آلاف ، وموزمبيق ( ١٨ – ١٩٨٨) بنحو ١٩٥٠ ألف ، وبورندى ( والميون ، وزائير ( ١٠ – ١٩٨٥) بنحو المائة ألف ، وبورندى ( عام المليون ، وزائير ( ١٠ – ١٩٦٥) بنحو المائة ألف ، وبورندى ( عام المليون ، وزائير ( ١٠ – ١٩٦٥) بنحو المائة ألف ، وبورندى ( عام المليون ، وزائير ( ١٠ – ١٩٦٥) بنحو المائة ألف ، وبورندى ( عام المليون ، وزائير ( ١٠ – ١٩٦٥) بنحو مائة ألف ، وبورندى ( ١٩٨٠ ) بنحو المائة ألف ، وبورندى ( ١٩٨٠ ) بنحو مائة ألف ، وبورندى ( ١٩٨٠ ) بنحو مائة ألف ، وبورندى ( ١٩٨٠ ) بنحو مائة ألف ، وبورندى ( ١٩٨ ) بنحو مائة ألف ، وبورندى ( ١٩٨ ) بنحو المائة ألف ، وبورندى ( ١٩٨٠ ) بنحو المائة ألف ، وبورندى ( ١٩٨٠ ) بنحو المائة ألف ، وبورندى ( ١٩٨ ) بنحو الم

ومع هذا ، فان الجديد في تطورات هذه الظاهرة الخطيرة ، هو تزايد حدتها وتزايد نسب وقوعها أو كثافة انفجارها في هذه الفترة الوجيزة التي لا تتعدى السنوات الخمس ، مقارنة بالسنوات الثلاثين أو الأربعين السابقة عليها

فمنذ منتصف الخمسينيات وحتى نهاية الثمانينيات لم تتعد حالات الحروب الأهلية التي وقعت في كافة أرجاء القارة ــ اضافة لحالات التطهير العرقى أو المذابح الحماعية المعروفة ـ تســـــع حالات (٦٩) لكن منذ بداية التسعينيات ، ومع التحولات التي حدثت في النظام الدولي انفحرت نحو سيم حالات من الحروب الأهلية الطاحنة وحالات أو حولات من التطهير العرقي والمذابح الجماعية ، وذلك في غضون خمس سنوات فقط · بعضها كان استمرارا ، لكن بشكل أشد ، لحالات سابقة ( كالسودان وموزمبيق ) أو استئنافا لها في شكل جولات جديدة أكثر خطورة (كانجولا، وبورندي ) هذا بينما انفجرت حالات جديدة تماما خاصة في ليبيريا والصومال فضلا عن الحرب المأساوية في رواندا . ومعنى هذا أن افريقيا حظيت بما يناهز نصف عدد الحروب الأهلية في العالم تقريباً ، وأشدها ضراوة (٧٠) وكان ذلك يحدث في وقت واحد ومتقارب ، كما كان يشكل ضغطا هائلا على كاهل كافة القرى الافريقية الراغبة في حفظ السلام ، وتعجز عن التصدي له كافة الامكانات والأجهزة القارية والاقليمية الفرعية • وكان على المجتمع الدولي أن يتحرك خاصة وأن تلك الظاهرة واكبت عمليات التحول الأخيرة في النظام الدولي ، التي أثارت النعرات العرقية وفتحت الباب أمام تحدى القوميات والجماعات الفرعية للدول في مختلف انحاء العالم ، وهي سمة لازمة لعمليات التحول في النظم الدولية ، وتمثل مصدرا من مصادر الفوضى والاضطراب في العلاقات الدولية بشكل عام لكنها أشهه خطرا بالنسببة للاستقرار الأمنى في افريقيا ، تحديدا ، بحكم الطبيعة القبلية والعرقية التي تتميز بها غالبية دول القارة ، حيث من النادر أن توجه دولة \_ جنوب الصحراء \_ تخلو من امكانية الصراع والتفكك وفقا لهذه الاعتبارات (٧١) ٠

الاعتبارات الأيديولوجية والاستراتيجية والجيوليتكية هي التي \_ ولعشرات السنين الماضية - كانت تحكم تدخل القوى الأجنبية ،

سوا، الكتلة الاشتراكية أو الكتلة الرأسيالية في النزاعات ألمرتية والحروب الأهلية في افريقيا ، لكن المسألة تغيرت الآن وأم يعد بحسكم عمليات التدخل من جانب المجتمع الدولي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة والغرب ، سوى الاعتبارات الانسانية ، واعتبارات المصالح الاقتصادية التي لم تعد تتعرض لتهديد حقيقي يعد اختفاء القوى الشيوعية من القارة ، لكن حالات الحرب الأهلية على النيط الافريقي باتت تشكل تحديا مباشرا للسلام والاعتبارات الانسابية وتهديدا للمصالح الاقتصسادية ، الوطنية والأجنبية ، بل وتنذر بخروج القارة من دائرة السيطرة الاقليمية والدولية ، خاصة في هذه الفترة الحرجة ، ومع هذا فان الاستجابة الدولية والتفسان الدول مع افريقيا ، لم يكن بالقدر اللازم ، للتصدي لذه والتفسان الدول مع افريقيا ، لم يكن بالقدر اللازم ، للتصدي لذه والتفسان الدول مع افريقيا ، لم يكن بالقدر اللازم ، للتصدي لذه والتفسان الدول مع افريقيا ، لم يكن بالقدر اللازم ، للتصدي لذه والتفسان المدول مع افريقيا ، لم يكن بالقدر اللازم ، للتصدي لذه والتفسان المدول مع افريقيا ، لم يكن بالقدر اللازم ، للتصدي لذه والتفسان المدول مع افريقيا ، لم يكن بالقدر اللازم ، للتصدي لذه والتفسان المدول مع افريقيا ، لم يكن بالقدر اللازم ، للتصدي لذه والتفسان المحدد المدول مع افريقيا ، لم يكن بالقدر اللازم ، للتصدي لذه والتفسان المدول ا

فغي الحرب الدهاية المصوهائية ، يلاحظ أن جهرد المجتمع الديل ما تأخا شكل الاستجابة الفعالة الا بعد ما يزيد عن عام من الحروب الطاحنة بين أنصار كل من الفريقين المتناحرين (عيديد وعلى مهدى) و بدأت الاشتباكات بينهما في ١٩٩١/١١/١٧ . بينما لم تتقدم الولايات المتحدة بطلب لمجلس الأمن يسمع باستخدام القوة العسكرية لضمان تأمين وصول هواد الاغاثة الانسانية ، الا في الرابع من ديسمبر ١٩٩٢ ، عندما فاجأ الرئيس الأمريكي السابق بوش العالم بعرضه ارسال نحو ٢٨ ألف جندي أمريكي للصومال ، ووافق مجلس الأمن على القرار ( ٧٩٤) الذي ينطوي على ارسال قوة متعددة الجنسيات بقيادة أمريكية ، وتحت مظلة الأمم المتحدة وقد بدأت عذه القوات في النزول الى مقديشيو في فجر التاسع من ديسمبر المهاركة فيها قوات من ست دول افريقية هي مصر والمفرب رتونس شاركت فيها قوات من ست دول افريقية هي مصر والمفرب رتونس ونيجيريا وبتسوانا وزيمبابوي ، وهي العملية التي أطلق عليها تعبير استعادة الأمل Operation Restore Hope (٧٢)

والواقع أن هذا التحرك الأمريكي والدولي جاء متأخرا ل بالنسبة لمجريات الحرب في الصومال ، اذا ما قورن ذلك ، الاهتمام الدولى والأمريكي تحديدا بمناطق أخرى كمناطق يوغسه أو البوسنة والهرسك · في نفس الفنرة (٧٣) · كما جاء الاهتما. فترة حرجة من ولاية الرئيس « بوش » ، الذي كان على وشبك تر السلطة لخلفه « كلينتون » ذي الاتجاهات المعروفة بضعف ال للتورط الحارجي والتركيز على الداخل • ولذلك ، كانت النتيه متوقعة ، الا وهي الانسحاب الأمريكي من الصومال وتسليم الة لقوات الأمم المتحدة ، وهي نتيجة تتفق أيضا مع المزاج المتنامي د الكونجرس الأسريكي الذي يدعو للتراجع وعدم التورط الأمريكي حروب خارجية ، سواء في افريقيا أو غيرها ترشيدا للانفاق . هك تستمر القوات الأمريكية ولا الأوربية أكثر من خمسة عشر شهرا انسحبت في مارس ١٩٩٤ ولم تبق سوى بعض القوات الرمز المشاركة مع قوات افريقية وآسيوية بقيادة الأمم الم « يونيصوم ٢ » والتي وافق مجلس الأمن على انهاء مهمتها وانسم من الصومال في ٢١ مارس ١٩٩٥ ، حتى قبل أن يتفق الصوما على المصالحة الوطنية ، ودون أن تكون هناك حكومة مسئولة مقد پشيو

التدخيل الدولى ، رغم أنه لم ينه حالة الحرب الأهلية الصومال تماما ، الا أن أى منصف لا يمكن أن يبخس الجهد الحقه ، وخاصة في تأمين وصول امدادات الاغاثة الانسانية ، لولاها لمات مئات من الآلاف الأخرى ، وقد كانت الأمم المتحدة ، قبل التدخل الصمكرى ، غير قادرة \_ كما هو معلوم \_ على حو قوافلها وتوصيلها الى المحتاجين في بقاع الصومال المختافة ، واضافي كثير من الأحيان لتأجير رجال مسلحين لحراسة هذه القواة دون جدوى (٧٤) .

لكن مع هذا ، فان الانسحاب الأمريكي ، ثم الدولي من الصومال بؤكد على تراجع الاهتمام ، الذي وان تزايد في بداية الأمر ، فانه لم يكن يعبر حينئذ الا عن رغبة « الرئيس بوش في فرض وتعزيز مفهوم النظام العالمي الجديد » وتأكيد سلطة الولايات المتحدة في النظام ، فضلا عن اعتبارات أخرى متعلقة بحرب الخليج وتأثير الحرب الأهلية الصومالية على استقرار المنطقة ، أكثر مما يعبر عن اهتمام أمريكي أو دولي فعلى بقضية افريقية ، ومنطقة شهدت تنافسا دوليا له وزنه ابان الحرب الباردة ،

والحرب الأهلية في ليبيريا تعد مثالا آخر ، لكن أشد تعبيرا عن تضاؤل الاهتمام الدولي عموما والأمريكي ، خاصة ، بتطورات تلك الحرب التي تفجرت وتزامنت مع التغيرات في النظام الدولي ، ودارت رحاها بوحشية عامي ١٩٩٠ ، ١٩٩١ خاصية بين قوات الرئيس السابق « صامويل دو » وقوات الجبهة الوطنية الليبيرية الرئيس التي يتزعمها « تيلور » والجبهة الوطنية المستقلة التي تزعمها « جونسون » على ١٩٩٠ .

وبينما كان الليبيريون يتطلعون بثقة للولايات المتحدة ، بحكم الروابط التاريخية وبحكم الدور الأمريكي في نظام ما بعد الحرب الباردة ، الا أن واشنطون نفضت يديها من السئولية تقريبا ، وسحبت مستشاريها ورحلت مواطنيها ومواطني بعض الدول الأخرى في يونية ١٩٩٠ ، وتركت مسئولية التدخل على عاتق قوات المراقبة الخاصة بدول الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ١٩٩٠ الولايات والتي بدأت تتدخل منذ أواخر أغسطس ١٩٩٠ ، واكتفت الولايات المتحدة بتقديم بعض الدعم المالي الجزئي لقوة التدخل الاقليمية المتحدة بتقديم بعض الدعم المالي الجزئي اقوة التدخل الاقليمية ( ٨٠٨ مليون دولار معدات وأجهزة عسكرية ونحو ٦ ملايين للمساعدات الانسانية و تحريك الدول المعنية في اتجاه ايجاد حل المساعدات من مساندة من مجلس الامن

والأمم المتحدة تتلخص في عملية ارسال مراقبين دوليين للاشراف على اتفاقيات السلام المتعددة وفرض حظر على امدادات السلاح للقوات المتحاربة فيما عدا قوات التدخل الاقليمي لدول ECOWAS وما زال الموقف غامضا في لبيريا ، والمخاطر المحدقة بالسلام لم تنتبه بعد (٧٥) .

وتأتى الحرب الأهلية فى رواندا ، وقد تفجرت فى أعتى صورها مع أوائل ابريل عام ١٩٩٤ ، بين جماعات الهوتو ( الأغلبية ) وجماعات الهوتوس ( الأقلية ) ، تأتى لتعبر عن التقاعس واللامبالاة من جانب المجتمع الديلى ازاء ظاهرة « ابانة البشر » فى افريقيا (٧٦)، وتؤكد للأفارقة أنفسهم أن الرحلة الراهنة تحمل فى طياتها نذر الشر ، وأن عليهم أن يتحملوا العبء الأكبر فى ضمان وحماية نظامهم الاقليمى المبنى على دولهم التى بدأت فى نيل استقلالها بعد الحرب العالمية الثانية ، وتفعيل تضامنهم القارى والاقليمى الفرعى الذى أسس ابان الحرب الباردة ،

فرغم أن مجلس الأمن كان قد أقر ارسال قوة حفظ سلام من ٢٥٠٠ جندى فى أغسطس ١٩٩٣ سبقتها قوة افريقية محدودة المدعم اتفاق أروشا ، لكن انفجار الحرب الأهلية بعد مصرع رئيس الجمهورية هابياريمانا فى حادث طائرة ( مع رئيس بورندى ) ، وعلى نحو مأساوى ، جعل مجلس الأمن يفكر فى سحب قوات حفظ السلام حفاظا على حياة أفرادها ، ولم يعد هناك سوى بعض المنظمات غير الحكومية غير القادرة بطبيعة الحال على فعل شىء مؤثر ، ولم يفعل مجلس الأمن أكثر من الموافقة على اقامة مناطق آمنة للنازحين والفارين من جحيم الحرب ، وعلى أن تقوم فرنسا بحمايتها مؤقتا ، وحين أقر المجلس زيادة عدد قواته الى ٥٥٠٠ جندى ، لم تتطوع سوى الدول الافريقية للمساهمة فى هذه القوات ، ولم تتوفر الجهود الدولية لنقل تلك القوات الافريقية الى مواقعها طوال عدة شهور رغم الدولية لنقل تلك القوات الافريقية الى مواقعها طوال عدة شهور رغم

مناشدة منظمة الوحدة الافريقية ممثلة في الجهاز المركزي لآلية منع وادارة وتسوية النزاعات ، مناشدة الأمين العام للأمم انتحدة وحتى حينما ذهبت هذه القوات لم تكن قادرة على حماية اللاجئين في معسكراتهم من امتداد المذابح الجماعية داخلها (٧٧) .

# بعض الايجابيسات التي يتيحها النظام الدول على الستوى الأمنى والسياسي :

رغم تضاؤل الاهتمام الدولى بشئون حل الصراعات فى افريقيا حتى فترة التحول كما هو واضح فى السنوات الأخيرة ، ولسنوات أخرى قادمة غالبا ، فان هذا الأمر ، فى حد ذاته ، قد فتح الباب ، من ناحية أخرى ، أما دور افريقى متزايد ومطلوب فى شئون معالجة الصراعات الملحة والمسائل الأمنية على الساحة الافريقية .

ولا شك أن هذا الدور الافريقي ، في هذه المجالات بالتحديد . يمكن أن يمنح افريقيا ، اذا ما تعاظم وتكامل ، ثقلا مستقبليا في شئونها الأمنية ويخفف نسبيا من المخاوف التي يبديها البعض بشأن الوقوع في براثن استعمار جديد .

ولعل الفرصـــة المهيأة لافريقيــا الآن في المجال الأمنى وحل الصراعات ، تتضم على ضوء أكثر من مؤشر :

فأولا: هنساك \_ الى الآن \_ مراعاة من قبسل النظسام السدولى ، ممتسلا فى القسوى الرئيسسية الفساعلة فيه . الخصوصسية الأوضساع الافريقيسة ، وخاصسة فى النواحى المؤثرة على عدم الاستقرار ، ففيما عدا قبول وتحريك عمليات التحول الديمقراطى الداخلي للحكومات ، فأنه ليس واردا فى السلوك الغربى ما يفيد الحديث أو الاعمال مبدأ حق تقرير الصير فى مضمونه العرقى أو القومى ، كما طبق فى مناطق أخرى ، وحظى بتشجيع معروف ، وتعتبر « الفيدرالية » هى الصيغة الراجحة والبديلة التى تحظى بقبول محلى ودولى فى سياق عمليسات التحول الديمقراطى فى

افريقيا ورغم أن الفيدرالية ، بما تنظوى عليه من عمليات لتوذيح السلطة والثروة بين أقاليم الدولة ، قد تكون خطوة نحو تسهيل الانفصال ، الا أن الانفصال في حد ذاته ليس واردا كمبدأ يحظى بتشبجيع دولى ، ولذلك لم نشهد خلال فترة التحول الراهنة تفتت أى دولة افريقية وقبولا دوليا لهذا التفتيت أو الانقسام ، وهو ما يعنى أن الغرب مازال منحازا لصف التنظيم الدولى الاقليمى في افريقيا وقرارات منظمة الوحدة الافريقية فيما يتعلق بعدم تشمجيع الانفصال بناء على اعتبارات قومية أو عرقية (٧٨) .

وهذا المؤشر يحمل في واقع الامر مدلولات ذات معنى وهو يعنى النويطة السياسية لافريقيا وخاصة مسائل الحدود وهي من الامور الثوابت والتي لا تقبل اعادة النظر فيها وشان مسألة تفتيت الدول بناء على اعمال مبدأ تقرير المصير ولا شك أن هذا الاتجاه سيقوى الاتجاه التضامني بين أغلبية الدول الافريقية ذات المصلحة في سعيها للتعاون مع المجتمع الدولي لاحتواء مظاهر عدم الاستقرار ومن ناحية أخرى سيقضي كذلك على موجات عدم الاستقرار اللانهائي التي يمكن أن يترتب عليها فتح باب التجزئة أو « البلقنة » أو فتح ماغات الحدود و كما لن تتأثر كثيرا موازين القوى فيما بين الدول الافريقية في ظل هذا الوضع و اذا ما قورن الأمر بحالة تغيير الحدود أو التفتيت وكل هذه المدلولات تصب في اتجاه مزيد من الترابط بين افريقية النظام الدولي وتعزز الاتجاه الرامي الى اقرار السلام « الغربي » بعلبيعة الحال وتعزز الاتجاء الرامي الى اقرار السلام « الغربي » بعلبيعة الحال وتعزز الاتجاء الرامي الى اقرار السلام « الغربي » بعلبيعة الحال وتعزز الاتجاء الرامي الى اقرار السلام « الغربي » بعلبيعة الحال وتعزز الاتجاء الرامي الى اقرار السلام « الغربي » بعلبيعة الحال و

لكن تجدر الاشارة الى أن أثر السياسات القائمة على قبول وتشبعيع التعددية السياسية والعرقية ، ومضاعفاتها الداخلية والدولية ، يمكن أن يترتب عليها قدر من التغيير ، عاجلا أم آجلا خاصة فيما يتعلق بامكانية تجزئة بلاد عديدة سواء أثيوبيا (٧٩) أو نيجيريا ، أنجولا ، تنزانيا ، زائير وربما السودان مستقبلا ، لكن

سيظل هذا الاتجاه قابلا للسيطرة عليه طالما لم يعظ بتشجيع دولي .
يضاف الى ذلك مسسعى المجتمع الدولى فى الفترة الأخيرة لتجاور مسألة السيادة ، واعلاء مصلحة الجماعات الفرعية والشعوب على حساب الدول وهو اتجاه يتزايد عالميا وسيتم اللجوء اليه فى افريقيا فى بعض حالات الضرورة ، خاصة وأن قرار كل من الولايات المتحدة وبريطانيا بالتدخل فى شمال العراق لاقامة منطقة آمنة للأكراد يمثل سابقة فى هذا الصدد ، غير أن مراعاة النظام الدولى لخصسوصية الأوضاع الافريقية ، سيحد عموما من غلواء التطبيق عند الاضطرار للجوء للحالات الاستثنائية ،

أما المؤشر الثاني ، فيتمثل في اتجاه الولايات المتحدة خاصة ، والغرب عامة ، نحو تشجيع دور افريقي ، قارى واقليدي فرعى . متزايد في شئون الأمن وتسوية الصراعات في القارة في الآونة الأخرة .

وهذا الاتجاه الجديد ، لم يكن اتجاها اختياريا ، بقدر ما أصبح ضرورة حتمية تمليها ظروف ما بعد انتهاء الحرب الباردة ، سواء بالنسبة للولايات المتحدة أو الغرب بصفة عامة · فالولايات المتحدة زعيمة العالم الغربى لم تكن تحمل فى فترة الحرب الباردة \_ كما هو معلوم \_ أى قدر من التعاطف من أى نوع مع العمل الافريقى الجماعى ، خاصة تجاه منظمة الوحد الافريقية منذ انشاعا عام ١٩٦٣ ، شان موقفها تجاه عدم الانحياز عموما على المستوى الدولى (٨٠) ·

غير أن الموقف الأمريكي يدأ يتغير في التسعينات على ضوء الحقائق والمتغيرات الجديدة التي تواجه الولايات المتحدة بسبب كثرة التحديات الأمنية الاقليمية في العالم والموارد المحددة المتاحة ، مما أوقع المسئولين الأمريكيين في حالة ارتباك حول سياستهم نحو افريقيا في خضم هذه التحولات ، كما أن حلفاء الولايات المتحدة

الأوربيين . وخاصة فرنسا ، أصبحوا عازفين عن التورط في النزاعات الافريقية الانشغالهم في شرق أوربا كما سبق وأشرنا ، ولم يعد يشد اهتمامهم سوى التحديات القادمة من المنطقة القريبة لهم في الشمال الافريقي (٨١) ، ولذلك فان ادارة كلينتون ، ونتيج لعدم قدرتيا على حسم الانقسامات الداخلية بسأن سياستها الافريقية ، أو فرض ادارتها على الكونجرس ، لم تستطع أن تتدخل في أى من ا رزمات النانسبة في الدول الافريقيه . ولم يعد لديها أي استراتيجية للتعامل مع العنف السياسي الذي أثارته عمليات مقاومة النخب الحاكمة للطلبات الشعبية من أجل التحول الديمقراطي • لذلك اتجه المساك الأمريكي لدعم جهود الأمم المتحدة والمنظمات الاقليمية التارية. مع التفكر في تطوير استخدامات القوة الأمريكية لتتلاءم مع ضرورات التخل ( المشترك ) في النزاعات الجديدة ، التي قد تهدد المصالح الأمريكية أو مصالح حلفائها في الاقتراب من الأسواق ومصادر المواد الخام الرئيسية ، كالشمال الافريقي وبعض المناطق الأخرى (٨٢) . لذا ، ساندت الولايات المتحدة الجهود التي تمخضت عن انشاء · آلية منع وادارة وتسوية النزاعات في افريقيا » ، وهن الجهاز الذي تأسس في مؤتمر القمة الإفريقية ( رقم ٢٩ ) بالقاعرة في يونيو ١٩٩٣ ، كما ســاهمت في دعم جهود منظمة ١٩٩٣ للتدخل لحفظ السلام وانفاذه في ليبريا ، وقامت كذلك مدرس بعض جنود من دول افريقية على عمليات حفظ السلام كتدريب جنود السنفال والمناورات المشتركة مع جنود بتسوانيين في العاصمة جابرونز في يناير ١٩٩٢ ، وتقديم بعض المساعدات المالية المحدودة في هذا الاتجاه ، وكان رأى وزارة الخارجية الأمريكية ، في هذا الشـــأن ، أن ثمة تطابقا في وجهات النظر والصـــلحة بين الرؤية الأمريكية ورؤية منظمة الوحدة الافريقية في منع وادارة وتسهوية النزاعات الاقليمية ، ومن ثم كانت المساندة الأمريكية لجهود المنظمة تعبر عن هذا الاتحاه (۸۳) . غير أن ضالة المساعدات الأمريكية المتاحة حتى الآن . وعدم توفر التزام سبياسي أمريكي تجاه العمل الجماعي والهياكل القارية العاملة في مجال الأمن الجماعي الافريقي ، يؤثر سلبيا على فمالية هذا الاتجاه الأمريكي بوجه عام (٨٤) ·

ومع هذا ، يمكن النظر للانسكاب الأمريكي والدولي من الصومال ، والتوجهات الأمريكية ، بصدد دعم والتصدي للصراعات من خــلال منظمــة الوحدة الافريقية والهياكل الاقليمية الأخرى . باعتبارها ، دفعة موجبة لصالح السياسات الافريقية في عالم ما بعد الحرب الباردة • فهي من زاوية أولى تعنى أن القوة العظمى الأولى من هذه الرحلة الانتقالية للنظام الدولي تتحدث عن حاول افريقية للمشمكلات الافريقية ، وهذا في حد ذاته يتمشى مع الخط العمام لسياسات الدول الافريقية منذ نشأة منظمة الوحدة الافريقية ، ثم هي من ناحية أخرى تعنبي أن الدعم الأمريكي سيتوجه في عمليات حفظ السلام من خلال آلية منع وادارة وتسوية النزاعات الافريقية . وهمي جهات تمتلك اشرافا جماعيا على المعونات الخارجية في هذا الصدد مما يقلل ـ نسبيا ـ من امكانيات التغلغل والنفوذ المباشر للقوى الأجنبية ، ثم ان الدور الأمريكي ، لو تم ضبطه وتفعيله سيكون موازنا للدور الأوربي التقليدي مستقبلا ، فيما لو التفتت أوربا الموحدة نحو إفريقيا وكشرت عن أنيابها • وأخبرا فان المسئرلية تقم على عاتق القيادات والشعوب الافريقية ، في بناء وتنمية قدرات جماعية أمنية دائمة « قوات حفظ السيلام » في ظل الظروف الراهنة . يحيث يمكنها التصدي بفعالية للصراعات والأزمات الطاحنة التي تمر بها افريقيا في التسمينيات ، وأن كل الأطراف ، افريقية وغير افريقية ، أصبحت ذات مصلحة أكياة في حفظ السلام والأمن في القارة (\*) •



- (۱) من امثلة النوع الأول: امبراطوريات عالى ، سنغاى ، الحبشه ، غانا وغيرها ، وهى اشكال سياسية تكاد تقترب فى خواصها التعدية عن شكل الدول الامبراطورية الاوربية فى القرن الناسع عشر كامبراطورية الهابسبورح مثلا . وكذك ممالك رواندا ، باروتس ، هوسا . تسرانا ١٠٠ عنا الكيانات المتجانبة فمن امثلتها الاشانتى ، ويوريا باجندار وغيرها ، ومن امتلة النوع الخيير الزولو . سوزاى الى غير ذلك ، حول بعض التفاصيل انظر . محمود محمد ابو العينين ، حق تقرير المصير مع دراسة مقارنة لقضيتى ارتريا والصحراء الغربية . رسالة دكتوراد مكتبة معهد البحوث والدراسات الأفريتية ١٨٨٧ .
- انظر: عول المزيد من التفاعليل بشان تطور مفهوم الحدود في افريقيا انظر: المدود في افريقيا انظر: المدود في المريقيا انظر: المدود ا
- Timothy M. Shaw, "The Actors in African International (7)
  Politics", in: Timothy M. Shaw & Kenneth A. Heard (eds.),
  The Politics of Africa: Dependence and Development
  (London: Longman Group Limited, 1979), pp. 367-359, & pp. 366-367.
- (٤) دعيت الدول الأوربية المسيحية لهذا التحالف ، وفيت جديعها ، نيما عدا المجلترا انظر كثيرا من التفاصيل في :
- منان فشر ، تاريخ أوربا في العصر الحديث ( ١٧٨٠ ١٩٥٠ ) تعريب : أحمد نجيب هاشم ووديع الضبع ( القاهرة : دار المعارف الطبعة المثامة ١٩٨٤ ) ص ١٠٩-١٠٠ وكذلك د حسن نافعة ، الامن الجماعي بين الواقع والأسطورة قضايا للمناقشة ، ود حسن نافعة ، الأمم المتحدد في ظل التحولات الراهنة في النظام الدولي ( القاهرة : مركز البحرث والدراسيات السياسية ، كلية الاقتصاد جامعة القاهرة ١٩٩٤ ، ص ٢٩٠ .
- (٥) شاركت فى المؤتمر كل الدول الأوربية انذاك . فيدا عدا سريسرا . وجدير بالاشارة انه فيما بين عام ١٨٩٢ ـ ١٩٠٢ لم يكن بافريقيا كلها سوى اثيوبيا وللغرب التى لم تكن قد خضعت لاحتلال أوربى ، انظر : به فررى درويش ، التقسيم الأوربى لاغريقيا ( القاهرة : دار الكتب المصرية . ١٩٩٠ ) .

انظر :

- Antony Allot, "The Changing Legal Status of Boundories in Africa, Diocronic View", in K. Ingnam, Foreign Relations of African States Proceedings of the colston Research Society held in the university of Bristol April 4th to, 1973, p. 112.
- (٨) ربعا كانت اهم العيرب التى تمخضت عن الحدود السياسية الاستحمارية . أنها لم تكن تراعى في كثير من الصالات الأوضاع الطبيعية والعربية والنائاس القومى داخل الوحدات الحديثية . وهو الامر الذي انطري على خاصية خادة فهذه الرحدات ، حيث أن أغلبها لا يشتمل داخله على أغلبيات خبيرة عن توديدة أو جماعة عرقية واحدة ، فالأغلبيات من اغلب دول الهريقيا لا تتحدي نصف عدد المسكان ، ونادرا ما تصل لمي هذه النسبة مما ولد قدرا كبيرا من عدم الاستنرار في كثير من البلدان ، هذا على خلاف الوضع في أوربا ، انظر :

Ali A. Mazrui & Michael Tidy, Nationalism and New States in Africa (London: Hainmann, Ltd., 1984, pp. 373-374.

(٩) (١) والجدير بالاشساره ، أنه حينما وقعت الحرب العالمية المسائية ، ام تكن في افريقيا بقصة واحدة مستقلة استقلالا حقيقيا ، فاثيوبا كان تر المناباليون واتحاد جنوب افريقيا كان دومينا مسستقلا تحت سسيادة التا البريطاني ، وليبيريا كانت واقعة تحت سيطرة الاحتكارات الاقتصادية الامريكية ، أما مصر ، فرغم أنها كانت مستقلة قانونيا أو شكليا ، الا أنها كانت تحت شام حكم يعد دمية في يد الانجلير ، تحميه القوات البريطانية في قناة السمويس ،

Ali A. Mazrui & Michael Tidy, op. cit., pp. 10-11.
وانظر كذلك بصفة عامة د عبد الملك عودة ، الآمم المتحدة والشمايا الأربقيا ( القاهرة مكتبة الأنجل المحرية ، ١٩٦٧ ) .

- Timothy M. Shaw, op. cii., p. 370.

  Dr. Olatunde Oto. "The International actors" in Olatunds JCB.
  & D. K. Orwa & utete, Afican International Relations (London, New York, Lagos: Longman Group UK Limited, 1935).

  pp. 34-40.
- (۱۲) فمثلا أصبح الأفريقيا ٩ مقاعد ( من ٤٠ مقعدا ) هي مقاعد المحساس، المتنفيذي للمفوضية الطيا الأجنين UNIICR منذ عام ٧٨ ولم يكن لها ابي مقعد قبل ذلك ، وأصبح لها ١١ مقعدا ( من ٤٨ ) في مجلس ادارة بنساء ٣١٤

= المتنمية التابع للأمم المتحدة 'NNDP منذ عام ۱۹۷۱ . فضلا عن ۱۶ من ٥٥ مقعدا من المجلس المتنفيذي لليونسكو منذ عام ۱۹۷۱ ، ١٠ مقاعد من ٥٥ من مجلس ادارة بنك النعميه الصداعية للللانال منذ عام ۱۹۸۱ ، ١٠٠٠ المخ كما زادت حصة افريقيا في رئاسة اللجان الاساسية لحصتين في مقابل حصة لكل اقنيم اخر في العالم وهخذا ، انظر تفصيلات اكتر عن المجموعه الافريقية وتزايد ورن افريقيا الدولي في : د عبد الملك عودة ، م س ن ص ۱۸ ، ۲۲ ،

C.O.C. Amate, Inside The OAU-Pan Africanism in Practice . . (London, Macmillan Publishers, 1936), p. 192 & pp. 199-200. Dr. C.M.B. Utite, Africa and The United Nations, in Oratunde Oji (et als), op. cit., pp. 119-124.

(١٢) لعل المحاولات السوفيتية السابنة في الحصول على قواعد بحرية أو جوية في افريقيا قد فشلت ، سراء في مصر ، وهي أقوى حليف للسوفييت قبل عام ١٩٧٧ ، وكذلك غانا وغينيا . حيث تبنى قادة أفريقيا الكبار أمثال عبد الناصر ونكروما وسيكوتوري مبدأ عدم قبول أية قواعد عسكرية خارجية في أفريقيا تمشيا مع انتهاجهم لسياسة عدم الانحياز .

(١٤) انظر :

وايضسا :

Dr. D.K. Orwa, African States and the Superpowers, in: Olatunde Ojo et als. op. cit., pp. 96-104.

وانظر أيضا:

Crawford Young, African Relations with the Major Powers, in Gwendolen M. Carter and Patrick O. Meara (eds.), African Independence, The First Twenty. Five Years (London & Melbourne: Indian University Press, 1985), pp. 219-243.

C.O.C. Amate, op. cit., pp. 253-254.

Colin Legum, The Organization of African Foreign
Policy, in Stephen Wright & Janice N. Brownfoot, Africa
... in World Politics H Changing Perspectives (London:
.....Macillan, 1987), pp. 67-69.

- د محمود محمد ابن العينين ، الأمن الجماعي الافريقي ـ المستويان القارى والاقليمي الفرعي ( القادرة : معهد البحوث والدراسات الافريقية . نشرة الدراسات الافريقية رقم ٢٦ ، ١٩٩٤ ) . ص ٤١ وما بعدها -
  - وكذلك يصفة عامة :
- Mr. Samson S. qassars, The OAU and Continental Politics: Retrospects and Prospects, paper Presenter to the International Congress of African Studies (ICAS). The 6th sessiin, Khartoum, 11th-14th, December 1991.
- (۱۷) فى بداية تاسيس حركة عدم الانحياز ، كان عدد الدول الافرواسيه به المتى حضرت مؤتمر باندونج ١٩٥٥ ( ٢٦ دولة ) ، وفى منتصف الثمانينات . بلغ عدد اعضاء دول العالم التالث لجموعة الـ ۷۷ ( ١٢٦ ) دولة ٠
- (١٨) كان الرئيس الجزائري بومدين ، ورئيس حركة عدم الانحياز NAM فيما بين أعوام ٧٢-١٩٧٦ ، هر الذي دعى لعقد جلسة خاصة للأمم المتحدة . ودشن فكرة النظام الاقتصادي الجديد ، ودو رئيس دولة عربية افريقية · انظر بصفة علمة :
- Bahgat Korany. Coming of Age Against Global odds- The third world and its collective decision-making, in Bahgat Korany (ed.), Haw Foreign Policy decisions are made in the third world? (U.S.A.: Westview Press. 1984). p. 24 & others.
- Dr. C.M.B. Utete, Africa and the united Nations. in (11) Olatunde Ojo et als. op. cit., pp. 124-127.
- (۲۰) حول التصور الأمريكي لمفهوم « النظام العالمي الجديد » على المستوى الرسمي وغير الرسمي انظر . الامة في عام ـ تقرير حولي عن الشئون السياسية والاقتصادية العربية تقديم د كمال أبو المجد ( القاهرة : مركز الدراسات الحضارية . ۱۹۹۱ ـ ۱۹۹۲ ) ، صرص ۲۳ ـ ۲۶ وغيرها · انظر كذلك :
- Henry Kissinger, "How to Achieve The World Order?" in: time, March 14, 1994, p. 73,
- (٢١) انظر جانبا من هـذا الجـدل في تقـرير : الأمـة في عـام ٠٠٠ ص ٣٢ وما بعدها وكذلك : د محمد السيد سَعيد ، المتغيرات السياسية الدولية •

= وأثرها على الوطن العربي في دا محمد صفى الدين أبو العز مشرف ) ودا محمد السيد سعيد ( منسق ) ، الوطن العربي والمتغيرات الدولية ( القامرة : مفهد البحوث والدراسات العربية ( ١٩٩١ ) ، ص ٥٥ رما بعدها العربية ( ١٩٩١ ) ، ص ٥٠ رما بعدها العربية ا

Henry Kissinger, op. cit., p. 73.

- (۲۱) د٠ محمد السيد سعيد ، م٠س٠ ، م ص ٥٦ ٠
- (٢٤) والدول الأربع هي النمسا والسويد وفنلندا والنرويج .
- (٢٥) التجمع الهن يضم اليابان والرلايات المتحدة . ودول الاسيان الست وكندا واستراليا وغيرها ، اى انه يضم تجمعين كبيرين هما الناعنا . والآسينن ( أندونيسيا ، الفلبين . تايلاند ، بروناى ، سنغافورا ماليزيا ) ، وهذا التجمع بمجمله ، يمثل ٤٠٪ من حجم التجارة العالمية .
- انتل : د٠ محمد السيد سعيد ، ما بعد الحرب الباردة : النظام الدولى بين الفوضى والاستقرار ١٩٩٣ ، في المتقرير الاستراتيجي العربي ١٩٩٣ ( القاهرة مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام . ١٩٩٤ ) . ص ٣٣ ـ ص ٣٠ .
- : انظر مثلا . انظر مثلا الرصف شائعا في كثير من الكتابات . انظر مثلا . Dr. Simon Baynhan, "After The Cold War . Political and security trends in Africa" in Africa insight. Vol. 24, 1994, p. 38.
- (۱۷) التعبير عن Richard Sklar ، ووارد في المقال التالي : ريتشارد جوزيف ، « افريتيا ٠٠٠ ميلاد جديد للحرية » في المدمقراطية ( القاهرة : مركز دراسات التنمية السياسية والدولية بالتعساون مع مؤسسة الديمقراطية وواشنطن . الكتاب الأول ، ديسمبر ١٩٩١ ، ص ٤٧ .
- (٢٨) ورغم أن هذا المفهوم شكلى ومبسط وقد يعبر عن جوهر الديمقراطية لكنه يؤخذ به على نطاق واسع في الكتابات الغربية لسهولة التصنيف وتجنب التعقيدات ، التى يمكن أن نسىء \_ اذا ما فتح لها الباب \_ للمبدأ الديمقراطي ذاته انظر في ذلك :
- فرانسيس فيكاياما ، تهاية التاريخ وخاتم البشى ، ترجمة حسين أحمد أمين ( القاهرة : مركز الأهرام للترجمة والنشر ، الطبعة الأولى ، ١٩٩٣ ) ٩٥\_٩٠ وكذلك :

Africa Insight vol. 23, No. 4, 1993, pp. 198-199,

(٢٩) اعتمدنا في هذا الحصر على بعض المسوح والدراسات أو المقالات

Larry Diamond, sub saharan Africa, in, : Robert Wessen (ed.), Democracy: A world Wiole Survey (New York, Westport, Connecticut: Praeger, 19871, pp. 88, 104.

التي تابعت تطور عملية التحول الديمقراطي في القارة ، ومن بينها :

وكذلك المسع الذي أجرته مجلة :

Africa Insight, vol. 23, op. cit., pp. 198-199.

(★) هذا فضلا عن المتابعات المتعددة المصادر مثل: ريتشار جيزيف مسة، من ٥٣، ١٩٩٤ ( القاهرة .
 من ٥٣ من ٥٣ من ١٥٠ وذ عبد الملك عودة ، الفريقيا ومتثيرات ١٩٩٥ ( القاهرة .
 مؤسسة الأهرام ، كتاب الأهرام الاقتصادى ، العدد ٨٧ ، ابريل ١٩٩٥ ) . خاصة من ١١٧ من ١١٩ ٠

African New Weekly (Charlotte North Carolina) vol. 6, No. 12 & No. 13, 1995.

وكذلك :

(٢٠) انظر بعض الدراسات الهامة التي تشير الى هذا العني ، مثل .

ريتشارد جوزيف ، في م س ذ ، ص ٤١ ، ص ٤٢ . وكذلك -

د حمدى عبد الرحمن ، ﴿ ظاهرة التحول الديمقراطى فى الهريقيا والنماذج وألحاق المستقبل ، ، فى السباسة الدولية ، العدد ١١٣ ، يرليو ١٩٩٣ ، ص / وما بعدها ، وانظر كذلك :

Peter Anyang, "Africa: The Failure of one, Pastry Rule", in Journal of Democracy (baltimore, John Hopkins University Press, vol. 3 no. 1, January 1992), pp. 90-96.

- Jeffrey Herbsf, "The Fall of Afro-Maxism", in Journal (71) of Democracy, Vol. 1, no. 3, summer 1990, pp. 92-94.
- Coral Lancaster, "Democratisation in sub-saharan (VY) Africa", in Survival vol, 94.

  No. 3, Autumn, 1993, op. 33-40.

Idem. (<sup>77</sup>)

(٢٤) صاءويل هانتنجترن ، المرجة الثالثة للديمقراطية ، في الديمقراطية
 ( الكتاب الثامن . فعراير ١١٩٢ ) ، ص ٣٣ .

(٣٥) خاصة عقب بعض الانتكاسات والأحداث المؤترة على عوظت لسرديت في الهريقيا مثل ( سقرط نكروما في غانا . موديبوكيتا في عالى وخررجهم من مصر علم ١٩٧٢ ٠٠ المخ ٠

(٣٦) كانت مصر تحصل حتى عام ١٩٧٢ ، على نسبة ٤٠٪ عن جملة المساعدات
 المسوفيتية • انظر

Colin W. Larwson, 'Soviet Economic Aid to Africa', in: African Affairs, vol. 87, No. 349, October 1988, p. 405.

وانظر كذلك :

D. D. K. Drwa, African States and the super powers in Op. cit., p. 97.

**(٣٧)** 

(۱۸) د ياسين العبوطى « افريقيا في عالم ما بعد الحرب الباردة ، في المسماسة المدولية ، العدد ١٠٦ ، عتربر ١٩٦١ ، حن ٢٣ .

Richard Weitz, The Reagan Dostrine defeated Moscow (79) in Angola",

(٤٠) سفير / احمد طه محمد ، « قضايا افريقيا والنظام العاني الجديد » . في السياسة الدرلية ، العدد ١١٣ ، يوليو ١٩٩٣ ، ص ٥٣ـ٥٠ ·

(٤١) انظر د محمود أبو العينين ، « التعدية العرقية ومستقبل الدونة الأثيوبية » في مجلة الدراسات الافريقية ، العدد الخاص ( عن الوتمر العالمي بالمضرطوم ( ١٩٩١ ) ، معهد البحرث والدراسات الافريقية جامعة القاهرة ، ١٩٤٤ ص ٩٠ وما بعدها .

Dr. D.K. Orwa, in op. cit., pp. 97-101. (5Y)

George Bush, "the U.S.A. and Africa. the Republican (£7) Record-Election 92", in Africa Report, vol. 37 no. 5 September-Octber 1992, pp. 14-17,

(33) وقد أوقفت كل عن بريطانيا رالولايات المتحدة مساعداتهما لحسكيمة الانقلاب العسكرى في جامبيا لارغامها على الاسراع في تسليم السلطة واجراء انظر :

African New Weebly, Vol. 12, 1995.

Bill Clinton, "Election 92, The Democratic Agenda", in (10) Africa Report, September, October 1992, pp. 19-20.

- Warren Christopher, "U.S./Africa: A New Relationship". in Africa Report, vol. 38, No. 4, July-August 1993, pp. 36-39.
- Tony Chapter, "French African Policy: Towards (\$\foatsigma\) Change", in: African Affairs, No. 91, 1992, pp. 46-47.

#### (٤٧) انظر على سبيل المثال :

- Kaye Whiteman, "The Gallic Paradox", in Africa Report, January February 1991, pp. 17-20.
- James Mayall, "Notes on The month: The Common- (£A) wealth in Harare" in The World Today (The Royal institute Affairs), vol. 47, January-December 1991, pp. 201-202.

Idem, (£9)

- (٥٠) د حمدي عبد الرحمن . في م٠دن د ، ص ١٥
- Thancliko, Mkandawire, Adjustment, Political Condi (°))
  tionality and Democratization in Africa, in: Giovanni Andrea
  Cornia and Gerald K. Helleiner, From Adjustment to Development in Africa (U.S.A.: St Martin's Press, Inc., 1994),
  p. 156 & p. 161.
- Dr. Rene Lemarchand, "African Transitions to Democracy: An interim (and monthly Pessimistic assessment) in Africa Insight, Vol. 22, No. 3, p.
- Thandiks Mkandavire, Op. cit., pp. 161-163. (97)
- (36) انظر : تقرير النفوية في العالم 1998 . المينية الاساسية من اجار التنفية مؤشرات التنمية الدولية ( البند الدولي للانشاء والتعدير واشنطن ) ، ترجمة مركز الاهرام للترجمة والنشر ، القاهرة ، الطبعة الاولى ، حزيران يونيه 1998 ، ص ٢٨٥ .
- وايضا : د عراقى عبد العزيز الشربينى ، يعنى الأبعساد الاقتصادية الديمة الطية في افريقيا ، ورقة عمل مقدمة لندوة اقامة مركز البحرث والدراسات السياسية ـ جامعة القاهرة بالتعاون مع مؤسسة فيدريش ايبرت بعنوان « الديمقراطية في افريقيا » حن ٣ ·
- (٥٥) من ببن ١٢ مليون مصابا بالايدز في العالم كله . هناك نحر ٩ ملايين في افريقيا ، انظر ٠

Dr. Simon Baynham, "After the Coldwar: Political and Security trends in Africa" in Africa Insight, vol. 24, No 1, 1994, p. 38. Thamas M. Callaghy, "Africa: Falling off the Map?" in Current History (A Journal of contemporary world Affairs) January 1994, pp. 31-32,

(٥٦) انظر نص الاعلان في : جمهورية مصر العربية ـ وزارة الخارجية الديلوماسية المصرية في الحريقيا خلال خمسة عشر عاما ١٩٧٧ ـ ١٩٩١ ، القاهرة : وزارة الخارجية ، ١٩٩٢ ، ص ١٠٣٦ ، ص ١٠٣٦ .

(۷۰) انظر ۰

. Warren Christopher, op. cit., pp. 37-38 Bill Clinton, op. cit., pp. 19-20.

(A) بادى افريقيا - الطريق الأخسر - أزمة الديون ، ترجم ، بهجت عبد الفتاح ( القاهرة : الهيئة المعرية العامة للكتاب ، رقم ١٦٥ . ١٩٩٥ ) ، ص ٥٤ ٠

C. owusu Kwarteng "Africa and the European challenge (94) After 1992", in international Social Science Journal (Black well publishers unesco), No. 137. August 1993, pp. 405-409.

African انظر: مول تركيب وكيفية عمل منطقة الفرنك الفرنسى، انظر: (١٠) حول تركيب وكيفية عمل منطقة الفرنك الفرنسى الأرضاع الاقتصادية الفريقية ، تقرير الأمين التنفيذى . (الله البلدان ، انظر: الله الاقتصادية الافريقية ، تقرير الأمين التنفيذى . (اليس البابا ، ابريل ١٩٩٤) .

Tony Chafer, op. cit., pp. 44-45. (11)

Japan-Ministry of Foreign Affairs, Basic Facts on (1Y) Japan's policy series: 930 1E. July 1993, p. 9.

Japan-Ministry of Foreign Affairs. Japan and sub raharan Africa, september 1993, p. 8.

C.M. Rogerson '\(\frac{1}{2}\) British Aid to Africa: The Role of The (\(\frac{1}{2}\)) Commonwealth Development, Corporation", in Africa Insight, vol. 23, No. 4, 1993, p. 213.

(٦٤) انظر : د محمود أبو العينين ، امكانيات تحتاج الحل الافريقي الموحد الزمة المديونية في ظل المتغيرات الراهنة في النظام الدولي ، بحث قدم لندون مشكلة =

مصر وأفريقيا \_ ٣٢١

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

= المديونية الخارجية للدول الافريقية ٥ ـ ٧ مايو ١٩٩٠ والتى نظمها مركز البحوت والدراسات الاقتصادية والمالية \_ بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة ، خاصة ص ٢١ ٠ وكذلك . 38 . يكلية الاقتصاد جامعة القاهرة ، خاصة ص ٢٠ . ١٤ . الافريقية ، خارجية وداخلية . انظر بادى او يتمود . مسذ ، ص ٨ ، ٢٢ ، ٢٧ \_ ص ٢٠ . ٢٤ . ٢٤ .

- Dr. Simon Baynham, op. cit., pp. 39. (70)
- Thomas M. Callophy, op. cit., pp. 32-33 (77)
- (١٨) يقدر تقرير روبرت ماكنمارا المقدم للبنك الدولى عام ١٩٩١ ، ان عدد المقتلى من المدنيين والعسكريين في بلدان العالم الثالث وكلها من جراء كل النزاعات والصراعات الداخلية والدولية وحروب الاستقلال منذ الحرب العالمية الثانية بنصو ١٠٠٠عـد انظر المزيد من التفاصيل في :
- Robert S. Mc Namara, The Post-Cold War World And its Implication, For Military Expenditures in The Developing Countries, Address to The World Bark, Annual Conference On Development Economic(, Washington, Dc. April 25, 1991, pp. 31-33.
- (٦٩) حسبت الحرب الأهلية في السودان حالتين ولم تحسب الحرب بين الاريتريين والاثيربيين ضمن هذه المجموعة حيث تعتبر حرب استقلال ، انظر . Addm النظام الدولي بين (٧٠) د محمد السيد سعيد ، ما بعد الحرب الباردة : النظام الدولي بين المفوضي والاستقرار ١٩٩٣ ، التقرير الاستراتيجي العربي ، ١٩٩٤ ( القامرة ١٩٩٤ ) ، من ٣٤٠ .
- (۱۷) والظاهرة ليست قاصرة على أفريقيا بطبيعة الحال ، بل منتشرة فى كافة أرجاء العالم بنسب مختلفة فمن بين ١٦١ دولة فى العالم ( ١٩٨١ ) ، لم يكن يوجد من بينها سوى نسبة لا تتعدى ٢٧٪ من عدد الدول التى تتكون من جماعة قومية تصل نسبتها الى ٩٠٪ من عدد سكان الدولة ، بينما ٣٨٪ منها تشكل الجماعة القومية السائدة فيها ما بين ٢٠٪ الى ٩٥٪ من عدد السكان . ١٠٪ من عدد الدول تشكل الجماعة القومية الكبرى فيها ٤٠ ـ ١٠٪ والباقى (٣٠٪ من عدد الدول) تترزع بين جماعات مختلفة لا تصل أى منها الى نسبة =

- ح. ٤٠٪ من جملة عدد السكان ، لزيد من التفاصيل حول النظام الدولى وظاهرة الفوضى والاضطراب المتولدة عن الجماعات العرقية والفرعية عموما ، انظر
- James N. Rosenau, Turbulence in World Politics A theory Of Change and Continuity (New York: Princeton University Press, 1990), pp. 403-407 others.
  - (٧٢) حول تطورات عملية د استعادة الأمل ، والدور الأمريكي انظر :
- Dr. Simon Bayman, "Somalia: Operation Restore Hope", in : Africa Insight, Vol. 23, No. 1, 1993, pp. 17-21.
- وايضا : الهيئة العامة للاستعلامات ، الولايات المتحدة الأمريكية وتطورات الازمة الصومالية ، مارس ٩٢ ، ص ٥ وما بعدها ٠
- وكذلك : د نجوى أمين الفوال ، و انهيار الدولة في الصومال ، ، في السياسة الدولية العدد ١١٢ ، أبريل ١٩٩٣ ، ص ٢٤ ٠
- ۱۹۹۲ يونية ۱۹۹۲ لذلك كان تساؤل صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية في ۱۹ يونية ۱۹۹۲ معبرا عن اهتمام العالم بعشرات الآلاف النين يموتون في الصومال ، حين قالت : Why Will The World not Pay Attention
- انظر مزيدا من المقارنة بين الاهمال الذي لاقته مشكلات أفريقيا مقارنة بغيرها من المناطق في :
- William Hinter, Op. cit., pp. 299-305.
- (٧٤) من هنا طالب البعض بانشاء قوات شرطة خاصة بالأمم المتحدة الخمر المتحدة ، انظر بصنة علمة :
- Erskine Childers with Brian Urqhart, Renewing The United:
  Nations System (Sweden: Uppsala: PAG Hammarstjold
  Foundation Motala Crafiska, 1994), p. 118 & pp. 204-205.
- (٧٥) حول دور قرات ECOSOMC في الحـرب الأهليـة في ليبدريا المظر :
- د محمود محمد آبو العينين ، الأمن الجماعى الافريقى ٠٠٠ ، م س ذَ ، ص ٥٨ ، ص ١٧ •
- : وكذك : Daniel Voiman, "Africa and The New world Order" in The Journal of Modern African Studies, vol. 31, No. 1, 1993, pp. 9-10.

(٧٦) حول ظاهرة ابادة البشر في رواندا ، انظر : د· عبد الملك عودة ،

الخريقيا ومتخيرات ٩٤ ، م س ذ ، من ١٤ ، ٦٦ ·

- (۷۷) انظر د محمود محمد آبو العينين ، الأمن الجماعي الافريقي ، م د ي . حريص ۳۹ ـ ۹۷ .
- (٧٨) لم تشهد الساحة الافريقية سوى الاقرار باستغلال أريتريا عن انيوبيا واجراء تقرير المسير فيها عام ١٩٩٢، وتلك حالة خاصة بسبب ظروفها التاريخية والمقانونية ، حيث لا تعتبر انفصالا بالمعنى المقصود ، أما انفصال ، جمهورية أرض الصومال ، من جانب الحركة الوطنية الصومالية SNM ، في اطار الحرب الأهلية فلم يعترف بها أحد كما هو معلوم ، رغم الدعوة المتكررة لرئيس الجمهورية باجراء استفتاء لتقرير المصير .
- (٧٩) وحيث تبنت اثيربها دستورا ( في ديسمبر ١٩٩٤ ) ينص على الاقرار بحق تقرير المصير للقوميات والاقاليم ، وذلك في سياق عملية التحول نحو الديمقراطية والمتعددية السياسية ، ومع ذلك قامت لجان أمريكية وأوربية لمضبط واحتواء تصاعد الخلانات بين عدد من القوميات الاثيوبية ، ربما ضمانا لنجاح التجربة ،
- انظر : د٠ عبد الملك عردة ، افريقيا ومتغيرات ٩٤ ، م س ذ ، ص ٤٣ . ٤٧ •
  - Davidson Nicol, "The United States And Africa: Time (^)
    For A new Appraisal", in African Affairs, vol. 82, No. 327.
    April 1983 p. 159.
- Daniel Volman, Op. cit., p. 1 & pp. 3-4. (A1)
- (AY) كجنوب افريقيا وزائير ونيجيريا مثلا · المالك ا
- Ibid., pp. 2-3. (AT)
- وكذلك د محمود محمد آبو العينين ، الأمن الجماعي الافريقي ٠٠٠ ، م س د . حس ٦٨ وما بعدها ٠ وكذلك :
- Dr. Simon Daynham, op. cit., p. 41.

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

(٨٤) من هذا الصدد ، كاقتراح تحويل ميزانية تمويل حفظ السلام الامريشي الامريشية في هذا الصدد ، كاقتراح تحويل ميزانية تمويل حفظ السلام الامريشي للذم المتحدة من وزارة الخارجية الامريكية الى ميزانية وزارة الدفاع . وخضوعه لعمليات تصديق الكوبجرس الامر الذى لم يسمح بدعم الانشطة الماثلة لعمليات المحاراريء في منظمة الوحدة الافريقية والهياكل الاقليمية الفرعية الاخرى وشهة القتراح اخر بعمل نوع من انتشاور بين الولايات المتحدة والدول الافريقية لقبول الاولى عضوا مراقبا أو مشاركا في منظمة الوحدة الافريقية \*٤١٠ انظر :

Francis A. Karnegy, "U.S. Policy: Africa in The New World Order", in Africa Report vol. 38, No. 1, January - February 1993, p. 16.

(★) فيما عدا بعض القوى الاقليمية غير الافريقية بطبيعة الحال ٠



#### خاتمسة

هكذا تقع افريقيا – التسعينات – تحت وطأة ضغوط هائلة من قبل النظام اللمولى بعد انتهاء الحرب الباردة • وأغلب هذه الضغوط تعتبر سلبية التأثير فيما يتصل بوضع افريقيا ومكانتها في فترة التحول ، خاصة الوضع الاقتصادى ومدى الامكانات المتاحة دوليا لمنطقة بحجم القارة الافريقية •

لكن ، وفي نفس الوقت ، ثمة بعض الجوانب المصاحبة لمرحلة التحول ، تعتبر ايجابية خاصة عملية التحول الديمقراطي التي تعتبر محل ترحيب شعبي ومكسبا لا شك ديه . ولا يقلل من أهمية هذا المكسب سوى الضغوط الدولية المصاحبة للتطبيق الصارم والتعسفي لبرامج التكيف الاقتصادي في ظلل النظام الاقتصادي الدولي غير العادل وغير الديمقراطي .

وتقف افريقيا اليوم فى مرحلة انتقالية ، تحكمها عوامل ثلاثة : أولها التهميش وعدم الاهتمام المناسب من قبل القوى الغربية المنتصرة فى الحرب الباردة · وثانيها ، رغبة القوى الفاعلة دوليا فى دمج القارة اقتصاديا وسياسيا فى اطار النظام الدولى ، غير أن

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ظروف عدم الاستقرار الذى استشرى فى ربوعها . وانشخال هذه القرى ذاتها يحول بين الرغبة فى الدمج والقدرة عليه ، حيث يصعب فى ظر هذا الوضع القيام بأى جهود فعالة للاصلاح الاقتصادى أو التنمية . ومن هنا تتمثل أهمية العامل الثالث الحاكم لمستغبل القارة فى النظام الدولى ، ألا وهو قدرة افريقيا على تحقيق الاستقرار والأمن بجبود افريقية . أساسية ، وتحقيق انجازات فعلية فى مجال التكامل والاندماج الاقليمى فى جوانبه المختلفة ، هنا يمكن مجال التكامل والاندماج الاقليمى فى جوانبه المختلفة ، هنا يمكن أن تنجرف لتتلاشى فى ظلال النظام الدولى ، كما تلاشت فى مراحل الرحخة سابقة .

# الأسئلة والتعقيبات على بعث

# د ٠ محمود أبو العيناين

« أفريقيا وعلاقاتها بالمتغيرات الجديدة في النظام الدول »

#### سؤال :

تحدثت عن انقسام الدولة الافريقية بين المعسكوين عقب الحرب العالمية الثانية فما هو أجدى للدول الافريقية ، وجود قطبين في العالم، أم وجود قطب واحد ، وما تأثير ذلك على نظام المساعدات الدولية بالنسبة لهذه القطبية أو عدم القطبية ؟

#### سؤال :

ان الدول الافريقية في حاجة الى آليات جديدة ونظرة جديدة للأوضاع الدولية ، وكذلك في حاجة الى الاعتماد على الأيديولوجية المعبرة عن واقعها المخاص وليست أيديولوجية من الخارج ، فما وأى سيادتكم في ذلك ؟

#### اجابة د٠ محمود أبو العينين :

فى الواقع ، النظام الدولى كما هو بالنسبة للمتخصصين موضوع شمامل للغاية بطبيعته ، الأبعاد المؤثرة فيه والتفاعلات والمتغيرات كثيرة ، الانقسام هل هو فى صالح افريقيا أم لا ؟

فى الواقع ان الانفسام وظروف الانقسام الذى حدث فى اطار الحرب الباردة ووجود القطبية الثنائية ، كان شيئا مفروضا على البلاد الافريقية ، وكانت له ايجابيات وسلبيات ، لكن فى تقديرى وبعض المراقبين يقولون انه حتى فى اطار هذا الوضع استطاعت الدول الافريقية أن تكون لها كلمة تحكم ظروف المرحلة وظروف توازنات القوى ، لكن هل فى اطار دولة واحدة وقطب واحد سيكون هذا فى مصلحة الدول الافريقية ،

هذا يتوقف أيضا على سياسة القوة الواحدة الموجودة أو القوة المهيمنة أو الفاعلة الأساسية ، هل ستأخذ موقفا ايجابيا من البلاد الافريقية أم لا ؟ واضح حتى الآن أنه ليس هناك ايجابيات يعتد بها ، والسلبيات أكبر من الايجابيات ، لقد عبر الرئيس مبارك عنها بتعبير مشهور حين قال : ليس هناك الا حائط واحد ، بمعنى أن الذى يريد الهرب لن يستطيع ، هذا وبالنسبة للعملية السياسية فالمسألة صعبة لاتخاذ القرار السياسي ، لكن اذا كان هناك ثمة نوع من التجاوب من قبل القوة الواحدة ومساندة وتفهم أعتقد أن المسألة يمكن أن تكون أفضل فالأمر يتوقف على موقف الدولة الفاعلة ،

## بالنسبة لاجابة السؤال الثاني :

عن الدول الافريقية وحاجنها الى آليات جديدة للتعامل وعدم اللحوء للخارج والمتابع للأوضاع الافريقية الآن يرى أن افريقيا تهيئ نفسها في واقدع الأمر من خلال آلياتها القارية والاقليمية الفرعية للتعامل مع المتغيرات الدولية في اطار منظمة الوحدة الافريقية ، مثلما شاهدنا عام ١٩٩٣ في ظل رئاسة مصر للمنظمة .

حيث تم تبنى آلية منع وتصفية المنازعات الافريقية كآلية بجديدة للتعامل مع الطواهر الجديدة في اطار اقليمي ، بل في اطار أشمل هو الأمن الجماعي الدولي • وهذا يتمشى مع السياسة الجديدة وهي اعطاء دور للآليات المتحدة والمنظمات الاقليمية في بناء السلم واحتواء الصراعات في مرحلة التحول الراهنة •

أيضا في الاطار الاقتصادي فان منظمة الوحدة الافريقية أعدت خطة لاجوس وتابعت هذه الخطة ، وبدأت في انشاء آليات خاصة ، كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي في افريقيا سوف يتولى تنفيذ ومتابعة الخطة الاقتصادية ، والاعلان الاقتصادي الصادر في ٢٧ مارس الماضي بالنسبة للأوضاع الاقتصادية ، اذن افريقيا تتهيأ الآن ، اذ لا ملجأ لها ولا مفر الا أن تفعل هذا ، ولا يوجد خيار غير ذلك ، اعتقد أن الظروف السياسية بالقارة وظروف التواترات والصراعات السياسية اذا حدث بها أي تطور أو شيء ايجابي أعتقد أن هذه الظروف تتحسن ، ويمكن لافريقيا أن يكون لها دور كمصدر ويقولون الآن في العالم الغربي يمكن أن يكون لها دور كمصدر المدواد الأولية ، لكن هذه المسألة لم تحسم بعد في ظل الظروف الراهنة من عدم الاستقرار السياسي ،

#### تمليق الأستاذ حلمي شعراوي على الدكتور محمود أبو العينين:

بالنسبة للدكتور محمود أبو العينين ، لماذا لم تحاول أن تقطع بأن مشكلة سيقوط هذه الفرصية التي واجهنا بها انتهاء الحرب الباردة هي تسميات أيديولوجية ، في النهاية الحرب الباردة كان هناك تنافس بين تيارات تقدمية واجتماعية وتحررية ودول امبريالية ورأسمالية ، وكذا ، يعنى أننسا لو غيرنا المسميات الأيديولوجية نستطيع أن نقول ان العالم كان في طريقه الى وضع أفضل .

وتستطيع الآن أن تحكم ولا تقول بأننا سوف نرى كيف سيتكون الظروف مع الاستقطاب الواحد • انظر الى عدد الحروب

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

والدمار الذى طال العالم من أول آسيا السوفيتية وآسيا نفسها وأفريقيا وأمريكا اللاتينية • كل هذا خلال أربع أو خمس سنين من سيطرة القطب الواحد ، فاستحالة أن نعيش فى ظل رأسمالية عالمية سلمية ، مع أن الرأسمالية قامت على أساس الدولة القوية الاستعمارية • لكن أملنا كان أن نطور أشسكالا من الاشتراكية الديمقراطية والقوى الاجتماعية الديمقراطية فى الغرب التى ساندت حركات التحرير •

أيضا لماذا لم يصبح ذلك ممكنا حتى الآن؟ يعنى أثناء الحرب في فيتنام هناك قوى اجتماعية حتى في أمريكا ساندت الشعب الفيتنامي وحتى في الحرب في الجزائر وهناك قوى في أوربا ديمقراطية ساندت الشعب الجزائري و

واليوم فان أكثر ما يمدوننا به هو المساعدات ليهلكوا ويقتلوا الروح الوطنية ، روح الانتماء ، وروح التكوينات الديمقراطية ، وهذا يحدث في عالمنا في ظل هذا الاستقطاب الجديد ، فلابد أن تراجع اشكاليات الاستقطاب الواحد .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الجفاف والتصعر في افريقيا

أ • د • عادل سعد الحسنين



# الجفاف والتصعر في افريقيا

## أ • د • عادل سعد الحسنين

أســـتاد الأراضي ورئيس اقسم الموارد الطبيعية

#### مقسدمة:

الجفاف والتصحر هما تعريفان مغتلفان تماما ، فالجفاف يتصل بالدرجة الأولى بقسوة الظروف المناخية السائدة خاصة نقص الأمطار وارتفاع درجة الحرارة وزيادة البخر ، وبالتالى فالجفاف ليس، هو المسئول الوحيد عن التصحر بل هو عامل مساعد ، أما التصحر فهو يرتبط بتدهور القدرة الانتاجية للأرض من خلال ممارسات الانسان السيئة والاسستغلال الجائر للموارد الطبيعية خاصة الأرضية والمائية والمراعى الطبيعية وازالة الغطاء النباتى الطبيعى خاصة الغابات ، وبغرض زراعة الأرض واستعمال الأخشاب

في الوقود مما يؤدى الى كشف سطح التربة وتعريضها للانجراف سواء بالماء أو الرياح ·

وقد ازداد تدخل الانسان في البيئة الافريقية بشكل سريع مما أدى الى زيادة التصحر ونتج ما يعرف بالانجراف المتسارع ، ومن مظاهر تدخله أيضا الاتجاه الى التكثيف الزراعي لمجابهة زيادة الطلب على الغذاء نتيجة الزيادة السكانية المطردة علاوة على استخدام مياه رديئة الجودة عالية الملوحة مما أدى الى تدهور الخصائص الطبيعية والكيميائية لمساحات شاسعة من الأراضي الافريقية الجافة والمدارية ، ولذا فان الاستنزاف المستمر للموارد الطبيعية يعجل ويزيد من مشكلة التصحر وزحف الصحراء في القارة الافريقية .

#### تعريف الجفاف والأراضي الجافة :

يرتبط تعريف الجفاف بنقص الماء كأحد الموارد الطبيعية الهامة ، وتتميز البيئة الصحراوية بشدة الجفاف وارتفاع درجة الحرارة واتساع المدى الحرارى اليومى وشدة سطوع الشمس الناتجة عن قلة السحب مما يجعل الماء غير كاف لنمو الحياة النباتية والحيوانية بتلك البيئة ٠

ولقد استخدم العديد من المصطلحات للتعبير عن الجفاف محصلتها جميعا هي العلاقة بين المطر والحرارة وبالتالي البخر من أسطح النبات والتربة ومن بين هذه المصطلحات :

۱ = « دليل الجفاف » وهو عبارة عن النسبة بين الترسيب والبخر = نتح الطاقى ، وعندما كون السنة أقل من ٣٠٠ توصف المنطقة بأنها شديدة الجفاف ومن ٣٠٠٠ = ٢٠٠ تكون جافة ، ومن ٢٠٠ = ٥٧٠ تكون شبه رطبة (منظبة الفاو ١٩٧٥) .

۲ ـ « معامل الجفاف » وهو يساوى مقلوب معامل بنمان أى النسبة بين متوسط البخر النظرى مقسوما على متوسط الأمطار ويقدر متوسط البخر النظرى بتسمة الاسماع الشمسى على طاقة تبخر الماء • وعندما يكون معامل الجفاف أكبر من ٢٦ توصف المنطقة بأنها صحراء ، ومن ٣٢٦ الى ٢٣٤ تكون شبه صحراء ، ومن ١٢١ الى ٣٢٢ تكون شبه صحراء ، ومن ١٢١ الى ٣٢٢ تكون المنطقة استوائية ( مؤتمر الأمم المتحدة للتصحر ١٩٧٧ ) •

٣ \_ « فترة النمو » وهى عدد أيام السنة التى يزيد فيها معدل الهطول عن نصف البخر \_ نتح مضافا اليها الفترة التى يمكن خلالها استخدام ١٠٠ مم من الماء المتساقط والمخزن فى قطاع التربة

وطبقا لهذا التعريف توصف المنطقة بأنها جافة – اذا تراوحت فترة النمو بين ١ ــ ٧٩ يوما وتوصف بأنها شبه جافة اذا تراوحت بين ٧٥ ــ ١٩٩ يوما ( منظمة الفاو ١٩٨٢ ) .

#### تعريف الأراضي الجافة:

ذكر العسالم شسانتز عام ١٩٥٦ أن تعريف الأراضى الجافة يختلف تبعا لارتباطه بالتربة أو المناخ أو الفطاء النباتى ، فجزء كبير من مساحة الكرة الأرضية يقع فى مناطق أمطارها كافية لغسيل كربونات الكالسيوم من الطبقات السطحية لقطاع التربة وتراكم أكسيد الحديد والألومنيوم بعيدا عن منطقة انتشار الجذور بينما فى مناطق أخرى تكون الأمطار قليلة وغير كافية لغسيل الكربونات والأملاح فتتراكم على السطح ، وقدر شانتز مساحة الأراضى الجافة بنحو ٣٤٪ من مساحة الكرة الأرضية ،

أما بالنسبة للتعريف المناخى فهو يرتبط غالبا بتوزيع الغطاء النباتي الطبيعي ، وفي هذا المجال اقترح كوبن عام ١٩٣١ تقسيما

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مناخيا معتمدا على الأنماط النباتية ، قسم خلاله الأراضى الجافة الى صحرا واستبس ، وفي عام ١٩٤٨ اقترح العالم ثورنثويت ما يسمى باحداثيات المطر توضح العلاقة بين المطر والبخر - نتح ، وهذه الاحداثيات كانت ملائمة للمناطق التي تسقط عليها الاحطار صيفا ، ثم في عام ١٩٥٣ استفاد ميجز من معادلة ثورنثويت واقترح ما يسمى بعامل الرطوبه Inoisture index ليمثل العلاقه المباشرة بين سقوط المطر والبخر - نتح - شديد الجفاف ، جافة ، شبه جافة ( جدول دقم ١ ) :

جدول (١) : توزيع الأراضى الجافة في العالم .

| الجافة نوع الغفاء النباتي المباحة ٪ من اراهي كوين ثو النباتي مليون/كم٢ ) العالم النباتي المباحة ٪ من اراهي كوين ثو المحواء محواء مح | الجموع         |                       | 2,70,2              | 1 231        | 7 1.57 | ٥٨٥٠            | 1 2    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|--------------|--------|-----------------|--------|
| الجاقة نوع الغطاء المساحة ٪ من اراضي كوين شو الغباتي مليون/كم٢ العالم الغباتي الغباتي الغباتي مليون/كم٢ العالم المرء الغبات المحراء ساقانا ١٩٨٥ ١٩٠٥ ١٩٠١ (١٢) (٢) (٢) الحقاف الخبات المحراء ساقانا ١٩٨٥ ١٩٠١ ١٩٠١ (٢) (٢) المحراء شجيرات ١٩٠٥ ١٩٠٦ ١٩٠١ (٢٠) (١٠) المحراء شجيرات ١٩٠٥ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ المحراء ال |                |                       | 5 00                | *            |        |                 | E E    |
| التعريف النباتي المعرف النباتي المعرف النباتي المعالم النباتي المعالم النباتي المعالم النباتي المعالم النباتي المعالم النباتي المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعراء محراء محراء محراء محراء المعتبرات المعراء المعتبرات المعراء المعتبرات المعراء المعتبرات المعراء المعتبرات المعراء المعتبرات المعتبرات المعراء المعتبرات المعراء المعتبرات المعراء المعتبرات المعتبرات المعراء المعتبرات المعراء المعتبرات المعراء المعتبرات المعتبرات المعراء المعتبرات المعتبرات المعراء المعتبرات المعراء المعتبرات المعراء المعتبرات ا |                |                       | ٤٠٠٤                | ۲ره          |        |                 |        |
| الجاقة نوع الغطاء المساحة ٪ من اراضي كوين ثو الغياتي مليون/كم٢ ) العالم النياتي مصوراء ساقانا ١٩٥٦ كر٣ ٢ ١٦٦ (١٢) (٢) مصوراء ساقانا ١٩٥٦ كر٣ كر٣ مرع صحوراء شجيرات ١٤٥٥ كر٣ كر٣ الر٢) (٢) (٢) العالم المويات ١٩٠٨ الر٢ المتبس شبرات فابات وشوكيات ١٩٨٨. تر٠ المتبس شبرات فابات وشوكيات ١٩٨٨.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | حساس قصيره            | []                  | يَ           |        |                 |        |
| الجاقة نوع الغطاء المساحة ٪ من اراضي كوين شو الغياتي مليون/كم٢ ) العالم النياتي مصوراء محراء جا محوراء محوراء جا محوراء جا محوراء جا محوراء جا محوراء جا محوراء جا محوراء على محوراء  | •              | غابات وشوكيات         | ٠٠ ر.<br>خم ا       | ا زن ع       | (1634) | (عمرد)          | (      |
| الجافة نوع الغطاء المساحة ٪ من اراضي كوين شو النباتي مليون/كم٢ ) العالم النباتي محراء ٩٨ر٣ ٧ر٤ عرع محراء جا محراء حامدواء محراء جا محراء محراء حامدواء محراء محرا | شيه حاقة       | شيجوات                | 4,1                 | ٣ ٢ ٢        | استدسا | شيه حاف         | ۸, ۱۵  |
| الباتة نوع الغطاء المساحة ٪ من اراضي كوين شو الغباتي مليون/كم٢ ) العالم النباتي محراء با الحقاف محراء جا محراء عبدا محراء جا محراء جا محراء جا محراء عبدا محراء عبد |                |                       | 25.77               | ٨٤٤٢         |        |                 |        |
| البائة نوع الغطاء المساحة ٪ من اراضي كوين شو النباتي مليون/كم٢ ) العالم النباتي الجائة مصوراء موراء جا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | محراء _ شجيرات        | ٥٤ر٧٧               | 30.7         | (11)   | (۲۳ر۵۲)         |        |
| التعریف النباتی کوین ثو نوع الغطاء المساحة ٪ من اراضی کوین ثو النباتی ملیون/کم۲ ) العالم محراء ۲٫۷۴ کری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حافة           | صحراء _ سافانا        | ٦٩٠٥                | ئرءَ         | محراء  | داف             | 7651   |
| التوريف النباتي .  نوع الغطاء المساحة ٪ من أراضي كوين ثو النباتي مليون/كم٢ ) العالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | شديدة الجفاف   | محراء                 | ۹ <sub>7</sub> ,۲۹  | ٧٧٤          |        |                 | ۳ر٤    |
| التعريف النباتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الأراضى الجافة | نوع الغطاء<br>الثباتي | ائساحة<br>مليون/كم٢ | ٪ عن أراضي ( | كوين   | ئورىنثويث       | ؠڹڹ    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •              |                       | يف النباتي          |              |        | التعريف المناخي | المقنى |

المصدر: هيشكوت ( ١٩٨٣ /

ويتضح من هذا الجدول أن نسبة الأراضى الجافة في العالم تتراوح بين ٣٦٦٣٪ طبقا لتقسيم كوبن - الى ٣٦٦٣٪ طبقا لتقسيم ميجز ، أما بالنسبة لتوزيع الأراضى الجافة في القارة الافريقية طبقا لهيثكوت ( ١٩٨٣) فالأراضى شديدة الجفاف تقع في نطاق الصحراء الكبرى وصحراء ناميبيا بينما تقع الأراضى الجافة في النطاق الساحلى - السوداني جنوب نطاق الصحراء الكبرى وأيضا في صحراء كلهارى في جنوب القارة الافريقية ، أما الأراضى شبه الجافة فتقع في النطاقين المدارى والاستوائى (شكل رقم ١) .

#### تقسيم الأراضي الجافية:

يعتبر العالم الروسى دوكو شييف ( ١٨٤٦ - ١٩٠٣) من أوائسل العلماء الذين حاولوا تقسيم الأراضى على أساس دراسة خصائص التربة ، ثم تبعه العالم الروسى جلنكا ( ١٨٧٦ - ١٨٢٧) الذي اعتبر المنساخ هو العامل الرئيسي لوضع أي تقسيم للتربة ، وبنساء عليه اما أن تكون التربة ناضجة التكوين أو غير تاضجة ، ثم جاء العالم الأمريكي الشهير هيلجارد (١٩٣٣ - ١٩٦٦) فأكد على دور المناخ كعامل أساسي في تكوين قطاع تربة الأراضي الجافة وخاصة دوره في الغسيل الضعيف للأملاح والمكونات العدنية والعضوية الأخرى من الطبقات السطحية لقطاع التربة الي طبقات غالبا ما تكون قريبة من السطح مما يضعف من نضوج قطاع تربة الأراضي الجافة ،

وعموما فان نقص الأمطاد وزيادة البخر يؤديان الى ترسيب الأملاح وظهورها على السطح ، كما أن نقص الأمطاد فى المناطق الجافة يتسبب فى قلة النشاط الكيميائي فى عمليات تكوين التربة حيث يؤدى الى بطء تحلل البقايا النباتية وبالتالى فان نسبة الدبال المتكون تكون قليلة من حيث الكمية وعمق الترسيب ، بينما يكون العكس صحيحا فى المناطق الأخرى شبه الرطبة والرطبة .

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

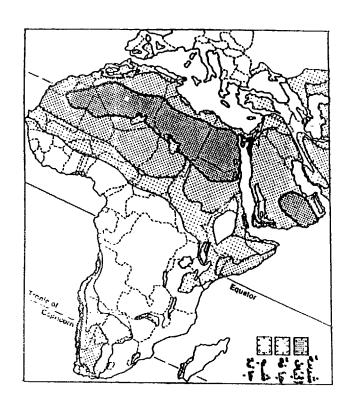

شکل ۱۰)

توزيع الاراضي الجافة في افريقيا

المصدر: هيشكوت ( ١٩٨٣ ) •

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

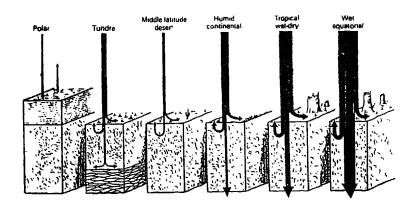

شکل (۲)

توزيع الاراضى الجافة في افريقيا

المصدر : هيثكوت ١٩٨٣

ومن بين الرتب العشر لتقسيم التربة طبقها للتقسيم الأمريكي ، حدد هيثكوت ( ١٩٨٣ ) خمس رتب منتشرة في الأراضي المحافة بصفة عامة وفي القارة الافريقية بصفة خاصة هي :

الانتيسول (أراضى حديثة التكوين) والأريديسول (أراضى جافة القطاع) والألفيسول (أراضى أكسيد الحديد والألومنيوم) والموليسسول (أراضى الحشائش الغنية في المادة العضوية) والفرتيسول (أراضى غنية بمعادن الطين من نوع ٢:١) وتشكل رتبتى الانتيسول والاريديسول نسبة ٨٦٪ من مجموع الأراضى الافريقية الجافة حيث يسود المناخ الجاف ويليهما رتبة الالفيسول حيث يسود المناخ الجاف (جدول رقم ٢).

وأهم ما يميز رتبة أراضى الاريديسول زيادة نسبة المحتوى المعدنى الى العضوى وانتشاد الطبقات الصماء بالقرب من سطح التربة ، أما رتبة الانتيسول فأهم ما يميزها أنها حديثة التكوين ولا يمكن تمييز أفاق قطاع التربة بها كما أن آهم ما تحت الرتبة الخاص بها النوع الرملى والترسيبات النهرية .

أما أراضى الألفيسول فيتعرض قطاع التربة فيها للغسيل الشديد وتراكم أكسيد الحديد والألومنيوم وانخفاض رقم الحموضة، وتشغل ١٩٨٨٪ من أراضى افريقيا الجافة •

وبالنسبة لأراضى الفرتيسول فهى مادة منقولة وليست محلية وهى غنية بمعادن طيبة تتبع مجموعة الاسمكتيت وتشغل نحو ٤ ر / / من أراضى افريقيا الجافة ، وعلى هوامش المناطق الجافة وشبه الجافة تنتشر أراضى الموليسول ، وهى غنية بالعناصر الغذائية ونسبتها لا تتعدى ٧ ر ٠ / من الأراضى الجافة بافريقيا ،

جدول (٢): توزيع رتب الأراضي الجافة في العالم وفي أفريقيا.

| المجموع                                              | ۲ کی                                     | %                                                                     | ``\*\`\                                | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,       |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| الفيسول<br>اريديسول<br>انتيسول<br>موليسول<br>فرييسول | ري و و و و و و و و و و و و و و و و و و و | ۲۵ م<br>میر ۲۵<br>میر ۲۵<br>میر ۲۵<br>میر ۲۵                          | 17 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | ، د<br>۱ کم<br>۱ کم<br>۱ کم<br>۱ کم<br>۱ کم |
| رنب الثربة                                           | ائساحة (طيون کم۲)                        | الأراضى الجافن في العالم<br>// من المساحة الكلية //<br>للأراضى الجافة | ائم<br>٪ من مساحة أرافي<br>العالم      | ٪ من الأراضى الجافة<br>فى أفييقيا           |

#### تأثير الجفاف على الانتاج الحيواني في افريقيا:

تعرض اقليم الساحل الافريقي عام ١٩٧٢ الى جفاف شديد استمر حتى عمام ١٩٨٢ وتسبب في قتل آلاف البشر وملاين الحيوانات وفي جفاف عام ١٩٧٣ نفقت أعداد ضخمة من الحيوانات قدرت بنحو ٥ر٣ ملايين رأس • ويمكن القول بأن ٢٥٪ من الحيوانات هلكت في ذلك العام وقدرت خسائرها بنحو ٠٠٠ مليون دولار ( ديميرورين ١٩٧٤ ) ، ونتج عن ذلك هجيرة الآلاف من الرعياة جنوبا ، عاشوا في معسكرات ايوا وشكلوا مشاكل اقتصادية واجتماعية هائلة على دولهم بالرغم من الجهود المضنية التي بذلها المجتمع الدولي لامداد اقليم الساحل بالغذاء سواء للبشر أو لحيواناتهم وفي عام ١٩٨٢ كان الجفاف شههديد القسوة ، فمثلا في بتسوانا انخفض انتاج الحبوب بنحو ٨٠٪ واضطر المزارعون الى ذبه أعداد هائلة من الحيوانات لتعويض النقص في الغذاء ، وتأثر الجزء الغربي من زبمبابوي بشدة من الجفاف القاسي ، وتسبب في قتل المئات من الأطفال في أثيوبيا ، كما عانت المغرب من ندرة الأمطار لثلاثة أعوام متنالية ، ودعت الجزائر الى تكثيف الجهود لانقاذ سبعة ملايين رأس من الماشية والأغنام من الموت جوعا ( جرينجر · ( 1917

#### تعريف التصحر:

يجب الفصل بين كل من الجفاف والتصحر حيث أن الأول مرتبط ارتباطا مباشرا بالظروف المناخية السائدة مثل الأمطار وارتفاع درجة الحرارة ٠٠٠ الغ ، أما التصحر فمن الصعب تحديد تعريف محدد له ، ولكن هناك العديد من الاجتهادات لتعريفه على أساس التغيرات التي تحدث على هوامش الصحراء وليس في داخل الصحراء نفسها ، وذلك لأن قسسوة الصحراء يصعب تغييرها ، أما البيئات الأخرى المتاخمة لهوامش الصحراء والممتدة حتى المناطق

المدارية والاستوائية فيحدث فيها تغييرات بيئية ضرورية تؤدى الى تحولها الى ما يشبه الصحراء ومن هنا جاء لفظ « التصحر » ·

عرف وارين وميزيلز ( ۱۹۷۷ ) التصحر بأنه « التغير البيئى الله يأخذ مجراه على حواف الصحراء » وأضاف وارين ( ۱۹۸٤) بأن مظاهر التصحر ممكن أن تكون موجسودة بغض النظر عن الجفاف ، ولاشك أن الجفاف يساعد على التصحر ولكن يجب آن يعزى التصحر بالدرجة الأولى الى التدخل البشرى في البيئة .

عرف مؤتمر الأمم المتحدة للتصحر ( ١٩٧٧) عملية التصحر بأنها « امتداد للظروف الصحراوية وهى تقود الى انخفاض الانتاجية الحيوية ثم يتبعه انخفاض الكتلة الحيوية للنبات وبالتالى انخفاض السعة الحملية لأراضى المراعى » •

عرف برنامج الانسان والمحيط الحيوى « ماب » ( ١٩٨٥ ) التصحر بأنه « تناقص قدرة الانتاج البيولوجي للأرض وتدهوره وينتج التصحر من تدهور النظم البيئية المختلفة وتحت وطأة الظروف المناخية الصعبة والمتقلبة وكذلك من الاستغلال غير الرشيد الذي ينتج عنه نقص القدرة البيولوجية أو تدميرها » •

عرف جرینجر ( ۱۹۸۲ ) التصحر بأنه « تدمور الأرض بفعل الانسان وینتج عن ذلك فقه التربة لخصوبتها وفقد طاقتها على المداد محسول ذي عائد اقتصادي ساواء تحت نظام الزراعة أو الرعى » •

كما عرفه كرار ( ١٩٨٥ ) بأنه « تدمير الطاقة الحيوية للأرض والتي تؤدى في النهاية الى ظروف شبه صحراوية » •

ويمكن لكاتب هذا البحث أن يعرف التصحر بأنه « استنزاف الموارد الطبيعية بفعل الممارسات البشرية التي تؤدى في النهاية الى تغيير جودة القدرة الانتاجية للأرض الى درجة أقل » •

#### عسواقب التمسيسو:

ولاشك أن للتصحر عواقب وخيمة ، ويجب أن تتخذ الاجراءات الوقائية المناسبة للتحكم فيه وللحد من انتشاره حتى لا ينعكس ذلك بأثار سلبية وخطيرة على الانسان والبيئة التي يعيش فيها خاصة فيما يتعلق بتوفر الغذاء له ولحيواناته نظرا لنقص انتاجية الأرض .

وفى هذا المجال استعرض مؤتمر الأمم المتحدة للتصعر ( ١٩٧٧ ) النسبة المؤوية لاحتمالات تدنى الانتاجية على عام ٢٠٠٠ فى قارات العالم ، فوجد أن قارة افريقيا من أعلى القارات فى نسبة تدنى انتاجية التربة بسبب التصعر .

ذكر جرينجر ( ١٩٨٢ ) بأن المساحة المتصحرة جنوب الصحراء الكبرى تقدر بنحو ٩ر٦ ملاين كم٢ ونحو ٩ر١ مليون كم٢ على امتداد ساحل البحر المتوسط وأوضح جرينجر أنه على مستوى العسالم تتعرض سعويا نحو ٣٠٠ مليونا كم٢ من الأراضي الجافة ( ٢٠٠ – ٢٠٠ ) للتصحر ، ويتعرض نحو ٨٥٠ مليون انسان للتشرد كما تحول حوالي ٥٣ مليون فدان من أراض صالحة للزراعة الى أراض متدهورة وغير صالحة للزراعة ولار تعرض بنحو ٢٦ بليون للتصحر ( ١٩٧٧ ) التكلفة السنوية للتصحر بنحو ٢٦ بليون دولار منها ١٠ بلاين دولار بسبب التأثير الميكانيكي الضائل للرواسب الرملية المنجرفة بفعل الرياح وبفعل زحف الكثبان الرملية ٠

#### الساحات التصحرة والهددة بالتصحر في افريقيا:

ذكر غبور ( ١٩٨٦ ) أن حوالي ٢٥٪ من مساحة المساطق المجافة في افريقيا تعانى من التصحر الشديد حيث تقع معظم هذه المساحة في أراضي الزراعة الجافة جنوب منطقة الصحراء وكذلك

فى أراضى المراعى والمناطق الواقعة على منحدرات الجبال وسهول شمال افريقيا وعادة ما ترتبط المساحات المتصحرة فى افريقيا بنوع استخدام الأرض ( جدول رقم ٣) .

جدول ( ٣ ) : أنواع استخدام الأرض في افريقيا

| (٪) من المساحة الكلية | نوع الاستخدام     |
|-----------------------|-------------------|
| · Y                   | أراض مزروعة       |
| 77                    | أراضى مراعى ومروج |
| ۲۱                    | أراخى غليات       |
| ٤٥                    | اراض اخری         |
|                       |                   |

المصدر: الاحصاء السنوى للفاو ( ١٩٧٢ ) .

يتضح من هذا الجدول أن مساحة الأراضى المزروعة (مروية ومطرية) لا تمثل الا ٧٪ فقط من المساحة الكلية لاستخدام الأرض، وأن معظم المساحة المستغلة تكون في شكل مراعى وغابات ، بينما ما يقرب من ٤٥٪ من المساحة غير مستغلة .

جدول (٤): التصمحر العالمي وتكاليف علاجه

| المجموع                | 47710                                       | 0230                                   | ۲٥3                                     | ورمعه                                                    |
|------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| أراضى مراعى            | ۴٦٠.                                        | 4                                      | ١٨٠                                     | <b>›</b>                                                 |
| أزاض مطرية             | ١٧٠                                         | ١٧٠٠                                   | ١٧٠                                     | ¥ 6.                                                     |
| أراض مروية             | 6,                                          | ١٢٥                                    | į                                       | ٥٠٤١٢                                                    |
| نوع الاستخداء<br>الأرض | المساحة الكلية<br>المتصحرة<br>(مليون هكتار) | معدل التدهور<br>السنوى<br>(۱۰۰۰ هکتار) | تكنفة علاج<br>التصحر<br>( مليون دولار ) | العائد الصائي من<br>تكلفة علاج التصحر<br>( مليون دولار ) |

المصدر : سكرتارية الأمم المتحدة ( ١٩٧٧ ) .

واذا ما نظرنا الى النسبة المئوية للأراضى المتصحرة طبقا لنوع استخدام الأرض على المستوى العالمي (جدول رقسم ٤) فسوف يتضبح أن معدل التدهور السنوى للأراضى المتصحرة على مستوى العالم يقرب من ه ملايين هكتار ويتكلف علاج التصحر نحو ٤٥٦ مليون دولار (بناء على مليون دولار تعطى عائدا صافيا حوالى ٢٣٢ مليون دولار (بناء على حساب التكلفة بأسعار ١٩٧٧) وبالطبع فالعائد الصافى ضئيل جدا اذا ما قورن بتكلفة الاستصلاح والعلاج خاصة في أراضى المراءى وهذا يوضح خطورة التصحر على المستوى العالمي وهذا

أما بالنسبة للتصحر طبقا لاستخدام الأرض في القسارة الافريقية (جدول رقم ٥) ففي شمال افريقيا نجد أن مصر وتونس بيما أعلى نسبة تصححر في الأراضي المروية وأقلها موريتانيا وجيبوتي ، أما أعلى نسبة تصحر غي الأراضي المطرية فتأتى الصومال والجزائر في المقدمة بينما أقلها مصر، ويلاحظ أن ما يزيد عن ٩٠٪ من أراضي المراعى في شمال افريقيا يتعرض للتصحر ٠

وفى شرق افريقيا تأتى أثيوبيا فى مقدمة الدول التى بها أعلى نسبة تصحر فى نسبة تصحر فى الأراضى المروية ، وكينيا بها أعلى نسبة تصحر فى الأراضى المطرية ، وأقل نسبة تصحر فى أراضى المراعى توجه فى تنزانيا وأعلاها فى كينيا حيث تتراوح نسبة تصحر أراضى المراعى من ٥٠ الى ٩٥٪، وفى اقليم غـرب أفريقيا تحتل الكاميرين المرتبة الأولى فى تصحر أراضيها المروية وأقلها بوركينا فاسو ، وفى تصحر أراضى المزراعة المطرية تأتى نيجيريا فى المرتبة الأولى وأقلها مالى والنيجر ، وأعلى نسبة فى تصحر أراضى المراعى توجه فى مالى وأقلها فى الكاميرون ،

أما فى بعض دول جنوب افريقيا فتوجه أعلى نسبة تصحر للاراضى المروية فى بتسوانا وأقلها فى زيمبابوى ، وفى أراضى الزراعة المطرية توجه أعلى نسبة فى مدغشقر وأقلها فى زيمبابوى

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ونامیبیا ، بینما فی أداضی المراعی فاعلی نسبة تصحر نی مدغشقر ( ۹۲٪ ) و أقلها فی بتسوانا ( ۲۰٪ ) ·

وتلخيصا لما سبق يمكن القول ان أعلى نسبة تصحر في الأراضي المروية توجد في : تونس ، أثيوبيا ، الكاميرون ، بتسوان . وفي الاراضي المطرية : الجزائر ، الصومال ، الكاميرون ، مدغشقر . وفي أراضي المراعي : السودان ، موريتانيا ، جيبوتي ، مالي . مدغشقر .

جدول ( ٥ ): النسبة المتوية للاراض المتصحرة طبقها لاستخدام الأرض ·

|                     | أراضي المز | راعة اراضى الزر | إعة           |
|---------------------|------------|-----------------|---------------|
| الدولة              | المروية    | المطرية         | أراضى المراعي |
| شعال افريقيا        |            |                 |               |
| مصر                 | 77         | ۲.              | 47            |
| ليبيا               | ٨          | ۸۰              | 40            |
| تونس                | 44         | Y •             | ۸۹            |
| الجزائر             | Y¥,        | FA              | 97            |
| المغرب              | ۲.         | ۸۰              | ٩٧            |
| موريتانيا           | 1          | ٦٧              | 44            |
| السودان             | 17         | ٧٤.             | ٩٨            |
| جيبوتي              |            |                 |               |
| الصومال             | <b>a</b> , | 90              | ٩.            |
| شرق افريقيا         |            |                 |               |
| انيوبيا             | ۱۷         | ۸٩              | ۵ ۰           |
| تنزانيا             | ٠.         | ٧°.             | ٥.            |
| أوغندا              | ٥          |                 | 41"           |
| كينيا               | ٦          | ٩.              | 90            |
| غرب افريقيا         |            |                 |               |
| الكام <b>ي</b> رون  | 10         | ٨٨              | ٦.            |
| نيجيريا             | ٥          | 4.0             | ۹۳            |
| النيجر              | ٥          | ۸۵              | 4.7           |
| السنغال             | <b>\</b>   | .A**            | 44            |
| <b>ب</b> وركينافاسو |            | ٩٣              | ٩v            |
| مالى                | ١.         | ٧٥              | ዒላ            |
| جنوب افريقيا        |            |                 |               |
| بتسوانا             | ۸٠         | ٧,٢             | 7+            |
| م <b>دغشق</b> ر     | ٧          | ٧o              | à             |
| اميبيا              | ١          | ç·              | 70            |
| ِيم <b>بابو</b> ي   |            | ٥٠              | ٥٣            |

المسدد: درنج ( ۱۹۸۳ ) ٠

وعلاوة على الأراضى المتصحرة بالفعل ، فان هناك مساحات كبيرة من الأرض مهددة بالتصحر ، واذا أخذنا بشمال افريقيا كمثال فسوف نجد أن أعلى نسبة من المساحات المتصحرة بالفعل توجد في مصر وجيبوتي يليهما ليبيا ، أما المساحات المهددة بالتصحر فأعلى نسبة توجد في الصومال ( ٩٣٪ من المساحة الكلية المتصحرة ) بليها تونس ( ٣٦٪ من المساحة المتصحرة ) .

وأوضحت خريطة الأمم المتحدة عن درجات التصحر ( شكل رقم ٣ ) أن درجة التصحر في القارة الافريقية تتراوح من متوسطة الى شديدة جدا ، فهي متوسطة في المناطق الممتدة على الشريط شبه الجاف المتاخم لساحل البحر المتوسط وكذا في جنوب القارة بصحرا كلهاري والجزء الغربي من جزيرة مدغشقر . بينما نكون درجة التصحر شديدة جدا في شمال افريقيا مادا بالصحراء الكبرى والنطاق الساحلي وبعض الأجزاء المدارية في أقصى شرق وغرب القارة بالاضافة الى صحراء ناميبيا وجنوب جزيرة مدغشقر .

#### أسباب التصحر:

يوجد العديد من الأسبباب التي تؤدى الى تدهور الأرض وبالتالى زيادة التصحر ، ويمكن حصر أهمها فيما يلى :

- ١ \_ الزيادة السكانية وزيادة الطلب على الغذاء ٠
- ٢ \_ تدهور أراضي المراعي نتيجة الجفاف والرعي الجائر ٠
- ٣ ــ ازالة الغابات بغرض استصلاح الأرض وزراعتها أو استخدامها
   للوقود
  - الانجراف المتسارع للتربة سوا، بالماء أو الرياح .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio

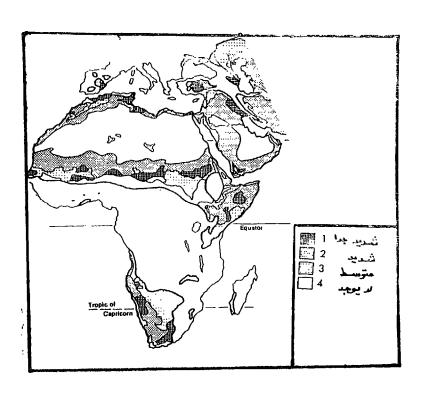

شکل (۳)

درجات التصحر في أفريقيا

المصدر: مؤتمر الأمم المتحدة للتصحر ( ١٩٧٧ )

- تحويل نظــام الزراعة الجافة الى الزراعة المروية مع زيادة التكثيف الزراعي •
- ٦ تملح التربة نتيجة ظروف الغدق وسو الصرف وما يتبعه من زيادة قلوية التربة .
  - ٧ ـ سوء ادارة الموارد المائية السطحية والجوفية ٠
- ٨ ــ تلوث التربة نتيجة الافراط في استخدام المبيدات والأسمدة غير العضوية •
- ٩ ــ الغزو, السكانى للأراضى الزراعية واستقطاع مساحات كبيرة
   ٥٠ الطبقة السطحية الخصبة لصناعة العلوب

## ١ ـ الزيادة السكانية في افريقيا:

قدر عام ( ۱۹۷۸ ) عدد سيكان القيارة الافريقية بنحو ٢٦٥ مليون نسمة على مليون نسمة وسوف يصل العدد الى نحو ٨٢٠ مليون نسمة على عام ٢٠٠٠ ، وتعتبر قارة افريقيا من أكبر قارات العالم نموا فى الزيادة السيكانية حيث يصل معدل النمو السيكاني الى ٢٦٪ مقارنا به ٧٠٠٪ فى أوروبا مثلا ، كما تصل النسبة المئوية للزيادة السكانية فى افريقيا الى ١٢٥٪ مقارنا به ٢١٪ فقط فى أوروبا (جدول رقم ٦) ٠

جدول دقم (٦): النسبة المتوية للزيادة السكانية في العالم مرتبة تنازليا •

| سكانية (٪) معدل النمو<br>السنوى | (٪) للزيادة الس | عدد الدول | القارة          |
|---------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 757                             | 140             | ٥٠        | أفريقيا         |
| ۸ر۲                             | 117             | 47        | أمريكا الجنوبية |
| ۲,۲                             | ٧٥              | 51        | أسييا           |
| ١,١                             | ٤٤              | ۲         | أمريكا الشمالية |
| ٧,٠                             | *1              | ۴٠        | ١وروبا          |
|                                 |                 | ·         |                 |

المصدر: امام ( ۱۹۷۸ ) .

وطبقا لمابوت ( ١٩٨٤) فان عدد سكان الريف المتأثرين بدرجة التصحر المتوسطة والشديدة في أفريقيا يزيدون بدرجة أكبر في مناطق الزراعة المطرية والمراعي عن مناطق الزراعة المروية. كما تريد أيضا المساحة المتصحرة المرتبطة بهذه الزيادة السكانية ونوع استخدام الأرض خاصة في الاقليم السياحل – السوداني

جدول رقم ( ۷ ) عدد سكان الريف التأثرين بالتصحر الشديد والتوسط ( مليون نسمة ) والساحات المتصحرة ( مليون هكتار ) •

| المجموع            | 0            | هرک ه                 | ٥١٢٥                      | 174                   | 7.8              | -                 |
|--------------------|--------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
|                    |              |                       |                           |                       |                  | ı                 |
| السودائى           |              |                       |                           |                       |                  |                   |
| جنوب الساحلي _     | ئ            | ری                    | ٥٢                        | 51                    | ٥٥٪١             | ۲                 |
| الساحلي _ السودائي | ۲۰.          | ر <sub>م</sub> ي<br>م | ړ.                        | ٧٢                    | ٥٠,٢             | . 727             |
| البحس المتوسط      | ري ا         | ٠,                    | 14                        | 10                    | <b>*</b>         | ;                 |
|                    |              |                       |                           |                       |                  |                   |
|                    | (مليون)      | (مليون هكتار) (مليون) | (مليون)                   | (مليون هكتار) (مليون) | (مليون)          | (مليون هكتار)     |
| الاقاليم           | عـدر<br>عـدر | الساحة<br>النصيدر ق   | ع خود<br>ع خود<br>السيكان | الساحة<br>المصورة     | السكان<br>السكان | الساحة<br>التصحرة |
|                    | اراً         | أراغى عروية           | يا                        | أراضى مطرية           | نی               | أزافعي مواعي      |

المصدر: مابوت ( ۱۹۸۶ ) .

وبناء عليه فسان عدد السكان الذين يعانون من التصحر التوسط والشديد يبلغ نحو ١٩٦ مليون نسمة في الاقاليم الثلاثة ، كما أن أكبر مساحة متصحرة توجد في أراضي المراعي خاصة في الاقليم الساحل ـ السوداني .

## ٢ \_ تدهور أراضي المراعى نتيجة الجفاف والرعى الجائر:

لا شك أن قسوة المناخ متمثلة في الجفاف يكون لها عواقب وخيمة على الغطاء النباتي الطبيعي وبالتالي على حالة أراضي المراعي وتزداد الحالة سموءا بطبيعة الحال في المناطق الافريقية الجافة خاصة في نطاق الصحراء الكبرى والذي يتميز بقلة الأمطار وعدم انتظام سقوطها مع ارتفاع درجة الحرارة وزيادة المدى الحراري اليومي مع ارتفاع معدل البخر ، ويميز هذا الاقليم أيضما انتشار الكثبان الرملية المتحركة والتي بدورها يكون لها الأثر السيبيء على الكثافة الغطاء النباتي الطبيعي بالنسبة لوحدة المساحة مما يؤدى الى وجود الغطاء النباتي في صورة مبعثرة علاوة على انتشار المنباتات الحرلية قصيرة العمر .

واذا ما أخذنا أراضى المراءى بشمال افريقيا كمثال لدراسة تدعور أراضى المراءى لوجدنا أن مساحة أراضى المراءى البجافه والصحراوية تزيد عن مليون كم٢، وأراضى المراعى الصحراوية المهملة تزيد عن ٤ ملايين كم٢، بينما أراضى المراعى غير الجافة وغير الصحراوية تقدر فقط بأقال من نصف مليون كم ٢ ( لى هور وبولس ١٩٩١) ، وهذا يعلس ضرورة تنمية أراضى المراعى والحفاظ عليها نظرا لقلة مساحتها (جدول رقم ٨) ٠

| مساحة الإراهي<br>الجافة والصحراوية |               |                                    | <b>4</b> 00      |         |                            |
|------------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------|---------|----------------------------|
| المجموع                            | 2160          | 473                                | 010              | -33     | V303                       |
| تون <i>س</i><br>المغرب             | 1             | 147                                | ١٢٠              | ۱۲۰     | ١٨٠                        |
| ا<br>الجزائر<br>ايبيا              | 1777          | 141                                | * <sup>1</sup> . |         | 11.                        |
| À                                  | 1             | 1                                  | 7 0              | ÷.      | <b>&gt;</b> <0             |
| الدولة                             | الساحة الكلية | غير جافة –<br>غير صحراوية<br>خص مم | ي<br>ا           | محراوية | مىحراوية<br>مهملة<br>٥٠ مم |

المصدد : في هورو وبولس ( ١٩٩١ ) .

وقد قام العالم لى هورو بعمل سلسلة من البحوث على مراعى شمال افريقيا نشرت في أعوام متتالية منذ ١٩٨١ وحتى ١٩٩١ اتضح منها ما يلى :

(أ) نقصت مساحة عرش نباتات المراعى فى شمال افريقيا فى خلال عشر سنوات ( ١٩٥٠ ـ ١٩٦٠) بنسبة ٢٠ ـ ٢٥٪ كما نقص وزن الكتلة الحية للنباتات المستديمة من (١٠٠٠-١٥٠٠ كجم) مادة جافة / عكتار الى ( ١٠٠٠ ـ ٣٠٠ كجم)

(ب) كفاءة استخدام المطر (نسبة تعبر عن وزن المادة الجافة مقدرة بالكجم / هكتاد / السنة / مم مطر ، وتعتبر الكفاءة مقبولة الى جيدة اذا تراوحت بين ٣ ـ ٥ كجم / هكتاد / السنة / مم مطر ، وقد وصلت في أوائل التسعينيات الى ( ٥٠ - ١ ) فقط ، وعمى تعكس الاستنزاف الخطير للمادة الجافة مقارنا بوحدة سقوط المطر .

( ج. ) نقص الانتاج الأولى لأراضى المراعى الى عشر ما كان عليه منذ خمسين عاما مضت (لى هور ١٩٩١) •

(د) تطور استخدام المياه مع عدم اتباع سياسة علمية محدد لادارة المراعى أدى فى كثير من الأحيان الى وجود مياه فانشمة غمرت مساحات كبيرة من أراضى المراعى وحولتها الى حالة الغدق مما أدى الى تدهورها وتدنى انتاجيتها (شكل رقم ٤) ٠

(ه) أدى استنزاف أراضى المراعى وازالة بعضها بغرض الاستزراع الى زيادة معدل انجراف التربة وزحف الكثبان الرملية مما نتج عنه زيادة التصحر ويقدر الزحف الصحراوى للكثبان الرملية في شمال افريقيا بنحو ١ ـ ٢٪ سنويا ، كما يقدر لى هور (١٠٠ ) أن ٥٠٪ من مساحة أراضى المراعى الجافة (١٠٠ \_ م

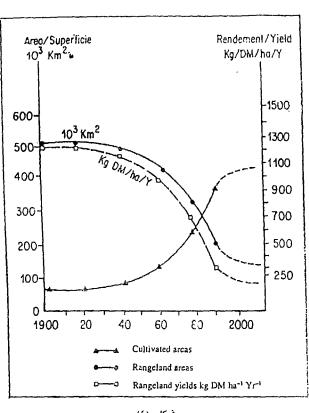

شكل (٤)

تدهور أرضى المراعى في شيدان اقريقيا -المصدر: لن هور ( ١٩٩١ ) - زادت مساحة الأراضي المزروعة خاصة بالحبوب بمعدل يصل الى ٢٥٪ .

(و) تراجعت مساحة اراضى المراعى الى ما يقرب من النصف بالرغم من الزيادة الواضحة فى الانتاج الحيوانى ( زاد انتساج الأغنام بنسبة ٤٧٪ فى الفترة من ١٩٥٠ الى ١٩٩٠) ، وهذا أدى الى زيادة السعة الحملية للمرعى مما يعكس التدهور الرهيب فى أراضى المراعى نتيجة للرعى الجائر ،

وعموما يمكن القول بأن الرعى الجائر في أفريقيا يعود بالدرجة الأولى الى سببين رئيسيين هما :

( أ ) زيادة أعداد قطعان الحيوانات •

(ب) نقص مساحة المراعى اللازمة لهذه الأعداد، ونتج عن ذلك زيادة أعداد الحيوانات وازد حامها فى وحدة المساحة ففى منطقة الساحل الافريقى (والتى تضم ست دول هى: السنفال، موريتانيا، مالى، بوركينا فاسو، تشهداد، النيجر) يتراوح معدل الزيادة السكانية من ٢ \_ ٥و٢٪ (رينجر ١٩٨٢) ويلجأ البدو الى زيادة أعداد الحيوانات فى فترة سقوط الأمطار مما ينتج عنه زيادة السعة الحملية للمرعى ويحدث الرعى الجائر وقد لخص مؤتر الأمم المتحدة للتصحر (١٩٧٧) عواقب الرعى الجائر فى الآتى:

النقص السنوى في انتاج المادة الجاف الخضرا، ٠

نقص انتاج الحشائش المستديمة الخضراة وفقد الاستساغة ، مع ضغط سطح التربة وتدهور خصائصها الطبيعية .

تدمير النباتات الطبيعية المثبتة للكثبان الرملية مما يساعد على تحركها.

تدهور صحة الحيوانات ونقص انتاج اللحوم والالبان · زيادة عملية التصحر · وعموما وعلى مستوى العالم تقدر المسساحة المتدهورة نتيجة الرعى الجائر بنحو ٣٩٨ مليون هكتار كما أدى الرعى الجائر الى زيادة انجراف التربة بنسبة ٣٩٨ وانجرافها بالرياخ بنسسبة ٣٠٠٪ وتدهورت خصائصها الكيميائية بنسبة ٣٪، وخصائصها الطبيعية بنسبة ٣٪، وخصائصها الطبيعية بنسبة ٣٠٪ ٠ (أولديمان وآخرون ، ١٩٩٠) ٠

#### ٣ ــ ازالة الغابات وتدهور أراضيها:

يزداد معدل ازالة الغابات في المناطق الجافة والمدارية في العالم حيث يزال سنويا نحو ؟ ملايين هتكار وتعتبر قارة افريقيا هي الأسسوأ على الاطلاق حيث تفقد سنويا نحو ٢٠٧ مليون هكتار (رينجر ١٩٨٢) ويستخدم معظم الغطاء النباتي المزال اما كوقود أو في صناعة الفحم والذي يزداد بزيادة السكان مما أدى الي التدهور السريع في الغابات ويقدر رينجر أن قطع الغابات في منطقة الساحل الافريقي قد زاد بمعدل رهيب حيث أنه على عام ٢٠٠٠ سسسوف لا تكون هذه الغابات قادرة على توفير أخشاب الوقود الا بنسبة ٢٠٪ فقط من الاحتياج الكلي لها ٠

وعلى مستوى العالم يقدم أولديمان وآخرون ( ١٩٩٠) مساحة الغابات المزالة بنحو ٣٨٤ مليون هكتار وهذه المساحة تؤدى الى زيادة انجراف التربة بالماء بنسبة ٣٤٪ وزيادة انجرافها بالرياح بنسبة ٨٪ وتدهور خصائصها الكيميائية بنسبة ٢٦٪ وخصائصها الطبيعية بنسبة ٢٠٪

ومن مظاهر تدهور الغطاء النباتي الطبيعي في شمال افريقيا ما ورد عن سالم ( ١٩٩٣) بشأن تدهور الغابات في شمال غرب تونس . ويعزى ذلك الى زيادة الجفاف نتيجة تركز الهطول السنوى في فصل الشتاء فقط ( ٥٤٦ ـ ٧١٤ مم ) وتقل في الربيع الى ١٩٩ ـ ٣٧٧ مم ) ويعزى كذلك الى زيادة انجراف التربة بالماء وتراكم الماء قريبا من السطح مما يؤدى

الى اختناق جذور النباتات ، ومما يريد من خطورة الموقف عو حدوث عمليات غسيل شديدة لقطاع التربة مما ينتج عنه تكون أفاق رملية القوام على السطح ، وكذلك شبه انعدام الانبات الطبيعى لغابات البلوط الفليني والزان ، علاوة على تحول ما يقرب من ٢٠ ألف عكتار من هذه الغابات الى مناطق غير غابية في خلال مائة عام ( ١٩٨١ - ١٩٨٨) .

وفي غضون سنوات قليلة فقدت مساحات كبيرة قدرت بنحو ﴿ عُمْ اللَّهُ عَامِاتُ السِنطُ فَي مُورِيتَانِيا ( الشَّخَاتُرة ١٩٨٤ )٠

#### ٤ ـ انجراف التربسة :

تنتشر ظاهرة انجراف التربة بالماء أو الرياح في القسادة الافريقية حيث تأتي في المرتبة الأولى من بين قارات العالم من حيث فقد التربة بالرياح وفي المرتبة الثانية بعد قارة أسيا من حيث فقد التربة بالماء ٠

يتسبب انجراف التربة بالماء في تدهور مساحة تقدر بنحو ١٧٠ مليون هكتار بينما يتسبب انجراف التربة بالرياح في تدهور وتصحر نحو ٩٨ مليون هكتار ( أوليمان وآخرون ١٩٩٠ ) .

وعلى المستوى العالمي تعتبر ظاهرة انجراف التربة والله مسئولة عن ٤٢٪ من عملية التصحر نتيجة ازالة الغابات و ٢٤٪ نتيجة سوء ادارة الأرض و ٢٩٪ نتيجة الرعى الجائر و ٤٪ نتيجة أسباب أخرى يمارسها الانسان مثل الحرث وسوء الرى وعدم اتباع دورة زراعية ٠٠٠ الغ ، أما انجراف التربة بالرياح فهو مسئول عن ٨٪ من عملية التصحر نتيجة ازالة الغابات ، و ٢٠٪ بسبب الرعى الجائر ، و ٢٠٪ نتيجة سوء ادارة الأرض المزروعة ، و ٢٠٪ لأسباب ممارسات الانسسان الأخرى ٠ (أولديمان وآخرون ،

وفى حقيقة الأمر فان انجراف التربة بالماء هى عملية متسارعة بفعل الانسان وليست طبيعية مثل عملية تجوية أو تعرية الصخور

بل يكون للتدخل الپشرى الأثر الأكبر في تعجيل فقد التربة بالماء ويتمثل التدخل البشرى في ممارسات عدة أهمها ازالة الغابسات والرعى الجائز وترك الأرض بورا لفترات طويلة واستخدام عمليات الحرث العميق في اتجاه الميل مما يؤدى الى تكوين قنوات دقيقة في سطح الأرض تكبر وتنسع وربما تصل الى تكوين قنوات مائية واسعة في الحالات المتقدمة وفيها يحدث تدعور شديد لخصائص التربة الطبيعية والكيميائية ، وجميع الممارسات التي يفعسلها الانسان تؤدى أساسا الى ترك سطح التربة معرضا لطاقة حركة قطرات المطر والتي تسبب تمزف تجمعات التربة الكبيرة الى تجمعات فقدت التربة بالماء أو الرياح فانها تفقد خصوبتها المركزة في الطبقة فقدت التربة بالماء أو الرياح فانها تفقد خصوبتها المركزة في الطبقة السطحية خاصة عناصر النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم الى جانب العناصر الصغرى مثل الحديد والمنجنيز والزنك والنحاس والبورون والمواليبدينوم ٠٠٠ السخ ٠

ومن أهم أسباب الانجراف المتسارع هو تحويل الأرض من حالة المراعى الى حالة الاستزراع حيث يؤدى ذلك الى كميات هائلة من الرواسب السطحية محمولة مع الماء الجارى ، وهذه الرواسب السطحية تحمل معها تجمعات التربة التي تتكون من حبيبات الطين والسلت مدمص عليها عناصر غذائية هامة للنبات أهمها : الفوسفور وكاتيون الأمونيوم الى جانب كاتيون البوتاسيوم المتبادل علاوة على فقد هذه العناصر في صسورة ذائبة مع الماء الجارى حيث يفقد النيتروجين في صورة نترات كما تذوب كمية ضئيلة من الفوسفور وكمية يعتد بها من البوتاسيوم ( الحسنين ، ١٩٨٣ ) ويتكلف تعويض هذه العناصر باستخدام الأسمدة ملايين الدولارات سنويا، علارة على الآثار الجانبية لزيادة تركيز العناصر الغذائية في المجارى المائية والتي تعرف باسم Entrophication وهي تساعد على المائير للحشائش المائية والطحالب •

ففى زيمبابوى قدر نورسى وسيجال ( ١٩٩٣ ) كمية العناصر المنجرفة سنويا بفعل الماء الجارى بنحو ١٦٦ مليون طن نيتروجين و ٢٠٥١ مليون طن فوسفور وفى الأراضى المزروعة كان الفقد من المكونات الثلاثة ١٥٥٠ ، ٥ر١ . ٢٠٠ مليون طن على التوالى ٠

وقدرت تكاليف تعويض النيتروجين والفوسفور والمادة العضوية في عام ١٩٨٥ بنحو مليون دولار ، وعموما قدرت التكلفة السنوية لانجراف الأراضي الزراعية بنحو ٢٠ ـ ٥٠ دولار / هكتار وانجراف أراضي المراعي بنحو ١٠ ـ ٥٠ دولار / هكتار طبقا لأسعار ١٩٩٥ ( نورسي وسيجال ١٩٩٣)

ووصف ليندال ( ١٩٧٣ ) ظاهرة انجراف التربة في هضبه تيجر في أثيوبيا ، واعتبرها نموذجا مزعجا للتدخل البشرى في زيادة الانجراف المتسارع للتربة ، حيث اختفى الغطاء الطبيعي تماما من سهول الهضبة بعد أن كانت الهضبة لعدة قرون مغطاة تماما بغابات السيدر وحشائش السافانا الطويلة ، كما فقدت الهضمة كمية هائلة من التربة السطحية الخصبة .

كما درس الحسنين ( ١٩٨٥ ) ظاهرة انجراف التربية في حوض نهر الأواش بأثيوبيا ووجد أن معدل جريان الماء السطحي يتراوح من ٢٣٦ الى ٣٣٢ م / الثانية من قمة الانحدار الى قاعدت حاملة معها رواسب نقدر بنحو مليون طن عند قمة الانحدار تزيد الى ٩ ملايين طن عند قاعدة الانحدار ، كما وجد ارتباط معنوى بين كمية الرواسب المنجرفة وكمية الطين والسلت والمادة العضوية المفقودة الى الشرفات النهرية السفلى متأثرة بكل من الانجيراف السطحى والانجراف بالتناثر بفعل الأمطار الشديدة التى تزيد عن السطحى والانجراف بالتناثر بفعل الأمطار الشديدة التى تزيد عن المسلمة عند قمة الانجدار ثم تقل الى ٢٠٠ مم عند قاعدته ٠

كما درس الحسنين وأخـــرون ( ۱۹۹۳ ) انجراف التربة في بوروندي ، ووجدوا في أراضي الغابات أن نســبة الفقد في التربة

مع الماء البجارى ٦ر ٤٩ كجم / هكتار / مم مطر ، وفي أراضى الحشائش ٥٢ كجم / هكتار / مم ، زادت في الأراضى المزروعة الى ٦٦ كجم / هكتار / مم ، ثم ارتفعت بشدة الى ٥٦٠ كجم / هكتار / مم مطر في الأراضى المزال منها الغطاء النباتي الطبيعي سواء حشائش او غابات مع ترك الأرض بورا ، وهذا يوضح بجلاء الأثر السيي المارسات الانسان في تلك البيئة المدارية .

## التحول من نظام الزراعة المطرية الى الروية وزيادة التكثيف الزراعي:

اتجهت العديد من الدول في القارة الافريقية الى التحول من نظام الزراعة الجافة الى نظام الزراعة المروية خاصة على ساحل البحر المتوسط مثل مصر ، وكذلك في بعض دول نطاق الساحل الافريقي . ومع الزيادة السكانية المطردة وحاجة الدول الى العملات الصعبة اتجهت هذه الدول الى نظام التكثيف الزراعي خاصة بزراعة المحاصيل النقدية وذلك باستقطاع مساحات كبيرة من أراضي المراعي واستزراعها مع تقصير فترات ترك الأرض بورا مما أدى الى اجهاد الأرض ، وقد أدى التكثيف الزراعي لأراضي المراعي العماصية الى احداث نوع من الزحام لكل من المحاصيل والحيوانات على وحدة المساحة مما أدى الى انخفاض القدرة الانتاجية للأرض وتعرضها للانجراف ، وفي هذا المجال أدى اله انخفاض التراعي في دول الساحل الافريقي وبالتحديد في النيجر الى انخفاض انتاجية الحبوب من (رينجر ۱۹۸۲) .

وقد وجد الحسنين ( ۱۹۷۷ ) أن التحول من نظام الزراعة المطرية الى نظام الرى السطحى فى الساحل الشمالى الغربي نصر أدى الى تدهور الخصائص الطبيعية للتربة خاصة قيم معامل ثبات تجمعات التربة الذى انخفض من ٤٠ – ٥٠ فى الزراعة المطرية الى

١٤ ـ ٣٠ في الزراعـة المروية ، وكذلك المسـامية الكلية للتربة الخفضت من ٥١٪ تحت نظام الزراعة المطرية الى ٤٦٪ تحت نظام الزراعة المروية .

#### عواقب التكثيف الزراعي :

يؤدى التكثيف الزراعي الى العواقب التالية :

- \_\_ نقص خصوبة التربة وانخفاض انتاجية المحصول .
- ــ تدهور الخصائص الطبيعية للطبقة السطحية من الترب خاصة المسامية نتيجة تكون قشرة سطحية بفعل الترطيب والجفاف •
- ـــ زيادة معدل جريان الماء السطحى وما يصاحبه من انجراف الته رة بالماء ٠
- ــ زيادة فرصة تدمير المحاصيل المزروعة بفعل الرمال المنجرفة
  - ــ المحصلة النهائية هي زيادة التصحر .

#### ٦ \_ تمليح التربية:

تزداد ملوحة التربة نتيجة زيادة الرى ووصول الأرض الى حالة الغدق نتيجة سوء الصرف ، تبلغ مساحة الأراضى التى تعانى من التملح فى افريقيا نحو ٧٠ مليون هكتار وهى تمثل نحو ٢٪ من مساحة القارة ( جلازوفسكى ، ١٩٨٦ ) ، وتقدر المساحة التى تعانى من التملح فى مصر نحو ٢٩٠ ألف هكتار منها ١٥٠ ألف هكتار فى وسط الدلتا و ٢٠ ألف هكتار فى وسط الدلتا و ٢٠ ألف هكتار فى غرب الدلتا (عبد السلام والقاضى ١٩٩١) ٠

وتنتشر ظاهرة تملح التربة في مصر وتتعداها الى باقى الدول المجاورة ، فمثلا في تونس تقدر المساحة المزروعة والقابلة للزراعة

جدول رقم (٩) : توزيع الأراضي الملحية لماذراضي الجافة في افريقيا .

| (٪) بالنسبة للأراضي الملحية في العالم  | للحية في الدائم |                | 119,00             |                                               |                                |
|----------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| إ (٪) بالنسبة للأراضي الجافة هي العالم | جافة في العالم  |                | ۲ <sub>0</sub> ۲۶٪ |                                               |                                |
| مجموع الأراضي الملحية في العالم        | فيي المعالم     |                | جي.                |                                               |                                |
| مجموع المجموعات الخمس                  | Cub             |                | ٧٤٧                |                                               |                                |
|                                        |                 |                |                    |                                               |                                |
|                                        |                 |                |                    |                                               | ا فيجيريا - زامييا - زيمبابوي. |
|                                        | -               |                |                    |                                               | - ليستو - مدغشسقر -            |
| الغانيا                                | مامشيه الجفافي  | 16_1           | 75.1               | 1,                                            | بنين – افريقيا الوسطى – غاما   |
| الرابعة                                | شبه جاقة        | ٤٩٢٥           | ٩٠.                | ء                                             | تنزانيالتوجوانجولا             |
| (٪) من أراضي العالم                    |                 |                | , 17.2<br>4. 17.2  |                                               |                                |
| (मित्रः                                | يسودها الجفاف   | . 0-3A         | ١٠.                | ,                                             | اليوبيا - جنوب افريقيا         |
|                                        |                 |                |                    |                                               | - بوركينا فاسو                 |
|                                        |                 |                |                    |                                               | السودان _ النيجر _ السنفال     |
|                                        |                 | -              |                    |                                               | تونس مالي مامييا -             |
|                                        | الجفان          |                |                    |                                               | كينيا - ليبيا - المنوب -       |
| ម្រាញ                                  | شبه دائمة       | 64_45          | 353                | 77                                            | الجزائل - بتسوانا - تشاد       |
|                                        |                 |                |                    |                                               | موريتانيا - الصومال            |
| الاولى                                 | دائمة الجفاف    | 1::            | ۳ر.                | 5                                             | مصر ۔ چینوتی ۔                 |
| المجموعه                               | الوصف           | للجفاف         | (مليزن كم٢)        | المناقرة بالنملح                              | البائد الأهريجية المالرة       |
| ı                                      |                 | النسية المثوية | مساحة الأراهي      | النسبية المتوية مساحة الأراضي عدد يلاد العالم |                                |
| _                                      | •               | •              |                    | :                                             | _                              |

المصدر : هيڻکوت ( ۱۹۸۳ )

بنحو ٩ مليون هكتار منها نصف مليون هكتار تعانى من تمدح التربة وهذه تروى اما بالأمطار أو بمياه الآبار الجوفية ، والأخيرة تقدر بنحو ١٩٨٧ مليون متر مكعب سلويا ثلثها يزيد تركيز أملاحه عن ٣٠٠٠ جزء فى المليون ( اليكسون ١٩٨١) ، كما أن ليبيا والمغرب والجزائر تعانى من ظروف مشابهة خاصة الأراضى الساحلية ( شوقى والحسنين ١٩٩٣) ، وعموها فمن أهم الحصائص التى ترتبط بالأراضى الجافة هى تكون الأراضى الملحية والقلوية نتيجة لقلة عمليات الغسيل وزيادة البخر ، ويوضح جدول رقم نتيجة لقلة عمليات الغسيل وزيادة البخر ، ويوضح جدول رقم المجموعة الرابعة ( ٩ ) توزيع الأراضى الملحية فى البلد الافريقية حيث تضم المجموعة الرابعة دول النطاق شبه الجاف أما المجموعة الخامسة فتقع على هوامش دول النطاق شبه الجاف حيث يبدأ بعده النطاق شبه الرطب .

يتضح من هذا الجدول أن الدول الواقعة في نطاق المجموعين الأولى والثانية بها ما يزيد عن نصف الأراضي الملحية في العالم وهذه الدول تشمل نطاق الصحراء الكبرى وكذلك النطاق الساحلي السوداني الى جانب ناميبيا في افريقيا الجنوبية ويتميز قطاع الأرض الملحية بالتركيزات العالية للأملاح الكلية التي تزيد عن عمليموز / سم ، واعادة ما تسود أيونات الصوديوم والماغنسيوم والكلوريد والكبريتات الى جانب وجود مشكلة أخرى وهي تحول الأرض الى حالة القلوية نتيجة زيادة نسبة الصوديوم المتبادل عن ١٨٠٠٪ كما تصل النسبة المئوية للتشبع بالقواعد الى ١٠٠٪

وتشكل الأراضى الملحية عقبة كبيرة لانتاجية الأرض من خلال زيادة الضغط الاسموزى وعرقلة المتصاص النباتات للماء ، والملوحة مشكلة جوهرية في ادارة واستخدام الأرض وبالتالى زيادة تصحرها ويجب مراعاة اتباع أسلوب ادارة جيدة لاستخدام المياه خاصة تكنولوجيا الرى الحديثة مشل الرى بالتنقيط والرش والمحورى

بحيث يراعى تقليل تراكم الأملاح على السطح أو بالقرب منه خاصة عند زيادة معدل البخر في فترة الجفاف ·

#### مجابهـة التصحر:

تتركز وسائل مجابهة التصحر فى الادارة الجيدة لاستغلال الموارد الطبيعية ، والصيانة الوقائية لكافة أنواعها خاصة الموارد الأرضية والمائية والمراعى ويمكن تلخيص وسائل مجابهة النصحر فيما يلى :

المجموعات الثلاث الأولى للقدرة الانتاجية للأرض وذلك من خلال المجموعات الثلاث الأولى للقدرة الانتاجية للأرض وذلك من خلال اتباع أنسب طرق الرى الحديثة وبرامج التسميد والاسستخدام الأمشل للتكنولوجيا الزراعية واسستعمال الهندسة الوراثية في استنباط أكثر أنواع النباتات تحملا للملوحة وأعلاها انتاجا وكذلك اضافة محسنات التربة الجيلاتينية والتي لها دور هام في زيادة الماء الميسر للنبات وكذلك كفاءة استخدام ماء الرى (الهادى ١٩٨١) ولها أيضا تأثير هام على تقليل التبخر من سطح التربة (العمران تجمعات التربة وزيادة النفاذية (مصطفى وآخرون ١٩٨٧) ، ولها أيضا تأثير هام على تقليل التبخر من سطح التربة (العمران ولها أيضا تأثير هام على تقليل التبخر من سطح التربة (العمران والها أيضا تأثير هام على تقليل التبخر من سطح التربة (العمران والها أيضا تأثير هام على تقليل التبخر من سطح التربة (العمران واخرون ، ١٩٨٧) ،

٢ ـ صيانة التربة من الانجراف بالماء وذلك بعمل المصاطب أو المدرجات لتقليل طول انحداد الأرض ونسبة الميل وبالتالى تقل طاقة الحركة المصاحبة للماء الجارى ، كما يفضل اتباع أساليب الحرث الوقائي والزراعي الكنتورية أو الشرائطية حتى يتم حماية سطح التربة من التأثير المعمر لقطرات المطر .

۳ ـ استخدام مصدات الرياح لمقاومة انجراف التربسة بالرياح وخاصة بزراعة أحزمة التشجير النباتية والتي لها دور

فعال فى حماية سطح التربة من التأثير الميكانيكي الضار للرياح، وكذلك حماية المحاصيل النامية فى ظل هذه الأحزمة، كما تعمل على حفظ رطوبة التربة من التبخر السريع، وبالتالى تعمل على تعديل المناخ المحلى للتربة وتقليل التصحر (الزغت ١٩٩٣).

 عحاولة تثبيت الكثبان الرملية والحد من زحفها خاصة بزراعة نباتات مثبتة ، أو باضافة مواد لاحمة عضوية أو معدنية تزيد من معامل ثبات تجمعات حبيبات الرمل المفككة .

ه ـ استصلاح الأراضى الملحية والقلوية من خلال تحسين نظام الصرف واتباع أنسب طرق الرى مع اختيار أنسب النباتات التى نتحمل ملوحة مياه الرى تحت الظروف الصحراوية القاسية ، وذلك بعمل بعض المعاملات والتى من أهمها نقع بدور النباتات قبل الزراعة فى محاليل الأملاح لفترة محدودة حتى تكتسب مقاومة للملوحة وقد أمكن لمنير وعبد السلام ( ١٩٨٧ ) الحصول على محصول جيد من نبات الاتريبلكس الصالح لتغذية الأغنام وذلك باستخدام مياه ملوحتها ٤٠٠٠ جزء فى المليون ، كما وجد هلال وقرقر ( ١٩٩٣ ) أن جدولة الرى واضافة الكبريت العنصرى كان لهما دور فعال فى الاستفادة من المياه المالحة فى رى الزراعات الصحراوية .

٦ ـ تقليل فواقد المياه سواء بالتبخر أو التسرب أو الجريان السطحى من خلال برامج صيانة المياه خاصة بتوفير جزء من الموارد المائية السلطحية بعمل السلود والخزانات لتجميع الماء الجارى وحصاده .

٧ ـ صيانة المراعى الطبيعية وتحسينها والحد من الرعى الجائس .

 ۸ ـ صيانة الغابات وتطوير نظم استغلالها مع تجنب قطعها بغرض الاستزراع والوقود الا بعد اتباع التخطيط العلمى overted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

السليم واستخدام نظم التسميد الحيوى بتلقيح الأشجار ببعض أنواع البكتريا التي تزيد قدرة الأشجار على تثبيت النيتروجين الجوى مثل الكازورينا ، ويوفر التسميد الحيوى ما يقرب من ٢٥٪ من تكلفة الأسمدة النيتروجينية المضافة للتربة مع تجنب مشاكل التلوث الناتجة عنها ( اسحق ومصطفى ، ١٩٩٣ ) .

٩ ـ استخدام مصددر مياه بديلة مثل ماء الصرف الصحى والصرف الزراعي . وكذلك دراسة اقتصاديات تقنية تحلية مياد البحر لزيادة الموارد الماثية ٠



#### (أ) باللغة العربية:

- سللى ، محسن محمد ( ١٩٩٣ ) · التطور الارتجاعى لغابات الزان والبلوط فى الشمال الغربى لتونس · ندوة التصحر واستصلاح الأراضى فى منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ٢٢ ـ ٢٥ نوفمبر ١٩٩٣ ، جامعة الخليج العربى ، البحرين ·
- --- الزغت ، فهـ معين ( ١٩٩٣ ) · الأحزمة الخضراء لمقـاومة المتصحر واستصلاح الأراضى ومن أجل بيئة أفضل فى شبه الجزيرة العربية · ندوة التصحر واستصلاح الأراضى فى منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ٢٢ ــ ٢٥ نوفمبر ١٩٩٣ ، جامعة الخليج العربى ، البحرين ·
- ـــ الشخاترة ، محمه ( ۱۹۸۶ ) · الغابات والتشبجير في الوطن العربي · أكساد ، ص ب ٢٤٤٠ ، دمشق ، سوريا ·
- ... شوقى ، محمه عصام والحسنين ، عادل سعد ( ١٩٩٣) . أراض صحراوية عربية وافريقية \_ جامعة القاهرة \_ كلية الزراعة ، مركز التعليم المفتوح .

- ماب ( ۱۹۸۰) النشرة الدورية للجنة الوطنية المصرية لبرنامج
   الانســـان والمحيط والحيوى ، الشـعبة القومية لليونسكو ،
   العددان الأول والثانى .
- -- المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( ١٩٨٧) مشروع الحزام الأخضر لدول شمال افريقيا ، وقف التصحر في دول شمال افريقيا ، القاهرة \_ مصر .
- منير ، محمود وعبد السلام ، محمد عاطف ( ١٩٨٧ ) · التجرية المصرية في استصلاح الأراضي · المؤتمسر العسريي للبحث العلمي والتنمية ، نادوة الزراعة في المناطق الصحراوية ، ٢٦ ٢٩ سابتمبر ١٩٨٧ ، وزارة البحث العلمي ، القاهرة ·

#### (ب) باللغسة الانجليزية:

- Abdel Salam, M. A. (19990). Anti-desertification through soil salinity control. DRC, Mataria, Cairo, Egypt.
- ALEXO (1981). Arab symposium on the use of saline water in agriculture, Tunisia.
- Al-Omran, A. M., Mustafa, M. A., and Shalaby, A.A. (1987). Intermetent eveporation from soil columns as affected by a gel forming conditioners. Soil Sci. Soc. Am. J., 51: 1593-1599.
- Demeruren, A.S. (1974). The improvement of nomadic and transhumance animal production systems.
   FAO Bull. No. AGA/MISC/74/3, Rome, Italy.

- Dregne, H.E. (1983). Desertification of arid lands.
   HardWood Academic Publ., New York.
- El-Hady, O.A., Tayel, M.Y. and LITFY, A.A. (1981).
   Super gel as a soil conditioner. II: ils effect on plant growth, enzyme activity and nutrient uptake. Acta Hort., 119: 257-265.
- Ei-Hassanin, A.S. (1977). Recent changes in some soils of the north-western coast of Egypt due to soil and water management. M.Sc. Thesis, Inst. of African Research and Studies, Cairo University.
- El-Hassanin. A. S. (1983). Physical, chemical and mineralogical characteristics of soil VS. erodibility. Ph.D. Thesis, Oklahama State Univ., USA.
- El-Hassanin, A.S. (1985). Soil erosion in the Awoeh River Basin, Ethiopia. Desert. Inst. Bull., 36 (1): 69-81.
- El-Hassanin, A.S., Labib, M. T. and Gaber, E.I. (1993). Effect of vegetation cover and land slope on run off and soil losses from the watersheds of Burundi. Agric. Ecosystems & Environ., 43: 301-308.
- FAO (1972). Production year book. Rome, Italy.
- FAO (1975). Sandy soils. Soils Bull. No. 25, Rome. Italy.
- Fitzpotrick, E.A. (1983). Soils: their formation, classification and distribution. Longman, New York.
- Ghabbour, E.I. (1986). Deserts of Africa.
   The 15th Intern. Conf. on the Unity of the Sciences,

- 27-30 Nov., 1986, Paragon House Publ., Washington, D.C.
- Glazovskaya, M.A. (1986). Soils of the World.
   Oxonian. Press PVT, LTD, New Delhi.
- Greinger A. (1982). Desertification. The Intern. Inst., Environ. & Development, London.
- Heathcote, R.L. (1983). The arid lands: their use and abuse. Longman, New York.
- Hilal, M. H. and Korkor, S.A. (1993). Irrigation scheduling and sulfur application for optinum utilization of saline water in desert irrigation. The Intern. Conf. on Desert Development, 25-30 July, 1993, Mexico city, Mexico.
- Imam, M.M. (1978). Politics, population and production of food crops in Africa in «Feeding Africa».
   Proc. of 2nd symp. of Pan African Pugwash Group (PAP), 28th May-3rd June, 1978, Cape Coast, Ghana.
- Ishac, I.Z. and Mostafa, M.I. (1993). Applications of biofertilizers in desert to reduce pollution and control pest. The Intern. Conf on desert development, 25-30 July, 1993, Mexico City, Mexico.
- Karrar, G. (1985) Current status of desertification and UNEP's efforts in its control. The Intern. Symp. on the African Horn. 5 10 Jan., 1985, Inst. African Res. & Studies, Cairo Univ.
- Le Houeron, H.N. (1991). Rangeland management in Northern Africa and the Near East: evaluation,

- trends and development outlook. The Intern. Rangeland Congress, Montpellier, Frence.
- Le Houerou, H.N. and Boulos L. (1991). Bioclimatic and phytogeographic cheracteristics of the arid rangelands of Northern Africa and the Near East. The Intern. Rangeland Congress, Montpellier, France.
- Lindahl, K.C. (1973). Nature conservation and water resources of the highlands of Eastern Africa. WMO No. 389. Proc. of the Tech. Conf., Nairobi, Kenya.
- Mabbut, J. A. (1984). A new global assessment of the status and trend of desertification. Environ. Conserv., 11: 103-109.
- Mostafa, M.A., Al-Darby, A.M., Al-Omran, A.M., and Mursi, M. (1989). Impact of gel conditioner and water quality upon soil infilteration. Irrigation Sci.. 10: 160-176.
- Norse, D. and Seigal, R. (1993). National economic cost of soil erosion in Zimbabwe. In ! Environmental economics and national resource management in developing countries ».
  - M. Munasinghe (ed.), CIDIE, and World Bank, Washington, D.C.
- Oldeman, L.R., Hakkeling, R.T. and Sombroek, W.G. (1990). World map of the status of human induced soil degradation: maps and explanatory note. In cooperation with Intern. Soil Reference and Information Center, Wageningen, UNEP, Nairobi.

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

- UN. (1977). World map of desertification at a scale of 1: 25,000,000 UN Conf. on Desertification, 29th August to 9th Sept., 1977., Nairobi, Kenya.
- Werren, A. (1984). The problems of desertification. In J.L. Thompson (ed.). « Key Environments: sahara desert ». Pergamon Press, Oxford.
- Warren, A. and Maizels, J.K. (1977). Ecological change and desertification. UNCOD, Nairopbi, Kenya.

## الأسئلة والتعقيبات على ورقة أ • د • عادل حسنين

#### تعليق المندس حسن اأرشيدي:

ان التصحر في الشريط الساحلي راجع الى هبوب هواء بارد من البحر وان هناك دراسات كاملة في هذا الخصوص •

#### تعليق أ ١٠٠ محمد طارق لبيب :

ان كلمة الأستاذ الدكتور عادل وافية وانه يجب التفرقة بين الطبيعة والصحراء والعوامل الطبيعية ، ولتتبع ما قاله الاستاذ الدكتور عادل فان الموضوع برمته ليس زيادة حرارة ، ولكنه تدمور نتيجة سوء استخدام وسوء تصور بشرى ، وليس نتيجة تغير مناخى ، ولكن نتيجة انجراف المياه ، فان ٨٠٪ من أسباب التصحر هو انجراف الماء الزائد ، اذن ليس هناك تصحر ، وليس هناك زحف الصحراء ، والواقع أن كل هذه التعبيرات تعنى أن هناك سوء استخدام يرمى الى التصدير ، وأن هذا التعبيرات المناكز التعبيرات العبيرات التعبيرات العبيرات العبير

desertification يعنى أن هناك أسبابا سياسية وعلاقات دولية وعندما نشأت لجنة البيئة في الأمم المتحدة لمنع القيود والتعطين تنازلنا تماما عن كلمة desert bication وبذلك فان سيوء الاستخدام يؤدى الى تدهور التربة وقلة انتاجيتها •

#### تعليق لأحد السفراء:

بالنسبة لموضوع التصحر وأسبابه فهناك عوامل بيئية أو طبيعية الى جانب العوامل الداخلية ·

# الاطار التاريخي والمستقبلي لادارة مياه النيل بين مصر ودول حوض اننيل

د٠ محمد نعمان نوفل



# الاطار التاريغي والمستقبلي لادارة مياه النيل بين مصر ودول حوض النيل

#### د • محمد نعمان نوفل

#### مقدمــة:

رغم أن نهر النيل من أوائل الأنهار التى شهدت اجراءات تعاقدية بين الدول الواقعة فى حوضه من أجل الاتفاق على أساليب معينة لادارة موارد النهر الا أن ادارة النهر لم تخطو نحو أساليب الادارة التنموية المتكاملة بين الأقطار الواقعة فى حوض النيل ، غير أنه ظهر أخيرا أساليب الادارة البيئية طبقا لأنشطة برناميج الادارة السليمة بيئيا للمياه الداخلية (١) الذى أنشأه برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP عام ١٩٨٦ وقد نجم هذا البرنامج فى وضع خطة عمل لحوض نهر الزامبيزى وحوض بحيرة تشاد ولم تزل ادارة نهر النيل قيد الدراسة .

ان الاتفاق على أساليب مشتركة لادارة نهر النيل لابد آن تصطدم بتاريخ هذه العلاقات من ناحية وبالواقع الاقتصادي

والسياسي الذي تعيشه بلدان حوض النيل من ناحية أخرى ، وهذا ما يحذو بنا الى القاء بعض الضوء على هذه المتغيرات ·

#### ١ ـ اتفاقات تنظيم استغلال مياه النيل:

تعود اتفاقات تنظيم استغلال مياه النيل الى البرتوكول الموقع بين بريطانيا العظمى وايطاليا عام ١٨٩١ (٢) وفيه تعهدت ايطاليا « بعدم اقامة أية منشئات لأغراض الرى على نهر عطبرة يكون من شئانها تعديل تدفق مياهه الى نهر النيل على نحو محسوس ، •

فى عام ١٩٠٢ عقدت معاهدة بين بريطانيا العظمى وأثيوبيا وفيها تعد ملك الحبشة « بألا يصدر تعليمات أو أن يسمح باصدارها فيما يتعلق بعمل أى شيء على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط يمكن أن يسبب اعتراض سريان مياهها الى النيل دون الموافقة المسبقة لحكومة بريطانيا وحكومة السودان » (٣) .

وفى اطار الاتفاق الموقع بين بريطانيا العظمى وفرنسا وايطاليا بشأن الحبشة عام ١٩٠٦ وافقت الدول على أن « يعملوا معا لتأمين مصالح بريطانيا العظمى ومصر فى حوض النيل » · خاصة بالنسبة لتأمين وصول مياه النيل الأزرق وروافده الى مصر (٤) ·

وفى نفس العام ( ١٩٠٦ ) تم توقيع اتفاق آخر بين ملك الكونجو وملك بريطانيا العظمى تعهدت بمقتضاه حكومة الكونجو بأن لا تقيم أو تسمح باقامة أية أشغال على نهر سمليكي أو نهر أسانجو أو بجواد أى منهما يكون من شأنها خفض حجم المياه التي تتدفيق في بحيرة ألبرت ما لم يتم ذلك بموافقة الحكومة السودانية » (٥) .

حتى عام ١٩٠٦ لم تكن الحكومة المصرية قد دخلت بعد طرفا في أى تعاقد من هذه التعاقدات ولكن الحكومة البريطانية هي التي نشطت في هذه الأدواد نيابة عن حكومة مصر وذلك في اطار محافظة حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى على المصالح البريطانية في قارة افريقيا وفي انتظام ورود مياه النيل إلى مصر •

في عام ١٩٢٩ دخلت الحكومة المصرية كطرف مباشر في هذه الاتفاقات وذلك في صــورة الخطابين المتبادلين بين رئيس الوزراء المصرى وقتئذ محمد محمود بأشا وبين اللورد جورج لويد المندوب السامي البريطاني في مصر ذلك الوقت · وكان سبب هذا الاتفاق هو احتياجات السودان للتوسع في المشروعات الزراعية ، وكان أهم ما ورد في الاتفاق هو « ألا تقـام بغير اتفـاق سابق مع الحكومة المصرية أعمال رى أو توليه ، ولا تتخذ أي اجراءات على النيل وفروعه أو على البحيرات التي ينبع منها • سواء في السودان أو في الملاد الواقعة تحت الادارة البريطانية ، يكون من شأنها انقاص مقدار الماء الذي يصل الى مصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على وجه يلحق أي ضرر بمصالح مصر » وكذلك ورد . اذا قررت الحكومة المصرية اقامة أعمال في السودان على النيل أو فروعه أو اتخاذ أي اجراء لزيادة مياه النيل لمصلحة مصر ، تتفق مقدما مع السلطات المحلية على ما يجب اتخاده من اجراءات للمحافظة على المصالح المحلية • ويكون انشاء هذه الأعمال وصيانتها وادارتها من شأن الحكومة المصرية ، وتحت رقابتها رأسا ، (٦) •

وقد رد على هذا الخطاب المندوب السمامى البريطانى اللورد جورج لويد مؤكدا « أن حكومة جلالة الملك سبق لها الاعتراف بحق مصر الطبيعى والتاريخي في مياه النيل » •

وبذلك ظهر ما عرف باتفاق ١٩٢٩ ، ولكنه بعد ذلك عام ١٩٥٧ عقد اتفاق آخر بين الحكومة المصرية وحكومة أوغند! وفد مثلتها في المفاوضات الحكومة البريطانية وهو الاتفاق الخاص بغزان شلالات أوين وكانت أوغندا ترغب في بناء سد على هذه الشرللات بغرض توليد الكهرباء بارتفاع ١٩٢٣ متر فقط (٧) ولما كانت سياسة الرى المصرية تقوم على أساس عدة مشروعات للتحكم في مياه النيل تشمل من بينها التخزين السنوى وتكوين احتياطي في بحيرة فكتوريا ، فانه يبدو أن من المصلحة المتبادلة لكل من مصر وأوغنده أن تتعاونا في بناء الخزان عند مخارج البحيرة لأغراض الرى في مصر وتوليد الكهرباء لصالح أوغنده » (٨) وبناء على ذلك طلبت مصر تعديل التصميم بحيث يرتفع السد الى ثلاثة أمتار وقد وافقت على ذلك الحكومة البريطانية نيابة عن أوغندا وقد ترتب على ذلك أن تحملت مصر (٩):

- ١ \_ تكلفة تعلية السد ٠
- تكاليف التعويضات اللازمة لهؤلاء الذين سوف يسأثرون بالتعديلات التي طلبت مصر ادخالها وكذلك تعويض الحكومة الأوغندية عن اعادة التصميم وعن كل ما يترتب عليه وهذا يتم بالاتفاق بين الحكومتين .
- حفح مبلغ ٩٨٠ ألف جنيه استرليني لأوغندا تعويضا عن التيار الكهربي الموجه للأعراض التجارية التي كانت تتبعه الحكومة الأوغندية حال تنفيذ التصميم الأول ( وقد تأخر ذلك منطقيا بسبب تعديل التصميم ) .
- تتفق الحكومتان على مبالغ التعويض المنصوص عليها فى البند (٢) حيث أن هناك أراضى أوسع سوف يصيبها الغرق فى حالة رفع السلا الى ارتفاع ثلاثة أمتار .

فى عام ١٩٥٩ عقدت كل من الحكومة المصرية والحكومة السودانية الاتفاق الذى سمى « باتفاق الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل » وقد وقع هذا الاتفاق حكومتان مستقلتان وهذا يعد أول اتفاق لتنظيم استغلال مياه النيل يوقع بدون طرف أجنبي وكل الغرض من هذا الاتفاق هو تقسيم الفائدة المائية المتوقعة من بناء السلالعالى حيث كان السودان يحصل من مياه النيل على ٤ مليارات متر مكعب ومصر كانت تحصل على ٨٤ مليار متر مكعب مقدرة عند أسوان ، وبناء على الاتفاق الجديد فان الفائلة المائية المتوقعة من بناء السد العالى وهي تقدر به ٢٢ مليار متر مكعب توزع ما بين البلدين حيث تحصل مصر على ٥٧ مليارات متر مكعب وتحصل السودان على ٥٠٤ مليار متر مكعب وتحصل يكون نصيب مصر الكل من مياه النيال ٥٠٥ مليار متر مكعب ويكون نصيب السودان ٥٠٨ مليار متر مكعب

كذلك تلتزم الحكومة المصرية بدفع مبلغ ١٥ مليون جنيه مصرى تعويضا شاملا عن الأضرار التي تلحق بالممتلكات السودانية نتيجة التخزين أمام السد العالى لمنسوب ١٨٢ مترا (١٠) .

وقد طرح هذا الاتفاق لأول مرة مبدأ النظر في المصالح المائية للأطراف الأخرى الواقعة في حوض النيل حيث نص في البند (٢) من الفقرة (خامسا) على ما يلى :

نظرا الى أن البسلاد التى تقع على النيسل غير الجمهوريتين المتعاقدتين تطالب بنصيب فى مياه النيل ، فقد اتفقت الجمهوريتان على أن يبحثا سويا مطالب هذه البلاد ويتفقا على رأى موحد بشأنها وإذا أسفر البحث عن امكان قبول أية كمية من ايراد النهر تخصص لبلد منها أو لآخر فان هذا القدر محسوبا عند أسوان يخصم مناصفة بينهما •

وبذلك خرج انفاق ١٩٥٩ عن سلسلة الاتفاقات أحادية الجانب والتى لم تكن ترى غير مصالح الرى المصرى والسوداني فقط دون أدني اعتبار لمصالح الأطراف الأخرى .

### ٢ \_ ارتباط الشروعات المائية على النيل \_ تاريخيا \_ بالانتاج الزراعي المرى:

كانت بداية المشروعات الكبرى على النيل هى بناء القناطر الخيرية وذلك عام ١٨٣٣ (١١) وبعد توقف المشروع عاد محمد على الى وضع حجر الأساس للقناطر الخيرية مرة أخرى وكان ذلك عام ١٨٤٧ (١٢). وكان الهدف من بناء هذه القناطر هو ضمان استقرار نظام الزراعة الصيفية في الوجه البحرى وذلك لضمان سهولة حصول الفلاحين على مياه الرى في جميع أيام السنة •

ولأن ثانى هذه الانجازات الكبرى وهو البدء فى شق الترعة الابراهيمية على عهد الخديرى اسماعيل وكان ذلك عمام ١٨٦٧ بما اشتمله شق الترعة من انشاء قناطر التقسيم عند ديروط وبناء أربعة قناطر أخرى على جسد الترعة وهى قناطر المنيا ومطاى ومغاغة والشراهنة وقد بلغ طول الترعة ١٦٦ كيلو متر (١٣) وقد ترتب على شق هذه الترعة تحويل ٢٥٨ ألف فدان من الرى الحياض الى الرى المستديم فضلا عن اضافة ٩٠ ألف فدان بور الى الزمام المنزرع بمديرية الفيوم .

غير ذلك كان هنساك العديد من الانجازات الضخمة لتنظيم الرى في مصر في عهد كل من محمد على وحفيده الخديوى اسماعيل ولكن الأخير أصدر فرمانا عام ١٨٦٩ « بالحاق أعالى النيل الأبيض الذى هو أكبر أقسام النيل المبارك بالأقطار السودانية » (١٤) فكان هذا بداية الاتجاه نحو أعالى النيل أي التوغل جنوبا باتجاه القارة وذلك لتأمين منابع النيل من ناحية وضمان وصول موارد المياه آمنة الى مصر ومن ناحية أخرى كان بداية التفكير في التخزين المستمر

لمياه النيل سواء أمام خزانات سفرقة على النهر وروافده أو التخزين في البحيرات الاسترائية ·

فاذا كان خزان أسوان (عام ١٩٠٢) هو أول مشروعات التخزين الكبرى على النهر في اطار استراتيجية التخزين المستمر للمياه في الأراضي المصرية فان بناء كل من خزان سنار (١٩٢٥) على النيل على المنيل الأزرق وخزان جبل الأولياء (عام ١٩٣٧) على النيل الأبيض كان في اطار نفس الاستراتيجية ولكنهما خارج الاراضي المصرية ولكنهما قاما بوظيفة هامة (ولم تزل) في اطار توفير المياه لكل أيام السنة للزراعة المصرية .

لقد ساعد على هذا الوضع أن مصر تعيش في ظل النفوذ البريطاني وكانت أغلب البلدان الافريقية في منطقة حوض النيل كانت مستعمرات تحت التاج البريطاني ومن كان منها خاضعا لقوى استعمارية أخرى مثل ايطاليا أو بلجيكا فقد عقدت اتفاقسات سن المستعمرين تضمن عدم تناقض مصالحهم في منطقة حوض النيل وكانت بريطانيا حريصة كل الخرص على ألا تتاثر الزراعة المصرية ، خاصة زراعة القطن ، باختلال في موارد مياه النيل ، من ناحية أخسرى وفي اطار استراتيجية التخزين المستمر ظهرت « مشروعات التخزين القرني » وهو المشروع الذي أعلنت عنه وزارة الأشغال المصرية عام ١٩٤٦/ تحت عنوان « المحافظة على مهاه النمل في المستقبل » (١٥) وكان المشروع لا يقف عند حدود ضمان الموارد المائية اللازمة للري في كل من مصر والسودان فقط ولكنه يهدف الى فائدة البلدان الأخرى الواقعة في حوض النهر حيث كانت الفكرة الأساسية للمشروع أن بلدان حوض النيل تسقط عليها أمطار كثبرة ولا يستفاد منها الاستفادة الكافية لذلك وضع المشروع لتنظيم المياه بطول حوض النيـل ابتداء من البحدات الاستوائية ` وعلى روافه النيل · وقه انقسم المشروع الى مرحلتين الأولى هي مرحلة التخزين على البحيرات الاستوائية والحبشة وهى بحيرات البرت وفكتوريا وخزان شلال بحيرة أوين وخزان بحيرة تانا وخزان خشم الجربة ، كما تضمنت هذه المرحلة قناة جونجلي وكذلك خزان على الشلال الرابع عند مروى .

أما المرحلة الثانية فقد استهدفت الحد من الفاقد المائى فى حوض السوباط وبحر الغزال ولقد وضعت هذه المسروعات كخطة متكاملة تحقق التخزين المستمر للمياه وتضبط النهر فى مناطق متعددة منه وتحقق معدلات تخزين عالية جدا حيث قدرت معدلات التخزين على البحيرات الاستوائية به ٢٥ مثل حجم التخزين أمام السد العالى وهذا التنظيم الواسع للموارد المائية للنهر يضمن أيضا للبلدان الواقعة فى حوض النهر الاستفادة من موارده المائية لأن القدرة الواسعة على تخزين المياه وتقليل الفاقد الى حدود دنيا يضمن توفير المياه اللازمة لخدمة الخطط الزراعية لجميع البلدان وغير غير أن البلدان الواقعة فى حوض النيل وقت اعلان « مشروع المحافظة على مياه النيال فى المستقبل » كانت جميعها بلدانا مستحمره ولا تملك أى خطط للنمو ، والزراعة بها بدائية ومعتمدة على الأمطار لذلك لم يكن هناك أى تفكير فى أهمية هذه المساريع .

بعد ذلك فى الستينات عندما حصلت أغلب هذه البلدان على استقلالها كان من الصحوبة بمكان اقناع هذه البلدان بأهمية المشروع نظرا لأن هذه الدول كانت حديثة عهد بالاستقلال وتحاول أن تبدو محافظة على مواردها الطبيعية بصورة مبالغ فيها ، الأمر الذى جعلها ترفض فكرة التعاون فى مشروع متكامل على مستوى منطقة حوض النيل .

لقد كان السد العالى بديلا لهذا المشروع الضخم الطموح وقد تقدم به مهندس مصرى من أصل يونانى يسسى أدريان دانينوس(١٦) حيث تقدم بهشروعه عام ١٩٤٨٠ غير أن مشروع السد اله الى الذى تقدم به أدريان دانينوس لم يكن هو التفكير الوحيد في هذا الصدد حيث أن فكرة التخلى عن التخزين في البحيرات الاستوائية كانت ذات وزن ما بين خبراء الرى المصريين فقد تقدم المهندس محمد صبرى الكودى بك (١٧) عام ١٩٤٨ أيضا بمشروع للتخزين على النيل الرئيسي وهو خزان أكبر قليلا من خزان أسوان (سعة التخزين ١٠ مايار متر مكعب) ويقع على الشلال الرابع وهو تطوير لفكرة التخزين عند مروى ضمن مشروع (المحافظة على مياه النيل في المستقبل) وذلك اعتمادا على دراسات حكومية بدأت منذ عام ١٩٤٦ .

ولا يمكننا بطبيعة الحال تفسير عدم تحمس حكومات الدول الافريقية حديثة الاستقلال لمساديع ضبط نهر النيل بعامل الحماسة الوطنية المبالغ فيها ولكن هناك عاملين هامين دون شك أولهما : عدم تبلور خطط لننمو الاقتصادى لدى الحكومات الوطنية الجديدة وثانيهما : حالة الافلاس المالى الذى كانت ومازالت تعانيه هذه الحكومات بعد الاستقلال حيث ترك الاستعمار هذه المبلدان وهى تعانى من الافلاس والبطالة وخراب الأطر الانتاجية ، بل الاستعمار ترك بعض هذه البلدان وهى تعانى من الحروب الأهلية أو تعيش في ظل خطرها .

نقول ، كان البديل هو السد العالى وبذلك تراجعت المشاريع المصرية من أعالى النيل وبقى مشروع قناة جونجلى وبقيت آثار اتعاقية ١٩٢٩ وقد ظهر ذلك لدى تشغيل لجنة التعاون المائى لبلدان شرق افريقيا النيلية وذلك عام ١٩٥٥ وقد وجدت هذه اللجنة نفسها محاطة بمجموعة من القيود في بداية مفاوضاتها هي (١٨):

٠ \_ أن التدفق الطبيعي للمياه ينبغي ألا يتأثر بأعمال التحكم ٠

- ٢ ــ أن المياه الجديدة المحافظ عليها أو المتاحة بالوسائل الصناعية
   الممكن انجازها من خلال المشاريع الاستوائية على النيل ينبغى
   ألا تؤثر على مصالح كل من مصر والسودان
- ٣ ـ هناك مياه اضافية يمكن الحصول عليها من عمليات استصلاح المستنقعات وكذلك المياه على محيط البحيرات وهى مياه غير داخلة في نظام نهر النيل .

وقد انتهت النجنة الى وضع نقديرات عن الاحتياجات الاضافية للمياه في كل عن كينيا وتنجانبقا (تنزانيا) وأوغندا وقد بلغت في مجموعها ١٧٠٤ ملياد متر مكعب من المياه (١٩) ولكن مشروعات عدد اللجنة ظلت معلقة في انتظار موافقة كل من مصر والسودان .

غير أن الوضع تحسن قليلا بسبب اعتراف اتفاقية ١٩٥٩ بعق البلدان الواقعة في حوض النيل في طرح احتياجاتها الاضافية من المياه ، وطبقا للاتفاق توفر هذه المياه مناصفة من انصبة كل من مسر والسودان بشرط أن يدرس البلدان الموقعان على الاتفاقية حقيقة عذه الاحتياجات المائية ،

وبناء على هذا الوضع ظهرت في السنوات الأخيرة لهجة تنافسية على المياه ، خاصة بعد موجة الجفاف الافريقي العظيم الذي راح ضحيته الآلاف من البشر بسبب نقص الغذاء والماء وقد اتجهت أغلب الحكومات الأفريقية خاصة تلك الواقعة في حوض النيل الى تحميل البلدان ذات النظم الزراعية المستقرة مثل مصر مسئولية الاستحواذ على كميات كبيرة من المياه وبالتالي مسئوليتها عن حرمان شعوبها من المياه وفي هذا الصدد ظهر كتاب بعنوان الأطماع الامبراطورية لمصر ازاء بحيرة تانا والنيل الأزرق » لأستاذ بجامعة أديس أبابا يدعى ونديمينية تيلاهون (٢٠) وقد أورد المؤلف

تصريحا للحكومة الأثيوبية في مايو ١٩٧٨ « ما من أحد عاقل يمكن أن يشكك في حق أثيوبيا الذي لا ينازع في الاستفادة من مواردها الطبيعية لمصلحة جماهيرها المناضلة ٠٠ وتود أثيوبيا الثورية أن توضيح بجلا لا يقبل اللبس أن لها مطلق الحرية وكامل الحق في استخدام مواردها الطبيعية من أجل تقدم شعبها » (٢١) ٠

ويقول المؤلف بتنفيذ الاتفاق الموقع من امبراطور الحبشة عام اعجاد أنه التزام شخصى من الامبراطور وليس التزاما من الحكومة الأثيوبية ، أما الاتفاق الانجليزى الايطالي فان الكاتب لا يرى مبررا للالتزام به لأنه اتفاق بين بلدان استعمارية ولم تكن أثيوبيا وقتئذ تتمتع بسيادتها .

ولكن ونديمينيه تيلاهون رغم غضبه الشسديد ورغم لهجته الحادة فى محاكمة اتفاقات استغلال مياه النيل وحدة عباراته لم يفقد رغم كل ذلك رشده كما حدث للرئيس المصرى الراحل أنور السادات ، الذى هدد بالحرب ضد أثيوبيا اذا أقدمت على بناء سد على بحيرة تانا ولا التهديدات البعيدة عن الرشاد الذى قام بها وزير دفاعه ( المشير أبو غزالة ) عندما هدد بقصف أثيوبيا بالطائرات اذا أقدمت على بناء سدود على دوافد الأنهاد الواقعة في أراضيها ، ال البروفيسور تيلاهون رغم المرارة والحدة يطرح « التنمية الشاملة للنيل للدول النيلية » ، كحل للمشكلة .

ولكن المشكلة في كينيا اتخذت أوضاعا مختلفة حيث أعلن أراب موى رئيس الجمهورية عن خطة طموحه لاستصلاح الأراضي تزيد عن ضعف المساحة المنزرعة حاليا في كينيا (٢٢) وعلق خطر الفشل في خطته على الجيران الذين يستحوذون على كميات مبالغ فيها من المياه ،

وفى ظل مماحكات خكومة الصادق المهدى فى مواجهة الحكومة المصرية ، استخدمت مشكلة المياه كاحدى المشكلات التى أرادت الحكومة السودانية اختلاق الخلاف حولها ، حيث ظهرت بعض الدراسات التى زعمت وجود نقص شديد فى الموارد المائية بالسودان بناء على تقديرات لاحتياجات الوحدة الأرضية ( المدان ) من مياه الرى حيث تم تقدير احتياج الفدان بمنطقة عطبرة بحوائى من مياه الرى حيث تم تقدير احتياج الفدان بمنطقة عطبرة بحوائى النيل الأبيض بحوالى ١٩٨٤م وفى منطقة النيل الأبيض بحوالى ١٩٨٤م وفى منطقة

من الأمور المدهشة أن تتباين الاحتياجات المائية بهذه الصورة بين التقديرين الأولين والتقدير الأخير ، فضلا عن المناطق الثلاث من المناطق الطيرة والتي ربما لا تحتاج الى مياه رى ولكن هذه التقريرات جاءت في اطار الادعاء بأن السودان يعاني من فقر مائي وأن الكميات المقررة للسودان في اتفاق عام ١٩٥٩ ليست كافية وأن مصر قد حصلت على ما هو أكثر من حقها •

عموما ، ان ارتباط الاتفاقات المنظمة لاستغلال مياه النيل وكذلك المسروعات التى قامت عليه منذ القرن الماضى لضمان استمرارية ورود مياه الرى الى مصر واضطرار البلدان الواقعة فى حوض النيل الى الالتزام بهذه الاتفاقات ( بعد أن اعترفت بها منظمة الوحدة الافريقية ) كل ذلك خلق اتجاها نفسيا أكثر منه واقعيا ازاء ما يسمى بالاستغلال المصرى الأحادى الجانب لمياه النيل واقعيا ازاء ما يسمى بالاستغلال المصرى الأحادى الجانب لمياه النيل

#### ٣ ـ نتائج اتجاهات التنمية الاقتصىادية المنعزلة للدى حموض النيسل:

تمثل الزراعة النشاط الاقتصادى الرئيسى فى جميع بلدان حوض النيل فيما عدا زائير التى تمتلك أكبر مساحة للغابات فى

القارة وثانى مساحة للغابات فى العالم كما تمثل الأحجار الكريمة والذهب أهم صادراتها ونتيجة لأن الزراعة هى النشاط الرئيسى فى أغلب بلدان حوض النيل ، فان العمالة الزراعية تشكل أكبر نسبة فى توزيع العمالة ، ونظرا للتخلف التكنولوجى لهذه البلدان لذلك فان النسبة الأكبر من العمالة هى عمالة غير ماهرة وضعيفة الانتاحية ،

وتفتقر أغلب بلمان حوض النيل الى البنية الأساسية اللازمة للنشاط الاقتصادى فيما عدا مصر وكينيا ، والسودان الى حد ما ، وكان من نتيجة ذلك أن أصبح النمو الاقتصادى فى هذه البلدان معرضا للخطر والتقلبات ، فضللا عن أثر الانقلابات المتكررة والحروب الأهلية ، فقد تغير النظام الحاكم فى جميع بلدان حوض النيل خلال الأربعين سنة الماضية عدة مرات ( فيما عدا مصر ) وكان أقل هذه التغيرات عددا هى كينيا ( مرتين فقط ) ولذلك لعب عدم الاستقراد السياسى دورا هاما فى انتظام معدلات النمو الاقتصادى ، بل أن الخسائر التى نجمت عن أعمال العنف والاقتتال التى صاحبت هذه التغيرات السياسية كان لها أثر كبير فى تعويق عمليات النمو فضلا عن تبديد أموال ـ كان من المكن أن توجله للاستثمار \_ فى أعمال العنف المتنف أللاستثمار \_ فى أعمال العنف المتادل بن الأطراف المختلفة ،

والجدول رقم ( ١ ) يوضع بصــورة مقارنة بعض مؤشرات التنمية لبلدان حوض النيل حيث يوضع ترتيب البلدان التسعة الواقعة في حوض النيل (\*) طبقا لدليل التنمية البشرية ٠

ويتضم من الجدول الترتيب المتأخر الذي تحتله هذه البلدان من أصل ١٧٣ دولة تم ترتيبها حسب دليل التنمية البشرية وهذا يعنى تراجع مستويات التعليم والصحة والدخل بصلفة عامة في هذه البلدان فاذا كانت مصر تشغل الموقع ١١٠ ( وهو لا يتناسب

على الاطلاق مع الامكانيات المادية والحضارية لمصر ) الا أن أترب بلد اليها هي كينيا بترتيب ( ١٢٥ ) وتحتل أثيوبيا ترتيبا متأخرا ( ١٦١ ) وبصفة عامة تقع بلدان حوض النيل في المجموعة الآكثر فقرا بين مجموعات الدول ، وهذا ما يعبر عنه تدنى نصيب الفرد من الناتج القومي الاجمال .

من ناحية أخرى تمثل الأمية نسبة لا بأس بها داخل هده البلدان و وتعد مصر والسودان أكثر بلدين يعانيان من الأمية وسط بلدان حوض النيل ، وان كان الوضع في بوروندي ورواندا وأوغندا ليس أحسن حالا ، غير أن كينيا وزائير قد تخففتا الى حد كبير من عب الأمية بالمقارنة بمصر والسودان وبالمقابل يبلغ نسبة المقيدين في جميع مراحل التعليم في مصر ٦٦٪ من عدد السكان في فئة العمر ٦ سنة وهو لا يعد من المؤشرات المتقدمة على صعيد البلدان النامية فهناك بلدان تتجاوز هذه النسبة لديهم ٨٠٪ ، ٧٠٪ غير أن البلدان الأخرى الواقعة في حوض النيل يسجل المؤشر بالنسبة لها مواقع متوسطة على مدرج التطور فيما عدا السودان وأثير بيا ٢٧٪ ، ١٧٪ على التوالى وهي مواقع متأخرة دون شك .

وكان نتيجة منطقية للأزمات الغذائية والمجاعات والحروب الأهلية أن يتزايد أعداد اللاجئين من هذه البلدان أو داخلها وهم بالنسبة لجميع البلدان ( فيما عدا مصر ) يمثلون نسبة تزيد قليلا أو تقل قليلا عن ١/ من عدد السكان ولكنهم في السودان يزيدون عن ٣/ في عدد السكان وفي تقديري أن هذه الأرقام حاليا أكبر عما هو مسجل في الجدول ( نظرا لأنها أرقام عام ١٩٩٢) خاصة بعد تزايد عمليات الهروب من السودان ومذابح رواندا وتزايد الأوضاع المنذرة بالخطير في بوروندي ، واجمالي عدد اللاجئين في بلدان حوض النيل ٧ر٢ مليون لاجيء

ونتيجة طبيعية لهذه السياسات هو تزايد أعداد الفقراء وتزايد المديونية الخارجية ومن المناسب لدى قراءة الأرقام الخاد أباعداد الفقراء فقرا مدقعا في بلدان حوض النيل أن تحسب نسبة هؤلاء الفقراء الى العدد الإجمالي من السكان وفهم في مصر مثلا يمثلون ٢٣٧٪ من عدد السكان ولكنهم يزيدون قليلا عن نصف عدد السكان في كينيا ويمثلون ٨٢٪ من عدد السكان في زائير ويزيدون عن ثلائة أرباع عدد السكان في تنزانيا وفي السودان ربما لو حصلنا على العدد الاجمالي للفقراء لوجدنا نسبة مأساوية ، أما في بوروندي ورواندا فان الفقر يجتاح كل شيء حيث تبلغ نسبة السكان الفقراء فقرا مدقعا ٩٨٪، ٨٨٪ على التوالي ولا يمكننا تصور النسبة الإجمالية في أوغندا اذا كان عدد هؤلاء السكان ألفقراء في الريف فقط يمثلون ٥ر٨٢٪ من عدد السكان والمحال في أثيوبيا على نفس السوء فهم يمثلون حوالي ٦٩٪ من عدد السكان والمحال في أثيوبيا على نفس السوء فهم يمثلون حوالي ٦٩٪ من

أما عن الديون الخارجية فان أعلى بلدين وهما مصر والسودان وان كانت مصر قد نجحت بعض السياسات الاقتصادية لديها في تخفيض الديون عن ذلك كثيرا في السنوات الأخيرة ، الا أن كون حجم الدين الخارجي في روائدا وبوروندي قليل نسبيا فان هذا لا يعنى رشاد الادارة الاقتصادية بقدر ما يعنى افلاس الاقتصاد وعدم قدرته على تقديم ضمانات للمقرضين ، ونفس الحال بالنسبة لأثيوبيا وأوغندا •

هذا الواقع الاقتصادى والاجتماعى الذى تعيشه بلدان حوض النيل لا يعبر فى الواقع عن نتائج جيدة لبرامج التنمية السابقة ، خاصة وأن أغلب بلدان حوض النيل تشغل مواقع فى نهاية قائمة دلبل, التنمية البشرية .

## جدول رقسم (۱)

# بعض مؤشرات التثمية المقارنة بين بلدان حوض النيل

|        |                                       |          |          |            |         |               |          |          | ı      |          |               | Ç.         |                        |
|--------|---------------------------------------|----------|----------|------------|---------|---------------|----------|----------|--------|----------|---------------|------------|------------------------|
| ŗ3     | <u>,</u>                              | ۲,۷      | O        | 2.1        | ر<br>ر  | ; ;           | 7        | ۲<br>۲۰۰ | 7,70   | بالمليون |               | عدد السكان |                        |
| ۲۸۱.   | 16-9                                  | بر<br>مز | ^\^      |            | · .     | ٠٢٧٤          | 7777     | ٠٧٦٤     | 1,8333 | بالمليون |               | الديون     | إجمالي (١)             |
| 41.5   | 777                                   | ئې       | ز        | <u> </u>   | ., ,    | 7,4           | ٠ر ۸۲    | 14.1     | זכזו   | بالمليون |               | فى قش مدقع | سكان يعيشون            |
| ٠٣٤    | <br>.e.<br>.v.                        |          | , :      | ۲<br>۲     | くてつ     | ٠ <u>.</u>    | ۲9.      | , %      | ــــــ | بالإلف   |               | اللاجئون   |                        |
| A1.7.  | 12%                                   |          |          | 74.        | 7.7.7   | 74.7          | 7.4.Y    | Yo.Y.    | 11.2   |          | مراحل التعليم | و جويع     |                        |
| 7.5    | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |          |          | / <u>*</u> | ۲۷٪     | ),<br> <br> - | 7,7,7    | 1,17     | 70.    |          |               | <u>.</u>   | :                      |
| 14.    |                                       |          | ٠<br>•   | 74.        | ŗū.     | ·.            | ٠, ١     | 44.      |        | 6        | ر در الم      | من (تعامج  | نصيب القرد             |
| ندوييا | و عند                                 |          | 1 31 4   | نوروندی    | السودان | ينزاغ         | : الما   | ين:      | d.     |          | 护             |            |                        |
|        |                                       | ,<br>,   | ر<br>د ر |            | 501     | 131           | ب<br>ن : |          |        |          | نى<br>مية     | التذ       | الترت<br>دليل<br>البشر |

المصلون: مجمع من تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٤٤، البرنامج الانمائي للأمم المتحدة ، ١٩٩٤.

( الأرقام حسب عام ١٩٩٢ ) .

## ١ - مصدر البيان:

حسب أرقام عام ١٩٨٩ Trends in developging Economies, 1990 A World Bank ١٩٨٩ مام ١٩٨٩ ( 🛧 ) اعداد السكان الذين يعيشون في فقر مدقع في الريف فقط٠

#### ٤ \_ الأزمات المائية بيئيا وتكنولوجيا:

رغم الصورة غير المشرقة التي ظهرت من متابعة مؤشرات التنمية في بلدان حوض النيل الا أن الخطر القادم الذي يتهدد هذه البلدان هو جد كبير ، وهو خطر نقص كميات المطر بسبب تغيرات المناخ المتوقعة في جو الكرة الأرضية وذلك نتيجة لارتفاع درجة حرارة الأرض خلل القرن القادم حيث أن الارتفاع في درجة الحرارة ما بين ١ ، ٢ درجة مئوية سوف يتضاعف أثره بانخفاض درجة الرطوبة النسبية بنسبة ١٠٪ وهذا يؤدى الى انخفاض في معـــدلات المطر ما بين ٤٠ ــ ٧٠٪ (٢٤) ومن المعروف أن الزراعة تستهلك حوالى ٤٠٪ من الأمطار الساقطة على الكرة الأرضية (٢٥) وبالتالي فان بلدان حوض النيل سوف تتأثر اقتصاديا بشدة بسبب تغيرات المناخ وسوف يكون التأثير أكثر حدة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة وهي المناطق الواقعة في حوض النيل شمال الخرطوم أى شمال السودان ومصر كلها ، ولم يخطىء بعض الكتاب المهتمين بشنئون البيئة عندما ذكروا أن تغيرات المناخ وما سوف يصاحبها من اختلال دورة المطر سوف تؤدى الى اندثار حضارات بأكملها •

ولأن بلدان حوض النيل تعتمد بالأساس على الانتاج الزراعى لذلك فان الأثر سيكون كبيرا نطرا لتأثر النشاط الاقتصادى الرئيسى لديها بسبب نقص المطر المتوقع ، كذلك سوف يؤثر انخفاض معدلات المطر بدرجة أو بأخرى على الغابات وعلى الأنشطة المرتبطة بها وسوف يكون الأثر مضاعفا بالنسبة للغايات التى تمارس فيها بشدة عمليات قطع الأشجاد واستغلال تربة الغابات في الزراعة

المتنقلة ، حيث أن انخفاض كميات الأمطار أو تباعد مواسمها سوف تسرع من أثر التصحر في هذه المناطق ·

ان الاختلال البيئى المتوفع بسبب تغير دورة المطر سوف يترتب عليه دون شك تغيرات فى الحياة النباتية وربما يؤدى ذلك بدرجة أو بأخرى الى تعرية مناطق واسعة من السافانا وهذا سوف يؤثر دون شك على الحياة البرية وعلى الأنواع الحيوانية النادرة فى مناطق السافانا ، ونفس الأثر متوقع فى مناطق الغابات ، غير أن الغابات الاستوائية من المتوقع أن تصمد أمام هذه التغيرات ما لم يتدخل الانسان بعمليات قطع الغابات لأن امكانية الغابات على تجديد نفسها سوف تكون محدودة الى حد ما ٠

ان هذا التغير البيئى المتوقع يضع الامكانات التكنولوجية فى منطقة حوض النيل فى اختبار حرج لأنه مطلوب استنباط سلالات نباتية أكثر احتمالا لندرة المياه ، وكذلك سيكون النشاط الاقتصادى فى حاجة لمزيد من التنوع ولن يكون أمام سكان هذه المنطقة غير الاتجاء نحو التصنيع أو أنشطة صيد السمك ، فضلا عن الاستفادة بصورة أخرى أكثر حداثة بثرواتهم الطبيعية من الأحجار الكريمة والذهب .

ان مستوى التطور التكنولوجي في منطقة حوض النيل وهو مستوى شديد التدنى ، بل ان مصر والتي كانت قد قطعت شوطا في مسسيرة التصنيع من قبل ، قد تراجعت اليوم كثيرا لاعتمادها حتى اليوم على تطوير صناعات تنتمي لعصر التكنولوجيا التقليدية مثل الصناعات المعدنية وصناعات السيارات على الرغم من أن البلدان الساعية نحو اللحاق بالعصر تتجه بكل قوة نحو الصناعات الالكترونية ، ولكن الأمر أشد خطرا في بلدان أخرى لا تعرف حتى الالكترونية ، ولازالت الصراعات هذه المستويات من التكنولوجيا التقليدية ، ولازالت الصراعات القبلية والحروب الأهلية تمزقها وتدمر امكاناتها على النمو ،

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### امكانات بناء منظومة اقتصادية لحوض النيل:

ان المسكلة الحقيقية التي يمكن الوقوف عندها من بين مشكلات بلدان حوض النيل هي مشكلة الفقر ، غير ذلك من مشاكل عرقية أو قبلية أو نزاعات على الحدود أو تنازع على الحصص المائية، كل هذا محض هراء ونتاج واقع دث هو بمثابة صياغة محكمة لفعل آليات التخلف ، ان النمو الاقتصادى والاجتماعى هو دواء مرض الفقر العضال وهذا هو التحدى الملقى على كاهل شيعوب حوض النيل ، والنمو في اطار خطة أو رؤية للتنمية الشاملة لبلدان حوض النيل مثلما اقترح ونديمينية تيلاهون هو الطريق الصائب نحو النمو ،

لقد عرض د٠ رشدى سعيد معاملات التنافس على المياه ، أى عدد السكان الذين يتنافسون على كل مليون متر مكعب من المياه وهو ما يوضحه الجدول رقسم (٢):

| الجملة * | 187,7                  | ٥.٩٢١ | 718,0                         | <u>&gt;</u><br>بۇ | . (٨3                | A1.3                                   |
|----------|------------------------|-------|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------------|
|          |                        |       |                               |                   |                      |                                        |
| أوغندا   | \.<br>\.               | 7,    | در                            | 75                | 1,                   | ر <i>د</i> ۲                           |
| تنزانيا  | 1,74                   | 7 6   | ر<br>ھ                        | <b>47</b>         | 5                    | Y. U. S.                               |
| · Ex     | 7 %                    | 10    | 1                             | c.                | . 44                 | ٠. ٩٠                                  |
| أثنوبيا  | ۲۶۶۶                   | ~     | ء.                            | 4                 | 10.                  | ***                                    |
| السودان  | ۲.۲٥                   | ,     | ۵۰<br>در                      | >                 | · ·                  | 404                                    |
| مصر      | ، د۲۰<br>د۲۰           | ەد ر  | 00,0                          | .,,               | ٥٧                   | ۹۲.                                    |
|          |                        |       |                               |                   |                      |                                        |
|          | ستة ١٩٩٠               | مطر   | انهان                         | جوفئ              | د <u>م</u> اته<br>د. | یتنافسون علی ملیون<br>۳٫               |
|          | عدد السكان ( بالليون ) |       | الماء المتاح (بليون متر مكمب) | ن متر مکعب        |                      | معامل التنافس على<br>الماء _ عدد الذين |

المصساد : د. رشادی سعید مصدر سابق ، ۲۱۰۰

ويتعرض أيضا د٠ رشدى سعيد الى امكانيات الأراضى المتاحة للزراعة في منطقة حوض النيل ويخلص من ذلك الى « والشيء الذي يمكن أن نخرج به، من هذا الجزء هو أن الامكانيات المائية والزراعية المتاحة لدول حوض النيل كبيرة جدا ، فهناك فائض كبير في الماوفي الأرض وقد رأينا أن كمية المياه المتاحة لدول الحوض هي في حدود ٤٧٠ بليون متر مكعب (\*) أما الأراضي القابلة للزراعة فهي في حدود ٤٥٠ ألف كيلو متر مربع لايزرع منها في الوقت الحاضر أكثر من ٢٦٧ ألف كيلو متر مربع بنسبة ٢٠٪ منها » (٢٦) .

أى أن الفقر يتركز بشدة في كل بلد منفردا ولكن تجمع هذه البلدان معا في منظومة واحدة للتنمية يحقق الوفرة في الموارد وهذه أول طريقة لمواجهة الأخطار البيئية المتوقعة على الأقل ·

من ناحية أخرى سوف يلعب التنوع المناخي في منطقة حوض النيل الذي يتنوع ابتداء من المناخ الاستوائي حتى المناخ الصحرواي دورا هاما في التنوع السلعي داخل المنظومة الانتاجية الموحدة التي يشملها نظام متكامل للتنمية

أما مشكلة التكنولوجيا ، فلا يوجد طرف وسط بلدان حوض النيل الذى يمكن اعتباره بلدا متطورا من الناحية التكنولوجية ولكن مصر تملك فقط امكانيات التطور والنمو على هذا الصعيد وبدون تعاون الآخرين ومشاركتهم في حل مشكلات النمو لن تتمكن مصر من حل مشكلات نموها التكنولوجي والذى ينبغي أن يكون لصالح النمو المتوازن في منطقة حوض النيل ويهدف بالأساس الى نقل الخبرات التكنولوجية لباقى الجيران .

ان القضية اليوم جد مختلفة فهي ليست أحلاما امبراطورية كما يتصور البروفيسور تيلاهون وليست الحاقا لأقاليم كما ذكر

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الخديوى اسماعيل فى فرمانه عام ١٨٦٩ ولكنها قضية حياة أو موت لكل بلدان حوض النيل فى مواجهة تغيرات عالمية وبيئية ، ولنتذكر أننا نملك نهرا ذا سمعة عظيمة فقيرا مائيا ، ان كل ايرادات النيل مقدرة عند أسوان ٨٤ مليار متر مكعب فى العام ونهر زائير يلقى فى المحيط سنويا ، لذلك نحن فى المحيط سنويا ، لذلك نحن لا نملك ترف الصراع وترف التنافس ، نحن نحتاج الى التعاون ، أو الموت ،

- (۱) حالة البيئة مى العالم ( ۱۹۷۲ ۱۹۹۲ ) انقاذ كوكبنا التحديات والآمال برنامج الامم المتحدة للبيئة ۱۹۹۲ ، نيروبي ۱۹۹۲ . ص ۵۲ .
- (۲) د رشدی سعید : نهر النیل نشأته واستخدام میاهه فی الماضی والمستقبل ، دار الهلال ، ص ۲۷۰ ۰
  - (٢) المصدر السابق ، ص ٢٧٦ ·
    - (٤) نفس المصدر السابق •
    - · (٥) نفس المصدر السابق
- (٦) نشرة الوثائق والبحوث ، اتفاقیات میاه النیل بین مصر والسودان ۱۹۲۹ ـ ۱۹۷۷ ، السنة السابعة ، العدد الثامن الجمعیة الافریقیة ، دیسمبر ۱۹۷۹ .
- P.P. Howell and J.A. Allan (Editors). The Nile Sharing a (v) scarce resource, Cambridge University Press, 1004, p. 82.
  - (۸) د و رشدی سعید ، مصدر سابق ، ص ۲۷۷ -
- Look: abid. (4)
  - (١٠) نشرة الوثائق والمحوث ، مصدر سابق ٠
- (١١) بغض النظر عن المشكلات التي حدثت بعد ذلك زادت الى توقف المشروع
   الا أنه من وجهة النظر التاريخية كان هذا هن الانجاز الأول .
- (۱۲) أمين سامى باشا ، ملحق تقويم الذيل ، مطبعة دار الكتب المصرية . ۱۹۳٦ ، ص ٤ ، ص ٤٠
- (۱۳) أنظر حضرة محمد أفندى اسماعيل : أعظم ترعة للرى فى الدنيا
   الترعة الابراهيمية ، تحفة الخديوى اسماعيل لصعيد وادى النيل ، ۱۹۰۰ .
- (۱٤) أمين سامى باشا ، تقويم النيل ، المجزء الثالث دار الكتب المصرية . ١٩٣٦ ، ص ٨١٧ ·
  - (۱۰) د٠ رشدی سعید ، مصدر سابق ، ص ۲۳۸ ٠

- (۱٦) د٠ رشدی سعید ، مصدر سابق ، ص ۲٤٥ ٠
- (۱۷) انظر محمد صبری الکودی : مشتروعات الری الکبری ، مطبعة الاعتماد ،
- P. P. Howell and J. A. Allan, Op. Cit., p. 86.
- Op. Cit., p. 89.
- (۲۰) د رشدى سعيد وأخرون : ازمة مياه النيل الى آين ؟ مركز البحوث العربية ، ١٩٨٨ ، ص ٧٢ .
  - (٢١) المصدر السابق ، ص ٧٤ -
- (٢٢) د. رشدى سعيد : محاضرة بالمرسم الثنائي للجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع ١٩٩٠ .
- (٢٣) بيانات محسوبة من : الموارد المائية ـ التصحر وعلاقتها بالأمن نن السودان ، اعداد ، شرف الدين أحمد حمزة بحث مقدم لنيل درجة دبلوم التخطيط والتنمية ، معهد التخطيط القومى ، ١٩٨٨ ، جدول رقم (٢) ، ص ٧ ٠
  - (★) لم تذكر أرتريا لعدم توافر بيانات عنها لحداثة استقلالها ٠
- Caring for the Earth, A Strategy for Sustainable living, (Yt)
  Published in Partnership by IUCN, UNEP WWF, 1991, p. 138.

- (★) يلاحظ أن الجدول يغيب عنه روندا وبروندى وزائير ولم يورد المؤلف في المصدر تفسيرا لذلك
  - (۲۱) د ٔ رشدی سعد ، مصدر سابق ، ص ۲۱۱ ۰

« مياه نهر النيل »

#### تعليق أ٠ د٠ طارق محمد لبيب:

علق على ما قاله أن دن محمد نعمان نوفل الذي وجه اتهاما للمعاهدات كلها وجورا على أعضاء حوض النيل ن ثم خلط خلطا شديدا بين الخصائص الديموجرافية والأيديولوجية واللجغرافية فمتى وكيف وقع الظلم الغير موجود أصلا ، وأنهى كلمته للأستاذ الأثيوبي ومدحه بأنه اقترح أن لابد من التعاون ، وأن أندن نوفل قال ان التعاون دائما وأبدا كان يقترح ابتداء من مصر ودول حوض النيل والذي كان يتراجع عن هذا التعاون دائماً هي أثيوبيا ن

#### تعليق أ • د • محمد السيد غيلاب :

فيما يختص بمياه النيل ففي سنة ١٩٥٧ كان هناك جدل شديد في السهودان عن مياه النيل وعن مشروعات ايجابية لاقامة خزانات صغيرة في النيل النوبي عوضا عن الخزان الكبير ( السد العالى ) ، واختارت جامعة الخرطوم أستاذا في القانون

الدولى لكى يلقى محاضرة فى هذا الموضوع وانتدبت من جامعة القاهرة والخصها ·

#### س : عن علماء الغقه وأنواع الحقوق الخاصة حقوق الملكية وحقوق الاتغاق وحقوق مصر في مياه النيل •

أجاب أن دن محمد نوفل بأن علق أولا على ما قاله أن دن طارق محمد لبيب الذي قال انه خلط، وهو لا يفهم أين هذا الخلط وقال انه عندما تعرض لتطور مفهوم ادارة المياه تعرضت للتطور التربخي مع تطور احتياجاتنا الزراعية ويمكن عندما نحسب معامل التنافس على المياه أن ندخل العوامل الديموجرافية وقال انه في بعض البلدان في حوض النيل لديها ماء آكثر ومعامل التنافس عندها ينخفض بكثير عن مصر، ولكن هذا لا ينفي أن مصر وكينيا من أكثر البلدان التي عندها معامل التنافس عالية ، ويمكن أن يكون معامل التنافس في كينيا أعلى من مصر مثلما حسبها الأستاذ الأثيوبي و أما السؤال الخاص بحقوق مصر في مياه النيل الستأذ الأثيوبي و أما السؤال الخاص بحقوق مصر في مياه النيل فلست أنا الشخص الذي يمكنه الإجابة على هذا السؤال لأني فلست أنا الشخص الذي يمكنه الإجابة على هذا السؤال لأني أنيت بهذا الرأى من كتاب تناولوا تلك القضية ومتخصصين في القانون الدولى ، وأنا لا أستطيع أن أفتي وأقول ان هناك أنواعا أخرى من الحقوق و

#### تعلیق د۰ رشدی سعید :

اذا قلنا من يقبل التعاون ومن يرفضه فهذا سيدخلنا في المماحكات التي ينبغي أن ننحيها جانبا • على الأقل ان اثيوبيا قدمت ورقة رسمية منذ شهرين في مؤتمر هيئة مياه النيل ودعت الحكومة الأثيوبية للتعاون بين بلدان النهر • وأى مماحكات سابقة لابد أن ننساها • أما فكرة التعاون فالبعض يقول ان مصر طرحت نموذجا للتعاون ، وهذه بادرة طيبة ، وينبغي التأكيد عليها،

ولكن هناك بعض الآراء خرجت من بعض البلدان الافريقية تقول انه بدلا من أن يكون التعاون هو تعاون مجموعة سياسية ، ولماذا لا يكون منظمة للتنمية الاقليمية وأنا مع هذا الرأى .

#### تعليق أن دن محمد السبيد غلاب:

دأبت أثيوبيا على التهديد بحجز مياه النيل ، ولكنها لا يمكن نغعل ذلك لسبب بسيط هو أن الأرض الأثيوبية سريعة الانحدار وأن الأنهار نفسها تحفر مجاريها على عمق كبير لتصل الى مستوى الماء في الحبشة · وأحيانا يصل عمق النهر مثل النيل الأزرق أو الأبيض مثلا الى ٥٠٠ ، ٨٠٠ ، متر ، فمن يستطيع عمل خزان على ارتفاع ٥٠٠ متر ؟! ، وكل هذا الكلام تهويش ، شيء آخر فكما قال السيد رزير الدفاع عن اقامة خزانات ، فهذه ليست خزانات ولكنها مصدات كبيرة لكى تصنع بحيرات محدودة المساحة لتروى مساحات محدودة أيضا ·

#### تمليق لأحد الســفراء:

انه بالنسبة لمشاريع المياه فهناك اليوم مشروع لاتفاقية دولية تم التصديق عليها في منظمة الأمم المتحدة خلال الدورة الأخيرة للجمعية العسامة للأمم المتحدة ، وبلغت للدول لللتصديق عليها ، وينتظر عقد مؤتمر دولى عام ١٩٩٦ لاقرار الاتفاقية ، وتقوم الاتفاقية على مبدئين أساسيين الأول : حق جميع دول حوض أي نهر من الأنهار الدولية في مياه هذا الحوض والحصول على حصة منصفة ومناسبة ، الثاني : ألا يترتب على الحصول على هذه الحصة اضرار بالدول الأخرى المشاركة في النهر ، والتوفيق بين هذين المبدأين سيكون موضع احترام بين دول أحواض الأنهار ، وقد اعترف بهذين المبدأين ، أما بالنسبة لتحديد الحصية المناسبة

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

والمنصفة فقد وضعت مجموعة من المعاير ، وفيما يتعلق بدول حوض النيسل فيما بينها فإن المشروعات المائية تستهدف تنمية التعاون الاقليمى بين دول الحوض في كافة المجالات ، وهناك تنظيم اقليمى يختص ببرامج فنية وبيئية منها مشروع خاص بتنظيم اقليمى لادارة مياه النيل وتحديد لكل دول حوض النيل في اطار المعاير الدولية المتعارف عليها .

مشكلات التنمية الاقتصادية في أفريقيا ( مع دراسة تطبيقية على النقل والمواصلات )



#### مشكلات التنمية الاقتصادية في افريقيا ( مع دراسة تطبيقية على النقل والمواصلات )

### أ • د • السعيد ابراهيم البدوى عميد معهد البحوث والداسات الافريقية

يقصد بالتنمية الشاملة استغلال الموارد المتاحة في أى دولة من الدول أو أى منطقة من المناطق استغلالا أمثل لصالح السكان الذين يعيشون فيها مع المحافظة على البيئة الموجودة في الدولة أو المنطقة .

أما بالنسبة للتنمية الاقتصادية فانه يتم التركيز على الأنسطة الاقتصادية المختلفة الموجودة في منطقة معينة بحيث تستغل الموارد الاقتصادية الموجودة وذلك بواسطة السكان الذين يعيشون فيها ومن أجل ترقية أحوالهم الاقتصادية ·

وتختلف الأنشطة الاقتصادية من منطقة الى أخرى وفقا لنوعية الموارد الموجودة بها فهناك مناطق تعتبر الزراعة النشاط الاقتصادى الأساسى الخاص بها ، هذا في حين أن حرفة الصيد

السمكى تعتبر ذات أهمية كبيرة فى منطقة أخرى ، أو تكون الصناعة هى الحرفة الأولى بالنسبة لمنطقة ثالثة ، وهكذا ، ولكن المغالب أنه توجد أكثر من حرفة داخل المنطقة الواحدة وان كان التركيز أو الأهمية تقتصر على حرفة معينة أو حرفتين وفقا للموارد المتاحة في كل منطقسة .

ولا شك أن للتنمية الاقتصادية مقومات ومعوقات ، وتعتبر المواد الخام أو الموارد الطبيعية بصفة عامة مثل التربة والمغابات والمعادن والمياه ١٠٠٠ الغ ذات أهمية كبيرة في التنمية الاقتصادية ، ولكن هذه الموارد لابعد لها من وجود السكان الذين يستطيعون استغلالها لصالحهم ، وتختلف مدى الاستطاعة من منطقة الى أخرى فكلما كان سكان منطقة ما أكثر تقدما حضاريا كانت الاستطاعة أكبر لاستغلال الموارد ، بل ان وجود الشروة البشرية المتقدمة يمكن أن يعوض الى حد ما نقص الموارد ، ولا نقول عدم وجود الموارد كلية ، ومن أفضل الأمثلة على ذلك اليابان ، وسويسرا ، ويضاف الى العاملين السابقين رأس المال اللازم لاستغلال وسويسرا ، ويضاف الى العاملين السابقين رأس المال اللازم لاستغلال في التنمية الاقتصادية ، بل ان وجود رأس المال يعتبر في فعال في التنمية الاقتصادية ، بل ان وجود رأس المال يعتبر في مرتبة متقدمة على الموارد ، بل واستجلاب البشر أيضا ، ولكن طريقه استجلاب الموارد ، بل واستجلاب البشر أيضا ، ولكن السؤال هو :

كيف يأتى رأس المال بدون موارد ؟؟ أو بدون سكان ؟؟

ومن العوامل التي تساهم بقسط كبير في التنمية الاقتصادية ما يسمي بالبنية الأسماسية infrastructure سواء النقسل والاتصالات أو الطاقة المحركة أو المياه اللازمة ·

ولا شك أن قارة افريقيا تملك بعض مقومات التنمية الاقتصادية مثل المواد الخام أو الموارد الطبيعية مثل التربة الحيدة

والغابات الكثيفة والحشائش الفسيحة اللازمة للرعى والمياه العذبة الوفيرة وكذلك مياه البحار والمحيطات ، هذا فضلا عن المعادن المتنوعة الغنية ، يضاف الى ذلك عدد من السكان يزيد عن ( ٦٥٠ ) مليون نسيمة ، ولكن في نفس الوقت نجد أن القارة الافريقية تعانى من مشكلات كثيرة تؤدي الى وجود معوقات للتنمية الاقتصادية منها نقص الخبرة الفنية للعمالة الافريقية وتدنى المستوى التكنولوجي ٠ وقد لعبت عوامل كثيرة في عدم وجود هذه الميزة ومن هذه العوامل المؤثرة عدم توافر رأس المال اللازم ، اذ أن هذا النقص يؤدى الى ضيق فرص التعليم العام والفنى بسبب نقص الأبنية التعليمية ونقص المدرسين والمدربين وعدم وجود حوافز مادية كافية للمدرسين والمدربين الحاليين . بالإضافة الى عدم القدرة على استجلاب المدرسين أو الخبراء من الخارج ، كما أن مشكلة نقص رأس المال تنعكس أيضاعلى ضعف البنية الأساسية سواء بالنسبة للطرق والسكك الحديدية ( نقل برى ) ووسائل النقل المائي والجوى ، وكذلك نقص وسائل الاتصالات بأنواعها المختلفة اذ أنه رغمه وجود مصادر الطاقة المختلفة سواء البترول أو القوى الكهرومائية الا أن نقص استغلال هذه الموارد بالطريقة المناسمة لصالح شعوب افريقيا جعل من الصعب أن تقوم تنمية اقتصادية شــاملة •

ولا نستطيع أن نغفل عامل العادات والتقاليد السائدة لدى سكان القارة لأنها ذات أثر فعال في الاستغلال الاقتصادي وبالتالي التنمية الاقتصادية . حيث أن العادات والتقاليد العمول بها مثلا في تربية الحيوان لا تشجع على تنمية هذا المورد ، فالاهتمام بالكم دون الكيف يؤدى الى تفاقم مشكلة الرعى الجائر السائدة في المناطق الحدية في القارة وتؤدى في كثير من الأحيان الى زحف الصحراء على حساب هذه المناطق .

واذا كأنت هذه المعوقات خاصه بالفارة الافريقيه فأننه لا نستطيع أن نغض الطرف عن الظروف الخارجية التي ساهمت في عرقلة التنمية الاقتصادية في افريقيا • وقد بدأت هذه المشكلات تترى على القارة منذ أن وطئت أقدام الأوربيين أرضها ، حيث عانت من تجارة الرقيق التي كانت بمثابة امتصاص الدماء الشبابة الافريقية وحرمان القارة من أيد عاملة في سن الانتساج ، وما كان يمكن أن يستخلف منها • ويضاف الى ذلك النهب والاستنزاف الاقتصادي الذي خرج من القارة الى العواصم المتروبوليتانية ودولها وشركاتها • واذا كانت عملية النهب الاقتصادي الاستعماري قد انتهت رسميا منذ أن حصلت الدول الافريقية على استقلالها ، الا أنه من الناحية الفعلية مازال موجودا ، ويتمثل في التبعية الاقتصادية الافريقية للدول الأوربية والأمريكية الانجلو ــ سكسونية ، حيث أن تصدير المواد الخام من افريقيا واستيراد السلم المصنوعة ساهم الى حد كبر في تدهور الأحوال الاقتصادية في دول القارة نتيجة للفارق الصارخ بين أسعار الصادرات وأسعار الواردات ، وكانت النتيجة الأليمة المترتبة على ذلك مئات المليارات من الدولارات كديون على دول القارة البائسة •

ولا نستطيع في هذا البحث أن نعالج جميع مشكلات التنمية الاقتصادية في القارة وانما سوف نركز على مشكلة واحدة وهي مشكلة النقل والمواصلات التي تعتبر من المشكلات الأساسية في عملية التنمية الاقتصادية في افريقيا •

#### العوامل المؤثرة في النقسل والمواصلات:

يمكن أن نقسم هذه العوامل الى قسمين رئيسيين :

#### أولا: العـوامل الجغرافية:

وتشمل مساحة القارة الضخمة التي تصل الى حوالى ٣١ مايون كم وهذه المساحة الهائلة تشكل عبئا كبيرا لايجاد شبكة جيدة من النقل والمواصلات ·

كذلك فان مواقع الأماكن داخل القارة تلعب دورا حاسما في هذا الصدد ، حيث أن مساحة القيارة انعكست على تنائى المواقع وبعدها عن السواحل ، الأمر الذى قلل من الفوائيد الاقتصادية المترتبة على مد شبكة النقل والمواصلات عبر مسافات طويلة ، خصوصا مع وجود اختلاف المقاسات بين الدول المختلفة في خطوط السكك الحديدية ، وبالتالى اعادة الشحن والتفريغ . وكذلك صعوبة تصدير السلع القابلة للتلف بسرعة وعلى العكس من ذلك نجد المواقع الساحلية التى تساعد على الانتاج والتصدير ،

أيضا فان طبيعة الساحل الافريقى التى تتصف بضآلة التعاريج لا تساعد على قيام المواني الطبيعية ـ باستثناء منطقة مرتفعات أطلس ـ وبالتالى ضآلة طول السواحل الافريقية بالنسبة لمساحتها ، وينعكس هذا على عمليات الشحن والتفريغ بالنسبة للصادرات والواردات حيث يتم التفريغ والشحن في مراكب صغيرة من السفن الضخمة من المياه العميقة في عرض البحر خصوصا اذا ما صاحب استقامة الساحل الحواجز الرملية أو الشعاب المرجانية .

ومن ناحية ثالثة فان الظروف الطبوغرافية في افريقيا غالبا ما تعوق الحركة عبر الحافات الساحلية والداخلية وأنظمة الأودية الأخدودية حيث توجد المنحدرات والمناطق الهضبية التي قطعتبه عوامل التعرية ، ويصاحب هذا المظهر الطبوغرافي الوعر ملاحة ميدرولوجية غير ملائمة مثل ضآلة عدد الأنهار الصالحة للملاحة ، حيث الخوانق والشلالات والمندفعات المائية ،

أما الظروف المناخية فلها تأثيران أحدهما مباشر والآخر غير مباشر على النقل والمواصلات حيث أن هطول الأمطار بغزارة وبشكل مفاجىء يؤدى الى أن يجعل انشاء وصيانة الطرق والسكك الحديدية مزعجا للغاية ، اذ غالبا ما تصبح الطرق لا يمكن السير عليها



تضاربس أفريقيما

فعليا خصوصا في المناطق الرطبة ، حيث تعنبر ظاهرة جرف الطرق ظاهرة شائعة في كل المناطق كما أن ارتفاع الرطوبة والحرارة تؤديان الى افساد الآلات والأجهزة ، كما أن الغبار والأتربة لهما نفس التاثير .

أما التأثير الغير مباشر فيبدو واضحا من حلال النطاقات النباتية حيث تعتبر الغابة عاملا معرقلا أمام المواصلات ، كذلك فان تأثير المناخ على الإنتاج الزراعى ينعكس على مد وسائل النقل والمواصلات في أنحاء القارة المختلفة •

وبجانب العوامل الطبيعية الجغرافية السابقة هناك عوامل بشرية تتمثل في مدى تركز السكان ومدى نشاطهم الاقتصادى حيث يشجع ذلك على مد الطرق والسكك الحديدية ، هذا في حين أن تبعثر السكان وبطء نشاطهم لا يشجع على ذلك ، من أمثلة الحالة الأولى كينيا والأجزاء الجنوبية من دول ساحل غرب افريقيا ، حيث الأمطار الغزيرة وبالتالى الزراعة والحالة الثانية تتمثل في حيث الاساحل ) في غرب افريقيا وكذلك تنزانيا ،

#### ثانيا: العوامل غير الجغرافية:

ومنها سوء التخطيط ونقص الكفاءات الفنية والادارية ونقص التعاون بين دول القارة ، بل ان تكريس الخطوط الوطنية للنقل يؤدى الى خسائر وتكاليف اقتصادية باهظة • وفى نفس الوقت تعاول الدول « الحبيسة » Land locked states مد خطوطيا الداخلية عبر الدول المجاورة نحو ساحل البحر وذلك لكى تتمكن س أن تطل على العالم المخارجي رغم أن مثل هذه الطرق تظل خاضعة للعول الساحلية • كذلك فان العوامل السياسية تلعب دورها بين الدول المجاورة في موضوع النقل والمواصلات القارة ( بين الدول ) كذلك فان تجمع البول الناطقة بالفرنسية ، وتلك الناطقة

بالانجليزية في تكتلات أدى الى وجود عدم تكامل بين دول هاتين المنطقتين وان كان تجمع الـ Ecowas في غرب افريقيا قد قلل الى حد كبير من هذه المشكلة في الآونة الأخيرة · كما أن الاتجاهات الجديدة التي تعمل على تكامل اقتصاديات القارة بعد مؤتمر أبوجا في نيجريا بشكل عام تبشر بالأمل في التكامل الاقتصادى ·

#### أنهاط ووسائل النقسل

تبدو على صفحة القارة الافريقية « تركيبة » ملفتة للنظر من أنماط ووسائل النقل ، بجانب الوسسائل القديمة التي تقوم على الانسان والحيوان توجد وسائل النقل الحديثة الممثلة في السكك الحديدية والمركبات بأنواعها المختلفة والسفن والطائرات ، ١٠٠ النوعدا شأن قارات العالم الثالث التي يتجاور فيها القديم مع الحديث في شتى مجالات الحياة وليس في مجال النقل فقط ،

وفيما يلى نبذة سريعة عن أهم وسائل النقل في افريقيا ٠

#### ١ \_ الأنهار والبحرات:

من خلال دراستنا للأنهار نصل الى أن فائدتها في نقل السلع والمسافرين محدودة للغاية ، ويرجع هذا الى عوامل مختلفة منها التغير الموسمى الواضح للغاية في حجم المياه وضحولتها ، والحواجز الرملية الخطيرة والعديد من المندفعات المائية والشلالات، بالاضافة الى كتل النباتات المائية الطافية على سطح الأنهار .

ورغم هذه العقبات الا أن بعض هذه الأنهار تحمل المسافرين والسلع على طول أجزا من مجاريها على الأقل ، مثلا نهر زاثير صالح للملاحة حتى ١٤٠ كم فى داخل اليابس ثم يجابه المجرى الشللات والمندفعات المائية حتى سستانلي بول Stanley pool الشللات والمندفعات المائية حتى سستانلي بول Stanley falls ، منافة صالحة النهرية تصل الى ١٦٠٠ك ، متر ، كذلك فان أعالى نهر النيجر وروافده بنوى صالحان للملاحة ، حيث يصلح نهر بنوى

للملاحة حتى نهر جارووا ٠٠٠ Garoua وذلك خلال موسم الأمطار ، كما أن نهر النيجر صالح للملاحة في أحباسه العليا لمسافة ٢٠٠٠ كم بين كوروسيا Kouroussa وباماكو ، وليكن ما بين باماكو ، كوليكورو ٢٠٠٠ كوليكورو Koulikoro تعوق المندفعات المائية الملاحة ، وكذلك مرة أخرى بين شلالات انسونجو Ansongo وشلالات لابيزنجا٠٠٠ كاينجى ليخوار حدود مالى / النيجر ، ولكن انشاء سيد كاينجى ٢٠٠٠ للمناطق ويعتبر نهر النيجر الآن صالحا كلية للملاحة في هذه المناطق ويعتبر نهر النيجر الآن صالحا كلية للملاحة بين شهرى أغسطس وابريل في المسافة بين جايا Gaya على حدود نيجريا بين حتى مصبه في المداتا الساحلية ( توجد دلتا داخلية للنهر ) ٠

وتوجد أنهار أخرى في غرب افريقيا والتي يمكن أن تستخدم في الملاحة وخصوصا خلال فصل الأمطار ، بما فيها نهر السنغال حتى كايس Kayes في الداخل على بعد ٩٠٠ كم ، ونهر غمبيا (حتى جورجتون على مسافة ٢٨٠ كم للسفن الخفيفة ) · ويبدو أثر تغيير مستوى النهر في فصول السنة المختلفة واضحا في نهر السنغال فهو صالح للملاحة للسفن الصغيرة حتى مدينة كايس كما أشرنا التي تقع على بعد حوالي ١٠٠٠ كم من مدينة سان لويس وذلك خلال فصل الأمطار ، أما خلال فصل الجفاف ، وبعد أن يهبط مستوى النهر فان هذه السفن تستطيع أن تصل فقط الى بودر Podor وهي على بعد ٣٠٠ كم فقط من سان لويس .

أما نهر النيل فانه صالح للملاحة من بحيرة موبوتو (ألبرت) حتى نيمولى على حدود السودان مع أوغندا ، ولكن البواحر الآن غير منتظمة ، وعند نيمولى نلاحظ أن غابات البردى تمنع الملاحة فى النهر حتى جوبا ، ومن هذه النقطة يصبح النهر صالحا للملاحة طول العام حتى الخرطوم (حوالى ١٣٠٠ كم) ، ولكن من هنا تبدأ سلسلة الجنادل والمندفعات المائية حتى بحيرة ناصر .

ومن الملاحظ أنه بجانب استخدام الأنهاد في نقل السلع والمسافرين في المناطق الصالحة للملاحة فان هذه الأنهاد تقوم أيضا بخدمة كبيرة في النقل ، وهي نقل الأخشاب عن طريق « التعويم » حتى تصل اما الى مصانع الأخشاب أو الى موانى التصدير .

أما بالنسببة للبحيرات الافريقية فانها ذات فائدة عظمى للشحن التجارى •



النقل النهرى والسكك الحديدية في افريقيا

واذا نظرنا نظرة اجمالية على النقل المائى نلاحظ أن الاتجاه الحديث يميل الى التركيز المكانى Spatial Concentration حيث أصبحت اقتصاديات المواد الخام الضخمة هى الفالبة ويبدو هذا واضحا على وجد الخصوص فى شرق افريقيا و فالبواخر التى كانت تمخر عباب بحيرتى كيوجا وألبرت ( موبوتو ) وأجزاء من نهر النيل فى أوغندا قد تقلصت وحلت محلها خطوط سكة حديد جديدة وظرق محسنة ، ولذلك فان الموانى الصغيرة على شواطى بحيرة فكتوريا قد أغلقت أمام الموانى الرئيسية على البحيرة فقد تحسنت فيها الخدمة خصوصا بعد ادخال قطارات المعدية اوغندا وتنزانيا دون التأخير أو التحطيم الذى كان يحدث فى الماضى وتنزانيا دون التأخير أو التحطيم الذى كان يحدث فى الماضى بسبب اعادة الشحن و

ورغم تدهور أحوال النقل المائى الداخلى فى افريقيا فى بعض المواقع الا أنه مازال يقدم خدمة هامة ورخيصة خصوصا بالنسبة للخامات الضخمة مثل الحديد والبوكسيت فى نيجيريا وشمال غانا على التوالى ، ويساهم فى التنمية الاقتصادية فى مناطق مثل شمال مالاوى ومعظم غمبيا ، وسيظل هذا الاعتماد أساسيا حتى يتسنى ايجاد وسائل النقل البديلة . وسوف يعتمد السكان على المستنقعات الساحلية فى النقل ابتداء من مستنقعات غرب افريقيا الساحلية حتى مستنقعات بنجويلا فى زامبيا خصوصا بالنسبة للانتاج المعاشى .

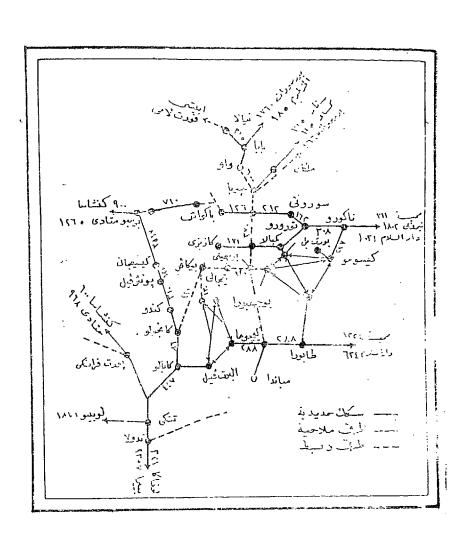

البحيرات الافريقية - طرق توغل نحو الداخل

#### ٧ \_ السكك العديديسة:

كان لقدوم القوة الاستعمارية وعقد الاتفاقات النهائية لمجالاتها السياسية الأثر الواضح على التطور السريح في انشاء السكك الحديدية التي كانت تعتبر الوسيلة السريعة لربط المناطق الداحلية وبسط السيطرة الاستراتيجية ولم تبذل محاولات لاجراء تنسيق لمختلف خطوط السكك الحديدية ، التي أصبحت في الخالب مختلفة المقاسات وغالبا ما كانت تمتد السكك الحديدية مباشرة نمو الداخل لأسباب استراتيجية أكثر منها اقتصادية على الرغم من أن التطور الاقتصادي غالبا ما كان يتبع خطوط السسكك الحديدية مثلا من ممبسة الى بحيرة فكتوريا ( ١٨٩٦ – ١٩٠٠) ، لورنسومار كيزو – كيبتون الى جوهانسبرج وبريتوريا ( ١٨٩٠ ) ومن تانج عام ١٩٩٠) ومن ميبوتي الى أديس أبابا ( في عام ١٩٩٧ ) ومن متادى الى كنشاسا ( ١٨٩٨ )

وتعتبر جمهورية جنوب افريقيا الدولة الوحيدة في القارة التي توجد بها شبكة سبكة حديد مماثلة لتلك الموجودة في أوربا أو أمريكا الشمالية ، اذ أنه كلما اتجهنا شمالا أصبحت خطوط السكك الحديدية متناثرة شاردة متجهة من الساحل الى الداخل مع وجود مساحة شاسعة لا توجد بها سكك حديدية على الاطلاق ، وأكثر من ذلك فاننا نجد مناطق واسعة مثل حوض تشاد (الذي يغطي أكثر من مليون كم أي ما يساوي (ثمن) مساحة أوربا) هذه المنطقة فقيرة للغاية في السكك الحديدية ، على الرغم من أنه يوجد الآن غط سكة حديد عبر الكاميرون ، وحتى في الوقت الراهن فان التعصب أو التحزب السمياسي Political fraction يمنع التخطيط الاقتصادي المتزن لشبكة السكك الحديدية ، فقد أدى رفض السلطات الموجودة في الصحراء الأسسبانية (سابقا)



السكك الحدَّيدية في أفريَقيا

لعبور موريتانيا في أراضيها الى اجبار الحكومة الموريتانية على انشاء نفق تكلف « ٥ ملايين دولار لحط سكة حديد Kedia d'Ldjil المخاص بها • ومرة أخرى فان خط السكة الجديد المهتد بين مالى والسينغال قد عانى حينما حدث انقسام سياسى بين الدولتين . الأمر الذي أدى الى استخدام طرق أخرى بديلة عبر ساحل العاج •

ورغم كل هذا فانه توجد بعض الاشسارات الموحية بوجود تخطيط عقلانى للسكك المحديدية داخل الاطار العام للاقتصاديات والتجمعات الافريقية مثلا الخط المهتد عبر الكاميرون The Trans داخل اطار الاتحاد الاقتصادى والجمركى لافريقيا الوسطى Cameroon Railway داخل اطار الاتحاد الاقتصادى والجمركى لافريقيا ويعتبر هذا الخط مثالا جيدا ، كذلك وصلات الربط بين خطوط المسكك الحديدية في كينيا له وغندا والخطوط الموجودة في تنزانيا (وصلة مروازى لوفو Wruazi — Ruvu) وتعتبر هذه الوصلة الاخيرة الامتداد الجنوبي لخط تنزانيا المركزي من كيلوزا Kilosa وحتى كيداتو المناه وراءها من مؤثرات انساء شامة المربكة خطوط حديد شرق افريقيا والمطوط حديد شرق افريقيا والعطوط حديد شرق افريقيا والمعلوط حديد شرق افريقيا والعطوط حديد شرق افريقيا والمهاد عديد شرق افريقيا والمهاد عديد شرق افريقيا والمهاد عديد شرق افريقيا والمهاد عديد شرق افريقيا والمهاد المهاد المه

کذلك فان خط سبكة حدید تنزام ۲۰۰ (Tanzam Tazara) الذی انهی بمعونة مالیة من الصین و بربط تنزانیا عن طریق ماکامیاکو Makaambabo فی زامبیا ۴۰۰۰ (Kapiri Mposhi

#### عدم ملاءمة السحكك الحديدية:

بدات السكك الحديدية في افريقيا تشعر بوطاة التطور الاقتصادي الهائل الذي حدث في القارة ، حيث تنتج الدول الافريقية الآن ٦٠٪ من المحصولات المزروعة زيادة عما كانت عليه في الثلاثينيات ، كذلك تضاعفت صادرات الفول السوداني ، خلال

الكرة معديد مستائل ا

السنوات الخمس والعشرين الماضية . كما أن انتاج البن قد راد حوالى خمس مرات عما كان عليه فى الثلاثينيات اما الكاكاو نهد زاد بنسبة ٣٠٪ فى الانتاج السنوى فى الثلاثينيات ، أما المعادن فقد زاد انتاجها بأحجام هائلة حيث تنتج افريقيا من النحاس الآن ضعف ما كانت تنتجه ، وكذلك خام الحديد والمنجنيز ، وأربعة أمثال ما كانت تنتجه من الكوبالت وستة أمثال الاسبستوس ، وزيادة بنسبة الثلث عما كانت تنتجه من مركزات القصدير ، كل ذلك بالنسبة لانتاج القارة عام ١٩٣٨ م .

وكذلك الحال بالنسبة للواردات حيث تكون الآلات الثقيلة ومعدات النقل ما بين ٢٠ ـ ٣٥٪ من واردات معظم هذه الدول . وتكون الواردات الضحمة من وقود البترول ما بين ٦ ـ ١٢٪ من مجموع الواردات وقد عجل بهذا النمو التطور السريع الذي حدث في مجال الصناعات الثانوية (التحويلية) في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية ٠

وواضح من الاحصاءات أن هناك تزايدا مستمرا في كمية البضائع والسلم التي تنقلها السكك الحديدية في افريقيا على الكم وخصوصا في العقد الأخير ، كذلك يلاحظ أنه باستثناء كل من أمريكا الجنوبية والاقيانوسية نجد أن قارة افريقيا أقلها في ماذا الأخرى ( أمريكا الشمالية ، أوربا ، آسيا ، وكذلك الاتحاد السوفيتي ) بصرف النظر عن المساحة وعن السكان والموارد الاقتصادية المنتجة والمصدرة في كل منها .

# الطسرق:

يمكن تفسير بطء انتشار السكك المحديدية جزئيا بسبب ا زيادة الضخمة في عدد الطرق التي انسئت في القارة ، وتعتبر الطرق وسيلة النقل سريعة النمو والانتشهاد في القارة الافريقية ففي خلال السنوات العشرين الماضية ضاعفت كل من الجزائر وزيمابوى شبكة الطرق الحالية بها ، أما غانا فقد زادت نسبه الطرق الخاصة بها مرتين ونصف ، وكينيا بنسبة النصف ولهذا فان الحمل Carriage الزائد الناتج عن التنمية الاقتصادية قد اضيف الى الطرق وطرح من السكك الحديدية • ولكن هذا لم يكن كل القصة ، حيث أن السكك الحديدية أكثر ملاءمة للسلع ذات الأحجام الضخمة التي تحتاج الى نقل رخيص مثل الحامات والزيوت المعدنية والفحم، كذلك فان الطرق تختلف في النوعية بشكل واضح داخل افريقيا ، فيمكن أن تكون طرقا ممهدة بشكل بسلط بالبولدوزر ( بالمورام Murram) أو التربة الحمراء . حيث يصبح سطح الطريق صلبا متموجا خلال فصل الجفاف ، موحلا زلقا خلال فصل الأمطار ، بالتالى لا يمكن المرور عليه وتقوم آلات التسوية بعمل تسوية له بين الفيئة والأحرى •

وتوجد مستويات مختلفة للطرق من قطر الى آخر تبدأ بالحالة التى أشرنا اليها حتى نصل الى الطرق المعدة جيدا ، ويعتبر طريق كيبتون بيربردج Cape town-Beir Bridge ، ٠٠٠ البالغ طولة كيبتون من أفضل الطرق الموجودة فى العالم و وهناك العديد من الدول الافريقية تخصص مبالغ ضخمة لانشاء الطرق الصالحة لفصول السنة المختلفة وذلك فى سبيل تحقيق نظام نقل كف، ، غالبا ما يشجع على النمو الاقتصادى . ففى الجزائر وكينيا الآن يوجد من الطرق ذات السطح الصلب ما يعادل أكثر من أربعة أمثال ما كان موجودا لديها فى عام ١٩٤٨ . كذلك فان مصر

وغانا ونيجيريا وزامبيا لديها الآن مثلان ونصف ما كان موجودا لديها في نفس الفترة .

ولكن شبكة الطرق الحقيقية لم تنتشر الاحديثا فقط ، فقبل فترة الخمسينيات كان نظام النقل بالطرق فى معظم الدول الافريقية موضوعا على أساس خطوط السكك الحديدية التى تربط النطاقات التجارية الكبرى بالموانى الرئيسية والتى كانت تبعد بمئات عديدة من الكيلو مترات خصوصا فى شرق وجنوب افريقيا ٠

ومن الواضح الآن مدى الحاجة الملحة لتحسين الطرق الموصلة بين الأقطار الافريقية لتشجيع التجارة بين هذه الدول و والأساس الرئيسي لهذه الشبكة من الطرق هو ما أطلق عليه الطريق الشمالي العظيم Great North Road الذي يمكن أن العظيم Great North Road الذي يمكن أن العظيم القارة عبر القارة حتى كيبتون والأجزاء الرئيسية التي تحتاج الما تحسين في هذا الطريق بين ارتجاه ( المبيلة التي تحتاج كابيري مبوشي . Kapiri Mposhi ( زامبيا ) حيث أن التوجيه الى مخرج دار السلام ، ومع هذا فان طريق كابيري أيناها ميكومي السياسي في زامبيا هو توجيه أعظم جزء من التجارة نحو الشرق الى مخرج دار السلام ، ومع هذا فان طريق كابيري أيناها ميكومي تنزانيا في تطويره ، وكان هناك برنامج للتطوير القامة طريق رئيسي بين تنزانيا بندولي – زامبيا وكان هذا منذ عام ١٩٥٧ ولكن لم ينفذ بسبب ضالة الموارد المالية ، وتوجد وصلة أخرى ضعيفة بن السبب ضالة الموارد المالية ، وتوجد وصلة أخرى ضعيفة بن

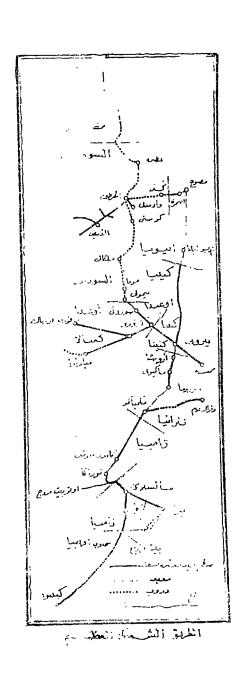

وتقطع الطريق الشمالي العظيم طرق سريعة من الشرق الي الغرب في ثلاث نقاط هي :

۱ ـ طريق ممبسة ، أوغندا ، مديرية كيفو ، الى كيسانجائى ومتادى .

۲ ـ طریق بورسودان ـ غینینـا ۰

٣ ـ طريق بييرا ـ لوبيتو ٠

ويعتبر طريق ممبسة الى لاجوس من بين هذه الطرق الثلاثة أهم الطرق الاحتياطية في المستقبل ذات الفائدة الكبيرة للتجارة بين الدول الافريقية ، وكذلك يعتبر طريق ممبسة الى غرب أوغندا طريقا كالملا مرضوفا جيدا ، بينما الطريق الى كيسانجاني تجرى له الصيانة بصفة مستمرة ـ ويتصل هذا الطريق الشرقي الغربي بالطريق الثاني الكبير من الشمال الى الجنوب (كيبتون ـ لومباشي بالطريق الثاني الكبير من الشمال الى الجنوب (كيبتون ـ لومباشي الكبير من الشمال كاليمي Kalemi يوفـورا للاستعال الى بوكافو وميزات الله بوكافو والمركبات ذات الموتور في الآتي :

- ١ ـ أقل تكلفة من السكك الحديدية •
- ٢ ــ تكلفة الطرق مشاركة بين الحكومة التي تبني الطرق ومالكي
   المركبات •
- ٣ ــ مرونة حركة الطريق الذي يستطيع أن يصعد المرتفعات ويلف
   مع المنحنيات
  - ٤ ـ تختلف درجة كثافة الطرق ونوعها تبعا للحاحة ٠
  - ٥ \_ الخدمة من الباب للباب تقلل من تكاليف اعادة الشيخ: ٠
- ٦ تشجيع قيام المشروعات والعمالة المحلية بما فيها انشاء الطرق وخدمات المحطات والجراجات ومستودعات قطع الغياد ٠

وقد حدثت منافسة حادة بين الطرق والسكك الحديدية بعد أن كانت الطرق واللوريات التى تسير عليها مكملة لوظيفة السكك الحديدية ، ففى سيراليون أغلق خط السكة الحديد الممتد من فريتون حتى Pendembu في عام ١٩٧٢ بسبب الحسارة التى كان يعانى منها والتى بلغت ٢ر٣ ملايين ليونى ( عملة سيراليون ) لعديد من السنوات •

لقد قيل ان ( الجغرافيا ، والسياسة ، وحتى التاريخ ، قد وجهت اقتصاديات وشبكة مواصلات وأنماط التجارة في الأقطار الافريقية الى كتل شتى • وقد قسم « هلنج ، أنماط الطرق في افريقيا الى :

- ا \_ خطوط التوغل من الساحل الى الداخل وتتكون من السكك الحديدية والأنهاد وقد ساعدت على نشر التنمية الاقتصادية في المناطق التي تمر بها ، وتساعد على تحسين الطرق في المساحات الضيقة المجاورة لها .
- ٢ ـ محاور التكامل ـ وتقوم أو يمكن أن تقوم بالتبادل التجارى
   بين الدول الافريقية وهي تصل بين محاور التغلغل في القارة .
   وفي كثير من الأحيان نجد هذه الطرق مهملة أو غير موجودة .
- ٣ ـ شبكة التفذية Supply network وتربط بين طرق التغلغل،
   وهى أساسا من الطرق والسكك الحديدية ، وتعتبر ذات أهمية حيوية للتطور والتنمية الوطنية .

ويشير هلنج الى أنه رغم أن هذا التمييز بين طرق النقسل ليس جامعا شاملا ومانعا الا أنه توضيح عام ·



مشروع الطريق السريع عبر الويقيا

### النقسل الجسوى:

لقد حقق النقل الجوى توسعا كبيرا أسرع من الطرق منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية ، ففي الثلاثينات كانت الخطوط الجوية البريطانية تقوم برحلة واحدة في أفريقيا كل أسبوع الى القاهرة وعنتبة ونيروبي وسلسبوري وكيبتون ثم العودة ، والآن توجيد عديد من الرحلات الى هذه المدن ليس من جانب المخطوط الجوية البريطانية فقط ولكن أيضا توجد شركات طيران كينيا ، أثيوبيا ، مصر ، كذلك توجد رحلات منتظمة الى لندن من جوهانسبرج اكيبتون بواسطة طيران جنوب افريقيا ، كذلك توجد خدمات أقل تقدمها شركات طيران عالمية الى أوربا والشرق الأقصى والهند والى أمريكا الشمالية .

وقد أدت الحرب العالمية الثانية والمعارك التي حدثت فوق البحر المترسط وشمال افريقيا الى ايجاد طرق طيران بديلة ، وكانت منطقة غرب افريقيا المستفيدة من هذا الموقف عن طريق برنامج لتحسين وتطوير عديد من مهابط الطيران عن أى قارة في العالم وبالاضافة الى نقل المسافرين فان نقل المسلع الى المخارج وخصوصا القابلة لمتلف السريع ، ونقل المواد الغذائية من اقليم الى آخر قد زادت في الفترة الاخيرة ، حيث تنقل الزهور بالطيران الى لندن ، ومنتجات الألبان الى عدن ، والخضروات الطازجة من المناطق الزراعية الى مناطق التعدين ، وكذلك تنقسل اللحوم بالطائرات من الصومال الى الشرق الأوسط .

وتزداد أحجام الصادرات عن طريق الطيران ، وكانت الصادرات الافريقية تصدر تقليديا عن طريق البحر بسبب ضخامة أحجام هذه الصادرات وانخفاض قيمتها ، ولهذا فان الطائرات كانت ترجع غالبا فارغة بعد أن تفرغ حمولتها في الدول الافريقية ، والآن فقد خفضت خطوط الطيران تعريفة الشحن على الرحلات

العائدة من افريقيا الى أوربا على أساس أن يستفيد المزارع فى كينيا والسنغال وغيرهما من تصدير حاصلاته بالطيران وهذا يعنى أن نوعية الانتاج وتغليفه لابد أن تكون تحت اشراف دقيق حازم وقد أنسات كينيا محطات تصنيف أو تدريج فى جميع أنحا الدولة ، عن طريقها يمكن أن بصدر المزارع الصغير منتجانه الى الخارج .

ويستخدم الآن الطيران على نطاق واسع في عمليات الجيولوجي والكرتوجرافي، وعلى وجه الخصوص في مجال التخطيط لمشروعات اعادة التوطين Land resettlement schemes والتوسيعات الزراعية الجديدة وتساهم افريفيا بنسب منخفضة للغاية في النقل الجوى اذا ما قورنت بغيرها من القارات وكذلك اذا ما قورنت بعدد سكان القارة والثروات التي توجد بها تعبر بصدق عن انخفاض مستوى المعيشة في القارة وسيادة الوسائل الأولية في النقل على الطرق والسكك الحديدية » •

## الموائي والشيحن البحري:

تعتبر الموانى ذات أهمية خاصة لان افريقيا وراء الصحراء قد انتهت عزلتها بعد انشاء هذه الموانى ، كما أن معظم التنهية الاقتصادية الحالية فى افريقيا تعتمد على تجارة خارجية نامية وصحية وقد قدر فى عام ١٩٦٥ أن ٦٪ فقط من التجارة الدولية للدول الأفريقية كان عبر التخوم فى اليابس ( تجارة داخلية ) من الأوريقية كان عبر التخوم فى اليابس ( تجارة داخلية ) من الدول الصناعية لذلك يأتى منها فيض من السلع الرأسمالية من الدول الصناعية لذلك يأتى منها فيض من السلع الرأسمالية التوسيع والتنمية الاقتصادية تؤديان الى مطالب اضافية من واردات البترول وجهة نظر التجارة المبولية بدأت الموانى الضحية المترول وجهة نظر التجارة المبولية بدأت الموانى الضحية

تجتذب الاهتمام ، ففى الساحل الشرقى لافريقيا نجد أن حركة المراكب الصغيرة ذات الأشرعة التى كانت تتجه مباشرة بالتجارة نحو الخليج العربى والهند أصبحت الآن فى طريقها الى الانقراض وأصبحت اللوريات هى التى تقوم بنقل السلع والبضائع فى المنطقة الساحلية الى موانى التصدير والاستيراد الهامة ، وتقلصت تجارة الساحل ، وهناك حدث سياسى كان له تأثير بعيد المدى وهو اغلاق قناة السويس بعد حرب١٩٦٧ فقد حول هذا الحدث البحر الأحمر من بحر عالمى فياض بالحركة الى مياه آسنة ، وأصبحت خدمات الشحن فى البحر الأحمر وشرق أفريقيا أثرا بعد عين وتبع اغلاق قناة السويس تحول للتجارة نحو الكيب بشكل واضح ، وارتفعت قيمة الشحن الى أوربا الى ٥٠٪ فى بورسودان ، ١٥٪ فى ممبسة ودار السلام استرجعت كيبتون دورها كميناه ضخم تؤمه السفن مع تزايد أحجامها ، خصوصا الحاويات العملاقة للبترول والمواد مع تزايد أحجامها ، خصوصا الحاويات العملاقة المبترول والمواد

كذلك فان للموانى نفسها أهمية سياسية ، وذلك بسبب أنها كانت في يوم ما مدخلا للقوى الأجنبية الى اليابس ، فانها في الغالب أصبحت عواصم بعد اقامة الحدود السياسية ونشأة الدول على الرغم من وجود أمثلة شاذة ذات ظروف خاصة ، مثل مدينة القاهرة الأثرية الضخمة أو نيروبي في مرتفعات كينيا ، وفي جنوب أفريقيا توجد عاصمتان الأولى هي المدخل الأول (كيبتون) والثانية هي منطقة التغلغل في الداخل ( بربتوريا ) · كذلك فانه في المدول الافريقية النامية ، نلاحظ أن المواني تصبح جاذبة أيضا للصناعة ، اذ أنه في المراحل الأولى للتطور التجارى كان استيراد للصناعة ، في منطقة الدخول كانت تعتبر مكانا ملائما لمصنع التجميع ، وبطريقة مشابهة فان الصناعات التي يطلق عليها الصناعات التعويضية المستوردة ، تحتاج في الغالب لاستيراد كثير من مادنها الخام ، وإذا كان السوق الداخلي لا يلائم تدعيم هذه الصناعات

الجديدة وفقا للمستوى الاقتصادى فان توقيعها في المواني يمكن أن يساعد التصدير بسكل كاف لاقامة انتاج على مستوى اقتصادى .

ويلاحظ أن ليبيريا ذات أهمية نتيجة لأن هناك سفنا من جنسيات مختلفة ترفع العلم الليبيرى نتيجة للتسهيلات والاعفاءات الجمركية المنوحة لها ·

ويلى ذلك الجزائر ، ثم جنوب افريقيا ثم مصر ثم نيجيريا · وتعتبر جنوب افريقيا من الدول التي ضربت بسهم وافر في مجال التنمية الاقتصادية بعكس الدول الافريقية الأخرى التي مازالت تسد في طريق التنمية ·

ويلاحظ على الموانى الافريقية أنها تعانى من الاحتقان وتكدس السيلم المسدرة عن طريقها وذلك يرجع الى اما عدم وجود التسهيلات اللازمة في هذه الموانى أو ضيق سعة الموانى نفسها من حيث الأرصفة المسالحة للرسو عليها ، هذا بجانب عدم وجود وسائل المواصلات والنقل المطلوبة واللازمة لنقل هذه البضائح نحو الداخل ، فضسلا عن الروتين الضارب أطنابه في ادارة هذه الموانى .

## خطوط الانابيب Pipe Lines خطوط

تعتبر خطوط الأنابيب شكلا جديدا من أشكال النقل في افريقيا حيث تقدم أكثر الوسسائل اقتصادية لنقل السوائل والمغازات عندما تكون الأحجام ضخمة والمسافات بعيدة وتخدم بعض هذه الخطوط تجميع البترول من الحقول المنتجة ، ولكن يوجد أكثر من ثلاثة أرباع المسافات الكلية تتكون من الخطوط الرئيسية Trunk Lines للخام من حقول البترول الى الساحل (شمال أفريقيا ونيجيريا) أو للخام من الموانى الى معامل التكرير

فى الداخل ( جنوب افريقيا ، بييرا ـ أومتالى فى زيمبابوى قبل فوض العقوبات على جنوب أفريقيا واغلاق خط الأنابيب ) ·

ومن خطوط الأنابيب البامة للغاية خط تازاما Tanzam الذي يبلغ طوله ١٧٠٠ م والذي يربط دار السلام على ساحل المحيط البندي مع ندرلا Adola في زامبيا ، حيث يعبر هذا الخط ١٠٠٠ نبرا ويتسلق أرضا ذات غابات كثيفة يصل ارتفاعها الى ٢٠٠٠ متر ويستطيع أن ينقل ٥٠٠ ألف طن من منتجات البترول سنويا ويمكن بانشاء مجطة ضبخ إضافية أن تزيد الكمية الى ٦٤٦ ألف طن .

وبعد استكمال معمل التكرير في ندولا فان الخط سيتحول لنقل البترول الخام · كذلك يوجد خط أنابيب في مصر يمتد من السويس حتى غرب الاسكندرية (سوميد) يمتد لمسافة ٣٣٨ كم وسعة هذا الخط أن يستوعب حمولات ناقلات البترول الضخمة سواء في التفريغ اليه أو الشحن منه الى أوربا ، وبذلك يوفر رحلة طويلة لهذه الناقلات العملاقة من الشرق الأوسط الى أوربا عن طريق الرأس ·

ومن أعم الخطوط أيضا في افريقيا تلك التي تمتد من صحراء الجزائر الى نقاط تجميع وتكرير البترول على الساحل Points الجزائر الى نقاط تجميع وتكرير البترول على الساحل Fueling من حاسى مسعود الى بجاية Bougie ( الطول ۷۶کم وقد تم انشاؤه عام ۱۹۵۹ ) ومن العجيلة حتى الصخيرة عام ۱۹۹۰ ، وذلك بطاقة نقسل تصل الى

٤ر٥٢مايون طن سنويا٠ وهناك أيضا خط ثالث من هود الحمرا١٠٠٠
 الى أرزيو Arzew طاقته السنوية ٣٢٦٣ مليون طن ٠

ويشير أودو الله الى أهمية اعتماد الدول الجبيسة على خطوط الأنابيب لنقل البترول الخام أو المكرر حيث أن ذلك يوفسر جبد وأموال انشساء الطرق التى تحتساج الى صيانة مستمرة ، كما أن الأنابيب ينتظم فيها تدفق البترول بسرعة (٥ – ٦٦م فى الساعة) وأمان ، كما أن المطرق معرضة للانجراف والاستهلاك السريسع بواسطة ناقلات البترول الضخمة من اللوارى ، هذا بجانب أن هذه المطرق تحدث فيها حوادث كثيرة خصوصا فى نيجيريا ، وفى نغس الوقت فسان خط الأنسابيب يعبر الأنهار ويخترق الجبال والمغابات ، وهذا لا يتيسر بسهولة بالنسبة للطرق ويعتبر خط دار السلام ندولا فى زامبيا من المشروعات الهامة التى جنبت زامبيا الوقوع تحت ضغط كل من زيمبابوى وموزمبيق وجنوب أفريقيا سالناحية الاقتصادية والسياسية .

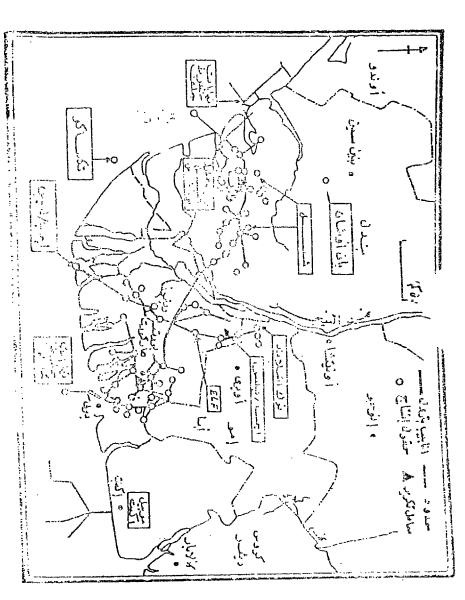

دالمًا اللبجر في نبجيريا ، توضع تطور صناعة البترول

#### قنساة السويس:

افتتحت قناة السويس في عام ١٩٦٧ ويبلغ طولها ١٦٦٦كم. وقد أغلقت القنساة خلال حرب يونيو ١٩٦٧ وما بعدها ، وأعيد افتتاحها في عام ١٩٧٥ ويصل عرضها ٦٠ مترا والغاطس١٨ مترا، ويمكن أن تمر بها سفن حمولة ٧٠ ألف طن ، وقبل اغلاقها كان يمر بها كل عام ٢٠ ألف سفينة ، حوالى ثلثها ناقلات بترول ، وكان حوالى ٥٨٪ من حركة السفن نحو الشمال تتكون من البترول ( ١٦٠ مليونا ) بينما حوالى ١٥٪ تتكون من فول الصويا والمعادن والمنسوجات والألياف والمطاط وبذور الزيت ، أما تلك المتجهة نحو الجنسوب فكانت حمولتها تتكون من الآلات والسملع المعدنية ، الأسمينت ، الحربوب ، لب الورق ، والأخشاب ، الورق

وكان يصل دخل قناة السويس حوالى ١٧٠ مليون دولار سنويا من العوائد قبل الاغلاق مباشرة عام ١٩٦٧ والآن أكثر من مليار دولار سنويا ٠

وقد سبق أن أشرنا الى أن اغلاق قناة السويس كان له أثر واضح على تشجيع طريق الكيب البحرى على الرغم من أن ناقلات البترول تستغرق رحلتها عبر هذا الطريق الطويل من الخليج العربي الى أوربا ٦٣ يوما في مقابل ٣٩ يوما اذا سلكت طريق قناة السويس و وكان الأثر الثاني لاغلاق قناة السويس هو تضخم الناقلات بشكل واضح حيث وصلت السعة الى لملا مليون طن لكي تجعل تكلفة نقل الوحدة من البترول رخيصة عبر هذا الطريق الطويسل .

وبعد اعادة فتح القناة وضعت العكومة المصرية خطة تكفل توسيع القناة وتعميقها لكى تصل الى ضعف الغاطس السابق ويسمح بعبور السفن ذات حمولة ٢٥٠ الف طن وأكثر •

ومع ذلك سيوف تظل الناقلات العملاقة تدور حول الكيب و الموقى نهاية ١٩٧٥ وصل عدد السفن التي تعبر القناة يوميا ٥٤

سغينة مقابل ٢٦ قبل الاغلاق ، وقد رفعت الحكومة المصرية العوائد على السفن لكي يصل الدخل السنوى منها ٤٠٠ مليون دولار ولكى تتمشى قناة السويس مع التطور العالمي تم توسيع القناة في الرحلة الأولى الى ٢٦٥ مترا وأقضى غاطس مسموح به ٥٢ قدما ، وأصبحت القناة بعد انتهاء هذه المرحاة في ديسمبر ١٩٨٠ تساوى ١٤ ضعفا من القناة غند انشائها وأربعة أضعاف عند التأميم ومرتين وثلثا عند فتح الملاحة سنة ١٩٧٥ ، ونتج عن ذلك ازدواج نصف المجرى الملجرى الملحرى الملجرى الملجرى الملحرى الملحدى الملحرى الملحرى الملحرى الملحرى الملحرى الملحرى الملحرى الملحرى الملحدي الملحدى الملحدي الملحرى الملحدي الملحديد ا

ونتيجة لحرب الخليج بين ايران والعسراق وانخفاض انتاج المبترول في هذه المنطقة واتجاة دول أوربا وأمريكا الى المنطق المنتجة للبترول غرب قناة السبويس فقد بدأ عائد القناة في الانخفاض خلال الثمانينات عما كان موضوعا في خطط التطوير وقد كان دخل القناة عام ١٩٧٦ = ٤٧٠ مليون دولار ارتفع الى ١٩٨٠ مليونا عام ١٩٨٤ ، وتشير الى ١٩٨٠ مليونا عام ١٩٨٤ ، وتشير الدراسات الى أن ايرادات القناة من رسوم العبور والخدمات الملاحية سستصل مع نهاية ١٩٨٥ الى ١١٠٠ مليون دولار ، ولو لم تكن ظروف حرب الخليج والظروف العالمية الأخرى لكانت الايرادات فاقت هذا المعدل بكثير و

وتحاول هيئة قناة السويس التقليل من اثر حرب الخليج على الايرادات بمجموعة من الاجراءات منها تكثيف اجراءات الأمان وتدريب المرشدين وانتقائهم بحيث يمكنهم التعامل مع سفن تتجاوز النسب المسموح بها مثل تلك السفن التي تزيد على ٤٠٠ ألف طن بدون القيام بمشروعات جديدة ، وكذلك تعديل مسار العبور وحركة الملاحة في القناة وفق غاطس كل سفينة لجذب عملاء جدد ، كذلك اتجهت الهيئة نحو أنشطة جانبية لتوفير النقد الأجنبي عن طريق أن تحل الهيئة محل الخبرة الأجنبية وتشترك في عملية تحديث

. . .



قناة السويس في عمن

الموانى فى مصر مثل تطهير مدخل مينا الدخيلة فى الاسكندرية الذى يخدم مشروع الحديد والصلب فى الدخيلة وبعد تطوير ترسانة بور سعيد يمكن أن تساهم الهيئة فى عملية بنا السفن ، وكذلك تركز الهيئة على تحويل نشاطها وتكثيفه من ناقلات البترول الى خسمات التجارة العادية ، ومن المعروف أن خدمة ناقلات البترول كانت تساهم بحوالى ٧٠٪ من ايرادات القناة وفعلا أصبحت النسبة الآن ٥٦٪ من ايرادات القناء من مرور البضائع ، ٣٥٪ من ناقلات البترول ٠

كذلك استكملت خط أنابيب نقل البترول يربط السويس ببورسعيد بحيث تفرغ الناقلة حمولتها من البترول في السويس ثم يضغ مرة أخرى الى الناقلات في بورسسعيد وفي مقابل ذلك أكملت اسرائيل خط أنابيب من ايلات على خليج العقبة عبر صحرا النقب الى مسقلان على ساحل البحر المتوسط ، ويمكن للناقلات ذات حمولة ١٥٢ ألف طن أن تصل الى ميناء ايلات ٠٠٠

### النقيل والتنميسة الاقتصادية:

بعد أن أشرنا الى النقاط الرئيسية السابقة يجمل بنا الآن أن نشير الى أثر النقل على التنمية الاقتصادية في افريقيا •

وبادى، ذى بد، فاننا ينبغى أن نقرر أنه بعد مرور أكثر من خمسة وعشرين عاما على استقلال معظم الدول الافريقية فان أنماط النقل التى وضعها النظام الاستعمارى مازالت متشبثة بوضعها فى معظم هذه الدول ، على الرغم من حدوث تغيرات ملحوظة فى بعض اللحول مثل نيجيريا ، تنزانيا ، زامبيا ، ويرجع هذا التشبث بهذه الأنماط فى معظم الدول الافريقية المدارية الى ثلاثة عوامل أساسية : كما يذكر « أودو ، ¿ Ūdc عى :

- ١ استمرار السيطرة على الاقتصاد الافريقى من جانب القوى المتروبوليتانية السابقة .
  - ٢ \_ فقر معظم الدول الافريقية المدارية .
- ٣ ـ عملية الظروف الأساسية المؤثرة في تطور النقل أو بمعنى
   آخر ان شبكة النقل تتغير أو تتطور فقط عندما يفرض الذين
   يستخدمونها هذا التوسع

ومع اتفاقها مع « أودو » في هذا التحليل الا أننا ينبغي أن نشير الى أن العامل الثاني وهو فقر معظم الدول الافريقية انما هو ناتج عن النظام الاستعماري الذي كان سائدا في القارة قبل الاستقلال ومازالت هذه السيطرة موجودة كما يذكر « أودو » في العامل الأول، اذ أن خيرات افريقيا المدارية وفيرة ، واذا ما استغلت لصالح أهلها فأن الفقر فيها سوف يكون أثرا بعد عين • كذلك ينبغي أن نلاحظ أن التطور الملحوظ الذي حدث في النقل في بعض الأقطار الافريقية مثل نيجيريا وتنزانيا انما حدث نتيجة للثروة المادية الموجودة في المدولة كما هو الحال في نيجيريا ( البترول والمعادن الأخرى ) ونتيجة لمعونة خارجية من الأقطار الاشتراكية كما هو الحال في تنزانيا •

ورغم التطورات التى حدثت فى افريقيا فان خريطة النقل ماذال يغلب عليها الخواء ٠ اننا لا نجد فى افريقيا المدارية شمكم متكاملة للنقل تسمح بانتقاء عقلانى لوسيلة النقل المناسبة سواء بالطرق أو السكك الحديدية أو النقمل الجوى كما يذكر عانس W. Hance

وكما يذكر هلنج B. Hillill في نفس المرجع أن البنيسة الأساسية للنقل غير ملائمة حيث أنها نبعت أصلا من نظام استعمارى قديم اعتمد على أغراض ادارية وعسكرية ، أو من أجل التصدير المباشر للمحصولات ذات الأحجام الضخمة ، وبالتالي فان هذه الشبكة ليست ملائمة للتبادل الداخلي وتوزيع الواردات أو للتجارة بين الأقطار

الافريقية ، وقد سبق أن أشرنا الى نصيب الفرد الافريقى المنخفض بالنسبة للمركبات اذا ما قورن بغره من سكان العالم \*

ولقد سبق أن أشرنا في بداية هذا البحث الى أهمية النقل في القارة الافريقية ومدى تأثيره على التنمية الاقتصادية ، لدرجة أنه من المدهش أن نجد ٣٠٪ من صادرات افريقيا تأتى من نطاق ضيق للغاية داخل اطار ١٦٠ كم من الساحل .

وكما يشسير تقرير البنك الدولى فان للطرق أهميسة كبيرة خصوصا الطرق الريفية لزيادة الانتاج الزراعى والانتشاد الجغرافى للتنمية ، وخصوصا الوصلات التي تصل بين الطرق الرئيسية في الريف ، مثلا لكي تحقق نيجيريا مبدأ الاكتفاء الذاتي من الغذاء فانها تحتاج الى ٢٥ ألف كم من الطرق الريفية الجديدة ، وفي نفس الرقت صيانة الطرق الموجودة بصفة دورية لكي تستمر مفتوحة طوال العسام .

كذلك فان للسكك الحديدية أهمية قصوى فى نصف دول القارة الافريقية فيما وراء الصحراء ولها أهمية معقولة فى الثلثين الآخرين وخصوصا للدول الحبيسة التى تنتج المعادن وقد أصبحت السكك الحديدية فى الوقت الراهن تالاقى المنافسة العنيفة من جانب الطرق وأصبحت لا تساهم وبقسط كبير فى النقل والحركة التجادية بسبب عدم ملائمة التشغيل بعد تدهور طرق التشغيل لدى الحكومات المسيطرة على السكك الحديدية خالل العتدين وانخفاض الانتاج والتصدير كذلك والمنخفاض الانتاج والتصدير كذلك

ويشير نفس التقرير الى أنه على الرغم من ارتفاع نفقات النقل الا أن الطائرات العمودية ذات أهمية كبيرة لنقل القادة الاداريين وقطع الغيار المطلوبة بصفة عاجلة بالإضافة الى فتح المناطق المعزولة، كذلك فانها ذات أهمية للدول ذات المساحة الشاسعة والتى مازالت

تفتقر الى الطرق السطحية مثل تشسساد والكونغو ومالى والسودان . ورائير •

وتعتبر المواصلات الحديثة ذات تأثير واضح خصوصا بالنسبة للسلم ذات الأحجام الضخمة وكذلك السلم سريعة التلف وينعكس أثر النقل على ذاويتين رئيسيتين :

الأولى: تتحدد في تكاليف وأسعار السلم المختلفة والخدمات المقدمــة •

والثانية : تنعكس في نواحي متعددة اقتصادية أو مالية أو احتماعيسة •

وتؤثر التحسينات الفنية في مجال النقل على أنماط الانتاج التقليدية ووسائل المعيشكة في القرى الافريقية وتغيير العادات والتقاليك •

ومن ناحية أخرى فان تحسين النقل يؤدى الى ادخال محصولات تجارية وبالتالى وجود فرص عمل للعاملين الذين كانو يهاجرون للعمل في مناطق أخرى ، وبذلك تقضى على الهجرة الفصابية · كذلك فإن الطرق الفرعية تساعه على زيادة الانتاج وبالتالى تساعه على ايجاد فرص عمل ومعيشة دائمين لمجموعة من السكان الذين يأتون من مناطق أخرى مكتظة بالسكان ، مثال ذلك منطقة كابرى Kabré المكتظة بالسكان في شال توجو ، يمكن أن تستقر مجموعات من سكانها في مناطق الكاكاو والبن في الجزئالجنوبي الغربي ، اذا تكفلت الطرق الثانوية بزيادة الانتاج .

أما بالنسبة للمزايا والفوائد التى تنشأ فى الحركة التجارية نتيجة لتحسينات الطرق فانها واضحة للغاية حيثما كان ذلك يتعلق برصف الطرق بالأسفلت ، ففى العادة نجد تخفيضا بنسبة ٢٥٪ من التكاليف طى / كم يمكن تحقيقها عندما يكون التغيير من الطريق المخصص لفصل الجفاف dry-weather الى طريق

اسفلتى أو ١٥٪ عندما يسوى الطريق المخصص لفصل الجفاف ريتحول الى طريق مهد Gravel road الما بالنسبة للسكك المحديدية فان تحويلها الى زيت الديزل يمكن أن يحقق وقرا يصل الى ٤٠٠٠٪ فى التشغيل والصيانة ٠ كذلك يمكن توفير الوقت اللازم للنقل عن طريق التحسين خصوصا فى مجال النقل بالطريق وعمليات الشحن والتفريغ فى الموانى وأى نوع من النقل الموحد أو المتجمع combined transport وتوفير الوقت يعنى الاقتصاد فى عمليات الجرد والتخزين والتأمين ٠ كذلك يساعد على تقليل عمليات الجرد والتخزين والتأمين ٠ كذلك يساعد على تقليل العاجة الى الائتمان تصور السلع العاجة الى الائتمان تحول السرقة والكسر ، وكلاهما يساعد عليهما الرحلة المتصلة ومخاطر السرقة والكسر ، وكلاهما يساعد عليهما الرحلة المتصلة ... unbroken journeys عمليات

وهناك نتيجة هامة لتحسين النقل في غرب افريقيا هي الزيادة الواضحة في حجم حركة الصادرات والواردات ويوضح عذا الأرقام المسجلة في مواني مثل أبدجان ، تاكورادي ، لاجوس بورت هاركوت واذا ما استطعنا تجميع الأرقام الخاصة بحجم حركة السلع المحلية فاننا سوف نلاحظ أن الزيادة ملفتة للنظر بشكل واضح •

وفى نفس الوقت أثرت التسهيلات التى أدخلت عليها تحسينات على بعض السلع الجديدة ، والتى كانت الوسائل القديمة للنقل لا تستطيع أن تقوم بها ، والدليل على ذلك زيادة حجم الأخشاب ، البن ، الموز والتى تنقل أساسا من ساحل العاج ( وفى حالة الوز فى غينيا ) ويرجع هذا التطور بصفة أولية الى تحسين النقل على الطرق ، الذى يقدم وصلات ذات كفاءة بين المزارع والطرق الرئيسية فى القطر وليس فقط بسبب ادخال المعدات الحديثة فى مينائى ابدجان وكوناكرى وجعلتهما يستطيعان شحن المنتجات فى مينائى ابدجان وكوناكرى وجعلتهما يستطيعان شحن المنتجات القابلة للتلف مثل الموز ، الذى يعتبر سرعة النقل له عاملا حاسما.

اذ أن عامل السرعة مهم بسبب تقلبات الأسعاد في الأسواق كما في حالة البن ، الكاكاو ، فالنقل السريع يساعد على بيع السلع المنتجة في الوقت المناسب .

كذلك فان زيادة الحركة التجارية جعلت ادخال معدات الشبحن والتفريغ عاملا اقتصاديا في المواني (بما فيها بعض مواني الأنهار) خصوصا الأوناش وعربات الشبحن ، ولذا فان عمليات الشبحن والتفريغ تنجز بسرعة ومن ثم فان التكدس على الأرصفة قد خف وتوفرت الأماكن في المخازن •

وبالاضافة الى ذلك فسان تحسينات النقسل كانت مسئولة مسئولية مباشرة عن زراعة محصولات جديدة مشل الموز وذلك عن طريق انشاء خدمات تصدير جديدة ولكن هذا التحول لم يقتصر على المحصولات النقدية فقط ، فاليام الذي يزرع على نطاق واسم كمحصول غذائي تقليدي محلى للأسواق الداخلية مثل نيجيريا محصول ضخم الحجم بشكل واضح ومنخفض القيمة لدرجة أنهم كانوا لا ينقلونه بكميات كبيرة الا نادرا ، كما هو الحال في الأجزاء الشمالية من القطر الى الأجزاء الغربية وذلك بعد انشاء الطرق واستخدام النقل الرخيص .

ومن ناحية أخرى فان النقل الأرخص والأفضل ، خصوصا بالنسبة للمواد الغذائية القابلة للتلف له أهمية كبيرة لانه يعطى للسكان الفرصة لكى يكون غذاؤهم متوازنا ، وعلى سبيل المثال فان النقل بالطرق أو الجو حمل اللحوم من الشمال الى مناطق الغابات التى لم تكن معروفة فيها في الماضى · كذلك أدى هذا الى تحسين مصادر اللحوم لسكان المدن في الجنوب · ومع ذلك فان هذا التطور مازال في مراحله الأولى ·

كذلك فان وجود (صناعة ) النقل بالطرق على نطاق واسع أدى الى ايجاد فرص العمل مثل بناء هياكل المركبات واصلاح الاطارات وبناء « الجراجات » رمعطات الخدمة والاستراحات •

أما عن النتائج والآثار الواضحة فسوف يحس بها سكان المناطق الشمالية في معظم أقطار غرب افريقيا ، فالحركة التجارية بين هذه المناطق والمناطق الأخرى الساحلية ذات الكثافة العالية في السكان سوف تكون ميسورة ، وقد بدأ هذا الاتجاه فعلا ، لذا فان فأنض السكان سوف يتجه من الشمال للبحث عن فرص العمل في مدن الجنوب ، ليس هذا فقط بالنسبة للأشخاص والسلع ولكن أيضا بالنسبة للافكار ،

كذلك فان النقل بالطرق والسمك الحديدية من كما يشير تقرير الأمم المتحدة كان من العوامل التي ساهمت في نشر العمران الحضرى ، فلقد كان نمو المدن في البداية مرتبطا ومعتمدا على موقع طرق النقل ومعظمها من السكك الحديدية اذ أن مراكز تركز السكان وروس خطوط السكك الحديدية كانا مرتبطين وفي العقدين الأخيرين سحبت من السمك الحديدية هذه الوظيفة وتحولت الى المطرق الرئيسية ، ففي حين كانت لاجوس ، ابدان ، من المراكز الحضرية الهامة التي قامت على السكك الحديدية ، نجد بنين ، أوى الحضرية الهامة التي قامت على السكك الحديدية ، نجد بنين ، أوى الطرق وفي المنطقة الفرنسية سابقا قامت باماكو ، فورت لامي ، الطرق ، فورت لامي ،

ولكى يعطى النقل المحسن أقصى تأثير له لابد أن يكون فى المقابل توسع فى الانتاج والتجازة ، وينبغى أن تصل الأخيرة الى مستوى معين قبل أن تصرف الأموال على عمليات تطوير النقل ، والتى ينبغى أن تركز أولا على تحسين وتطوير البنية الأساسية . والمشكلة هى وضع حد أدنى يمكن بعده وضع خطط تطوير النقل موضع التنفيذ .

ويعتبر النقل بالطرق ذات أهمية كبيرة في مجال التنميسة الاقتصادية في غرب افريقيا اذ أننا في كل قطر نجد أن انشاء الطرق وتحسينها وصيانتها يستوعب جزءا كبيرا من الموارد النقدية

المتاحة ، وفي نفس الوقت نلاحظ نشوء مشكلات أخرى هامة بسبب زيادة الحركة التجارية ، والمرور على الطرق السريعة ، في الأقليم « غرب افريقيا » والتي تستدعى الدراسة •

وبصفة عامة فان المشكلات العامة لكل أقطار افريقيا هي كيف تتأكد مما يحدث بالضبط على الطرق السريعة ، وما هو حجم ونوع السلع المنقولة وكم عدد المسافرين عليها ، وما هي أنواع المركبات التي تسير عليهـــا وكم عدد الحوادث التي حدثت وكيفــة حدوثها ٠٠ الغ ٠

وتعتبر شبكة الطرق الفرعية ذات أهمية أيضا خصوصا في مجال التنمية الاقتصادية ، مشلا انشاء النظام النقلى في غرب افريقيا كان من أجل خدمة تجارة الصكادرات والواردت بصكفة أساسية مع الاهتمام الضئيل بالحاجات الخاصة بالأسواق المحلية التي كانت محدودة بشكل واضح • وكان نقص خدمات النقل بين أقطار هذه المنطقة سواء بالطرق أو السكك الحديدية أو الملاحة بحداء السماحل - غير وأضح تماما خلال الفترة الاستعمارية الأولى -وكان ذلك يرجع الى « الجو السياسي ، السائد في ذلك الوقت والذي كان يطلق عليه « التكالب على افريقيا ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فان الأسواق الكبرى لمنتجات غرب افريقيا لم تكن موجودة في المنطقة \_ وانها عبر البحار ، اذ أن الدعوة لتصنيع هذه المنتجات لم تأت الا أخيرا جدا ، وانما كان ينظر للمنطقة باعتبارها منطقة استيراد للسلع الصناعية ، وبعد الاستقلال ، ونظرا لضآلة حجم سكان هذه الأقطار ، وبالتالي ضعف القوى الشرائية في السوق المحلى يؤدى الى التخطيط لاقامة ارتباط نقلى بين هذه الأقطار بقصد توسيع السوق المحلى وزيادة القوى الشرائية عبر الحدود ، وبالتالي تشجيع الصناعة الوطنية وتقسيم العمل ، وبالتالي يكون انتاج السلع في أكثر الأجزاء ملاءمة لتصنيعها على المستوى الاقليمي من الناحية الاقتصادية · وهذا لا يتماتي الا بتحسين وسائل النقل الحالبة

وايجاد وصلات فرعية جديدة تربط بين وسائل النقسل في هذه السول سواء بالطرق أو السكك الحديدية أو الملاحة الساحلية و ورغم أن وسائل النقل المختلفة الحالية قد قامت بانجازات صخمة في مجال نقل السلع المختلفة الزراعية والمعدنية والصناعية

ضخمة في مجال نقل السلع المختلفة الزراعية والمعدنية والصناعية سواء الى الخارج ومنه ، أو على مستوى دول القارة الافريقية فان هذه الوسائل مازالت تحتاج الى تحسين كبير لكى تستطيع أن تقوم برسالتها كاملة سواء من أجل التجارة الخارجية ( الصادرات والواردات ) مع العالم الخارجي ، أو على مستوى دول القارة الافريقية .

ورغم أن عمليات الانتاج بأشكاله المختلفة تعتمد على عوامل كثيرة ، الا أن عامل النقل يعتبر ذا شأن كبير في هذا الصدد وكذلك رغم أن الدخل القومي ، وبالتالى الفردى ، يتأثر بعوامل كثيرة ، الا أن عامل النقل يلعب دورا كبيرا في الدخل القودي والفردى و وباستعراض أرقام الدخل الفردى والقومي نلاحظ انخفاض هذا الدخل في افريقيا عن غيرها من القسارات الأخرى ولا شك أن عامل النقل كان له دخل كبير في الوصول الى هذه النتيجة .

وفيما يلي مقارنة بين الدخل القومي والفردي في بعض الدول الافريقية وغيرها من دول القارات الأخرى •

ويتضح من الاحصاءات أن الدول ذات الدخل المنخفض غالبيتها من الدول الافريقية والأسيوية وهي الدول التي تعانى من انخفاض الدخل القومي وبالتالى انخفاض الدخل الفردى ومع ذلك فان عدم وجود خدمات النقل الملائمة في هذه الدول قد أدى بيجانب عوامل أخرى كثيرة ومتنوعة الى انخفاض الدخل القومي والفردى نتيجة لان عدم وجود هذه الخدمات أو ضالتها لا يساعد على الانتاج خصوصا المحصولات النقدية اللازمة للتصدير وبالتالى عدم الحصول

وينعكس هذا الدخل المنخفض القومى على عدم امكانية الاقدام على مشروعات التطوير والتنمية فى المجالات الاقتصادية المختلفة وكذلك على نشر الخدمات مثل التعليم والشئون الصحية والترفيهية ومندلك يحدث انخفاض مستوى كفاءة الفرد ويؤثر على نقص الانتاج وهكذا تكون الحلقة المفرغة التى سبق أن أشرنا اليها

أما الدول ذات الدخل المتوسط فنجد منها أيضا دولا من آسيا وافريقيا وهى شبيهة بالنوع السابق وان كان مستوى الدخل فيها أفضل نوعا ، كما أنها أيضا ذات مستوى أفضل في النقال والمواصلات •

أما الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع فان بها شبكة لا بأس بها من النقل والمواصلات مثل جمهورية جنوب افريقيا •

ولكن لابد أن نلاحظ أن هناك بعض الدول ذات الدخل المرتفع في افريقيا وان كانت لا توجد بها شبكة جيدة من النقل والمواصلات وهي الدول المنتجة للبترول مثل ليبيا ، ويساعد على ذلك ضآلة عدد السكان وارتفاع الدخل القومي الا أن معظم الدول ذات الدخل المرتفع هي الدول الصناعية في أوربا وأمريكا الشمالية والاتحاد السوفيتي ، ويخدم هذه الصناعة شبكة من النقل والمواصلات ذات كفاءة عالية .

وببسساطة فان النظر الى خريطة شسبكة النقل ومقارنتها بمناطق الانتاج الزراعي النقدى والصناعي والتعديني توضيح لنا بوضوح وجلاء مدى الارتباط بين النقل وهذه الجزر المتناثرة في أنحاء افريقيا والتي تحظى باستغلال اقتصادى نشسط لسبب بسيط وهو أن هذا الانتاج مخصص للتصدير عبر شرايين المراصلات والنقل التي سبق أن أشرنا اليها



المحصولات النقدية الهامة في افريقيا وعلاقتها بشبكة السكك الحديدية ·



انعادن الهامة في افريقيا وعلاقتها بشبكة السكك الحديدية

# ( الشكلات والعلول )

بعد أن أشرنا الى النقاط السابقة الخاصة بأهمية النقل وأنماطه والعوامل المؤثرة فيه طبيعيا وبشريا واقتصاديا وانتشار وسائل النقل المختلفة وارتباط هذا الانتشاد بالتنمية الاقتصادية ، بعد كل هذا آن لنا أن نشير الى المشكلات التى تعانى منها أشكال ووسائل النقل في افريقيا والحلول المقترحة لها •

ورغم أن هناك تداخلا وتشابها بين العوامل المؤثرة في النقل في النقل في النقل في النقل الا أنه في النقل الا أنه يهمنا الأن أن نشير الى هذه المشكلات من الزاوية الاقتصادية والسياسية ليس على مستوى دولة أو اقليم بذاته ولكن على مستوى القارة الافريقية ككل ٠

وأولى المسكلات الخاصة بالنقل في افريقيا هي عدم وجود تكامل بين طرق النقل في القارة الافريقية أو حتى على مستوى الأقاليم ، ورغم أن الاتجاه الاستعماري كان يحاول الربط بين مستعمراته المختلفة بوسائل النقل المختلفة ، الا أن هذا الاتجاء كان يهدف الى استنزاف خيرات القسارة وتوجيهها نحو الدول المستعمرة في أوربا وبالتسالى فان هذه الخطوط حتى ولو كانت موجودة الا أنها لا تخدم المصالح الوطنية أو الاقليمية مثال ذلك تلك الخطوط التي كانت قسائمة بين المستعمرات الفرنسية . ويضاف الى ذلك أن هذه الخطوط أصبحت لا تتسم بأنها اقتصادية نتيجة لأنها تدور حول دول كاملة وتتحاشي عبورها وفقا للسياسة الاستعمارية القديمة التي أنشأتها لربط الجزر وفقا للسياسة الاستعمارية القديمة التي أنشأتها لربط الجزر الاقتصادية ببعضها أولا ثم ربطها معا بمنافذ التصدير كما سبق

والمشكلة الثانية: التي نجابه القارة الافريقية في مجال النقل هي اختلاف مقاسات المسافة بين قضبان السكك الحديدية وفقا للنمط الاستعماري الذي كان سائدا فيها وبالتالي اصبحت المشكلة واضحة على حدود الدول الافريقية لأنه في هذه الحالة لابد من اعادة المسحن والتفريسغ ، الأمر الذي يوجب النظر في توحيد مقاييس الخطسوط الحديدية والطرق ونظرا لأن ثلاثة أرساع الخطوط الحديدية بمقيساس ١٠٠٧ متر ، فانه ينبغي تعديل المقاسات الى هذا المقياس تدريجا .

ومن المسكلات الملحة أيضا ندرة الموارد حيث استوعبت استثمارات النقل ٣٠ ـ ٤٠٪ من مجموع الاستثمارات خسلال المقدين الأخيرين وفي نفس الوقت فان نقص هذه المخصصات وسوء الصيانة يؤديان الى تدهور المخدمات الموجودة حاليا والمخاصة بالنقل ، ولذا كان لابد من وجود جهاز تخطيطي ممتاز في مجال النقل نظرا لأن هذا القطاع يستوعب موارد وطنية ضخمة ، وكذلك المشكلات المعقدة المخاصة بتشابك وسائل النقل وتكملة كل منها للأخرى ، وفي نفس الوقت المنافسة فيما بينها ،

ولكن وكما يذكر مورجان، باف ـ فان هذا التخطيط لاينبغى أن يسلك طريق النظام الاقتصادى الأوربى ، ولكن لابد أن يتمشى مع التقاليد الاجتماعية الافريقية . وموارد النقد الافريقية . والوسائل التجارية في افريقيا .

وقد برزت أهمية النقل والمواصلات وانعكست على المؤتمر الوزارى المنبئق من اللجنة الاقتصادية الأفريقيا التابعة الأهم التحدة ECA حيث أعلن المجلس الفترة بين ١٩٨٨ – ١٩٨٨ بمثابة عقيد النقيسل والمواصديلات في القيسارة الافريقيسة Transport and Communication Docade ».

وقد رحبت بهذا الاتجاه هيئات دولية عديدة من أهمها منظمية الوحدة الافريقية فيما أطلق عليه « خطية لاجوس Lagos plan of Action » وكذلك مؤتمر « تنسيق التنمية » في افريقيا الجنوبية

Southern African Development Coordination Conference. ١٩٨٠ الذى عقد في مابوتو (عاصمة موزمبيق) في نوفمبر سنة ١٩٨٠ وفيما يلى الخطوط العريضة التي جات في خطة لاجوس لتطوير النقل في أفريقيا الذي أعدتها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا الذي أعدتها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا

## أولويات الاستثمار والاستراتيجية:

تفوق احتياجات النقل الضخمة ــ امكانات الدول الافريقية سواء من الناحية المالية أو الخبرة الفنية ، حتى ولو كانت هناك مساعدات من الخارج ، ولذا كانت الأهمية على التركيز على النواحي ذات الاهمية القصوى خلال العقد المذكور .

كذلك لابد أن تدرس وتفحص المشروعات المقدمة للتمويل من جانب الحكومات والهيئات المولة وايجاد حلول بديلة مشل تحسين العمليات والصيانة للخدمات الموجودة حاليا والاحلان والتجديد للبنية الأساسية الموجودة ، وتحسين انسياب الحركة التجارية بالتنظيم والاشراف الفعال ، والاعتماد على وسائل غير باهظة التكاليف في النقل والمواصلات مشل الطيران والاتصالات التليفونية •

وأسارت الخطة أيضال الى أهمية التركيز على الصيانة وخصوصا في مجال الطرق الخاصة باللوريات التى تعتبر الآن أساس نظام النقل في معظم الأقطار الافريقية وينبغى على الهيئات المولة أن تركز بجانب أعمال الصيانة مثل اقامة الورش ، والمكاتب والتدريب على اختياد مشروعات تساعد على تخفيض التكاليف الكلية للنقل خصوصا في مجال الطرق السطحية ، وذلك بمتطلبات

واقعية للصيانة والتحميل وينبغى أن يكون هناك نظام دورى للصبيانة وأن تتخلص الدول المولة من الروتين بحيث يقبل المقاولون الوطنيون على أداء هذه الأعمال خصوصا من القطاع الحاص وكذلك تشجيع السكان الوطنيين في مجال الانشاءات أيضا وذلك بتأجير الآلات والمعدات لهم أو بتسهيلات تعويلات النقد وقد جربت كثير من الحكومات الافريقية هذا النظام الوطنى المحملي بل وساعدت المجتمعات المحلية على انشاء الطرق عن طريق المشاركة في التمويل في مجال الطرق قامت كينيا بتجربة الاستعانة بالمقاولين المحليين على أساس أن يكون كل مقاول مسئول عن مسافة من نصف الى ١٤ كم من الطرق المحلية ، ويعطى في نهاية كل شهر مبلغا من المال ، اذا حافظ على هذه المسافة صالحة للنقل وبلغت التكاليف ٢٥٠ دولارا أكل كم سنويا وعن طريق تجارب أخرى بتكنولوجيا مناسبة يمكن المحافظة على الطرق الرئيسية . . .

كذلك بالنسبة للسكك الحديدية تركز خطة لاجوس على الصيانة والتجديد والنظرة الاقتصادية لدرجة الغاء الخطوط ذات العائد الاقتصادى الضعيف بسبب منافسة الطرق أو نضوب مناجم المعادن ، واستبعاد انشاء خطوط جديدة ، ومع ذلك فهناك بعض الخطوط المطلوبة المرتبطة بتطوير انتاج معدنى جديد مثل مشروع الخطوط المطلوبة المرتبطة بتطوير انتاج معدنى جديد مثل مشروع أجاكوتا مناهم كذلك مجمع أجاكوتا مناهم كذلك مجمع أجاكوتا للعديد والصلب في نيجيريا ،

وفى مجال الموانى والملاحة لابد من تدريب العاملين وتحسين الجهاز الادارى وتجديد واحلال بعض المعدات التكييلية لسرعة التفريغ والشيحن وذلك بسبب عدم كفاءة العمل فى هذه الموانى وقد ظهرت أثار هذه التحسينات فى ميناء دوالا بالكاميرون حيث ظهر تحسين واضح فى عمليات التفريخ والشحن وسرعة العمل خلال السبعينات • كذلك فان بعض الدول تحتاج الى توسع فى سعة الرسو • Berthing capacity extension هذا بجانب حالة

أو حالتين تحتاج فيهما الى انشاء موان جديدة • وبجانب الحاجة الى تحسين خدمات تفريغ الحاويات في بعض الأماكن ، فان متطلبات التوسع في معظم المواني الأفريقية محدودة بسبب أن الاستثمارات الأساسية خلال السبعينيات كانت مخيبة للآمال في معدلات النو في انتجارة العالمية وكذلك امكانية تحسين الانتاجية في المرافى الموجودة •

وفي نفس الوقت فان خدمات الملاحة من أجل توزيع اقليمي افضل وجذب الحاويات يحتاج الى تطوير وتحسين وتشير الخطة الى أن هناك فرصا ثمينة لتطوير وتنمية الشروعات المحلية اذا ما خفضت وقللت الضوابط وأصبح الائتمان « credits » متاحما ولكن ينبغي الاقتراب بحذر شهديد من الملاحة العالمية ويعتبر النقل الملاحي النقيل Bul's shipping نقطة البداية في المستقبل وللدول التي تتطلع لاستثمارات الخطوط الملاحية في المستقبل كذلك ينبغي التعاون الاقليمي في شئون المواني والنقل الملاحي على أن يكون ذلك بسرعة وذلك من أجل تأمين تسهيلات الحاويات بكفاءة عاليه وكذلك لتفادي ( فئهات ) النولون المرتفحة وكذلك لتفادي ( فئهات ) النولون المرتفحة

### : Intercountry transport النقل بين المنزل

الخطوط الملحة اللازمة للنقل بين الدول وهى التوسيع في اجرا التسبيلات ٢٠٠٠ Facilitation recasires وتبسيعا عبود الحدود وارساء تنظيمات متبادلة بين حركة اللوريات عبر الحدود، والاشراف الكامل عني الجمارك غير الرسمية ، وعمسل تنظيمات لكميات الشحن وتنسيق قواعد واشارات القيادة ، وادخال بعض تنظيمات التأمين ، والتنسيق في عمل التسويلات الخاصة في خدمات السكك الحديدية بين الدول وتوحيد الوثائق التي يمكن عز طريقها اضافة اجراءات تبسيط الجمارك والعوائد والعملة والبجرة واجراءات خاصة بالحجر الصسحى النباتي Phyto Sanitary واجراءات خاصة بالحجر الصسحى النباتي Phyto Sanitary

وقد أشسارت خطة لاجوس الى أهمية ربط الدول الحبيسة بالطرق الى منافذ البحر أكثر من انشاء الطرق السريعة ، اذ ينبغى أن تكون هذه الطرق ذات أولوية اقليمية خاصة ، وسوف تتركز هذه التحسينات في الدول « الترانزيت » ويكون المستفيد منها هو الدول الحبيسة بما فيها الفوائد غير المحسوسة ولكنها مؤكدة ،

أما بالنسبة للنقل الجوى فانه ذات أهمية كبيرة في بعض الدول ذات المساحة الشاسعة وكذلك في المناطق النائية ، كدلك فان التجارب سائرة الآن لاختيار الطائرات الخفيفة Lighter « than-air في أمريكا اللاتينية ، وهي تسستحق الاهتمام لامكانية تطبيقها واستخدامها في قارة افريقيا ، وقد عاني النقل الجوى المحلى في عديد من الدول الافريقية نتيجة لمسكلتين عامتين عمسا:

الأولى: عدم مقدرة الناس على شراء التذاكر .

الثانية : الاشراف الدقيق الصارم على « تعريفات » الخطوط الجوية .

اما بالنسبة للخدمة العالمية لابد من التدريب والتعاون بين الدول الافريقية مشال ذلك جماعة الطيران الافريقي African Association «AFRAA» The African O'Conner التي نجعت في صيانة طائرات بوينج ٧٣٧ وكما يذكر «أوكنور » الخاصة بالنقل فانه اذا استطاع النقل الجوى أن يقلل من التكاليف الخاصة بالنقل فان هذا سوف يكون نافعا للغاية حيث أنه سوف يساعد عديدا من المناطق الافريقية على تجاوز مراحل أخرى من تحسينات النقل ، وفي هذه المحالة فان النقل سوف يقدم للماكن منذ سبعين أو ثمانين عاما المفتاح للتغيرات الاقتصادية الثورية و كذلك يذكر « أوكنور » ان نمط النقل والمواصلات سوف يتغير في المستقبل « أوكنور » ان نمط النقل والمواصلات سوف يتغير في المستقبل نتيجة للتقدم التكنولوجي ، مثال ذلك أن هناك سلعا كثيرة تنقل

الآن بواسطة الأنابيب ويمكن في المستقبل نقل سلع آخرى متل الحديد والبوكسيت من الداخل الى الساحل ، خصوصا اذا مدت هذه الأنابيب بعيدا عن الساحل ، وفي هذه الحالة تكون الأنابيب قد حلت محلل السلك الحديدية والمواني وما تقدمهما من تسهيلات .

#### الانشاءات والتدريب:

## أشارت خطة لاجوس الى النواحى الآتية:

١ - أهمية التدريب للعاملين في مجال النقل ٠

٢ \_ لابد أن تهتم الحكومات الافريقية والجبهة المولة بالتدريب المتنوع « ... Multi national » للعاملين في ادارة النقل ، والتخطيط للمستويات العليا من العاملين سواء في القطاع الحكومي أو الخاص .

٣ ـ ينبغى تشريعيم معهد شرق وجنوب افريقيا للادارة
 الافريقية

Eastern and Southern African Management Institute الذى يوجد فى أروشا فى تنزانيا والذى لقى معونة من ١٧ دولة فى المنطقة منذ عام ١٩٧٧ ٠٠٠٠ وذلك من أجل تطوير الدراسة فيه نكى تشميمل ما وراء تخطيط البنية الأساسيسية للنقل وتقييم المشروعات الى ادارة أعمال النقيل ٠

ينبغى لدول غرب افريقيا فى اطار مجموعة دول افريقيا « Ecowas » اقامة حلقة دراسات ذات مستوى مرتفع لنماذج متعددة من القطاع العام والخاص Multi modal » فى ادارة النقل فى مركز أو أكثر على غرار معهد أزوشا .

نبغی أن تستغل المنشأت الموجودة فی التدریب بدلا
 انشاء مبان جدیدة وذلك للعاملین فی مجال النقل فعلا

ولا تغنى دراسات التدريب هذه عن التعليم العالى في مجال النقل الموجودة في أماكن أخرى ·

٦ ينبغى تقييم هذه الدراسات عن طريق الجيات المولة
 مثل البنك الدولى وغيره \*

#### البنيهة الأساسية وسياسة التخطيط:

- البنية الأساسية للنقل والمواصلات ، وتطوير هذه السياسة متابعة التنفيذ .
- ٢ ــ الاهتمام بالتخطيط الجيد وتحليل السياسة المتبعة خصوصا وأن الامكانات محدودة لدى الدول الافريقية ، ولذا ينبغى المحافظة عليها وعدم الاسراف فيها .
- ٣\_ تحسين نظام جمع المعلومات واحساء المرود وغربلة المشروعات •
- ٤ ــ انشاء وحدات تخطيط في اطار هيئات نموذجية ٠٠٠
   Model agencies ولابد من اجراءات تنسيق الاستثمارات والسياسات بين هذه الهيئات ٠

ومن كل ما سبق يتبين أن قارة افريقيا تعانى من نقص وسائل النقل سواء على المستوى المحلى لكل دولة أو على مستوى القارة كلها ، ومن ثم فان الحل يكمن فى التعاون الاقليمي بين دول القارة من ناحية وتعاون القارة ككل مع المنظمات العالمية المهتمة بالنقل من ناحية أخرى ، ولا نعدو الحقيفة اذا قلنا أن تطوير وسائل النقر بمعناه الشامل هو تطوير لأحوال القارة كلها •

تم بحمد الله



#### REFERENCES

- 1. Church, H. R. Africa and its islands 1977.
- 2. Clark, J. (editor) An advanced geography of Africa.
- 3. Stamp; D. and Morgan W.: Africa., A study in tropical development, 1972.
- 4. Hance, W.: Black Africa, 1977.
- 5. Hornby, W. F. and Newton, P.: Africa 1978.
- 6. O'conner, A. M.: The geography of tropical African development 1973.
- 7. prichard, J.: Africa. A study geography for advanced studies 1979.
- 8. Seoudi; M.A.: Transport in tropical Africa. In the Bulletin of Egyptian geographical society (Arabic) No. 3, 1970.
- 9. Senior, M. and Okunrtifa, O.: A regional geography of Africa, 1983.
- Taeffe, E., Morrill, R. and Gould, P.: Transport expansion in underdeveloped countries: A comparative analysis. In geographical Review October, 1963.
- 11. Thatcher, W. S.: Economic geography, 1964.
- 12. Tidswell, V. pettern and process in human geography 1978.
- 13. Udo, R. K.: The human grography of tropical Africa, 1982.

- 14. U.N.: Transport problems in west Africa, No. 29, 1962.
  - 15. U. N. Stastical year book. 1982.
- 16. World Bank: Accelerated development in sub-saharan Africa. 1981.

# الراجسع العربيسة:

- د. صلاح الدين الشامي : النقل في افريقيا دار المعرفة ١٩٦١ .
- د محمد عبد الغنى سعودى النقل فى افريقيا المدارية مجلة
   الجمعية الجغرافية العدد ٣ ص ١١٩ ١٥٢
  - البنك الدولي للانشاء والتعمير : تفرير عن التنمية في العالم ١٩٨٤ أعد الترجمة العربية مركز الأهرام للترجمة العلمية •

# الأسئلة والتعقيبات على ورقة أ • د • السعيد البدوي

« مشاكل التنمية الاقتصادية في افريقيا في العقد الأخير »

#### س: من أ • د • عبد الله عبد الرازق •

اذا كان الاستعمار قد ربط النقل والمواصلات بمراكز الانتساج في الداخل والساحل ألم يحدث تغيير في هذا النمط بعد استقلال افريقيا ؟ ولماذا ظلت الطرق الجوية مرتبطة بالعواصم الأوربية ؟ وهل يمكن للنقل الجوى اذا تحول الى دول افريقيا أن يحل جزءا من مشاكل النقل في القارة الافريقية ٠

#### الاحاية :

أجاب أن د سعيد البدوى بأنه فى الواقع أننى لم أشر فى حديثى للنقل الجوى لكنه يلعب دورا كبيرا فى بعض دول العالم ، وهذا راجع لأن النقل الجوى له تكاليف ومواصفات معينة وبالتالى نقل الأشياء بالجو لابد أن يكون فى أطار ما خف وزنه وغلى ثمنه ، ولكن اذا نظرنا للدول الافريقية نلاحظ أن معظم صادراتها من الأحجام

الضخمة ، وبالتالى فالنقل الجوى بالنسبة لها لا يعنى شيئا كبيرا أو كثيرا ، يضاف لذلك أن من الذى يسيطر على شركات النقل الجوى ؟ انها الشركات الأوربية ، وهذه الشركات لها معادلات خاصة ، فلابد أن يحمل محطة على محطة أخرى ، اذا كانت هناك محطة ليس بها ركاب يحملها على محطة أخرى فيها ركاب ليكون النقل اقتصاديا ، والحقيقة ان معظم الخطوط تأتى فى افريقيا على الخطوط الأوربية ، ويوجد فى البحث بعض التفصيلات عن النقل الجوى :

## س: أن دن طارق البيب ن

مل تتفق معى على أن أهم عناصر التنمية في أى منطقة هو نوعية العامل البشرى ( السكان ) وليس العوامل الطبيعية ؟ لأن أساس التنمية هو العقل البشرى المتحكم في جميع العناصر الأحرى .

## الإجابة:

أنا قلت هذا الكلام وأن هناك عاملين رئيسيين هما:

Quality — Quality — Quality وعامل ال Quality مهم جدا ، الا اذا كنت تقصد العنصرية ، فليس هناك في العالم عنصر متقدم وعنصر متأخر وأنا أبرئك من هذا · وأنا قلت ان الجنس البشري معظمه اما فوق أو تحت ، أو أن الأغلبية متوسطة الذكاء ، لكن الأقلية فوق والأقلية تحت ولذا فال Quality تلعب دورا كبيرا جدا في عملية المتنمية الاقتصادية ·

#### س : د٠ محمود أبو العنن ٠

السياسة قد تلعب دورا في تعقيد أو تسهيل مسألة النقل والمواصلات ، وهل مسألة النقل والمواصلات انعكاس مباشر للناحية الاقتصادية •

## الإجابة:

اذا كان هناك نوع من الكثافة في التبادل الاقتصادى سيؤدى بلا شك الى كثافة في النقل والمواصلات ، واذا كان هناك ندرة في التبل الاقتصادى وضعف فان ذلك ينعكس على النقل والمواصلات ، اذن الفيصل في هذه العملية دون الدخول في متاهات السياسة هو العامل الاقتصادى أساسا ثم بعد ذلك قد تأتى السياسة .

#### س: د. أحمد أمين ٠٠

هل هناك اتفاقيات تنظيم المواصلات للدول الداخلية وربطها بالمواني داخل القارة للدول الأخرى ·

#### الإجابة :

لم أشر للموضوع في الملخص الشفهي لكنه موجود بالبحث وهو خاص بالدول الحبيسة وهي تعاني معاناة كبيرة من عدم وصولها للساحل، ومن ثم فهي تحاول بشتي الطرق الوصول لخط الساحل، وإذا استعرضنا بعض التجارب نجد أنه كانت هناك اتفاقيات بين بعض الدول على شكل اتحاد للتغلب على هذه المشكلة، كما هو الحال بالنسبة لجمهورية مالى في وقت ما ، وكان الهدف الأساسي من هذا الاتحاد هو الوصول بجمهورية مالى الى خط الساحل، كذلك اذا نظرنا الى اتحاد روديسيا ونياسالاند رغم انه كان أيام الاستعماد البريطاني نلاحظ أنه كان أيضا بغرض الوصول الى المناطق الساحلية ، صحيح أن مالاوى ونياسالاند لا تصل الى خط الساحل لكنها أقرب الى خط الساحل ، فالمسافة قصيرة جدا بين الساحل لكنها أقرب الى خط الساحل المحيط الهندى ، يقاس على الشاطق تجربة الوحدة في شرق افريقيا التي كانت تابعة لبريطانيا أيضا تجربة الوحدة في شرق افريقيا التي كانت تابعة لبريطانيا أيضا وكانت خاضيعة لل High commission هذه التجربة

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أيضا كانت تهدف الى وصدول أوغندا وتوجيهها ناحية المحيط الهندي • نلاحظ أيضا منظمة الاكوا في غرب افريقيا في الوقت الحالى ، وأهداف كل هذه الاتحادات هو وصول الدول الداخلية في افريقيا الى خط الساحل ، وهناك محاولات واتفاقيات ثنائية بين الدول الداخلية والدول الساحلية ، وما نستطيع قوله ان الدول الداخلية أو الدول الحبيسة تعانى معاناة شديدة من هذه النقطة •

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# أزمة المديونية الخارجية لدول افريقيا جنوب الصحراء

د و جاب الله عبد الفضيل بخيت



# أزمة المديونية الخارجية لدول افريقيا جنوب الصعراء

# د ٠ جاب الله عبد الفضيل بخيت

#### مقدمية

استعانت الدول الافريقية الواقعة جنوب الصحراء بالقروض الأجنبية لسد الفجوة بن الموارد المحلية والاستثمارات القومية لواجهة العجز في موازينها التجارية ، الا أنه منذ أواخر السبعينيات زاد اعتماد هذه الدول على الاقراض الخارجي ، مما جعل أعباء هذا الاقراض تمتص جزءا كبيرا من حصيلة الصادرات .

ففى عام ١٩٧٩ وصلت نسبة الديون الخارجية الى الناتج القومى الاجمالي حوالي ٨٨٪، كما أن تكلفة خدمة هذه الديون في صورة سداد أقساط القروض وفوائدها امتصت حوالي ٢٠٪ من حصيلة الصادرات، ومما لا شك فيه أن سداد هذه الأعباء المالية قد أثر سلبيا على معدلات استثمار وقدرة دول \_ افريقيا جنوب الصحراء على الاستيراد ونقص المعروض من السلم والخدمات في الداخل وتخفيض مستوى المعيشة وتغذبة الضغوط التضخمية والمساس بالاستقلال السياسي والاقتصادي .

ان الصعوبات المالية الحالية التي تواجهها دول افريقيا جنوب الصحراء تعد معصلة لعدة عوامل بعضها خارجي متعلق بتدهور المناخ الدولي للتنمية في العالم الثالث بصفة عامة ، وبعضها محل متعلق بالسياسات الاقتصادية الخاطئة للحكومات ، والاستخدام غير الرشيد للقروض الأجنبية في مشروعات غير انتاجية بالاضافة الى مجموعة من العوامل السياسية والطبيعية مثل الحروب الأهلية والنزاعات الحدودية وظواهر الجفاف والتصحر .

وأمام هذا الوضع الاقتصادى المتردى لدول افريقيا جنوب الصحراء بذلت جهات متعددة جهودا وفيرة لعلاج مشكلة المديونية المخارجية لهذه الدول وقد ركزت هذه الجهود التي قامت بها بعض الدول الصناعية المتقدمة والمنظمات الدولية على مبادرات تتعلق بالاعفاء من كل أو بعض الديون أو باعادة الجدولة والا أن هذه المبادرات قد عجزت عن الاتيان بحل ناجح وجذرى لمشكلة تفاقم المديونية المخارجية و

وتهدف الدراسة التي نقوم بعرضها الى تحليل مسكلة. المديونية الخارجية لدول افريقيا جنوب الصحراء وذلك بالتركيز على المحورين الآتين:

- ١ ــ العوامل الدولية والمحلية المسئولة عن تفاقم هذه المشكلة ٠
- ٢ ــ تحليل المبادرات الثنائية والمتعددة الأطراف الموجهة لمساعدة
   دول افريقيا جنوب الصحراء ٠

## الأسباب المسئولة عن تفاقم مشكلة المديونية الخارجية

ان جوهر المشكلة الاقتصادية في دول افريقيا جنوب الصحراء يكمن في أن الارتفاع في معدلات النمو السكاني يفوق الزيادة في معدل نمو الناتج المعلى الاجمالي مما يؤدي الى انخفاض معدل الزيادة في الدخل الفردي ، مثل هذا الأداء المتدهور ظهر في أوضح أشكاله من واقع أرقام الواردات وبصفة خاصة الواردات الغذائية وأمام ضعف حصيلة الصادرات فقد أدى هذا الوضع الى تفاقم المدبونية الخارجية خاصة خلال الفترة من ١٩٨٧ حتى ١٩٨٧ فقد ارتفعت هذه الديون بمعدلات لم تشهد لها مثيلا حتى في أيام الاستعمار الغربي بحيث أصبحت تلك البلاد تواجه مشكلات خطيرة في اللاتزام بالسداد و

وفيما يلى نقوم باستعراض أهم العوامل المسئولة عن تفاقم مسكلة المديونية الخارجية في افريقيا :

أولا: ضعف عائدات الصادرات •

ثانيا : ضعف آداء قطاع الزراعة •

ثالثًا: ضعف آداء قطاع الصناعة التمويلية •

رابعا: الزيادة السكانية •

#### المطلب الأول

#### ضعف عائدات التصدير

تعرضت عائدات الصادرات لدول افريقيا جنوب الصحراء الى انخفاض ملحوظ خلال سنوات الثمانينات · فقد هبط معدل النمو السنوى بهذه العائدات من ١٩٦٨ وحتى ١٩٨٠ الم مجرد ٢٠٠٪ في المقترة من ١٩٦٥ وحتى ١٩٨٠ وحتى ١٩٨٠ وحتى ١٩٩٠ (١) · وهذا يعنى أن عائدات الصادرات لم تحفظ بالنمو وانما تعرضت للتدهود خلال سنوات الثمانينات ·

ويرجع الانخفاض في حصيلة هذه الصادرات الى تركز صادرات دول افريقيا جنوب الصحراء في بضع سلع أولية • فعلى سبيل المثال ، في عام ١٩٩٠ كان نصيب المواد الأولية المعدنية والزراعية حوالي ٩٢٪ من اجمالي صادرات هذه الدول (٢) ٠ وقد كان من شأن تركز صادرات الدول الافريقية ني عدد محدود من السلع الأولية ، جعل اقتصاديات هذه الدول شديدة الحساسية للصدِّمات الخارجية (٣) • فمنذ منتصف السبعينات تواجه هذه الصادرات انخفاضا في الطلب العالمي عليها نتيجة لحالة الكساد الاقتصادي السائدة في الدول الصناعية المتقدمة · وقد ترتب على هذا الأمر انخفاض في معدلات الزيادة في حجم صادرات المواد الأولية التي تقوم دول افريقيا جنوب الصحراء ببيعها في الخارج وكذلك انخفاض في أسعار بيع هذه الصادرات والنظرية الاقتصادية تعلمنا أنه في حالة تراجّع الطلب لأى ظرف من الظروف التي تحكمه ، فان منحني الطلب ينتقل بأكمله الى أسفل والى جهة اليسار محدثا بذلك انخفاضا في كهية التوازن ، أي تكون النتيجة انخفاضًا في الثمن وفي الكمية التي يدكمن بيعها للمشترين •

## أولا: انخفاض أسعار الصادرات من المواد الأولية:

مند نهاية عام ١٩٣٩ شهدت أسعار الصادرات من السلع الزراعية مثل القطن والكاكاو والموز والبن انخفاضا كبيرا لم تشهده منذ عام ١٩٤٠ (٤) .

جدول رقم ١/١ معدل التغير في الأسعار العالمية لبعض المنتجات الزراعية والمنجمية

| ۸۷۶۱_۴۸۶۱         | ·<br>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\              | السلعة                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | V. & +  Y. & +  1, 0 +  V. & +  Y. & +  T. Y -  T. Y + | اولا: المنتجات الزراعية الكاكاو البن البن التحدي التحدي الشكر الشاى الشوداني الفول السوداني الجود |
| Vr7<br>Vr7<br>Pr7 | *c °<br>'', '<br>'', '<br>''', '                       | ثانيا : المنتجات المعينية<br>اللتحاس<br>الالزمنيوم<br>القوسفات الخام<br>خام الحداد                |

Britanica Encyclopedia, V. G. 1988. : الصدر:

جنول رقم ١/٢ تطور الأسعار العالمية للبن

| معدل التغير<br>السنوى | الرقم القياسي | دمن الطن<br>بالدولار (۱) | السنة |
|-----------------------|---------------|--------------------------|-------|
|                       | 100,000       | ****                     | 19.51 |
| 1475                  | ۸۵٬۷۸         | 3307                     | 1441  |
| ۸٫۸                   | ۹۷ر۸۳         | 7777                     | 1447  |
| ۱٫۹                   | 44ر34         | 444.                     | 74.81 |
| ا ال                  | ۸۲٬۳۶         | 4117                     | 34.21 |
| ـ ئرە                 | ۸۸٫۵۱         | 79.87                    | 1440  |
| ۷۰۵۷                  | 1.7.0.        | 85.0                     | 74.81 |
| _ ۷۲٫۷                | 42, 1         | 7797                     | NAY   |
| <u> </u>              |               |                          |       |

(۲) المصدر: نفس المصدر السابق مباشرة · جدول رقم ۱/۳ تعود الأسعاد العالمية للكاكاو

| معدل التغير السنوى | الرقم القياسي | شمن الطن<br>بالدولار (۱) | السئة |
|--------------------|---------------|--------------------------|-------|
|                    | ١٠٠,٠٠٠ إ     | 77.4                     | 1941  |
| 7.7                | ۴۹ر۳۹         | 4.44                     | 1481  |
| 17,77 _            | ۸۸رات         | 1711                     | 1484  |
| ۷۲۱۷               | ۱٤ر۸          | 7117                     | 1974  |
| ۱۳۵۰               | ۷۹ر۷          | 3.277                    | 1986  |
| _ ٨ره              | ۸۹ر۸۸         | 7701                     | 1940  |
| ـ ٧٠٥٧             | 44,44         | /0                       | 79.87 |
| _ ەر•              | 17,77         | 174.                     | 19.64 |
|                    |               | !                        | !     |

المصدر: نفس المصدر السابق مباشرة • ٤٨٢

جدول رقم 1/2 تطور الأسعار العالمية للقطن

| معدل النغير السنوى | الرقم القياسي | ثمن العان<br>بالنولار (۱) | السنة |
|--------------------|---------------|---------------------------|-------|
| _ ەرە              | ٠٠٠٠٠         | 7.47                      | 19.81 |
| نے ۲ر3۲            | ٥٠٠٦          | 1474                      | 1941  |
|                    | ۲۷۷           | 17.17                     | 1981  |
| ١٦٦٦               | ۰٫۰           | 1479                      | ነዳልዮ  |
| _ ۲ر٥              | ۳ر۵۸          | 1771                      | ۱۹۸٤  |
| 7771 _             | ٦ر٦٥          | 1874                      | 19.40 |
| _ ۸ر۲۷             | £ر <b>٧٤</b>  | 9.4.8                     | ፖሊያተ  |
| _ ٩ر١٤             | ۲۷۶۶          | 1897                      | ۱۹۸۷  |
|                    |               |                           |       |

(١) المصدر: نفس الصدر السابق مباشرة ٠

جدول رقم ٥/١ تطور الأسعار العالمية للفوسفات

| معدل التغير السنوى | الرقم المقياسى | شمن الطن<br>بالدولار (۲) | السنة |
|--------------------|----------------|--------------------------|-------|
|                    | 1000           | ٥٧                       | 19.40 |
| ۸ره                | ۸۰۵۸           | ٥٥                       | 1941  |
| - ۱ر۹              | ۲ر۹۹           | ٥٠                       | ۱۹۸۲  |
| ۲۳۵۰ –             | 71,17          | 44                       | ۱۹۸۳  |
| ٧٠٢                | ۱ر۷۳           | 71                       | 3۸/   |
| مىقر               | ۱ر۲۳           | 84                       | 1940  |
| _ ۹٫۷              | ۲۲٫۲۷          | ٣٥                       | ነዓለጓ  |
| ٣٤٦٣               | ٩٠٠٤           | ٤٧                       | 1987  |
|                    |                |                          |       |

(٢) الصدر: نفس الصدر السابق مباشرة •

جلول رقم ١/٦ تطور الأسعار العالمية للبترول

| معدل التغير السنوى                                 | المرقم القياسي                                                | ثمن البرميل<br>بالدولار (۱)                  | السنة                              |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
| ۳٫۹<br>۲٫۹ –<br>۱۱٫۰۸ –<br>۲۰۰۷ –<br>مفو<br>۲۰۰۰ – | 100000<br>100000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000<br>10000 | ۳۳۵۷<br>۳۵۵۰<br>۳۶۵۰<br>۲۸۵۰<br>۲۸۵۰<br>۱۲۵۰ | 19A+ 19A1 19AY 19AW 19AE 19A0 19A7 |

# (١) الصدر: نفس الصدر السابق مباشرة •

جدول رقم ۱/۷ تطور الأسعار العالمية للنحاس

|                                                        | <u> </u>                                                    |                                                                       |                                                             |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| دعدل التغير السنوى                                     | الزهم القياسي                                               | ثمن الطن بالدولار(٢)                                                  | السنة                                                       |
| - Appl<br>- 1001<br>- 1707<br>- 0171<br>- 210<br>- 210 | 1000<br>1000<br>1000<br>1000<br>1000<br>1000<br>1000<br>100 | 7 1V7<br>1 <b>767</b><br>16A*<br>1697<br>14VA<br>1517<br>1455<br>1478 | 19A -<br>19A 1<br>19A 1<br>19A 2<br>19A 2<br>19A 3<br>19A 4 |

(٢) المصدر: نفس المصدر السابق مباشرة ٠

ان القاء نظرة سريعة على الجدول رقم ( ١/٢) . ( ١/٣) . ( ١/٢) . ( ١/٢) . ( ١/٤) . ( ١/٤) . ( ١٠٤) توضيح لمنا أن أسعاد صادرات البن والكاكاو والقطن تعرضت لتذبذبات شديدة خاصة في اتجاه الانخفاض ، مما آدى الى تقلب وانخفاض حصيلة الصادرات وقد كانت معدلات التدهور السنوية في أسعاد صادرات هذه السلع خلال الفترة من ١٩٨٠ الى ١٩٨٧ على الوجه التالى :

\_\_ ٥ر٣٪ بالنسبة للبن \_\_\_ ٤ر٣٪ بالنسبة للكاكاو \_\_\_\_\_\_ در٣٪ بالنسبة للكاكاو \_\_\_\_\_

وعلى سبيل الاستثناء ، نذكر الارتفاع الذي طرأ على أسعار البن في عام ١٩٨٦ مما سمح لمسدريه وخاصة ساحل العاج وكينيا من زيادة ايرادات الصادرات ، ولكن بحلول عام ١٩٨٧ ، سرعان ما عاودت هذه الأسعار الانخفاض مرة أخرى مسجلة تدهورا مقداره ـ ٧٢٣٪ بالقياس لمستوى الأسعار الذي كان سائدا في عام ١٩٨٦ .

بالاضافة الى ذلك ، تعرضت أسعار الصادرات من المنتجات المعدنية والمنجمية الى الانخفاض المستمر وبصفة خاصة اسعار الفوسفات والبترول والنحاس كما يتضح من الجداول رقم (٥/١) ، (١/٢) ، فبالنسبة للفوسفات سجلت أسعار صادراته انخفاضا بمقدار - ٢٠٠٠٪ سنويا في المتوسط فيما بين ١٩٨٠ و ١٩٨٧ ، كما أن الانخفاض السنوى في أسعار صادرات البترول كان بمعدل - ٢٠٧٪ في المتوسط أثناء نقص الفترة ،

وأخيرا بالنسبة للنحاس كان معدل انخفاض الأسعار التصديرية يعادل ـ ٩ر٦٪ في المتوسط خلال نفس الفترة السابق الاشارة اليها ٠

وقد ترتب على الخفاض أسعار صادرات دول افريقيا جنوب الصحوراء قياسا بالارتفاع المستمرّد في أسعاد والداتها أن تهجوز

معدل التبادل التحارى الخاص بها · فبعد أن كان هذا المعدل ١٠٠ في عام ١٩٨٦ ، محدل ١٩٨٠ ، أصبح ٩٢ في عام ١٩٨٦ ، أن فقد ثماني نقاط خلال ٦ سنوات فقط (٥) ·

### ثانيا : حجم الصادرات :

هذا ومن الملاحظ أن الانخفاض في أسعاد صادرات المواد الأولية لم يمكن دول القارى الافريقية من زيادة حجم صادراتها من هذه السلع ، بل على العكس من ذلك نجد أن حجم الصادرات قد تقلص بصفة مستمرة .

فبالنظر الى الاحصائيات الصادرة من البنك الدولى نجد أن معدل التغير السنوى فى حجم الصادرات لدول افريقيا جنوب الصحراء قد انخفض من ١٩٧٥ فى الفترة من ١٩٧٥ الى ١٩٧٥ ، الى ١٩٨٠ وحتى ١٩٨٠ وأصبح سالبا بيقداد - ٥٧٧٪ خلال السنوات من ١٩٨٠ الى ١٩٨٤ ٠ ثم استقر عند ١٨٠٪ فى عام ١٩٨٧ (٦) ٠

ويمكن ارجاع تدنى حجم صادرات دول افريقيا جنوب الصحراء في الفترة من عسام ١٩٧٧ وحتى ١٩٨٧ الى الأسسباب الآتية :

ا ــ ارتباط الطلب على هذه الصادرات من السلم الأولية بالأحوال الاقتصادية السائدة في اللول الصناعية الرأسمالية و ونظرا لأن هذه الدول تعانى من حالة انكماش تضخمي منذ منتصف السبعينيات وفان طلبها على مستلزمات الانتاج القادم من الدول الافريقية تعرضت للانخفاض كما وأن السوق المحلى في الدول الافريقية غير قادرة للاحلال محل الطلب الأجنبي وذلك لمعاناة الاقتصليات الافريقية من تطبيق سياسات تقشيف الميزانية والضغط العام للنفقات والاضافة اللذلك فقد سعى الاستعمار

الأوربى الى خلق بنية انتاجية في القطاع الزراعي والقطاع التعديني مرتهنة للخارج وبالتالى فهي لا تسمح بتدعيم دورة انتاجية داخلية قائمة على اقتصاد سوق محلى وبرغم حصول هذه الدول الاذريقية على اسستقلالها الا أنها لم تتمكن بعد من التخلص من التخصص الانتاجي والتصديري الذي فرض عليها من قبل القوى الاستعمارية في الماضي .

٢ ــ أن الطلب العالمي على المواد الأولية والسلع الزراعية لا يعتمد كثيرا على تحركات الأسعار وبالتالي فاذا انخفضت أسعار هذه السلع فان ذلك لا يؤدى الى زيادة الطلب العالمي عليها بصورة كبيرة أي أن مرونة الطلب السعرية على هذه السلع تعتبر ضعيفة .

٣ \_ توسع البسلاد الصناعية المتقدمة في انتاج المواد الصناعية البديلة أدى الى انخفاض طلبها على المواد الخام المصدرة من البلدان النامية • مثال ذلك التوسع في انتاج الألياف الصناعية كبديل للقطن والتوسع في استقلال مصادر الطاقة البديلة للبترول •

٤ ـ أن الطلب العالمي على المواد الخام لا يعتمد كثيرا على مستويات الدخول في البلدان الصناعية المستهلكة ، أى انخفاض مرونة الطلب الدخيلة على هذه السلم • ففي دراسسة أوردها البروفيسور تودارد الأستاذ بجامعة نيريورك يتضم أن زيادة الدخول بمقداد ١٪ من الدول الصناعية المتقدمة يترتب عليه زيادة في الطاب على السلم المستوردة على الوجه التالى :

\_\_\_ زيادة الواردات من المواد الغذائية بمقدار ٦٠٪ ٠

\_\_\_ زيادة الواردات من المواد الخام كالمطاط والزيوت النباتية بمقدار ٥٠٠٪ ٠

\_\_ زيادة الواردات من السنع المصنعة بمقدار ١٠(٧) ٠

يتضع مما سبق مدى انخفاض مرونة الطلب الدخلية. في الدول المتقدمة على السلع والمواد الأولية المصدرة من قبل دول العالم. الثالث ومنها دول افريقيا جنوب الصحراء •

وأحدث انخفاض حصيلة الصادرات آثارا سنلبية مساشرة: وغير مباشرة على معدلات النمو الاقتصادى وذلك من خلال قنوات: شلات :

۱ \_ نظرا لأن حصيلة الصادرات تمثل أحد مكونات الناتج القومى الاجمال ، فإن انخفاض هذه الحصيلة يحدث التخفاضا فوريا في معدلات نمو هذا الناتج .

٢ ـ يؤدى انخفاض عائدات التصدير الى انكماش مصادر التحريل الخارجى للخطر ، مما يؤدى الى تقلص حجم الواردات من السلع الأساسية الاستهلاكية ومستلزمات الانتاج ، وتكون النتيجة حدوث تقلص في حجم النشاط الاقتصادى وزيادة الطاقة العاطلة في الجهاز الانتاجي وبالتالى انخفاض معدلات الزيادة في الناتيج القومي الاجمال ويوضح الجدول التالى مدى التلازم بين تدنى حصيلة الصادرات وهبوط قيمة الواردات لدول انريقيا حنوب الصحراء .

جدول رقم ١/٨ نمو تجارة السلع لبلدان افريقيا جنوب الصحراء (نسبة مئوية للتغير السنوي التوسط)

| الرادات السلعبة | الصادرات السلعبة                      | الفقرة الزمنية |
|-----------------|---------------------------------------|----------------|
| ئ قرغ           | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 19470          |
| V.N             | ۲۰۱                                   | 19A7_A         |

المصدر: البنك الدولى « تقرير عن التنمية في العالم ١٩٨٨ » ترجمة مركز الأهرام للترجمة والنشر ، مؤسسة الأهرام ؛ القاهرة : 1٩٨٨ ، ص ٢٧٥ .

٣ ـ نظرا لأن هناك حجماً معيناً من الواردات لابد من الحصول عليه من الخارج أى لا يمكن ضغطه سواء بالنسبة للسلم الاستهلاكية أو بالنسبة لمستلزمات الانتاج ، فأن انخفاض عائدات التصدير يؤدى الى انخفاض معدل تغطية الصادرات للواردات مما يضطر الدولة الى زيادة الاستدانة من الخارج وما يترتب على ذلك من تضخم أعباء خدمة الدين الخارجي في المستقبل وبالنسبة للدول الافريقية فقد اتخفض معدل تغطية الصادرات للواردات من المدارات للواردات من المدارات المواردات المدارات المواردات من المدارات المواردات من المدارات المواردات من المدارات المواردات المدارات الم

#### المطلب الشياني

#### ضعف أداء قطاع الزراعسة

منذ حصول البلاد الافريقية على استقلالها وشروعها في وضع استر اتبجيات للتنمية الاقتصادية ، تعرض القطاع الزراعي الى اهمال متعمد حيث تم تخصيص الجزء الأكبر من الاستشمارات لحساب القطاع الصناعي وقطاع الخدمات، كما تم تطبيق سياسات سعرية غدر مجزية بالنسبة للمزارعين وتم تحويل استغلال الأرض من محاصيل معيشية تقليدية الى محاصيل نقدية بالرغم من انخفاض أسعارها في الكثير من السنوات وذلك أملا في الحصول على احتياجات التصنيع من نقد أجنبي (٩) . كما غادر المزارعون والعمال والزراعيون الريف بحثا عن فرص العمل في المدن ذات الخدمات المحسنة والحياة السهلة بالقيساس لحياة الريف . بالاضافة الى ذلك ، فقد ضنت الطبيعة بأوطارها وتعرضت القارة الافريقية للجفاف والتصحر في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات. وقد كانت نتيجة هذه الظروف الطبيعية والسياسات الاقتصادية غير المواتية أن انخفض الانتاج الزراعي وبصفة عامة انتاج المواد الغذائية في دول افريقيا جنوب الصحراء • وفيما يلي استعراض للتغيرات التي طرأت على الانتاج الزراعي في هذا الاقليم من العالم خلال الفترة من ١٩٦٥ وحتى ١٩٨٦ ، ثم تحليل الأسباب التي تعترض نمو لانتاج الزراعي في السودان كمثال توضيحي باعتباره أكبر الدول الافريقية مساحة وأكثرها تأهيلا لتحقيق نمو مضطرد في الانتاج الزراعي .

## أولا: التغيرات التي طرأت على معدل أنمو الانتاج الزراعي:

تظهر احصائیات البنك الدولی انخفاض معدل النمو السنوی للانتاج الزراعی فی دول افریقیا جنوب الصحراء من ٤ر٣٪ فی الفترة من ١٩٦٥ الی ١٩٧٣ ، الی مجرد ٢٠٠٪ خلال السنوات من ١٩٧٨ الی ١٩٨٠ الی ١٩٨٠ منده المستوی المنخفض (٢٠٠٪) خلال الفترة من ١٩٨٠ الی ١٩٨٦ (١٠) ومن الملاحظ أن هذه الأرقام أقل بكثیر من معدل النمو السنوی للانتاج الزراعی بالنسبة لجموع البلاد النامیة والذی ارتفع من ٣٠٣٪ فی الفترة من ١٩٨٠ الی ١٩٨٠ وان كان قد مر بفترة هبوط خلال الفترة من ١٩٧٧ حتی ١٩٨٠ (٢٠٦٪)

ولعل هذه الأرقام تؤكد مدى تزايد الحاجة الى استيراد المواد الغذائية من الخارج لمواجهة الفجوة الغذائية فى داخل دول افريقيا جنوب الصحراء مما أدى الى زيادة الاستدانة من الخارج بغرض تحويل الواردات الاستهلاكية · ويعد هذا النوع من القروض أخطر أنواع المديونية ·

وتجدر الاشسارة الى أن هناك اتجاها الآن نحو تصحيح استراتيجيات وسياسات التنمية الاقتصادية فى البلدان من تحقيق التوازن بين تحقيق الاكتفاء الذاتي فى الأغذية وعلاج هبوط حصيلة الصادرات من السلع الغذائية المصدرة • كما أن زيادة انتاج المواد الغذائية وجد اهتماما خاصا من جانب المنظمات الاقليمية والدولية •

## ثانيا : الانتاج الزراعي في السودان كمثال توضيحي :

يعبر السودان أصدق تعبير عن تدهور انتاج القطاع الزراعي في افريقيا جنوب الصحراء، فهذا البلد يمتلك كافة الموارد الطبيعية المؤهلة لتحقيق نمو مضطرد في الانتاج الرراعي من أراض زراعية

خصبة حيث تصل مسياحة البسودان الي١٠٥٥٦ مليون كيلومتر مربع. أغلبها أراض صالحة للزراعة والرعى وقطع الأخشاب ، وتوافر الأيدى العاملة حيث أن تعداد السودان وصل الى ٢٢٦٦ مليون نسمة في عام ١٩٨٦ . عذا بالاضافة الى توافر مصادر المياه الموسميه والدائمة - وبالرغم من ذلك فقد انخفض معدل النمو الساري للانتاج الزراعي من ٩ر٦٪ في المتوسط خلال الفترة من عام ١٩٦٥ الى عام ١٩٨٠ ، الى دُر ، ر فقط خلال السنوات من ١٩٨٠ الى ١٩٨٦ وقد ترتب على ذلك أن زادت واردات السرودان من الحبوب من مجرد ١٢٥ ألف طن مترى عام ١٩٧٤ لتصل الي ٦٣٦ ألف طن في عام ١٩٨٦ أي تضاعفت بمقدار يزيد عن ٥٠٠٪ خلاف مدة ١٢ سنة ؛ كما أصبحت دولة السودان من كبريسات الدول الافريقية المتلقية للمساعدات الغذائية حيث ارتفعت هذه المساعدات من ٦؟ ألف طن مترى في عام ٧٤/١٩٧٥ الى ٩٠٤ ألف طن مترى في عمام ١٩٨٦/٨٥ ، أي أن احتياجات السودان للمساعدات الغذائمة قد تضاعفت بمقدار ١٩٦٥٪ خلال ١١ سنة ، وكان من المفروض أن تتلاشى ٠

حقيقة الأمر ، هناك مجموعة من المشاكل والعقبات تعترض نمو القطاع الزراعى ، فسأن أمكن علاجها بجدية وحزم يستنايع السودان أن يكفى المنطقة العربية بأكملها باحتياجاتها من المواد الغذائية وفيما يلى استعراض لأهم هذه المشاكل :

- ١ عدم توافر مستلزمات الانتاج في الوقت المناسب من بدور منتقاة ومبيدات لمقاومة الآفات الزراعية وعناصر الطاقة المحركة من وقود وخلافه .
- ٢ ـ بدائية وسائل الانتاج المستخدمة مما يؤدى إلى انخفاض انتاجية العامل الزراعى .

- ٣ ـ ازدياد حركة النزوح والهجرة الى المدن والخارج مما يحدث نقصا شديدا في الأيدى العاملة الزراعية وبصفة خاصة في أوقات غرس المحاصيل وأوفات حصادها
- ٤ ــ اتباع سياسات سعرية غير مجزية بالنسبة لمنتجى المحاصير
   الرئيسية كالقطن والصمغ العربى والحبوب الزيتية والمواد
   الغذائية •
- عدم توافر امكانيات وأساليب التخرين الحديثة مما يعرض أجزاء كبيرة من المحاصيل للهلاك وتشير بعض الدراسات الى أن خسائر ما بعد الحصاد بسبب الممارسات غير الملائمة في مجال التجهيز والتخزين التقليديين تصل الى ثلث الانتاج الزراعي في كثير من البلدان الأقل نموا مثل السودان (١٤)
- ٦ تخلف وسائل الرى وانخفاض الاستثمارات الموجهة نحو المحافظة على المياه وحسن استغلالها .
- ٧ ـ تخلف قطاع النقل وارتفاع تكاليفه مما يعوق ترحيل المحاصيل مناطق الانتاج الى مناطق الاستهلاك أو التصدير فالطرق المعبدة قليلة ومستواها التقنى غير مرض ولا تكفى شبكة الطرق الداخلية للربط بين الأقاليم بسهولة كما أن هناك نقصا شديدا فى الشاحنات واللوارى أما بالنسبة لشبكة السكك الحديدية فهى بدائية جدا كل هذا يقضى الى فترات تأخير وتعرض السلع للتلف أما عن النقل الجوى فيعتبر مقصورا على المراكز الادارية والتجارية الرئيسية ، هذا بالاضافة الى كونه غير منتظم بوجه عام .
- ٨ ـ انعدام نقص التمويل اللازم للقطاع الزراعى نتيجة النقص الشديد في مؤسسات الائتمان الزراعي وتخلف أدائها وعدم وصولها الى صغار المزارعين ونتيجة لذلك ينتشر في الريف

السودائي نظام الشمل وهو قريب الشبه بنظام المرابين حيث يقوم على استغلال صعفار المزارعين المذين لا تتوافر لديهم الامكانيات المالية الذاتية لدفع تكاليف الانتاج الزراعي بصفة منتظمة •

ومن الملاحظ أن البلاد الافريقية جنوب الصحراء تشترك فيما بينها في العديد من هذه المشاكل وأن كانت حدة هذه المشاكل تختلف من دولة إلى أخرى .

ان حل هذه العقبات التي تعوق انطلاق القطاع الزراعي في افريقيا جنوب الصحراء يتطلب اتباع سياسات اقتصادية جادة في مجال تسعير المحاصيل الزراعية لصالح الفلاحين والارشاد الزراعي وتوفير الأيدى العاملة المدربة والحد من الهجرة الداخلية والخارجية وزيادة حجم الاستثمارات في مجال الرى والنقل والتخزين وتوفير مستلزمات الانتاج ، بالاضافة الى الاهتمام بتوسيع رقعة مؤسسات الائتمان الزراعي ، كما أن تنمية القطاع الزراعي في افريقيا جنوب الصحراء يتطلب تعاونا اقليميا ودوليا في مجال امداد البلدان الافريقية بالمعونة الخارجية ليس نقدا بل على شكل مستلزمات الافريقية بالمعونة الخارجية ليس نقدا بل على شكل مستلزمات مباشرة للانتاج الزراعي و ومن المؤكد أن هذه المعونة العينية سوف تصب في القطاع الزراعي وليس غيره ، كما أنها ستمكن البلاد اللافريقية من تحقيق وفر في مواردها من العملات الصعبة ، بالاضافة اللي ذلك سوف تستطيع تعزيز ميزانيتها الحكومية من خلال بيع المستلزمات الزراعية (١٥) ،

#### المطلب الشالث

## ضعف اداء قطاع الصناعات التحويلية

يتسم قطاع الصناعات التحويلية في بلدان افريقيا جنوب الصحراء بالخصائص الآتية (١٦) :

- ١ \_ غابة الصناعات الخفيفة على الصناعات الثقيلة •
- ٢ ـ اعتماد هذه الصناعات بدرجة كبيرة على الخارج في الحصول
   على احتياجاتها من قطع الغيساد والوقود وبعض مدخلات
   الانتساج (١٧) .
- ٣ يتميز هيكل الصناعات التحويلية بسيادة الصناعات الاستهلاكية القائمة على تجهيز المواد الخام وصناعات بدائل الواردات مثل منتجات المشروبات ومنتجات التبغ وتغليف وتعبئة الشاى والبن والكاكاو وغزل ونسيج القطن وصناعة الزيوت النباتية وصناعة الصابون والسكر المكرر والمنتجات الخشبية وبعض صناعات الفوسفات والمواد الكيماوية
- ٤ ــ زيادة قوة الروابط بين قطاعى الزراعة والصناعة التحويلية وبالتالى بأن الأمية التى عانى منها قطاع الزراعة قد أثرت تأثيرا سلبيا وشديدا على الانتاج في قطاع الصناعة التحويلية ومن الملاحظ أن هذه السمات الرئيسية للصناعات التحويلية في افريقيا جنوب الصحراء قد تحكمت في اتجاهات النمو للناتج الصناعى وعليه فان دراستنا في الصفحات القادمة ستنطوى على نقطتين رئيسيتين :

١ سا اتجاهات نمو الانتاج في قطاع الصناعات التحويلية .
 ٢ سالسباب المسئولة عن ضعف أداء هذا القطاع .

## أولا: اتجاهات نمو الانتاج في قطاع الصناعات التحويلية:

بالرغم من مجهودات التصنيع التي بذلتها بعض الدول الافريقية جنوب الصنعراء عن طريق توجيه قدر كبير من الاستثمارات القومية المتواضعة الى هذا القطاع من أمثال تنزانيا والسنغال وساحل العاج ، الا أن قطاع الصناعات المتحويلية لا يمثل الا ١٠٠٪ من الناتج المحلى الاجمالي في عام ١٩٨٦ . كما أن نصيب قطاع الصناعة التحويلية من الناتج المحلى الاجمالي في نفس العام لام يتعد ٥٪ بالنسبة المعديد من البلدان الافريقية مثل : أوغندا (٥٪) ، النيجر (٤٪) ، بنين (٤٪) ، الصومال (٤٪) ، جمهورية افريقيا الوسطى (٤٪) ، بنين (٤٪) ، الصومال (٤٪) ، ليبيريا (٣٪) (١٨) ، بالاضافة الى ذلك نجد أن نصيب دول افريقيا جنوب الصحراء من القيمة المضافة في قطاع الصناعة التحويلية في الاقتصاديات النامية لم يتعد ١٩٧٨ في عام ١٩٨٠ وهو قريب من مستواه في عام ١٩٧٠ حيث كان ١٩٣٨) .

أما فيما يتعلق بمعدل نمو القيمة المضافة المولدة داخل قطاع الصناعة التحويلية في هذا الاقليم من العالم، فقد انخفض من ٥٨٨٪ في الفترة من ١٩٦٥ وحتى ١٩٨٠ الى مجرد ٢٠٠٪ خلال السنوات من ١٩٨٠ الى ١٩٨٠ (٢٠) ولعل هذا النمو المتواضع للناتب المحلى في قطاع الصناعة التحويلية يعكس بوضوح مدى ضعف الأداء الاقتصادى في هذا القطاع و فما هي اذن الأسباب التي يمكر أن تفسر هذا الانحدار في معدل نمو الناتج الصناعي التحويلي

## ثانيا: الأسباب المسئولة عن ضعف أداء قطاع الصناعات التحويلية:

ان البحث الدقيق عن تفسير مرض عن الأزمة الاقتصادية التي يعانى منها قطاع الصناعة التحويلية في افريقيا جنوب الصحراء

يجب أن يأخذ في اعتباره المشكلات الداخلية الى جانب العوامل الخارجية ·

- الشارة الى أن الروابط بين قطاعى الزراعة والصناعة التحويلية فى افريقيا تتسم بأهمية خاصة ، فقد أدى ضعف الانتاج الزراعى الى اعاقة نمو الصناعات التحويلية وذلك من زاويتين :
- (أ) أن القطاع الزراعى لم يستطع امداد الصناعات القائمة على الزراعة باحتياجاتها من المواد الخام وذلك لنقص الانتاج فى العديد من المحاصيل كالحبوب الزيتية وقصب السكر والقطن •
- (ب) أدى ضعف أداء القطاع الزراعى الى انخفاض دخول المزارعين ، فنقصت القوة الشرائية بين أيديهم مما أدى الى ضعف طلبهم على السلع الاستهلاكية وعلى مستلزمات الانتاج الصناعية .
- ٢ ـ اتجاه المستهلكين فى دول افريقيا جنوب الصحراء الى تفضيل المنتجات المستوردة على السلط المنتجة محليا وذلك عندما تتوافر لديهم حرية الاختيار مما أدى الى ضيق ذلك السوق المحلى أمام الصناعات الناشئة ولعلاج هذا الوضع ، فرضت حكومات الدول الافريقية قيودا على المنافسة الأجنبية مما أدى الى خلق هياكل انتاجية مغلقة جامدة مرتفعة التكاليف لم تعد تستطيع أن تنمو بدون هذه الحماية (٢١) .
- ٣ ـ أن انخفاض عائدات الصادرات المشار اليها سابقا ، قد أضر بقطاع الصناعات المحويلية وذلك من زاويتين :
- (أ) فمن ناحية ، أحدث انخفاض حصيلة الصادرات تخفيضا كبيرا فى الواردات من المواد الخام وقطع الغيار ومن الملاحظ أن المواد الخام الأساسية المستوردة تصل فى بعض الأحيان الى

نسبة ١٠٠٪ من مدخلات الانتاج بالنسبة للعديد من الصناعات التقيلة في بعض الدول الافريقية ٠ كما أن انتاج السلع التقليدية كالجبن والزيت النباتي والدقيق والسكر المكرر والأحدية والأسمنت يحتاج الى مكون أجنبى من المواد الخام يصل الى ٢٥٪ من مدخلات الانتاج الكلية (٢٢) ٠

(ب) ومن ناحية أخرى ، أدت ندرة النقد الأجنبى الى تخفيض الواردات من البترول مما أثر تأثيرا مباشرا على معدلات التشغين بالمصانع ، كما أثر تأثيرا غير مباشر من خلال الأعطال التى تعرض لها مرفق النقل ، وهذا أدى بدوره الى عدم حصوف هذه المصانع على احتياجاتها من المواد الخام بصفة منظمة وعدم قدرتها على توزيع منتجاتها في الوقت المناسب ،

وقد أدى تكاتف هذه العوامل الداخلية والخارجية الى تخفيض معدلات استخدام الطاقة الانتاجية القصوى بحيث تراوحت بين ٢٠٪، ٦٠٪ (٢٣) · وعلى سبيل المثال نذكر أن جمهورية تنزانيا المتحدة التى تبنت تطبيق برنامج صناعى طموح منذ عام ١٩٧٤ (٢٤)، وصلت معدلات استخدام الطاقة الانتاجية في قطاع الصناعات التحويلية بها الى نسبة تراوحت بين ٢٠٪، ٣٠٪ (٢٥) · وقد ترتب على ضعف معدلات نمو قطاع الصناعة التحويلية استمرار اعتماد صادرات دول افريقيا جنوب الصحراء على المواد الخام ذات القيمة المضافة المنخفضة ·

## المطلب الرابسع

#### الزيسادة السسكانية

يتمثل الوجه الثماني للمشكلة الاقتصادية في دول افريقيا . جنوب الصحراء في افراط الزيادة السكانية والتي تؤدى الى زيادة حجم الحاجات المراد اشباعها من سلع وخدمات . وفي هذا المبحث نحاول الاجابة على السؤال التمالى : الى أى مدى يوجد افراط في الزيادة السكانية في دول افريقيا جنوب الصحراء ؟ الا أنه قبل الاجابة على هذا السؤال يجدر بنا أولا استعراض حجم المشكلة السكانية . وعليه فان موضوع هذا المبحث ينقسم الى نقطتين :

أولا: حجم المشكلة السكانية .

ثانيا : مدى وجود افراط في الزيادة السكانية .

#### المطلب الأول

## حجم المشكلة السسكانية

يوضع الجدول التالى التغيرات التي طرأت مع نمو السكان في العالم .

الجدول رقم ١/٩ نمو السكان في العالـم

| النمو السنوى المتوسط ( في المائة ) |         |         |                        |                            |
|------------------------------------|---------|---------|------------------------|----------------------------|
| Y···_199·                          | 1947_4• | 1977_70 | سكان ٨٦<br>بالملايين ُ | مجموعة البلدان             |
| ١,٠٩                               | ۲۶۰     | ۱ر۲     | 7277                   | مجموع البلدان النامية      |
| ۲۵۲                                | ار۳     | ۸ر۲     | 444                    | بلدان افريقيا جنوب الصحراء |
| ئ <sub>ر</sub> .                   | ړر.     | ٧ر.     | Y£7                    | البلدان المىناعية          |
| ٧٠/                                | ۸ر۱     | ۱٫۹     | ٤٢٩٠                   | المسالم                    |

تعانى معظم دول افريقيا جنوب الصحراء من نمو سكانى مفرط مما يعوق قدرة حكومات هذه الدول عن تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية ، وايجاد البنية الأساسية المادية والبشرية ، ففى الحقيقة لا توجد مواءمة بين الزيادة السحكانية وزيادة الموارد الاقتصادية المستغلة ، ففى عام ١٩٨٦ وصل سكان دول افريقيا جنوب الصحراء حوالى ٣٩٩ مليون نسمة أى بنسبة ٣٨٣٪ من سكان المعالم في حين أن نصيب هذه الدول من الناتج القومي الاجمالي في العالم لا يتعدى ٢٦٦٪ ، أما معدل نمو السكان في افريقيا جنوب الصحراء فنجد أنه يتسم بخاصيتين ( راجع الجدول رقم ١٩٨٩) ، الصحراء فنجد أن معدل النمو السنوى للسكان في افريقيا جنوب الصحراء أعلى من معدل نمو سكان العالم وسكان الدول الصناعية الصحراء أعلى من معدل نمو سكان العالم وسكان الدول الصناعية

وسكان البلاد النامية وذلك خلال الفترة من ١٩٦٥ الى ٢٠٠٠ و ومن ناحية أخرى نجد أنه في حين تتجه معدلات نمو السكان في البلاد النامية نحو الانخفاض المستمر ، نجد أن معدل نمو السكان في الحريقيا جنوب الصحراء يتجه نحو الارتفاع فقد ارتفع هذا المعدل من ٨٦٨٪ في الفترة من ١٩٦٥ وحتى ١٩٨٦ الى ١٣٨٪ في خلال السنوات من ١٩٨٠ وحتى ١٩٨٦ ومن المتوقع أن يصل الى ٢٦٨٪ خلال السنوات من ١٩٨٠ وحتى سنة ٢٠٠٠ ويرجع هذا الارتفاع الكبير في السكان في افريقيا الى ارتفاع معدلات المواليه والتي تعادل ٨٨ في الألف ، والانخفاض النسبي لمعدلات الوفيات خاصة الأطفال من ٢٢ في الألف عام ١٩٦٥ الى ١٦ في الألف عام ١٩٨٦ وذلك باستثناء بعض المدول التي مازالت تحتفظ بمعدل وفيات مرتفع مثل أثيو بيا ( ١٩ في الألف ) ، بوركينا فاسو ( ١٩ في الألف ) ، بوركينا فاسو ( ١٩ في الألف ) ، النيجر ( ٢١ في الألف ) ، غينيا ( ٢٣ في الألف ) ،

ولكن الى أى مدى يمكن القول ان هذه الزيادة السكانية في افريقيا جنوب الصحراء تعتبر زيادة مفرطة ؟ ان الاجابة على هذا السؤال تنقلنا الى النقطة الثانية في هذا الموضوع .

#### المطلب الثساني

## مدى وجود افراط في الزيادة السنكانية

للاجابة على السؤال ، نست عرض الأنواع الأربعة للزيسادة السكانية المفرطة التي ذكرها الاقتصادى أرثر لويس ونقف على مدى انطباقها على افريقيا جنوب الصحراء ·

من المعروف أن أرثر لويس وضع أن هناك أربعة أنواع للزيادة السكانية المفرطة :

أولا: توجه زيادة سكانية مفرطة يستهلك البلد النامى موارده الاقتصادية غير المتجددة بمعدلات مغالى فيها والضغط السكانى يقود بلاد العالم الشالث الى الاستغلال المكثف للأراضى الزراعية بما يحتويه من مساحات كبيرة من الغابات والقضاء على المراعى الخضراء ولا يخفى على أحد الآثار المحتملة من هذا الأمر على الأحوال المناخية وتآكل التربة الزراعية وانجرافها و ونجد أن هذا النوع من الزيادة السكانية المفرطة ينطبق على معظم دول افريقيا جنوب الصحراء وفى محاولاتهم للوفاء بالاحتياجات من الغذاء وللأمال السكان الريف في افريقيا الى اساءة استخدام الأراضى والافراط في هذا الاستخدام والامتداد الزراعي الى الغابات والمناطق ذات الامكانيات المملنيات المفرط في المراعي الآخذة في التقلص ولعل ما يزيد من استفحال المغرط في المراعى الآخذة في التقلص ولعل ما يزيد من استفحال الخشبي تحت ضغط الكثافة السكانية وعدم توافر مصادر الطاقة البديلة أو عدم العمل على تجديد هذه الغابات و

ثانيا: توجد زيادة سكان مفرطة ، اذا كانت مضار هذه الزيادة تفوق فوائدها ، فالزيادة السكانية تؤدى الى زيادة حجم السوق ، الأمر الذى يسهل تقسيم العمل واحداث التخصص وبالتالى زيادة الانتاجية وعلى العكس ، فان الزيادة السكانية تؤدى الى زبادة الاقبال على زراعة أراضى قليلة الخصوبة والقيام باستثمارات مكلفة فى قطاع البنية الأساسية ، هذا بالاضافة الى زيادة تكاليف الخدمات العامة ، وبالنظر الى الزيادة السكانية فى افريقيا جنوب الصحراء يمكن أنسوق الملاحظات الآتية :

- ا ـ لم تؤد الزيادة السكانية الى زيادة حجم السوق بالنسبة للسلع الاستهلاكية المصنعة لأن اتساع نطاق السوق يتوقف على دخل الفرد الحقيقي أكثر من اعتماده على زيادة السكان وبالتالى فان انخفاض دخل الفرد الحقيقي في افريقيا جنوب الصحراء قد ألغى تأثير الزيادة السكانية على اتساع نطاق السوق •
- اذا كانت الزيادة السكانية قد أدت الى زيادة عرض العمل فى افريقيا جنوب الصحراء ، فانها لم تتسبب فى رفع الانتاجية التى تتوقف بصيفة رئيسية على توافير عنصر رأس المال ومستوى الفن الانتاجي ، وللدلالة على ذلك ، نذكر أن انتاجية العمل فى قطاع الزراعة فى البلاد المتقدمة تتفوق بمقدار ٢٦ مرة عن تلك الانتاجية المتحصل عليها فى البلاد النامية فى عام ١٩٨٠ ، ومن المنتظر أن ترتفع هذه النسبة الى ٤١ : ١ بحلول عام ٢٠٠٠ (٢٧) .
- ٣ ـ تؤدى الزيادة السكانية الى زيادة الطلب على المرافق الأساسية
   مما يؤدى الى تدهورها وارتفاع تكاليف انتاجها وزيادة المبالخ

as by the combine \tag{\text{its samps are applica by registered tersion}}

المالية المخصصة لانشائها أو صيانتها فعل سبيل المثال ، نجد أن سكان دولة نيجيريا بلغ عددهم ١٠٣١ ملايين نسمة عام ١٩٨٦ بمعدل زيادة سنوية مقدارها ١٣٨١٪ وهذه الزيادة السكانية أدت الى زيادة الضغط على مشروعات البنية الأساسية مثل الماء والكهرباء والنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية والصرف الصحى وكانت النتيجة انقطاع هذه الخدمات أو رداءة نوعيتها في حالة توافرها (٢٩) ٠ كما أن ٥٣٪ من سكان الحضر في دول افريقيا جنوب الصحراء لا يجدون المياه الصالحة للشرب في حدود ٢٠٠ متر من مسكنهم (٣٥) ٠

ثاثثا: توجد الزيادة السكانية اذا لم يتمكن اقليم الدولة من الوفاء بالحاجات الغذائية للسكان ولعل هذا المفهوم يمثل المسال الشائع الاستخدام للتعبير عن الافراط في الزيادة السكانية والجوع وسوء التغذية يتم الرجاعها الى زيادة السكان بصفة رئيسية ومن الملاحظ أن هذا المنظار للافراط في الزيادة السكانية ينطبق على دول افريقيا جنوب الصحراء وفي عام ١٩٨٦ كانت جميع الدول الافريقية افريقيا جنوب الصحراء مستوردة لنحبوب الغذائية ، وقد بلغ نصيب هذه الدول ٢ر٩٪ من واردات الحبوب المنسابة الى دول العالم الثالث ، كما بلغ نصيبها من المساعدات الغذائية المقدمة لجميع الدول النامية حوالى ٧ر٤٣٪ في عام ١٩٨٦ (٣١) وحقيقة الأمر أن تؤدى الزيادة السكانية المفرطة الى ارتفاع عدد الأفراد المطلوب تغذيتهم ونظرا لأن بلدان افريقيا جنوب الصحراء لا تتوافر لديهم المقدرة على انتاج بلدان افريقيا جنوب الصحراء لا تتوافر لديهم المقدرة على انتاج المزيد من المواد الغذائية في الوقت الحاضر ، فان الفجوة بين عرض وطلب الغذاء تتسع مما يؤدى الى زيادة واردات الغذاء من الخارج

وهذا هو جوهر المشكلة لأن دول هذا الاقليم من العالم لا يتوافر لديها النقد الأجنبى الملازم لتمويل تلك الواردات مما يدفعها الى الاستهلاك الاستهلاك من أجل الاستهلاك الاستهلاك يعتبر أخطر أنواع الديون لأنه لا يساهم في زيادة الطاقة الانتاجية للدولة المقترضة · بالاضافة الى ما سبق ، نجد أن انفجار النمو السكاني في دول افريقيا جنوب الصحراء يؤدى الى ارتفاع عدد ضحايا سوء التغذية ، فمتوسط الرقم القياسي لنصيب الفرد من الغذاءقد انخفض من ١٩٨٠ خلال السنوات من ١٩٨٩ حتى ١٩٨٨ من الى ٧٧ خلال السنوات من ١٩٨٨ حتى ١٩٨٦ (٣٢) · ويؤدى انخفاض نصيب الفرد من الغذاء في افريقيا جنوب الصحراء الى تدهور المستوى الصحح، للسكان وانخفاض الانتاجية مما يؤثر سلبيا على معدلات النمو الاقتصادي ·

هذا وتجدر الاشهارة الى أن ظاهرة الجوع وسوء التغذية فى بعض الدول الافريقية كالسودان يمكن ارجاعها ليس الى الزيادة السكانية ولكن الى عدم استغلال الأراضى الزراعية .

وابعا: تكون هناك زيسادة سكانية مفرطة اذا لم ينتج عن الزيادة السكانية زيادة مماثلة في الناتج القومي ويستتبع هذا المفهوم أن تكون الانتاجية الحدية لعنصر العمل مساوية للصفر كما وأن الزيادة السكانية تترجم في صورة زيادة البطالة المقنعة وبالنظر الى وضع الزيادة السكانية في افريقيا جنوب الصحراء نجد أن معدل النمو السكاني يغوت معدل زيادة الناتج المحلي الاجمالي ابتداء من عام ١٩٨٠ كما يتضع من الجدول الآتي:

# جدول رقم ١/١٠ معدلات نمو السكان والناتج المحلي الاجمالي في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء

| البيان                             | 1944_73 | 144 | 1947_4. |
|------------------------------------|---------|-----|---------|
| معدل نمو السكان<br>                | ۷ر۲     | ٨ر٢ | ۲۰٫۱    |
| معدل ندو الناتج<br>المحلى الاجمالي | الأولا  | ۳ر۳ | _ ٥ر١   |

المصدر: البنك الدولى « تقرير عن التنمية في العالم ١٩٨٨ » ، ترجمة مركز الأهرام للترجمة والنشر ، مؤسسة الأهرام ، القاهرة ، ١٩٨٨ ، ص ٢١٥ .

بتضح لنا من الجدول السابق أن معدل نمو نصيب الفرد من الناتج الحلى الاجمالي يتناقص باستمرار ، فبعد أن كان ٢٥٣٪ في الفترة من ١٩٦٥ وحتى ١٩٧٣ النخفض الى ٥٠٠٪ خلال السنوات من ١٩٧٧ الى ١٩٨٠ ثم أصبح سالبا بمقدار ٢٦٤٪ خلال الفترة من ١٩٨٠ وحتى ١٩٨٦٠٠

بالاضافة الى ما سبق يمكن القول أن الزيادة السكانية المفرطة تمتص جزءا كبيرا وهاما من زيادة الناتج القومى مما يعوق عملية

التراكم الرأسمالى • فمن المعروف أن الزيادة فى الدخل القومى يتم التصرف فيها اما بالانفاق على الاستهلاك أو بالادخار الذى يتحول الى استثمار • وبالتالى فان زيادة الاستهلاك تحت ضغط الزيادة السكانية يؤدى الى تناقض ذلك القدر من الدخل القومى الموجه لزيادة المدخرات مما يتسبب فى تدهور معدلات التراكم الرأسسمالى أو الاقتراض من الخارج لتمويل الاستثمارات وفى كلتا الحالتين يتعشر النمو الاقتصادى • فمن الملاحظ أن معدل الادخار فى دول أوريقيا جنوب الصحراء يساوى ١١٪ فقط فى عام ١٩٨٦ وهو أقل بكثير من معدل الادخار بالنسبة لمجموع البلدان النامية والذى يساوى • رحلاوة على ذلك نجد أن معدل الادخار بالنسبة لمجموع البلدان النامية والذى الادخار بالنسبة لدول افريقيا جنوب الصحراء قد انخفض من ١٥٪

مما سبق نخلص الى أن الريادة السكانية تمثل قيدا خطيرا على تنمية بلدان افريقيا جنوب الصحراء • فالمشاهدات الواقعية تثبت أن زيادة السكان بمعدلات مرتفعة فرضت ضغطا كبيرا على مقدرة حكومات هذه الدول على توفير الخدمات الاجتماعية والمرافق الأساسية وعرقلت الجهود الرامية الى رفع مستوى المعيشة وزيادة الواردات من المواد الغذائية وارتفاع حجم المديونية من المخارج •

#### المبعث التساني

#### تفاقم أزمة المديونية الخارجية

نتج عن المشكلة الاقتصادية التي تعانى منها دول افريقيا جنوب الصحراء أن شهدت هذه المنطقة ارتفاعا كبيرا في حجم مديونيتها الخارجية خلال سنوات الثمانينات ولهذا السبب توقف عدد ليس بالقليل من هذه الدول عن سداد ديونه ولجأ الى اعادة الجدولة للعديد من المرات فطبقا لتقارير صندوق النقد الدولى عيضح أن اثنتي عشرة دولة فقط من بين الأربع والأربعين دولة افريقية جنوب الصححراء استطاعت أن تسدد التزامات ديونها الحارجية دون اللجوء الى تراكم المتأخرات أو الى عمليات اعادة الجدولة وذلك خلال الفترة من ١٩٨٠ الى ١٩٨٧ (٣٤) وأمام هذا الوضع المتدهور تقدمت الأطراف الدائنة بمبادرات جادة ولكنها غير كافية لعصلاج أزهية الدين الخارجي لهذه المنطقية من العسالم ونستعرض فيما بل :

- ١ \_ تطور حجم المديونية الخارجية لدول افريقيا جنوب الصحراء ٠
- ٢ ــ المبادرات المطروحة لعلاج أزمة المديونية الحارجية لهذه الدول٠

المطلب الأول

#### تطور حجم الديونيسة الخارجية

تؤكد احصائيات صندوق النقد الدولي المنشور حديث مدى خطورة واستمرارية تدهور أزمة الدين الخارجي في دول افريقيا جنوب الصحراء، راجع في ذلك بيانات الجدول رقم ( ٢/١) والجدول رقم ( ٢/١)

| الدين الخارجي                                           | الدين الخارجي                                | حجم الدين الخارجي                                                    | السنة                                                |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| كنسية من صادرات                                         | كنسية من الناتج                              | ببلايين الدولارات                                                    |                                                      |
| السلع والخدمات                                          | المحلي الاجمالي                              | الامريكية                                                            |                                                      |
| ۳۳٫۳<br>غر۱۹۷<br>۱۸۹٫۸<br>۱۳۳۰<br>۱۳۳۰<br>۱۲۰۳۳<br>۱۳۰۰ | ۳۸٫۳<br>۱۳٫۱<br>۳۹٫۶<br>۱۰٫۵<br>۲۱٫۶<br>۲۱٫۲ | 0,00<br>1,007<br>10,00<br>10,00<br>30,00<br>10,00<br>30,70<br>40,000 | 19A+<br>19A1<br>19A7<br>19A8<br>19A6<br>19A0<br>19A7 |

المصدر:

United Nations Africa Recoveryv, Vol. 2, No. 3, August 1099, P. 9.

جدول رقم (٢/٢) هيكل الدين الخارجي الأفريقيا جنوب الصحراء النسبة المؤوية من الاجمالي نهاية ١٩٨٧ )

| النسبة المئوية | الدائنون                                                                    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰۹۶۲          | ١ ـ الديون الثنائية                                                         |
| ٥ مر١٨         | ٢ ـ ديون المنضمات الدولية                                                   |
| ۸۳۱۸           | ٣ _ ديون الهيئات المالية الخاصه                                             |
| عره            | "،<br>٤ ــ ديون اخرى مضمونة ضـمانا عاما                                     |
| ۲٫۶            | <ul> <li>دیون متوسطة وطویلة الاجل</li> <li>عبر مضمونة ضمانا عاما</li> </ul> |
| ۲ره            | ٦ ـ تسهيلات صندوق النقد الدولي                                              |
| ٧٫٧            | ۷ _ المتاخرات                                                               |
| ۸ر ۵           | ٨ ـ قروض قصيرة الأجل                                                        |

United Nations Africa Recovery, Vol. 2, No. 3, August 1988. Also: IMF, IMF survey, supplement of June 1988.

حجسم الدين الخارجى دخم (1) حجسم الدين الخارجى لدول أفريقيا جنوب الصسراء بعيلا يين الدولا دات الأمريكيية

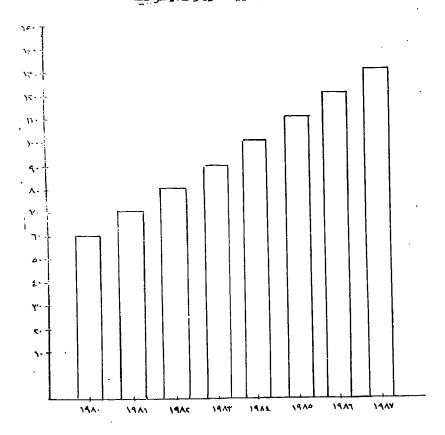

شکل رقم (۳)

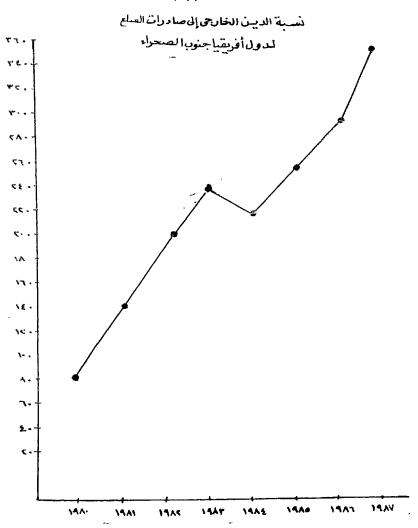

شكارتم (٢) نسبة اللين الخارجي إلى الناتج المحلى الإجمال لدول أفريقيا جنوب الصحواء



يتضع من الأشكال ( ۱ ، ۲ ، ۳ ) أن قيمة الدين الخارجي الدول افريقيا جنوب الصحراء · بما في ذلك المتأخرات وتسهيلات صندوق النقد الدولي قد ارتفعت من ٥٧٥٥ بليون دولار في عام ١٩٨٠ الى ١٩٧٨ بليون دولار في عام ١٩٨٧ · ويعني هذا التطور حدوث زيادة قيمة الدين الخارجي لافريقيا جنوب الصحراء ، اذا علمنا أن قيمة الناتج المحلي الاجمالي وقيمة الصادرات قد تزايدتا بمعدلات ضعيفة ، بل كانتا سالبتين في بعض السنوات ·

ونتيجة لذلك ارتفعت نسبة الدين الخارجي الى الناتج المحلى الاجمالي من ٢٦٦٦٪ في عام ١٩٨٧، أي أنه الاجمالي من ٢٦٦٦٪ في عام ١٩٨٧، أي أنه اذا أرادت دول افريقيا جنوب الصحراء التخلص من ديونها الخارجية دفعة واحدة ، عليها أن تتخلي عن ٢٩٪ من ناتجها المحلي الاجمالي ، راجع في ذلك بيانات الأشكال: (١،٢،٣) و يلاحظ أن نسبة الدين الخارجي الى الناتج المحلي الاجمالي قد زادت بكثير عن تلك النسبة لبعض الدول الافريقية جنوب الصحراء • فقد وصلت الى ٢٠٨٪ بالنسبة لتوجو ٧ر٥٥٪ بالنسبة للمر٥٩٪ بالنسبة للمر٥٩٪ بالنسبة للمر٥٩٪ بالنسبة للمر٥٤٪ بالنسبة للمر٥٩٪ بالنسبة للمر٥٩٪ بالنسبة للمر٥٩٪ بالنسبة للمرنفو (٣٥) •

بالاضافة الى ذلك فان نسبة الدين الخارجى الى صادرات الساع والخدمات والتى تعد مؤشرا لقددة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين قد ارتفعت من ٢٩٣٠٪ في عام ١٩٨٠ الى عرم٣٠٪ في عام ١٩٨٠ أى أنها سجلت تدهورا بمعدل ١٨٪ خلال الفترة من عام ١٩٨٠ الى عام ١٩٨٧ ومن الملاحظ أن هذه النسبة أعلى من نسبة الزيادة في قيمة الدين الخارجي والتي وصلت

الى ٢٤٠٪، مما يعكس التدهور الكبير من قيمة الصادرات من السلع والخدمات ومن الملاحظ أن نسبة الدين الخارجى الى صادرات السلع قد تعدت ١٠٠٠٪ في عام ١٩٨٧ بالنسبة لبعض الدول مثل غينيا بيساو ، موزامبيق ، الصومال ، السودان (٣٦) .

وتظهر خطورة الحجم الذى وصلت اليه المديونية الخارجية لدول افريقيا جنوب الصحراء في تهديد فرص زيادة معدلات النمو الاقتصادى والارتقاء بمستوى المعيشة وعلاج مشكلة الركود والبطالة والتضخم، ويرجع ذلك الى الأسباب الآتية:

ا ـ أن أعباء خدمة الدين الخارجي تلتهم جزءا كبيرا من حصيلة صادرات السلع والحدمات لدول هذه المنطقة ـ فقد استوعبت هذه الأعباء ٦ر٢٩٪ من حصيلة صادرات السلع والخدمات لدول افريقيا جنوب الصحراء في عام ١٩٨٧ و ٤ر٢٦٪ في عام ١٩٨٧ . ويرجع انخفاض هذه النسبة في عام ١٩٨٧ الى سببين (٣٧) :

( أ ) زيادة عمليات اعادة الجدولة للديون المستحقة ·

(ب) عمليات اعانات الدين الواسعة التي تلقتها بلدان. افريقيا منخفضة الدخل ·

هذا ومن المنتظر أن تصل نسبة أعباء خدمة الدين الخارجي الى الحمالي الصادرات الى ١٤٤٤ في عام ١٩٧٩ (٣٨)

ان ارتفاع أعباء خدمة الدين الخارجى أدت الى تخفيض كمية الدفع اللازمة لشراء الواردات ، مما أدى الى حرمان قطاعى الصماعة والزراعة من الحصول على احتياجاتهما من مدخلات الانتاج المستوردة،

عذا بالاضافة الى اعاقة تنفيذ الاستثمارات الجديدة وتخفيض قدرة البلاد الافريقية على المحفظة والصيانة لرأس المال الموجود من قبل و أخيرا أدى ارتفاع أعباء خدمة الدين الخارجي الى تخفيض مستويات الاستهلاك وقهر الباعث على بذل مجهودات تنموية كبيرة وقد ساهمت كل هذه العوامل مجتمعة في تخفيض قدرة البلاد الافريقية جنوب الصحراء على زيادة الصادرات ونتيجة لذلك ، دخلت هذه البلاد في دائرة مفرغة سببها الأساسي يرجع الى حجم الدين الخارجي وأعباء الوفاء بسه .

٢ ـ تعانى دول افريقيا جنوب الصحرا، من جمود هياكلها الاقتصادية وتخصصها فى انتساج وتصدير عدد قليل من السلم الأولية الزراعية والمعدنية ، وهذا لا يسسمح لها بالتنوع وزيادة الانتاج ، ونتيجة لذلك تتضاءل فرص هذه الدول فى زيادة حصيلة الصادرات وتحسين وضع موازين مدفوعاتها وزيادة قدرتها الذاتية على الوفاء بالتزامات دينها الخارجى فى مواعيد استحقاقها ٠

7 - أن الجهد الدولى المبدول لا يجاد حلول لأزمة تفاقم الدين الخارجى لدول افريقيا جنوب الصحراء يعتبر ضعيفا ـ كما سنرى في المطلب الثاني من هذا المبحث ـ فبينما نجد أن البحث عن حلول لأزمة الدين الخارجي لدول أمريكا اللاتينية يلقى اهتماما خاصا من جانب الولايات المتحدة الأمريكية نرى في نفس الوقت توجها غير كاف من الدول السبع الصناعية الكبرى ومن قبل المنظمات الدولية نحو ايجاد حلول جذرية لأزمة الدين الخارجي للدول الافريقية علاوة على ذلك ، نجد أن الدول الافريقية لا تمتلك حتى الآن برنامجا متكاملا وجماعيا لمواجهة أزمة المديونية المخارجية .

من الملاحظ ايجاد حلول لأزمة الدين الخارجي لدول افريقيا جنوب الصحراء تعتبر أكثر موتا اذا قيست بوضع المديونية الحارجية لبقية أجزاء العالم الثالث و فبالنظر الى هيكل الدين الخارجي لدول افريقيا جنوب الصحراء نجد أن نصيب الحكومات والمنظمات الدولية وصل الى ٧٧٥/ من أجمالي المديونية المخارجية في عام ١٩٨٧ ( راجع بيانات الجدول رقم ( ٢ – ٣) ومن البديبي ان النجاح في ايجاد حلول لهذه الديون الرسمية يعتبر أكثر احتمالا وأيسر حالا منه فيما لو كانت النسبة الكبرى من المديونية تستحق لبنوك ومؤسسات تجارية ومالية ، أى ديون غير رسمية ، فعلى سمبيل المثال نجد أن المؤسسات المالية التجارية الخاصة أقل استعدادا من الدائنين الرسميين لقبول اقتراحات الاعفاء من الدين الستعدادا من الدائنين الرسميين لقبول اقتراحات الاعفاء من الدين أو الغاء الفوائد و بالاضافة الى ذلك أن عنصر المنحة متمثل في النخفاض معدل الفائد + طول فترة السداد + وجود فترة سماح) يكون أكثر ارتفاعا في الديون الرسمية عنه في الدين المستحق لجهات غير رسمية و

#### المطلب الثساني

## المبادرات ألمطروحة لعلاج أزمة المديونية الخارجية

أمام هذا الوضح الاقتصادى المتردى لدول افريقيا جنوب الصحراء ، بذلت جهات متعددة جهودا وفيرة ولكنها غير كافية لعلاج مشكلة المديونية الخارجية لهذه الدول وبصفة خاصة تلك الدول الافريقية ذات الدخل شديد الانخفاض · نستعرض فيما يلى تقييما لهذه الجهود ·

## أولا : على مستوى الديون الحكومية :

يمكن تقسيم مبادرات الدول الصناعية الدائنة الى نوعين : مبادرات تتعلق بالاعفاءات وأخرى خاصة بمبادرات اعادة الجدولة ،

- ۱ ـ مبادرات الاعفاءات : يمكن تلخيص أهم هذه الاعفاءات في الآتي (٣٩) :
  - (أ) قيمام حكومات ألمانيما الاتحادية وفرنسما والسويد بالفاء تسهيلات المصدرين المستحقة السداد ·
- (ب) قيام حكومات كندا وهولندا بالغاء الديون المستحقة عي الدول الافريقية منخفضة الدخل ·
- (ج) قيام بلجيكا بقبول سداد الديون المستحقة لها بالعملات المحلية لدول افريقيا منخفضة الدخل المدينة •
- ( د ) قيام اليابان بزيادة المنح بقصد اعادة تمويل سداد تسهيلات المصدرين المستحقة في مايو ١٩٨٩ م ٠
- ( هم ) قيام فرنسا باعلان خطة تقضى باعفاء الدول الافريقية ذات الدخل المنخفض من ثلث المديونية المستحقة علمها ٠
- ( و ) وأخيرا فقد قبلت الولايات المتحدة الأمريكية مبدأ تخفيض الدين وذلك من خلال خطة برادى ·

وقد بلغت جملة الاعفاءات المشار اليها عالميا الى ٢٦٣ بليون دولار والتى ستساهم فى تخفيض أعباء خدمة الدين الخارجى بمقدار ١٢٥ مليون دولار أمريكى سنويا ومن الملاحظ أن هذا الرقم يقل كثيرا عن احتياجات الدول الافريقية منخفضة الدخل وقدرت احدى دراسات البنك الدولى أن احتياجات الدول الافريقية منخفضة الدخل تقدر بحوالى ١٢ بليون دولار أمريكى حتى تتمكن هذه الدول من تخفيف أزمة الدين الخارجي وجعل أعباء خدمة هذا الدين فى حدود يمكن الوفاء بها ذاتيا (٤٠) و

#### ٢ ـ مبادرات اعادة الجدولة:

منذ عام ۱۹۸۷ ، قامت مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بتسمه شروطها لاعسادة الجمهول الرسسمية من خلال نادى باريس ، فقد شهدحلول ابريل ۱۹۸۷ ادخال فترات السماح على مدفوعات أصل الدين لتصل الى خمس سنوات ، واطالة أجل السداد ليتراوح بين ، ۱ ، ، ، سنة (٤١) ، وتجدر الاشارة الى أن الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا الاتحادية ظلتا تعارضان بصفة مستمرة أى اتجاه نحو تخفيف حقيقى لأزمة المديونية الخارجية مثل الغاء الفوائد المستحقة وقصر السداد على أصل الدين أو تعديل شروط اعادة الجدولة ، الا أنه منذ سبتمبر ۱۹۸۸ قبلت هاتان الدولتان مبدأ اقرار فترة السماح التى تصل الى ١٤ سنة ومد فترة السداد لتصل الى ١٤ سنة ومد فترة السداد لتصل الى ١٥ سنة قابلة للزيادة وذلك بالنسبة للديون الثنائية مع ادخال معدلات فائدة منخفضة ، ويشترط للاستفادة من التنائية مع ادخال معدلات فائدة منخفضة ، ويشترط للاستفادة من التنائية هيكلية يقرها صندوق النقد الدولى ،

ومن الملاحظ على هذه التسهيلات أنها تعطى الدول المتعثرة نى ديو نها ، فسحة من الوقت لالتقاط الأنفاس ، الا أنها تؤدى الى زيادة قيمة الدين عن طريق تراكم الفوائد · ويحدث هذا في الوقت الذي تعجز فيه الدول الافريقية المدينة عن سداد أصل الدين ·

#### ثانيا : على مستوى المنظمات الدولية :

نتيجة لعجز كثير من بلدان افريقيا جنوب الصحراء عن الوفاء بالتزامات خدمة الدين ، فقد أنشأ صندوق النقد الدولى تسهيلات التمانية جديدة ،كما قام البنك الدولى بتخفيض مدفوعات الفوائد وزيادة قروض مؤسسة التنمية الدولية للدول الافريقية منخفضة الدخل .

#### ١ \_ صندوق النقد الدولي :

فى استجابة جزئية للأوضاع الاقتصادية المتدهورة فى البندان ذات الدخل شديد الانخفاض ، أقام صندوق النقد الدولى نوعين من التسهيلات الائتمانية وذلك لتقديم مساعدات بشروط مسرة :

الهيكلي مارس ١٩٨٦ ، أقام الصندوق تسهيل التكييف (أ) في مارس ١٩٨٦ ، أقام الصندوق تسهيل التكييف (SAF) The Structural Adjustment Facility

وقد بلغت الموارد المتاحة لهذا التسهيل ٢/٧ بليون وحدة سحب خاصة ( ١ وحدة سحب خاصة = ٢/١ دولار أمريكي ) • ويهدف هذا التسهيل الى تقديم مساعدات بشروط ميسرة للبلدان منخفضة الدخل التى تطلع بتنفيذ برامج اقتصاد كلى وتكييف هيكلى شاملة ( سعر فائدة نصف في المائة ، فترة سداد تصل الى عشر سنوات فترة سماح خمس سنوات ونصف ) (٢٤) •

(ب) فى ديسمبر ١٩٨٧ ، استطاع صندوق النقد الدولى من الحصول على موارد مالية من البلدان الأعضاء وبصفة خاصة من مجموعة الدول السبع بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية ومن المملكة العربية السعودية .

وقد مكنت هذه الموارد صندوق النقد الدولى من اقامة تسهيل التكييف الهوسع ·

The Enhanced Structural Adjustment Facility (ESAF)

ويلاحظ بتسهيل التكييف الهيكلي الموسع (ESAF) يتمتع بنفس شروط الاقراض الخاصة بتسهيل التكييف الهيكلي (SAF) الاأن قيمة القروض التي يتيحها التسهيل الأول للدول المدينة تعادل ثلاثة أضعاف ونصف قيمة القروض التي يتيحها التسهيل الثاني .

وتصدر الملاحظة الى أن عمليات التعهد بالقروض وعمليات السبحب المتعلقة بهذين التسهيلين جاءت مخيبة للآمال · ففي خلال

الفترة من مارس١٩٨٦ الى١٩٨٩ ، بلغت تعيدات الاقراض المخصصة لدول افريقيا جنوب الصحراء حوالى ٢٦١ بليون وحدة حقوق سحب خاصة ، ولم تتمكن هذه الدول الا من سحب مبلغ ٢٦٢ مليون وحدة حقوق سحب خاصة (٤٣) . كما أن تدفق ائتمان الصندوق لدول افريقيا جنوب الصحراء كان سببا في عامي ١٩٨٦ ، ١٩٨٧ مع استحقاق الأقساط عن ترتيبات ديون الصندوق السابقة بمبلع بليون دولار أمريكي (٤٤) .

ومن واقع الأمر ، ان برامج الاصلاح الاقتصادى التى يشترط الصندوق تطبيقها من قبل الدول التى ترغب فى الحصول على تسهيلاته الائتمانية غالبا تراعى الظروف الاجتماعية والسياسية وحتى الاقتصادية لهذه الدول فيما يضطرها فى النهاية الى رفضها أو عدم اكمال تنفيذها ويهدف صندوق النقد الدولى من وراء تطبيق هذه البرامج الى تدعيم نمو المبادلات التجارية الدولية داخل اطار قوانين السوق الحر . كما يرى خبراء الصندوق أن تنفيذ هذه البرامج يحقق توازن الموازنة العامة ويحسن أوضاع موازين المدفوعات فى البلد المتلقى لتسهيلات الصندوق الائتمانية ، ومن هنا تهدف برامج الصندوق الى تشجيع الأنشطة التصديرية لتحتيق الهدفين الآتيين:

فمن ناحية تساعد زيادة الصادارات للدول المدينة في الحصول على العملات الأجنبية من أجل دفع ديونها الخارجية ، ومن ناحية أخرى تعضد نظام دولة للمبادلات قائما على نظرية التكاليف النسبية .

من هذه الفرصة نجد أن خبراء الصندوق صاغوا وصفاتهم العلاجية الى النحو التالى (٤٥):

ــ التدخل الحكومى لتخفيض الطلب المحلى عن طريق تخفيض اعانات الاستهلاك وتجميد الأجور وتخفيض حجم الأموال الموجهة لتنفيذ استثمارات غير انتاجية في المدى القصير •

ـ تحول جزء من الثروة القومية التي تديرها الدول أو القطاع العام الى القطاع الخاص وتشجيع هذا الأخير عن طريق الحوافز والضريبة .

- تخفيض قيمة العملة الوطنية بهدف زيادة القوة التنافسية للصادرات وتقليل الواردات لارتفاع أثمانها .

- هذا بالاضافة الى تنازل الدولة المدينة عن جزء من سيادتها القومية لخبرا صندوق النقد الدولى الذين يتدخلون بصورة مباشرة لوقف تنفيذ مشروع معين لانعدام جدواه الاقتصادية في نظرهم أو لارتفاع تكاليفه ، أو التدخل لتصفية مؤسسة معينسة لسبب أو لآخر •

ولا يخفى على أحد الآنار الاجتماعية والتضحيات التى تحملنيا شدوب الدول التى تبنت هذه البرامج التصحيحية سواء فى ساحل العاج أو فى توجو أو فى مالى أو فى السنغال أو فى كينيا • فعلى سبيل المثال اضطرت كينيا تحت طلب خبراء صندوق النقد الدولى الى رفع أسعار الأنبان والذرة والقمح والخبز بنسبة ١٦٪ خلال ثلاتة شهور فقط هى ابريل ومايو ويونية ١٩٨٩ (٢٠) •

ولكن هل مقابل ذلك ، استطاعت الدول الافريقية التي طبقت البرامج الاصلاحية للصلندوق أن تستعيد صحتها الاقتصاديه والمالمة ؟

والاجابة على هذا السؤال تأتى بالنفى ، ولتوضيح سبب هذا النفى نسوق المبررات الآتية :

اذا كان القطاع العام يعانى من مشاكل اداربة ، وسياسات انتاجية وسعرية تحتاج الى التصحيح ، فان تصفية مشروعات هذا القطاع لم يشهد حتى الآن خلق قطاع خاص قادر وراغب فى التوجه الى المجالات الانتاجية وبصفة خاصة فى المجال الصناعى ، ان أنشطة المضاربة ومشروعات الربح السريع مازالت تمثل المجال الخصب

للقطاع الخاص · حقيقة الأمر ان خلق عقلية رجل الأعمال الصناعي لا يمكن تكوينها بين عشية وضحاها كما يرى خبراء صندوق النقد الدولي ·

- أن الادخال المحلى المزمع زيادته بفضل الوصفات العلاجية لصندوق النقد الدول ، لم يشهد تحسنا ملحوظا ، وظل احتياج الدول الافريقية جنوب الصحراء للمساعدات الخارجية يتزايد يوما بعد يوم • فقد ارتفع نصيب هذه الدول من صافى المنصرف من المساعدات الانمائية الرسمية من جميع المصادر والمشابه الى جميع المدول النامية من ٢٧٨٢ في عام ١٩٨٦ الى ٣٤٪ في عام ١٩٨٦ .

- أن تخفيض قيمة العملة لم يتسبب فى زيادة الصادرات فى البلاد الافريقية ومن المعروف أن المواد الأولية الزراعية والمنجمية والتى لا يتحكم المصدر فى تحديد أسعارها فى الغالب الأعم ، تمثل الجزء الأكبر من صادرات البلاد الافريقية جنوب الصحراء ، بالاضافة إلى ذلك ، فإن مرونة الطلب العالمي السعرية على عذه السلع تتسم بالانخفاض وبالتالي فلا يتوقع زيادة حجم هذه الصادرات زيادة ملحوظة بمجرد انخفاض أسعارها .

الا أن تخفيض قيمة العملة أدى الى انخفاض الواردات ونظرا لأن معظم هذه الواردات تتمثل في سلع رأسمالية وقطع غيار ووقود، فان تخفيضها أدى الى ركود النشاط الصناعي وزيادة الطاقة الانتاجية غير المستغلة في اقتصاديات البلاد الافريقية وكانت النتيجة أن أدت هذه البرامج النصحيحية الى اغتيال النمو الاقتصادي وللتدليل على ذلك ، نبين في الجدول التالى مدى انخفاض معدلات نمو الناتج المحلى في عينة من البلدان الافريقية التي قامت بتنفيذ برامج اصلاح قوية في الفترة بين ١٩٨٠ و ١٩٨٦ .

# الجدول رقسم ( ٢/٣) معدلات نمو الناتج المحلى الاجمال في عينة من البلدان الافريقية

( نسبة في الماته )

| \9&\_\14&+                                          | 1941970                                   | المبلد                                                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| アット _<br>アット _<br>アット _ 、<br>・ット _ 、<br>・・ッキ<br>アッド | ۸٫۰ . 1 ۳<br>۲٫۰۸<br>۲٫۰۷<br>۲٫۰۷<br>۴٫۰۸ | نيجيريا<br>ساحل العاج<br>النيجر<br>انيوبيا<br>توجو<br>غينيا<br>كينيا |

المصدر : « البنك الدولى ، تقرير عن التنمية فى العالم ١٩٨٨ » ترجمة مركز الأهرام للترجمة ، القاهرة ، ١٩٨٨ ص

ان المواصفات العلاجية لصندوق النقد الدولى لا تختلف كثيرا من بلد مدين الى آخر ، بالرغم من الفروق الواضحة بين البلدان النامية سواء أكان على الصعيد الاقتصادى أم على الصعيد الاجتماعى وعليه يمكن القول أن هذه الوصفات العلاجية تمثل أداة لتنظيم الهياكل الاقتصادية والاجتماعية طبقا لمتطلبات الاقتصاد العالمي الذي تهيمن عليه الدول الصناعية الرأسمالية الكبرى (٤٩) .

#### ٢ ـ البنك الدول:

في سبتمبر ١٩٨٨ ، أعلن البنك الدولي عن تخفيف مدفوعات الفوائد المتعلقة بالقروض والتى تعاقدت عليها الثلاث عشرة دولة الأكثر فقرا بالقروض مع البنك اللولى • ويتم تمويل قيمة هذه العملية البالغـة ٦٥٠ مليون دولار أمريكي من أصــل ٧٠٠ مليون دولار أمريكى تمهيلات القروض المسددة الى مؤسسة التنمية الدولية • ومن ميزانية المساعدات المقدمة من دولتي النرويج والسويد (٥٠) . كما أن البنك الدولي تعهد بتقديم فروض اضافية بمبلغ ٤٠٠ مليون دولار أمريكي كل سينة وتتولى مؤسسة التنمية الدولية مسئولية تقديم هذه القروض الى الدول الافريقية ذات الدخل المنخفض والمتعثرة في سداد أعباء ديونها ٠ ويلاحظ أن تقديم هذه القروض يتم من خلال تمويل مشترك تساهم فيه المساعدات الثنائية المقدمة من الدول الصناعية الكبرى بمبلغ ٩٥٠ مليون دولار أمريكي كل سينة (٥١) • وتجدر الاشهارة الى أنه بالرغم من أهمية هذه القروض المقدمة من البنك الدولي من حيث اتجاهها لزيادة العرض من السلم والخدمات بالاضافة الى تمتعها بشروط ميسرة في السداد ، الا أنها تعد غير كافية اذا قورنت بالاحتياجات المالية للدول الافريقية حنوب الصحراء • وفى الختام نود أن نشير الى أنه بالرغم من أهمية المبادرات الثنائية والمتعددة الأطراف الموجهة لمساعدة دول افريقيا جنوب الصحراء، فليس من المؤكد أن تستطيع مصادر المعونة الحالية تقديم التزامات أعبائها السنوية واحد وعشرون مليار دولار أمريكى ان الخروج من دوامة تفاقم الدين الخارجي لهذه المنطقة من العالم لا يتم الا من خلال توسيع الاعفاء من الديون الثنائية وتدبير عوارد أضافية في صورة منح لا ترد تمكن دول هذه المنطقة حاصه الفقيرة منها من الوفاء بالتزامات خدمة ديونها تجاه المنظمات الدولية ولا يفوتنا أن نركز على الجهد الهام الذي يجب أن تبذله دول افريقيا جنوب الصحراء تجاه زيادة مدخراتها المحلية وتحقيق أمنها الغذائي وتشاجيع مشاريع التصنيع الكفء وتنوع وزيادة المنادرات وبصفة خاصة بالنسبة للدول الافريقية ذات الدخل المتوسيط كالكاميرون ونيجيريا والجابون وساحل العاج وكينيا رغيرها و

#### الخاتمسة

مما سبق يتضع أن مشكلة المديونية التي تعانى منها دول افريقيا جنوب الصحراء لا يمكن أن تفسر كلية بتدهور المناخ الاقتصادى المدول من انخفاض أسعار الصادرات وضيق نطاق السبوق الخارجي أمام صادرات هذه الدول · فمن الواضسح ان العوامل المحلية ذات أثر هام في هذا الصدد مثل ضعف أداء القطاع الزراعي وبصفة عامة انتاج المواد الغذائية وانخفاض معدلات الاداء في قطاع الصناعة التمويلية وعجزه عن انتشال الاقتصاد الافريقي من حال التخلف ونمو سكان افريقيا جنوب الصحراء بمعدلات على من أي منطقة أخرى في العالم وأعلى \_ أيضا \_ من معدلات نمو الناتج المحل الاجمالي •

وقد نتج عن العوامل السابق الاشارة اليها أن زاد الدين المخارجي بمعدلات مرتفعة بحيث أصبحت معظم دول افريقيا جنوب الصحراء تواجه مشكلات خطيرة في الالتزام بسداد أعباء هذه الديون · كما أن المبادرات الدولية الثنائية منها والدولية والتي طرحت لصالح دول هذه المنطقة قد عجزت عن الاتيان بحل ناجع وحذري لمشكلة تفاقم المديونية الخارجية ·

ان هذا البحث الذي يقدم صورة قاتمة لأداء اقتصاديات الدول الافريقية جنوب الصحراء ، يجب الا يفهم ـ بأي حال من الأحوال ـ على أنه دعوة للاحباط واشاعة روح التشاؤم ، بل انه تحذير لشحذ الهمم وتصحيح الخطى فالمسئولون الاقتصلايون الأفارقة مطالبون باتخاذ اصلاحات اقتصادية جادة وبتصحيح سياساتهم الاقتصادية والنقدية واستراتيجيات تخصيص الاستثمارات من أجل زيادة وحسن استغلال الموارد الاقتصادية ، وذلك لمواجهة الانفجار السكاني الذي لابد من ترشيد زيادته ، ولكن يجب أن تتمشى هذه الاصـــلاحات الاقتصــادية مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لكل بلد افريقي على حدة ، كما أن هؤلا المسئولين مطالبون بزيادة التعاون والتكاتف من أحل الضغط لاعادة صياغة التقسيم الدولي الحالي للعمل والتخصص وذلك بهدف ايجاد حلول جادة لمشكلة المديونية الخارجية وتحقيق انسياب الصادرات الافريقية نحو أسواق البلاد الصناعية المتقدءة بلا قيود وعر اقيل مصطنعة وعلى أساس من الأسعار العادلة ٠ وبالاضافة الى ذلك لابد من العمل على زيادة المعاملات التجارية بين دول القارة الافريقية ، وبينها وبن بقية دول العالم الثالث •



#### الهوامش

- (۱) البنك الدولي ، « تقرير عن التنبية في العالم ١٩٩٢ » ، ترجمة مركز الأهرام للترجمة والنشر ، مؤسسة الأهرام ، القاهرة ، ١٩٩٢ ، ص ٢٨٥ · (٢) المرجم السابق ، ص ٢٨٩ ·
- A: I. Mac Bean and D. T. Nguyen, "Commodity (7)

  Policies: Problems and prospects", room Helm, London, 1987,
  pp. 132-150.
- D. Currei and L. Vines, "Maorco economic intersactions (2) between North and South, "Cambridge University Press, New Rochelle, U.S.A., 1988.
- (٥) البنك الدولى « تقرير عن التنمية في العالم ١٩٨٨ ، مرجع سبق نكره ، ص ٢٧٥ .
  - (٦) المرجع السابق ، ص ٢١٩٠
- M. P. Todaro, '¿Economics for a developing World" (V) Second Edition, Longman, Essex. U.K., 1985, p. 287.
- Ch. Kerdellant, "Les six plaies du continent". Jeune (A)
  Afrique Economie, No 100, Septembre/Octobre 1987, pp. 54-57.
- R. Lenoir, "Le Tiers Monde peut se nourrir, 6 Fayard, Paris, 1984, pp. 21-38.
- (۱۰) البنك الدولى ( تقرير عن التنمية في العالم ١٩٨٨ ) مرجع سبق ذكره . حس ٢١٧ ٠
  - (۱۱) المرجع السابق ، ص ۲۵۶ ٠
  - (۱۲) المرجع السابق ص ۲۵۱ -
    - (١٣) المرجع السابق ، ص ٢٦٦ -
- UNCTAD, "The Least Developed Countries, Report (12) 1986", Geneva, TD/B/1120, 1986, p. 24.
- A. Chhibber, "Raising agricultural out put: Price and (\odolor) non-price factors". Finance and Development, Volume 25. No. 2, June 1988, pp. 44-47. U.J. Lele, ê'Managing agricultural development in Africa." Finance and Development, Volume 26, No. 1, March 1989, pp. 45-48.
- UNIDO. "Industry in the 1980" 1085, p. 196. (17).

- (۱۷) ملير ف ستيل « تكييف السياسة الصناعية في افريقيا جنوب الصحراء ، مجلة التمويل والتنمية ، المجلد ۲۰ . العدد ۱ ، مارس ۱۹۸۸ ، ص ۳۱ ۲۹ .
- . (۱۸) البنك الديلى و تقرير عن التنمية في العالم ۱۹۸۸ » مرجع سبق ذكرد . ص ۲۵۸ ـ ۲۵۹ ·
  - (١٩) المرجع السابق ، ص ٢٦٩ ٠
  - (٢٠) المرجع السابق . ص ٢٥٧ ٠
- (٢١) انطونى موتسيرز ، التنمية الزراعية وحتمية النمو الصناعى « سيرز مجلة منظمة الأغذية والزراعة ، السنة ٢١ ، العدد ٢ ، مارس ١٩٨٨ ، ص ٤٢-٨٤٠
- UNIDO, "Industry and general debt in Africa a preliminary analysis," Industry and Development, "No 1E, pp. 20-21
- "Report of Economic Committee of Africa," (E/ECA/ (YY) LDO,5/4), March 1985, p. 5.
- World Bank, "Tanzania Country Economic Memoran- (YE) dum," Washington, August 1984.
- UNCTAD, The Least Developed Countries, Report 1986". (Yº) (TD/B/1120), 1987, p. 226.
- . (٢٦) البنك الدولى ، تقرير عن التنمية في العالم ١٩٨٨ مرجع سبق ذكره · ص ٣٠٨ · ·
- M. P. Todaro, "Economics for a developing World". (YY) op. cit., p. 225.
- (۲۸) البنك الدولى تقرير عن التنمية فى العالم ۱۹۸۸ مرجع سبق ذكره ،
   من ۲۰۹ .
  - (٢٩) المرجع السابق ، ص ١٦٩ ٠
  - (۲۰) المرجع السابق . حل ۱٦٨ ٠
  - (٣١) المرجع السابق ، ص ٢٦٧ ٠
  - (۲۲) المرجع السابق ، ص ۲۹۷ · ( ۲۲ ) ......

- United Nations Africa Recovery. Vol. 2, No. 3, August (YE), 1988, p. 9,
- (٣٥) البنك الدولى تقرير عن التنمية في العالم ١٩٨٨ . مرجع سنق ذكر، . ص ٢٨٨ •
- United Nations Africa Recovery, Vol. 2, No. 3, August (77) 1988, p. 9.
- J. Greene, "The debt problem of Sub-Sobaran Africa," (YV)
  Finance and Development, Vol. 26, no. 2. June 1939,
  pp. 9-12.
- United Natiods Africa Recovery, Vol. 2, No. 3, August (YA) 1988, p. 9.
- United Nations Africa Recovery Programme, no 1, (74)

  June 1989, pp. 4-6.
- C. Humphreys and J. Underwood. 'êThe external debt (') difficulties of Tow-income Africa', World Bank, mimea April 1989.
- United Nations Africa Recovery Programme, no. 1. (51) June 1989. p. 5.
- J. Greene, "The debt problem of Sub-saharan Africa", (it) Finance an dDevelopment, op. cit., p. 10.
- T. Killick and M. Martin," Africa Debt: The Search (£7) for solutions", UN Africa Recovery Programme, No. 1 June 1989, 1989, p. 4.

(٤٥) راجع في ذلك :

H. G. Chua — Eodn, "The debt police", International Time, no. 31, Julu 31, 1989, pp. 30-35.

Ibid, p. 33. (£7)

| S. BESSIS, "Les dinees FMI" Jeune Afrique Economie,<br>No. 100, Septembre — Octobre 1989, pp. 58-62. | (£V).              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                      | ( <sup>8,3</sup> ) |
| M.F.L. Hertteau, "Le Fondsmonetaire international et les pays du Tiers Monde, "P.U.F., Paris, 1986.  | (-٤٩)              |
| T. Killick and M. Martin," Africa debt: The search for solutions," op. cit.fl. p 4.                  | (0.)               |
| Ibid., p. 4,                                                                                         | (°\)               |

## الأسئلة والتعقيبات على بعث

« المديونية الافريقية »

## د • جاب الله عبد الفضيل بخيت

س: سؤال قديم في الاقتصاد سواء من حيث السياسات الاقتصادية وعملية الخيار ما بين انتهاج اسملوب التنمية الزراعية أو التنمية الصناعية ، ويقول صاحب السؤال هل من الأفضل للدول الافريقية أن تعتمد على التنمية الزراعية بدلا من الاتجاء الى التصنيع ؟

#### الاجابة:

مذا السؤال ورد سنة ١٩٩٠ في تقرير للجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة للتنمية في افريقيا جنوب الصحراء ووصل أصحاب التقرير الى نتيجة غريبة وهي ضرورة اهتمام الدول الافريقية أو التركيز أساسا على التنمية الزراعية ، وهذه النتيجة الغريبة لم تأخذ بها أى دولة ولا حتى الجمعية المامة للأمم المتحدة التي أوكلت لهؤلاء الخبراء باعداد التقارير لعدة أسباب ذكرتها أثناء عرض

البحث ، لأن التنمية الزراعية في افريقيا لها العديد من المساكل ، أولا : التنمية الزراعية تؤدى الى تعميق التبعية الخارجية للدول الافريقية بسبب أن اقتصاديات هذه الدول غير قادرة على امتصاص كانة المعروض من السلع الزراعية ومعظمها مواد خام لابد أن تصنع في الوقت الذي لابد فيه للقطاع الزراعي من الحصول على الستلزمات لاتمام التنمية الزراعية ، وهذه المستلزمات لا يتم انتاجها على أرض افريقي بل لابد من استيرادها من الخارج ، فلابد اذن من العودة الى الدوران في دائرة المديونية الخارجية مرة أخرى للحصول على علم هذه المستلزمات .

ثانيا : أنه في افريقينا تواجه الدول المنتجة للمواد المخام ماستمرار بانخفاض الطلب الخارجي على منتجاتها ، وفي نفس الوقت هناك انخفاض في مرونة الطلب الداخلي لهذه الدول ، وأيضا هناك انخفاض في مرونة الطلب السعرية على هذه المنتجات ، ومن المعروف في الاقتصاد أنه عندما يزيد العرض تنخفض الأسعار وعندما تنخفض الأسعار يشجع هذا الطلب فيحدث التوازن عند مستوى مرتفع ، لكن بالنسبة للمنتجات الخيام فإن العرض عندما يزيد تنخفض الأسعار وفي نفس الوقت الطلب لا يزيد بنفس نسبة الانخفاض في السبعر وبالتالي يحدث توازن عند مستوى منخفض وليس عند مستوى مرتفع ، ومن هنا يحدث انخفاض في معدل النمو الاقتصادي عند هذه الدول ، والاحصائية التي ذكرت تقول ان القطاع الزراعي نتيجة لاستمرار دول افريقيا جنوب الصحراء في التخصص في التاج المواد الحام الخفض معدل النمو في القطاع الرداعي من ٤ر٣/ في الفترة من ١٩٦٥ الي ١٩٧٣ وهي فترة النشاط النسبي للصادرات والحاصلات الزراعية الى ٧ر ١٪ في الفترة عن ١٩٨٠ الى ١٩٩٢ · أي أنه بالرغم من استمرار الدول الافريقية جنوب الصحراء في التخصص في الانتاج الزراعي نجد أن معدل نمو هذا القطاع يتدهور بالاضافة الى المشكلة الأخرى وهيي تدهور معدلات .

التبادل التجارى لمنتجات الدول الغير مصدرة للخارج، وبالتالى كان الابد من أن لا نطرح السؤال: هل نختار تنمية زراعية أم صناعية ؟ ولكن كان المفروض أنه في الاستراتيجية السليمة أن نتبع أسلوب تنمية متوازن الى حد ما بين تنمية القطاع الزراعي وتنمية القطاع الصناعي بشرط أن يحدث تكامل بين القطاعين، أى أن القطاع الزراعلي يركز في الأساس على توفير مستلزمات الانتاج للقطاع الصناعي يركز في الأساس على توفير متطلبات الطلب الداخلي سواء فيما يتعلق بالمواد الغذائية التي فيها فجوة في الدول الافريقية جنوب الصحراء، أو بالتركيز على المنتجات الخام المطلوبة في الخارج أو التي يمكن زيادة القيمة المضافة اليها عن طريق التصنيع في الداخل على الداخل على التصنيع في الداخل التي على المنافة اليها عن طريق التصنيع في الداخل التي التحالة المنافة المنافية المنافية

س : يتناول عملية الربط بين معدلات التبادل التجاري والمديونية الخارجية •

#### الإحابة:

من المعروف أن تدهور معدلات التبادل التجارى يترتب عليها زيادة المديونية الخارجية ، أى أن انخفاض معدلات التبادل التجارى يترتب عليها اضطراد المحولة للاقتراض من الخارج ، فالمعروف آن حصيلة الصادرات تتوقف على نقطتين ، حجم الصادرات للخارج والأسعار المباع بها ، وبالتالى لو حدث انخفاض في الأسعار تنخفض الحصيلة ، وتضطر الدولة للاقتراض من الخارج لتعويض العجر في حصيلة الصادرات ،

س: عن سبب انخفاض فسبة خدمة الدين الخارجي في سنة ١٩٩٢٠ الاحابة :

حدث انخفاض ولكنه انخفاض لا يأتى من خلال الكفاءة الاقتصادية لبعض الدول ولكن من خلال الحلول التى طرحت لحل verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

المشكلة ، ومن خلال المتأخرات ، فبالنسبة لخدمة الدين نجد آن خدمة الدين سنة ١٩٨٦ التي دفعت وليست التي استحقت كانت ٢٠٩٦٪ من حصيلة الصادرات ، وهذه النسبة سنة ١٩٨٨ ، ١٩٨٩ الم٩٢ الم٩٢ ، ١٩٨٩ الم ١٩٨٩ الم ١٩٨٠ الم ١٩٨٠ الم ١٩٨٠ الم ١٩٠٤ الم ١٩٠٠ من حصيلة الصادرات ، وانخفضت سنة ١٩٩٦ الى ٢٠٪ ، هذا الانخفاض سببه المتأخرات التي تراكمت على هذه المدول من ناحية ، النقطة الشانية هي المبادرات العشوائية التي أشرت اليها وهي التي اتخذت في مؤتمر تورنتو لاعفاء بعض الدول الافريقية من أعباء الدين الخارجي ، أيضا من خلال عمليات اعادة الجدولة للدين الخارجي من خلال نادي باريس على أساس أن عجز الجدولة معناه تأجيل عبء المديونية الى سنوات قادمة ٠

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

التجارة الافريقية والنظام الدولى الجديد

د٠٠ فرج عبد الفتاح قرج



# التجارة الافريقية والنظام الدولى الجديد د فرج عبد الفتاح فرج

#### مقىمىــة:

شهدت البيئة التجارية العالمية تغيرات جذرية خلال الفترة التى سببقت الحرب العالمية الثانية ، وحينما أوشكت الحرب على الانتهاء ، شرعت الدول الحليفة في اعادة بناء ما دمرته الحرب ووضع أسس جديدة تحكم العلاقات الاقتصد الدولية بعدما شهدت هذه العلاقات فوضى غير معهودة فترة ما بين الحربين .

وقد كان ميلاد صندوق النقد الدولى ، والبنك الدولى للانشاء والتعمير عام ١٩٤٤م والتوقيع على الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات ١٩٤٧ بمثابة بذور الانبات لهذا النظام الذي تبلورت صورته في عقد الشمانينات بعد انفجار أزمة الديون الخارجية في أمريكا اللاتينية ، واشتداد حدة الآثار السلبية لهذه الديون في غالبية دول العالم الثالث بوجه عام ، وفي الدول الافريقية بوجه خاص الدول العالم الثالث بوجه خاص الدول العالم الثالث بوجه خاص الدول الافريقية بوجه خاص الدول العالم الثالث المتعالم الدول العالم الثالث بوجه خاص الدول العالم العالم العالم العالم العالم الدول العالم الدول العالم الدول العالم العالم العالم العالم العالم الدول العالم ا

rerted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

لقد تقاطعت المشروطية فيما بين المؤسستين الأساسيتين في نظام بريتون وودز (١) ، بينما كانت الركيزة الثالثة من ركائز هذا النظام تستكمل مراحل نموها في شكل جولات متتالية الى أن تم التوقيع بالأحرف الأولى في ١٥٠ ديسمبر سنة ١٩٩٣ م على اتفاقات جبولة اوروجواى ، والتوقيع النهائي على هذه الاتفاقات من قبل ممثلي المدول الأعضاء في ابريل سنة ١٩٩٤ م بالمملكة المغربية ليشهد العالم ميلاد منظمة جديدة باسم منظمة التجارة العالمية ، وليستكمل نظام بريتون وودز أضلاعه الثلاثة المتمثلة في صندوق النقد الدولى ، والبنك الدولي للانشاء والتعمير ومنظمة التجارة العالمية (٢)

ولقد شهدت فترة ما بعد الحرب الثانية تطورات أخرى على مستوى التكتلات الاقتصادية ، حيث استكملت السوق الأوروبية المشتركة مراحل تكاملها الاقتصادى ، وقيام تكتل النافتا كما ظهرت اليابان كقوة اقتصادية عملاقة ، فضلا عن مجموعة دول جنوب شرقى آسيا ، وما حققته هذه المجموعة من معدلات نمو عالية فاقت أغلب التوقعات ،

وعلى مستوى التقدم العلمي والتكنولوجي فقد شهد النصف الثانى من القرن العشرين ثورة في عالم الاتصالات والنقل والحاسبات الآلية ، وتطورات متقدمة في علوم الهندسة الوراثية ، لم تعهد البشرية مثلها من قبل ، وأصبح ما كان خيالا بالنسبة للانسان متحققا وواقعا في عالمه الملموس ، ولقد امتلكت الدول الصناعية المتقدمة ناصية هذه المعارف ، والتي أصبحت بعد تطبيقها في المجالات المختلفة بمثابة ثورة تكنولوجية مجهولة الأسرار بالنسبة للدول المتخلفة (٣) ،

ولقد تواكب مع التطورات الاقتصادية والعلمية ، تطورات. أخرى على المستوى السياسى ، فقد انتهت الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي سابقا والولايات المتحدة الأمريكيــة ، حيث تفكك عقد جمهوريات الاتحاد السـوفيتي وأعلنت جمهورياته استقلالها في

بداية عقد التسعينات ، كما خرجت غالبية الأحزاب الشيوعية من الحكم ، وان كان بعضها قد عاد مرة أخرى ، فان عودته استندت الى تغيير كثير من المفاهيم الته كانت تسيطر في الماضي (٤) .

وعلى المستوى الافريقى ، فقد حصلت غالبية الدول الافريقية على استقلالها السياسى فى بداية عقد الستينات ، وانتهجت هذه الدول خطا تنمويا يهدف الى تحقيق الرفاهية للشعوب ، وبالفعل فقد تحققت معدلات نمو مرتفعة سبيا فى عقد الستينات غير أن هذه التنمية المتحققة ، لم تكن قادرة على البقاء والاستمرار ، وسرعان ما تفجرت أزمة الديون الخارجية وانتكست معدلات النمو ، وكان من الضرورى تغيير فلسفة السياسة الاقتصادية كوسيلة لخروج الاقتصاد الأفريقى من أزماته المزمنة (٥) .

أحدت غالبية الدول الافريقية ببرامج التثبيت والتكييف الهيكل منذ منتصف عقد الثمانينات تقريبا وهي برامج تصمم بمعرفة خبراء صندوق النقد الدول، وتأخذ بها الدول المعنية كوسيلة لعلاج أزماتها الاقتصادية (٦) .

يهدف طرحنا لهذا الموضوع دراسة واقع التجارة الخارجية الافريقية ، واستشراف مستقبل هذه التجارة في المستقبل القريب المنظور على ضوء أهم متغير من المتغيرات الاقتصادية العالمية الجديدة، وهو ميلاد منظمة التجارة العالمية ، وعلى ذلك سيقسم هذا البحث الى ثلاثة أقسام رئيسية ، يختص الأول منها بدراسة ملامح منظمة التجارة العالمية الجديدة ، وأهم قواعد العمل التي تحكمها وحجية قراراتها ، كما نخصص القسم الثاني للراسة واقع التجارة الخارجية الافريقية ، وفي القسم الثالث يخصص لأساليب الحد من الآثار السلبية الناجمة عن البيئة غير المواتية للتجارة الخارجية الافريقية ، السلبية الناجمة عن البيئة غير المواتية للتجارة الخارجية الافريقية ،

#### أولا: منظمة التجارة العالية:

صدرت الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة اوروجواى من المفاوضات التجارية متعددة الأطراف في ١٥ ابريل سنة ١٩٩٤ م، وقد ورد في مادتها الأولى مايل (٧):

« اتفق ممثلو الحكومات والجماعات الأوروبية الأعضاء فى لجنة المفاوضات التجارية ، وقد اجتمعوا لاختتام جولة اوروجواى من المفاوضات التجارية متعددة الأطراف على أن اتفاق انشاء منظمة التجارة العالمية ( المشار اليه فى هذه الوثيقة الختامية باسم « اتفاق منظمة التجارة العالمية » ) ، والاعلانات والقرارات الوزارية ، والتفاعم بشأن التعهدات الخاصة بالخدمات المالية ، كما هى مرفقة بهذا ، تتضمن نتائج مفاوضاتهم وتشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الوثيقة الختامية » .

وقد أرفق باتفاق انشاء منظمة التجارة العالمية بهذه الوثيقة \_ حيث ورد الاتفاق في مقدمة وست عشرة مادة حددت نطاق عمل المنظمة ومهامها وهيكلها التنظيمي وعلاقاتها مع المنظمات الأخرى ، وتشكيل الأمانة والميزانية والاشتراكات ، والوضع القانوني ، وطريقة اتخاذ القرارت فضسلا عن طريقة اكتساب العضوية وأنواعها . والانسحاب منها و يعض الأحكام الأخرى المتنوعة .

أما الاعلانات والقرارات الوزارية ، والتفاهم بشأن التعهدات المخدمات المالية ، فقد بلغ عددها ٥٤ وثيقة ما بين اعلانات وقرارات ومذكرات تفاهم وتعهدات خاصة بالخدمات المالية (٨) .

#### ١ \_ هيكل منظمة التجارة العالمية :`

تتكون منظمة التجارة العالمية من الأجهزة التالية :

#### (أ) المؤتمر الوزادي:

وهو بمثابة أعلى سلطة في المنظمة ، ويتألف عدا المؤتمر من ممثلي جميع الأعضاء ، ويجتمع مرة على الأقل كل سبنتين ، ويضعللم بمهام المنظمة ، وله أن يتخد التدابير اللازمة لهذا الغرض ، ويكون للمؤتمر الوزاري صلاحية اتخاذ القرارات في جميع المسائل التي ينص عليها أي من الاتفاقات النجارية متعددة الأطراف اذا طلب منه ذلك أحد الأعضاء ، وفقا لمقتضيات وضع السياسة المحددة في اتفاق الشاء المنظمة وفي اتفاق التجارة متعددة الأطراف .

#### ( س ) الحلس العسام :

يتألف هذا المجلس من ممثلي جميع الأعضاء ويجتمع حسبماً يكون ذلك مناسبا ، ويضطلع بمهام المؤتمر الوزارى في الفترات التي تفصل بين اجتماعاته ، كما يضطلع المجلس العام كذلك بالمهام المسندة اليه أساسا باتفاق انشاء المنظمة ، وينعقد المجلس حسبما يكون ذلك مناسبا للاضطلاع بمسئوليسات جهاز تسوية المنازعات المنازعات كما له أن يضطلع بمسئوليات جهاز استعراض السياسة التجارية المنصوص عليها في آلية استعراض السياسة التجارية .

#### (ج) المجالس النوعية:

وهى مجلس لشئون التجارة فى البضائع ، ومجلس لشئون التجارة فى الخدمات ومجلس لشئون جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية ولكل مجلس من هذه المجالس أن يشرف على سير الاتفاق الداخلة فى اختصاصه ، وتكون العضوية فى هذه المجالس مفتوحة لمثل جميع الأعضاء وتعقد هذه المجالس حسب

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الضرورة للقيام بمهامها • ولها أن تنشى أجهزة فرعية عند الاقتضاء ، ويضع كل من هذه الأجهزة الفرعية نظامه الداخل بشرط موافقة مجلسه •

#### ( ( ) أمانة المنظمة :

حددت المادة السادسة من وثيقة انشاء منظمة التجارة العالمية طريقة تعيين المدير العام للأمانة ، والصلاحيات المخولة له وطبيعة مسئوليات موظفى الأمانة وواجباتهم أثناء قيامهم بالعمل ·

حيث يسكون المؤتمر الوزارى هو الجهة المختصسة في تعيين المدير العام وتحديد صسلاحياته ، وواجباته وشروط خدمته وفترة شغل المنصب ، وللمدير العام أن يعين هيئة موظفى الأمانة ويحدد واجباتهم وشروط خدمتهم وفقسا للأنظمة التي يعتمدها المجلس الوزارى .

كما حددت هذه المادة في فقرتها الأخيرة طبيعة مسئولية المدير العام وهيئة موظفي الأمانية حيث نصت على أنه من طبيعة دولية بحتة ولا يجوز للمدير العام ولا لهيئة موظفي الأمانة أن يتقاعسوا أو أن يقبلوا في معرض قيامهم بواجباتهم تعليمات من أى حكومة أو جهة أخرى خارج المنظمة ، وعليهم أن يمتنعوا عن أى عمل قد ينعكس بصورة سيئة على مركزهم كموظفين دوليين .

وأخيرا فقد نصت المادة سالفة الذكر على قيام أعضاء المنظمة باحترام الطابع الدولى لمسئوليهات المدير العام وموظفى الأمانة والا يحاولوا التأثير عليهم في قيامهم بواجباتهم .

#### ٢ ـ مهام النظمة :

قسهل المنظمة تنفيذ وادارة اعمال اتفاق انشائها والاتفاقات التجارية متعددة الأطراف وتعزز أهدافها · كما توفر المنظمة محف لل للتفاوض فيما بين أعضائها بشأن علاقاتها التجارية متعددة الأطراف في المسائل التي تتناولها الاتفاقات الواردة في مرفقات وثيقة أنشاء المنظمة ، وللمنظمة كذلك أن توفر محفلا لمزيد من المفاوضات فيما بين أعضائها بشأن علاقاتها التجارية متعددة الأطراف ، واطارا لتنفيذ نتائج مثل هذه المفاوضات على النحو الذي يقرره المؤتمر الوزاري .

وتدير المنظمة سير التفاهم بشأن القواعد والاجراءات التي تنظم تسوية المنازعات ·

#### ٣ - اتخاذ القرارات في المنظمة :

الأصل في اتخاذ القرارات داخل المنظمة التوافق العام ، وهذا المبدأ استمرار لما كان قائما بالفعل في جات ١٩٤٧ ، غير أنه في حالة تعذر التوصل الى قرار بتوافق الأراء ، فان المبدأ التالى لاتخاذ القرارات يكون التصويت \_ ما لم ينص على خلاف ذلك \_ ولكل عضو في اجتماعات المؤتمر الوزارى والمجلس العام صوت واحد ، وتتخذ القرارات بأغلبية المصوتين (٩) ، الا فيما ورد بشأنه نص خاص ، فعلى سبيل المثال اذا تعلقت القرارات بتفسير يتعلق بنص وارد في اتفاق تجارة متعدد الأطراف الوارد بالمرفق رقم (١) من الوثيقة المختامية فان القرار باعتماد تفسير من التفسيرات يتم بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء ٠٠

#### ٤ \_ حجية قرارات المنظمة:

لمنظمة التجارة العالمية الشخصية القانونية ، وعلى كل عضو فيها أن يقرر لها الأهلية القانونية اللازمة لمباشرة مهامها ، كما يمنح كل عضو للمنظمة وموظفيها الامتيازات والحصانات اللازمة لمباشرة مهامها على وجه الاستقلال ، وتكون الامتيازات والحصانات التي

يمنحها العضو للمنظمة وموظفيها وممثلى أعضائها من نوع الامتيازات والحصانات الموكالات وحصانات الوكالات المتخصصة التى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢١٨ نوفمبر سنة ١٩٤٧ م .

وقد ورد في البند الثاني من المادة السادسة عشرة أن تصبح أمانة جات ١٩٤٧ بقدر ما هو ممكن أمانة للمنظمة ويصبح المدير العام للأطراف المتعاقدة في جات ١٩٤٧ م هو المدير العام للمنظمة الى أن يعين المؤتمر الوزارى مديرا عاما وفقا للفقرة ٢ من المادة السادسة من هذا الاتفاق ٠

كما ورد بالبند ٤ من ذات المادة أن يضمن كل عضو تطابق قوانينه ولوائحه واجراءاته الادارية لالتزاماته المنصوص عليها في الاتفاقات المرفقة ٠

وللمنظمة سلطة الرقابة والقوة الالزامية الفعلية لمراقبة سلامة تنفيذ اتفاقات جولة اورجواى وذلك من خلال ما عرف باسم النظام الموحد لفض المنازعات

(INTEGRATED DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM)

حيث تقوم أهم قواعد واجراءات العمل داخل هذه الآلية على النحو التـــالى:

آلية متابعة السياسات والمعروفة باسم :

حق الدولة العضو \_ صغيرة كانت أم كبيرة \_ في تشكيل لجنة خبراء للحكم في النزاع المعروض ، وحكم اللجنة واجب النفاذ دون مماطلة الا اذا رفض بالاجماع، وللدولة الشاكية حق الاستثناف (١٠)، وان حكم الاستثناف يصبح نهائيا وللمنظمة أن تحاسب الدول المتقدمة والنامية بالنسبة للسياسات التجارية التي تتبعها من خلال TRADE POLICY MECHANISM.

# الخطوط العريضة في اتفاقات جولة اوروجواي، والتي سنتقوم منظمة التجارة العالمية بالعمل على تطبيقها:

يمكن تحديد ستة خطوط رئيسية تم الاتفاق عليها في مجالات الزراعة وحقوق الملكية الفكرية ومكافحة الاغراق والخدمات وفتح الأسواق وتجارة المنسوجات ٠

#### ( 1 ) مجال الزراعية :

- تحويل القيود الكمية الى رسوم جمركية ، مع خفض هذه الرسوم بشكل تدريجى بنسبة ٣٦٪ في فترة ٦ سنوات بالنسبة للدول النامية للدولة المتقدمة ، ٢٤٪ في فترة ١٠ سنوات بالنسبة للدول النامية -
- خفض دعم المنتجين الزراعيين المحليين بنسبة ٢٠٪ خلال فترة تطبيق الاصلاح ، وهي ٦ سنوات ، مع وضع استثناءات للدول النامية في مجال الاستثمار الزراعي ومدخلات الزراعة ، أو دعم تنويع خريطة التركيب المحصولي ٠
- خفض دعم الصادرات الزراعية بنسبة ٣٦٪ بالنسبة للدول المتقدمة خلال 7 سنوات ، ٢٤٪ بالنسبة للدول النامية خلال عشر سنواته (١١) •

### ( ب ) في مجال حقوق اللكية الفكرية:

حماية حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة وذلك استنادا لعايير محددة ، وتشمل حقوق الملكية الفكرية التي يغطيها الاتفاق :

★ حقوق التأليف ( لبرامج الحاسب والتليفزيون والسينما )
 براءات الاختراع ، العلامات التجارية ، العلامات الخدمية ،
 التصميمات الصناعية ، الأسرار التجارية ، الدوائر المتكاملة .

★ وقد نص اتفاق حقوق الماكية الفكرية على اتباع قواعد ملزمة لحماية هذه الحقوق وهي :

\_ تسميحيل براءات اختراع المنتجات بما فيهما الأدوية والكيماويات الزراعية ·

\_ تقييد عملية فرض الحصول على تراخيص من السلطات المحلمة ·

\_ تحديد مدة براءة الاختراع بعشرين عاما ٠

\_ الزام الأعضاء بتسجيل العلامات الخدمية أسوة بالعلامات التحارية •

\_ حماية الأسرار التجارية والدوائر المتكاملة والتصميمات الصناهية ·

#### (ج. ) مكافحة الاغراق:

حدد الاتفاق ضرورة اثبات علاقة سببية واضحة بين الواردات المغرقة والضرر العائد على الصناعة المحلية ·

#### (د) الاتفاق الخاص بالخدمات:

وقد تم وضع جدول رمنى من جانب كل عضو يحدد فيه تواريخ التزامه بفتح الأسواق الوطنية لخدمات الأجانب ، ويشمل جدول الالتزامات عديدا من المهن نذكر منها على سبيل المثال المهن الحرة كالمحاسبين والمهندسين والمحامين ، خدمات الأعمال ، خدمات الاتصالات ، التشييد والمقاولات والبناء ، التوزيع والتجارة الداخلية حملة وقطاعى • ويلتزم كافة الأعضاء بتعديل القوانين واللوائح المعرول بها في كل منهم بما يتناسب مع تحرير التجارة أو الخدمات •

- ( ه ) فتح الأسواق أمام السلع غير الزراعية بما في ذلك الخفض التدريجي للرسوم الجمركية ، وتنسيق التعريفة الجمركية في الدول المتقدمة والنامية في قطاع الكيماويات عند حدود منخفضه حدا ( صفر ، ٥ر٥٪ ، ٥ر٢٪ ) .
- ( و ) يه الاماج تجارة المنسوجات والملابس في الاطار العام العجات أسوة بباقي السلط ، وما يقتضيه ذلك من الغاء تدريجي للحصص التي تقررت في نطاق ترتيب الآليات متعددة الأطراف (١٢) وعلى ذلك فان القول (١٢) وعلى ذلك فان القول بأن جات ١٩٩٤ م قد أرست قواعد جديدة للعلاقات الاقتصادية الدولية ، ليجد سنده فيما تقدم من عرض للاطار العام الذي تم الاتفاق عليه في جولة أوروجواي ، كما أن هذه القواعد ساترك تأثيراتها المتباينة على كافة أنحاء المعمورة ، وحتى على تلك الدول التي لم توقع على اتفاقات جولة أوروجواي ستتأثر باليات العمل التقديل الجديد ،

ولما كان مجال اهتمامنا ينصب على التجارة الافريقية ، فن أهم القرارات على الاقتصاد الافريقي في هذا المجال تكمن في رفع الدعم عن السلم الزراعية ، وخفض الرسوم الجمركية على السلم الصناعية ، وأخيرا اختراق الأسواق الافريقية في مجال الخدمات الأجنبية .

#### ثانيا: التجارة الخارجية الفريقيا:

تعكس التجارة الخارجية لدولة من الدول طبيعة بنيانها الاقتصادى وطريقة تركيبه ، وعلى ذلك فان عرض طواهر التجارة الخارجية دون الذهباب لعمق العملية الانتاجية ، يعد اجتزاء للموضوع • لذلك سنتناول موضوع التجارة الخارجية كانعكاس للأوضاع الاقتصادية الخاصة بالانتاج والطلب سواء كان ذلك الطلب محليا أو عالميا •

# ۱ ـ تطور مؤشرات التجارة الخارجية في افريقيا ( ۱۹۸۰ ـ ۱۹۸۰ ـ ۱۹۹۳ ):

يوضيح المسكل رقم (١) تذبذب معدل التبادل الدولى وتدهوره بالنسبة للتجارة الخارجية في افريقيا كما أن أسعار الصادرات قد انخفضت بشكل ملحوظ بينما كانت أسيعار الواردات متذبذبة بشكل طفيف حول معدلها منذ عام ١٩٩٠ م وحتى عام ١٩٩٣ ، ويوضح الشكل رقم (٢) تدهور أسعار الشاى والكاكاو في الفترة من ٩٠ – ١٩٩٣ م مقارنة بهذه الأسعار في عام ١٩٨٠ بينما كانت أسعار البن مستقرة نسبيا في الفترة من ١٩٨٠ الى ١٩٩٣ ، ولم تحقق ارتفاعاً ملحوظاً خلال هذه الفترة عما كانت عليه في عام ١٩٨٠ .

ان مجمل الاطار العام للتجارة الافريقية يتحصل فى ضآلة الوزن النسبى لهذه التجارة بالنسبة للتجارة العالمية ، وقيمة التجارة الافريقية تتذبذب حول نسبة ال ١٢٪ من قيمة التجارة العالمية (١٣)،

كما أن تجارتها البينية لم تتجاوز نسبتها اله ٥٪ من اجمالي التجارة الخارجية الافريقية ، وتتوزع نسبة اله ٥٩٪ الباقية بين دول غرب أوروبا بنسبة متوسطة المفترة من ١٩٨٠ \_ ١٩٩٢ ٥٥٪ تقريبا ، واليابان وجنوب شرق آسيا ١٥٪ والولايات المتحدة الأمريكية ٨٪ ، والصين ٦٪ ، و ١١٪ مجموعة دول أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي سابقا (١٤) .

وتتشكل قائمة الواردات السلعية لافريقيا من السلع الصناعية ومستلزمات الانتاج بنسبة متوسطة ٧٥٪ تقريبا ، بينما يكون نصيب السلع الاستهلاكية ٢٠٪ منها ١٠٪ سلع غذائية ٠

بينما تتركب الصادرات السلعية من المواد الخام ( زراعية \_ معدنية ) بنسبة تصل الى ٩٠٪ في بعض البلطان وتتسيد ظاهرة

المحصول الواحد أو المحصولين على الميزان التجارى في غالبية الدول .

ان وضيع التجارة الخارجية بهذا الشكل لا يمكن تعديله الا بتعديل هياكل الانتاج الرئيسية داخل دول القارة ، فمازالت هذه الهياكل هي ذاتها الهياكل الموروثة منذ العهد الاستعمارى ، وان التطورات الطفيفة التي حدثت بها لم تغير من جوهر العملية الانتاجية سواء كانت زراعية أو صناعية ، ويوضح الجدول رقم(١) المؤشرات الاقتصادية الكلية للبلدان الافريقية النامية .

#### حبث تلاحظ منه:

- أن معدلات نمو الناتج المحلى الاجمالى متدنية ، اذا ما قورنت بأى منطقة أخرى من مناطق العالم ، كما أن الانتاج الزراعى تذبذبت قيمته ، والانتاج المعدنى حقق معدلات نمو سالبة فى الوقت الذى تزايدت فيه الأسعار الاستهلاكية بنحو ١٧٠١٪ عام ١٩٩٣ ، ٥ر٥٠٪ عام ١٩٩٣ مقارنة بما كانت عليه هذه الأسعار فى عام ١٩٨٠ واذا كانت الفجوة بين الصادرات السلعية والواردات السلعية قد انخفضت ، فان ذلك راجع لسياسات ادارة الطلب الكلى التى اتبعتها الدول الافريقية منذ أوائل التسعينات ، غير أن ٢٥٪ من حصيلة الصادرات تقريبا يذهب كخدمة للديون الخارجية .

هذه الصورة الكليــة تتضــــح تفسيرا وتحليــــلا في الأجزاء ا التـــــالية :



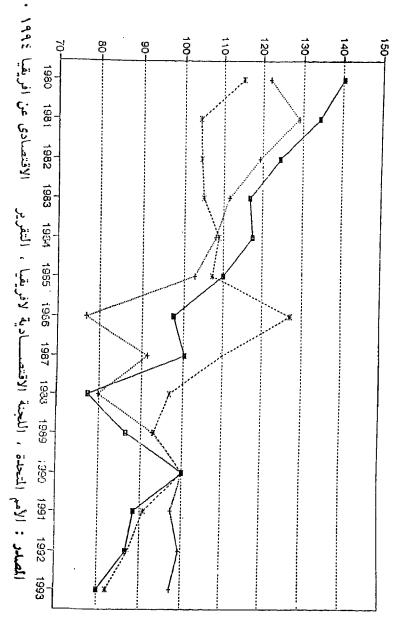



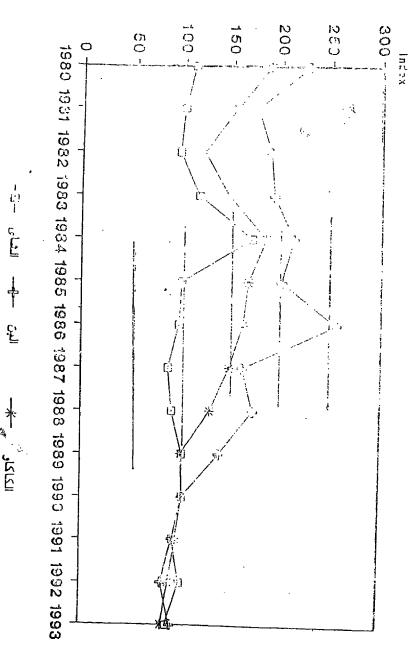

المصدر: الأمم المتحدة ، اللجنة الاقتصادية اللجمة الاقتصادية لافريقيا ، التقرير الاقتصادى عن افريقيا ١٩٩٤

جدول وقسم ( ١ ) المؤشرات الافتصادية للبلدان الافريقية النامية

|                                                                        | رن.<br>۲۵ من<br>۲۵ من<br>۲۵ من<br>۲۵ من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1447    |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ، التقرير                                                              | ر<br>ر<br>ر<br>ر<br>ر<br>ر<br>ر<br>ر<br>ر<br>ر<br>ر<br>ر<br>ر<br>ر<br>ر<br>ر<br>ر<br>ر<br>ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1851    |
| <ul> <li>الأمم المتحدة ، اللجنة الاقتصادية لافريقيا ، التقر</li> </ul> | ۲ ر ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.4.4.7 |
| ، اللجنة الاقتص                                                        | النام المراد ال | 174.    |
| المصدر: الأمم المتحدة ، اللحنة الاقتصادية لافريقيا ، التقرير           | المصلى ١٠ الاجمالي باسسهار المصلى ١٠ الاجمالي باسسهار ١٠٠ الاجمالي باسسهار ١٠٠ الاجمالي باسسهار الاستهارية ١٠٠ = ١٠٠ الاستهارية ١٠٠ = ١٠٠ الاستار الاستهارية ١٩٨٠ = ١٠٠ الاستار التون دولار) المادرات (بليون دولار) الواردات (بليون دولار) الواردات (بليون دولار) المادرات السلع والخدمات المدارات الجاري ( بليون دولار) المادرات الجاري ( بليون دولار) المادرات الجاري ( بليون دولار ) المادرات الحاري ( بليون دولار ) المادرات الحاري ( بليون دولار )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الميسان |

٤ c a .

## ٢ \_ طبيعة الاقتصاد الافريقي : الأداء ، ومصادر المسكلات :

تتسم غالبية دول افريقيا بمجموعة من الخصائص العامة التي نيرها عن غيرها من الدول ، فهى دول صغيرة الحجم ، سواء كان ذلك بمعيار الناتج المحلى الاجمالى ، أو بمعيار الكثافة السكانية . دول فقيرة تعانى من أزمات هيكلية فى اقتصاداتها منكشفة على العالم الخارجى دون أن يكون هناك قوى كامنة لمواجهة الصدمات الخارجية ، تعتمد غالبية الدول فى افريقيا فى تعاملها معالعالم الخارى على تسييد محصول واحد أو محصولين على أقصى تقدير فى تركيب صادراتها السمعية ، كما أن وارداتها تتركب فى الغالب الأعمم من السلع المسناعية ( كاملة الصنع ) ومستلزمات انتاجية يقوم عليها معظم النشاط الاقتصادى الداخلى وسلم استهلاكية يشكل الغذاء فيها نسبة كبيرة ، وهو الأمر الذي يعكس ضعف الهياكل الانتاجية داخل في الدول (١٥) ،

يتزايد السكان في غالبية الدول الافريقية بمعدلات تفوق نظيرتها على مستوى العالم ومع استمراد تدنى معدلات نمو الناتج المحلى الاجمالي وانحراف منحنيات لورنر لتوزيع الدخل بعيدا عن خط التساوى (١٦) فان مسنوى معيشة الفرد في افريقيا يشهد تدهورا ملحوظا ، اذ تدهور هذا المعدل في الفترة من ١٩٩٠ \_ ١٩٩٣ بمتوسط قدره ١٠٤٪ سنويا مما يعنى تدهورا في الأوضاع المعيشية السكان في افريقيا وازدياد معاناتهم الانسانية (١٧٠). •

ويوضح الجدول رقم ( ۲ ) بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية للبلدان الافريقية النامية ويتضح من بيانات الجدول أن معدلات النمو في عام ١٩٩٣ كانت مخيبة للآمال مثلما كانت هذه المدلات خلال السنوات الخمس عشرة السابقة لعام ١٩٩٣ م ٠

تعكس معدلات النمو الضعيفة مجموعة من المشكلات المتعلقة بجانب الانتساج وجمانب الطلب ، فقد تدهور الانتساج التعديني ،

وانهارت الأسعاد الحقيقية للسلع الأساسية الزراعية ، وبالتساني تدهورت عائدات التصدير .

تفسر اللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة تدعور الانتاج المعدنى في القارة لنشوب النزاعات في مناطق انتاج هذه المعادن من جانب ، والى انحسار الطلب العالمي على هذه المعادن من جانب آخر ، أما بالنسبة للبترول فان خفض انتاجه يرجع للقرارات الالزامية التي تصدر عن منظمة البلدان المصدرة للبترول « أوبك » فضلا عن الحرب الأهلية في أنجولا •

وبالنسبة للأسعار وبصفة عامة فان حالة الركود التى تجتاح البلدان الصناعية المتقدمة تشكل سببا أساسيا فى تدهور أسعار المعادن الافريقية والحاصلات الزراعية التى تشكل وزنا لا يستهان به فى تركيب الميران المتجارى الافريقى (١٨) .

وتعكس مؤشرات أسعاد السلم الاستهلاكية ( باعتباد عام ١٩٨٠ = ١٠٠ ) مدى التدهور الذي أصاب الشعوب الافريقية ، اذ أنه مع ارتفاع أسعار السلم استهلاكية ووفقا للاتساق النظرى ، يجب أن يكون هناك تزايد في الناتج المحل الاجمالي من هذه السلم ، غير أن الواقع قلا عكس خلاف ذلك .

ان معدلات نمو الناتج المحلى الاجمالي في داخل القارة الافريقية ، تباينت من منطقة الى منطقة أخرى ، كما انها تعكس تدهورا آخر أصاب الأداء الاقتصادي منذ بداية عقد التسعينات اشتدت حديه عما كانت عليه في الفترة منذ عام ١٩٨٠ والجدول رقم (٣) يوضح معدلات نمو الناتج المحى الاجمالي في الأقاليم الافريقية كمتوسط نسبة للفترة من ١٩٨٠ ـ ١٩٩٣ ، وكنسبة مئوية سنوية للفترة من ١٩٩٠ - ١٩٩٣ ،

و يتضح من الجدول رقم ( ٣ ) مجموعة من الملاحظات الهامة ، فمعدلات النمو في مجموعة دول الشمال الافريقي أسرع منها في

جدول رقم (۲)

|                                                                   | ر.                                           | _             | ۍ.             | ۸.٬          | ٠,         |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|------------|
| خدمة الدين ( النسبة المقوية - ب)                                  | 77.7                                         | <u></u><br>ئر | ار۷۲           | 7,7          | 3,37       |
| الواردات ( بليون دولار )                                          | پين<br>                                      | ۲۶۶۲          | ٩٥٦٧           | ٩٤٤٧         | ر<br>من م  |
| الصادرات ( بليون دولار )                                          | ۶۰٫۰۶                                        | >             | ر<br>د<br>د د  | ٥ر٤٧         | ېر غ<br>بر |
| السعار السلع الاساسية غير النفط ( ١٩٩٠ = ١٠٠ )                    | 1                                            | ا برع         | ري.            | ا رق         | ا ۲ره      |
| الاستعار الاستهلاكية ( ١٩٨٠ = ١٠٠ )                               | ۲ره۱                                         | í             | ٨٠.٢           | ار.ع         | 40,50      |
| أسعار النفط ( بالبرميل ، خام برنت )                               | <u>~</u>                                     | 177.          | م<br>م<br>ع    | بر<br>هر     | جُي َ      |
| انتاج المعادن ( ۱۹۸۰ = ۱۰۰ )                                      | <u> </u>                                     | ا کی          | 1 303          | ر.<br>خ<br>ا | l          |
| انتاج النفط ( عليون طن )                                          | رياً                                         | 76,24         | 4777           | 7677         | ر<br>پ     |
| ا ( النسبة الموية للنمو )                                         |                                              |               |                | ţ<br>[       | <b>1</b>   |
| الانتاج الزراعي (مؤشر منظمية الأغذية والزراعة ١٩٧٩هـ١٩٩١ =        | المهاد الماعرا                               |               | د کړ           | هُيَ<br>ا    | ري<br>     |
| باسعار ۱۹۹۰                                                       |                                              |               |                |              | {<br>-     |
| البلدان غير المدرة للنفط ، معدل الناتج المحلى الإجمائي            | رِ<br>خ                                      |               | د<br>د<br>د    | ۱            | يَ         |
| الدول المصدرة للنفط ، معدل نمو الناتج المحلى الاجمالي بأسعار ١٩٩٠ | نار ۱۹۹۰ من                                  |               | ڻ <sup>ڙ</sup> | ري           | ر<br>د     |
| افريقيا النامية ، معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي بأسعار ١٩٩٠     | ١٩٩٠ من                                      |               | ري (           | ئن           | ζ.         |
|                                                                   |                                              |               |                |              | -          |
|                                                                   | <u>.                                    </u> | 199.          | ) A A .        | 1997         | 11 1994    |

<sup>(</sup>١) الصدر : الأمم المتحدة ، اللجنة الاقتصادية لافريقيا ، التقرير الاقتصادي عن افريقيا ١٩٩٤ م .

جدول دقم (٣)

معدلات نمو الناتج المحل الاجمال في الأقاليم الافريقية

ر. ريم ريم وي<sup>(6</sup> يي ريم وي 1004 النسبة المئوية لمعدل النمو على أساس الأسمار الثابتة لمعام ١٩٩٠ ، رن دري وي ري (گري) وي ري (گري) 1997 ノタタノ 198. 1194. 1447 Ē. الفترة افريقيا جنوب الصحراء افريقيا جنوب الصحراء وسط أفريقيا أمرق افريقيا الجنوب الافريقى غرب افريقيا شمال افريقيا بدون فيجيريا الإقاليم

المصدر : اللعبنة الإقتصادية لافريقيا ، التقرير الاقتصادى عن افريقيا ١٩٩٤ ، عي ٦٣ ·

افريقيا جنوب الصحراء حتى عام ١٩٩٢ ، وان كان عام ١٩٩٣ قد شهد انعكاسا لهذه المعدلات حيث كانت في افريقيا جنوب الصحراء ضعف ما كانت عليه في الشمال الافريقي .

ويأتى ترتيب مناطق افريقيا بشكل تنازلى فى الفترة ١٩٩٠ \_ ١٩٩٣ من حيث كفاءة معدلات النمو على النحو التالى: شرق افريقيا ، جنوب افريقيا ، شمال افريقيا ، وسط افريقيا ، غرب افريقيا وان كانت هذه المنطقة الأخيرة قد شهدت تحسنا ملحوظا طرأ على أداء اقتصادها الكل منذ عام ١٩٩٠ حيث كانت معدلات النمو للفترة من ١٩٩٠ من ورينتها فى الفترة من ١٩٨٠ من ١٩٩٠ وذلك بخلاف الأداء المتحقق فى باقى المناطق والذى يشسير بأن متوسط معدلات النمو خلل الفترة من ١٩٨٠ حتى ١٩٩٣ كانت أفضل مقارنة بالفترة من ١٩٩٠ - ١٩٩٣

ويلاحظ من الجدول رقم (٣) أن منطقة وسط افريقيا كانت أكثر المناطق المتى تعرضت لضعف النمو في الناتج المحلى الاجمالي حيث كانت معدلات النمو سالبة خلال الفترة ١٩٩٠ \_ ١٩٩٣ .

وربما يرجع تفسير الملاحظات المتعلقة بالجدول رقم (٣) في ضعف الأداء الاقتصادي لمنطقة الشمال الافريقي بسبب حالة الجفاف التي أصابت المغرب العربي والتي ترتب عليها انخفاض حاد لمحاصيل المحبوب في بلدان مشل الجزائر والجماهيرية العربية الليبية والمغرب وتونس أما بالنسبة لمنطقة الجنوب الافريقي فقد شهدت تحسبنا ملحوظا في انتاج الحبوب حيث ارتفع انتاج هذه المنطقة من ١٩٩٨ مليون طن في عام ١٩٩٢ الى ١٩٩٣ مليون طن في

أما بالنسبة لمنطقة وسلط افريقيا ، فان استمرار الأزمة السياسية التي بدأت منذ عام ١٩٩١ بدون حل ، قد تسببت في

خفض الناتج المحلى الاجمالي في عام ١٩٩٣ بنسبة ١٢٪ بعد انخفاض بلغت نسبته ١٢٪ في العام السابق ١٩٩٢ (٢٠) .

كما أن البلدان الثلاثة المنتجة للنفط في هذه المنطقة ( الكاميرون ، الكونغو ، الجابون ) تمر بأوضاع سياسية غير مستقرة ، فضلا عن اختلال الهياكل المالية فيها ، لقد هبط انتاج الكاميرون وحدها بنسبة ٩ره٪ في عام ١٩٩٣ ، وفي الجابون بنسبة ٩ره٪ ٠

وفى منطقة شرق افريقيا ، فان تحسنا يمكن ملاحظته على مستوى الأداء الاقتصادى بعدما عادت أحوال الطقس الى طبيعتها غير أن المناطق القريبة من الشمال ظلت أوضاعها متردية حيث استمرت موجات الجفاف بها .

أما بالنسبة لمنطقة الغرب الافريقى ، فأن التحسن الذى طرأ على الاقتصاد خلال الفترة من ٩٠ - ٩٣ يرجع فى الأساس للتحسن الملحوظ فى أداء الاقتصاد النيجيرى اذ بلغ معدل نموه فى عام ١٩٩٣ هرد إلى وان كان هذا المعدل قد هبط مقارنة بعام ١٩٩٢ وتعرض أداء القطاعات الانتاجية فى عام ١٩٩٣ لمعوقات كبيرة مثل ارتفاع أسعار الفائدة وعدم استقرارها وسرعة انخفاض سعر صرف النايرا ، وارتفاع معدل التضخم فضلا عن عدم استقراد الأوضاع السياسية (٢١١) .

واذا كانت النباينات على مستوى المناطق الافريقية واضحة وملحوظة فان هذه التباينات على مستوى الدول فى افريقيا ، تكون أكثر ملاحظة ، يقدم الجدول رقم (٤) تفصيلا لـ ٥١ دولة افريقية من حيث معدلات النمو الحقيقى

جبول رقسم (٤) توزیع تکراری للبلدان الافریقیة حسب معدلات النمو الحقیقی للناتج المحلی الاجمالی (۱۹۹۰ – ۱۹۹۳)

| 144,4 | 1997 | 1991 | 199. | البيسان                          |
|-------|------|------|------|----------------------------------|
| ١٥    | 1.4  | 17   | 10   | سالب                             |
| ۱e    | 17.  | 14   | ۱۳   | صفر ـ ٣                          |
|       | ١٠.  | ١٠   | ۱,۳  | اکثر م <b>ن ۳</b> وح <b>تی</b> ٥ |
| ١٠.   | ٧    | ١١   | ١٠   | آکثر من ٥                        |
| ٥١    | د١   | ٥١   | ٥١.  |                                  |

المصدر: الأمم المتحدة ، اللجنية الاقتصيادية لافريقيا ، التقرير الاقتصادي عن افريقيا ١٩٩٤ ، مرجع سبق ذكره ، ص ١٦٠٠

ويتضح من الجدول ( ٤ ) أن البلدان التي سجلت معدلات نمو سلبية في عام ١٩٩٣ أقل بكثير مقارنة بعام ١٩٩٢ حيث انخفض العدد من ١٨ الى ١٥ بلدا وارتفع عدد البلدان التي تمكنت من تحقيق معدل نمو يزيد على ٥٪ من ٧ بلدان في عام ١٩٣٩ الى ١١ بلدا في عام ١٩٩٣ من بينها أثيوبيا وجامبيا ، وغينيا ، ليسوتو ، مالاوي، موريشيوس سوايزلاند التي حقق كل منها معدل نمو تجاوز ٢٪ وساعدت في تحسين نسبي للصورة الاقتصادية للقارة في عام ١٩٩٣ م

#### ٣ - قطاعات الانتاج الرئيسية :

(1) قطاع الزراعة: ساهمت الزراعة في تكوين الناتج المحلى في افريقيا خلال الفترة من ١٩٩٠ حتى ١٩٩٤ بنسببة ٤٦٪، واستوعبت أكثر من نصف العمالة الافريقية ، كما شكلت أهمية خاصة في كثير من الدول الافريقية وذلك بمعيار المساهمة في تكوين حصيلة الصلادرات ، ويتضح من الجدول رقم (٥) أن افريقيا سجلت في مجال الزراعة عام ١٩٩٣ أعلى معدل نمو في الانتاج مقارنة بباقي مناطق العالم النامي ، حيث زاد الناتج بالأطنان بنسبة ١٩٩٨ عام ١٩٩٣ مقابل معدل نمو سلبي ٧ر٣٪في عام ١٩٩٣ .

كما يتضبح أيضا أنه في مجال الانتاج الغذائي بصفة خاصة أنها قد حققت أعلى معدلات النمو ٣٠٣٪ مقابل نمو سمالب ٧٠٣٪ عام ١٩٩٢ بنسبة ٩٠٦٪ مقابل معدل نمو سلبي في العمام السابق ٥٠٤٪، وزاد الانتماج المحيواني بنسبة ٨٠٢٪ في عام ١٩٩٣ مقابل معدل نمو سالب في عام ١٩٩٧ مقابل معدل نمو سالب في عام ١٩٩٩ نسبته ٧٠١٪ ٠

جدول دقسم ( ه )

التغيرات السنوية في الانتاج الغذائي والزراعي والحصول والحيواني في البلدان النامية ( ٪)

| ווופייב | . E    | المحاصيل                                 |       | الزراعة | <br>  \vec{\pi}{\pi} | الإغدية            | 1 2   | \$ F G :                          |
|---------|--------|------------------------------------------|-------|---------|----------------------|--------------------|-------|-----------------------------------|
| 45/45   | 17/41  | 25/42 45/41 45/45 45/41                  | 97/91 | 94/9x   | 94/94 94/91 94/91    | 44/44              | 18/48 | انتامق                            |
|         |        |                                          |       |         |                      | Ì                  |       |                                   |
| ۲.      | ۲رځ    | مرد (غود) المرغ                          | ەي د  | ÷       | ·; .                 | ۲۰۲ من             | ۲۵۲   | ् । दिश्वाचनात्मीतः । ग्रिश्वाचन  |
| ر<br>کم | (۲۰۶۷) | (۱۰٫۷) ۲٫۶ (۱۰٫۷) در۲ (۱۰٫۵) ۱۰٫۹ (۲۰٫۷) | (قرع) | ري ۲    | (Y <sub>2</sub> Y)   | ۳ ۲                | (YUY) | افريقيا                           |
| زخ      | ري .   | مريم (در.) عربم (در.) دريم (دري) دريم    | ずい    | (ئرد)   | ۲,                   | (c <sup>r</sup> .) | رکم   | أمريكا اللاتتينية ومنطقة الكاريبي |
| ۲۰۷۲    | ٠,٢٠   | (۳۰) کی                                  | عز ا  | ý,      | غرباً:               | ć,                 | ۲,۷   | الشرق الإوسيط                     |
| (25)    | ٠.     | ٠٠٥ (٠٠٥) مرة (٠٠٥) من                   | ٦٠٥   | (ور:)   | ر.                   | ەرغ در.            | رئ    | الشرق الأدنى                      |

المصلحو: الأمم المتحدة ، اللجنة الاقتصادية لافريقيك ، التقرير الاقتصادي عن افريقيا ١٩٩٤ ، ص ١٩٠

وبتتبع تطور الانتاج الغذائي من الحبوب ، والمحاصيل الصناعية على مستوى المناطق (٢٢) يتضع أن منطقة شمال افريقيا لم يتحقق فيها معدل نمو موجب خلال عام ١٩٩٣ مقارنة بالعام السابق له مباشرة ، فقد انخفض الانتاج من القمح بنسبة ٤٪ . وانخفض الانتاج من الحبوب الخشنة بصفة عامة بمقدار ١ر١ مليون طن اذ بلغ ٧ر٨ ملايين طن عام ١٩٩٣ م .

وفى غرب افريقيا: تزايد الناتج الاجمالي للحبوب في عام ١٩٩٣ بنسبة ٧٪ عن متوسط السنوات الخمس السابقة ، على ان أفضل البلدان الافريقية أداء في هذه المنطقسة كانت غانا وكوت ديفوار ، بنين ، غينيا بيساو ، بوركينا فاسو ، موريتانيا زامبيا ، النيجر .

وفى وسط افريقيا: حقق الناتج ٢٥٨ مليون طن بزيادة معدلها ١١٪ عن متوسط السنوات الخمس السابقة ، على أن زائير قد شهدت صعوبات بالغة فى حصول سكان الحضر على احتياجاتهم من الحبوب رغم تزايد الانتاج فى عام ١٩٩٣ ، ذلك بسبب معوقات التوزيم وانخفاض قيمة « الزائير » .

وفى شرق افريقيا: قدر الناتج من الحبوب الخشينة في عام ١٩٩٣ ب ١٦ مليون طن أى أنه تدهور بمعدل ١٥٪ عما كان عليه في عام ١٩٩٢ ، ففى السودان قدر النياتج من السرغوم والدخن به ٢٦ مليون طن أى بانخفاض ٢٥٪ عن محصول ١٩٩٢ ، وأقل بنسبة ١١٪ عن متوسط السنوات الخمس السابقة ، مما يحكس انخفاضا في المساحات المزروعة أو خسائر بسبب الآفات والأعشاب الضيارة .

وفى الجنوب الافريقى: زاد انتاج القسم الى ٢٠٢ مليون طن بعد أن كان فى عام ١٩٩٢ هرا مليون طن ، وقد تحسن الانتاب

فى زيمبابوى بعد التدهور الشديد فى الانتاج عام ١٩٩٢ بسبب الجفاف .

بلغ اجمالى انتاج الحبوب الخشنة فى هذه المنطقة ١٨ مليون طن مقابل ٨١٥ ملايين طن فقط عام ١٩٩٢، وفى مالاوى وسوازيلاند كانت حالة الطقس غير ملائمة ، بينما سببت الأعاصير فى الجزء الشرقى من مدغشقر ضررا بمحصول الأرز .

وعلى ذلك فان النتائج المستخرجة من ذلك المسح تتلخص فى تباين المناطق الافريقية من حيث تطور الانتساج فى مجال الحبوب الزراعية ، كما أن الطقس يلعب دوره فى تذبذب هذا الانتاج من سنة الى أخرى ، فضلا عن اندلاع الحروب الأهلية وعدم الاستقرار السياسى .

ان الاحتياجات الإجمالية للقارة الافريقية من المساعدات الغذائية مازالت قائمة ، وتتطلب زيادة معدل التوسع في الانتاج، فهناك ١٤ دولة تواجه بحالات طواري في مجال توفير الغذاء ، نصف هذه الدول تمزقه الحروب الأهلية ، ففي الصومال على سبيل المثال تتعطل بصورة حادة عملية توزيع امدادات الاغاثة على أقسام من مقديشيو ، كما خلفت الحرب الأهلية في أنجولا آثارا سلبية حادة على الأمن الغذائي الوطني ، بينما تشهد موزمبيق ملايين من المسردين والعائدين لا يمكن تلبية احتياجاتهم الاستهلاكية الا عن طريق امدادات الغوث ، وفي أثيوبيا يواجه عدد من السكان يقدر ما بين ٤ و ٦ ملايين نسمة بخطر المجاعة ، واحتاجت أثيوبيا الى ١٩٩٠ وفي جنوب السودان تفاقمت الأوضاع بسبب عمليات المتشريد التي نعرض لها أهل الجنوب في الآونة الأخيرة ، كما تحتاج كينيا الى مساعدات غذائية كثيرة ، وفي رواندا فان مشكلات الغذاء

مازالت قائمة فضلا عن دول أخرى مثل اريتريا ، ليبيريا ، موريتانيا، سيراليون ، زائير تعانى من ذات الظروف ،

#### تطور انتاج المحاصيل الصناعية (٣٣):

سيجل الانتاج من المحاصيل الصناعية عام ١٩٩٣ زيادة في ناتج جميع المحاصيل عدا محصول الكاكاو ·

على أن هذه الزيادة في الكييات المنتجة ، كان قد صاحبها انخفاض في الأسعار في العام ١٩/٩١ ، أدى الى تلاشي الآثار الايجابية لزيادة الانتاج ، وكانت المحصلة الأخيرة خفض الايرادات الكلية ، ففي أوغندا على سبيل المثال كان البن يحقق أكثر من ١٩٠٠ من ايرادات الصادرات الأوغندية ، ولقد انخفضت ايرادات المحصول بنسبة ٧٥٪ عام ١٩٩٢ حيث وصلت ١٠٠ مليون دولار بعدما كانت ١٩٨٨ م ٠٠٠ مليون دولار عام ١٩٨٨ م ٠٠٠

لقد تزاید انتاج البن عام ۱۹۹۳ بنسبة هر۹٪ عما كان علیه في عام ۱۹۹۲ ، وتحققت أفضل النتائج في كوت ديفوار وأوغندا حيث زاد بنسبة ۳ر۹۹٪ ، ۳۲۶٪ على التوالي .

وكوت ديفوار هي أكبر بلد منتج للبن في القارة الافريقية ، وقد تم رفع سعر الطن من ١٧٠ فرنك الاتحساد المالي الافريقي للكيلوجرام الى ٢٠٠ فرنك في الموسم ٩٣/٩٢ ثم الى ٢٦٥ فرنكا في الموسم ٩٣/٩٤ ثم الى ١٩٥/٥٤ فرنكا في الموسم ١٩٥/٩٤ من ١٩٩٠٠٠ طن في الموسم ١٩٩٠٠٠ طن في الموسم ١٩٩/٥٠

أما بالنسبة للكاكاو فقد زاد بنسبة ٤٪ إي من ١٦٢٤ مليون طن في عام ١٩٩٢ م الى ١٦٢٩ مليون عام ١٩٩٣ ، وفي كوت ديفواد. أكبر بلد منج للكاكاو على مستوى العالم وغانا انخفض الانتاج

بنسسة ٦ر١٪ ، ٩ر٨٪ على التوالى في عام ١٩٩٣ ، وركد الانتاج فى نيجيريا عامى ٩٢ ، ٩٣ عند مستوى ١٣٠٠٠٠ طن وزاد فى الكامبرون من ٩٢٠٠٠ طن عام ٩٢ الى ١٠٠،٠٠٠ طن عام ١٩٩٣ م ٠

وبالنسبة للقطن فقد ارتفع الانتاج منه بنسبة ١٩٩٨٪ أى من ١٩٥٢ مليون طن عام ١٩٩٢ الى ١٩٥٥ مليون طن عام ١٩٩٣ ويعزى ذلك الى زيادة مساهمة كل من جمهورية مألى فى الانتاج ، ومنطقة شمال افريقيا ، ومصر التى ارتفع انتاجها الى ٣٥٨٠٠٠ طن فى الموسم ٣٣/٩٢ محققا أعلى مستوى للانتاج منذ موسم ١٩٨٧/٨٠ وفى السودان انخفض الانتاج الى ٢٥٥٠٠٠ طن وهو أقل مستوى بلغه منذ موسم ٥٨/٥٧ ، كما ارتفع الانتساج فى الدول الناطقة بلفرنسية بنسبة ٢٪ .

وتبلغ التقديرات الحالية للانتاج العالمي في موسم ٩٤/٩٣ ما قيمته ٢٥٤ مليون طن من تقديرات بداية العام وأقل ب ٢٦٦ ملايين طن من مستوى الانتاج الذي تحقق منذ ثلاثة أعوام ٠

أما بالنسبة للتبغ فقد زاد الانتساج منه بنسسبة ٥٦٣ عام ١٩٩٣ وذلك بسبب زيادة انتاج مالاوى · غير أنه في زيمبابوى التي هي أكبر منتج على مستوى القارة الافريقية انخفض بها الانتاج الى ٢٠٤٧٩٠ طنا عام ١٩٩٣ بعسد أن كان ٢١١٣٩٤ مليون طن في عام ١٩٩٢ م ٠

السكر: زاد الانتاج في عام ١٩٩٣ الى ٣٨٣ ملايين طن يعد أن كان ٣٧٨٣ ملايين طن في عام ١٩٩٢ محققا زيادة بنسبة ١٠١٪ وفي موريشيوس التي هي أكبر بلد منتج للسكر في المنطقة تدل التقديرات على أن الانتاج انخفض الى ٥٥٠٠٠٠ طن عام ١٩٩٣ بعدما كان ٦٤٣٢٠٠ طن عام ١٩٩٣ ، ويعد محصول ١٩٩٣ أسوأ محصول

بهذه المنطقة منذ هبوط الانتاج الى ٤٧٥٠٠٠ طن عام ١٩٨٠ بسبب سوء الأحوال الجوية ٠

وعلى الرغم من انخفاض الناتج ستظل موريشيوس قادرة على انتاج حصتها لموسم ١٩٩٤/٩٣ والبالغة ٥٠٧٠٠٠٠ طن ، وتبلغ التقديرات المنقحة للانتاج العالمي للموسم ٩٤/٩٣ حاليا ٩٤/٢٠٦٩ مليون طن مما يترتب عليه عجز قدره ٢٥٤ مليون طن ٠

وعلى الرغم من التنبوءات الخاصة بالعجز في الموسم ٩٤/٩٣ حذرت المنظمة الدولية للسمكر من تعليق الآمال على اسمستمرار نشاط سوق السكر مشيرة الى وجود فائض تاريخي ٠

الشاى: ارتفع الانتاج الى ٥٥ر٢ مليون طن بعدما كان ٤٤ر٢ مليون طن فى عام ١٩٢٩ بنسبة ٥ر٤٪ • وفى كينيا التى تعد أكبر منتج للشاى فى القارة الافريقية ارتفع الانتاج الى ٢١٠٠٠٠ طن عام ١٩٩٣ بينما ارتفع فى مالاوى الى ٣٠٠٠٠٠ طن ٠

وتشجع هيئة تنمية الساى في كينيا المزارعين لزيادة الانتاج بمقدار ١٠٠٠٠٠ طن سنويا في عام ٩٤، ٩٥ وذلك بدفع مكافآت وحوافز

ويقدم الجدول رقم (٦) صحورة اجمالية عن تطور انتاج المحاصيل الصناعية في افريقيا الفترة ١٩٩٠ - ١٩٩٣ ·

جدول رقم (٦) تطور انتاج المعاصميل الصناعية

| ·            | 99.  | ١        | 31   | 1991     |              | 1,      | 1997   |          |
|--------------|------|----------|------|----------|--------------|---------|--------|----------|
|              | ألف  | ٪ من     | الف  | ٪ من     | الف          | (ja )/. | الل    | / من     |
|              | طن   | الانتساج | طن   | الانتساج | مطرخ         | الانتاع | طن     | الانتاع  |
|              | مدري | العالمي  | مترى | العالمي  | ەتر <i>ى</i> | العالمي | متري   | المعالمي |
| البرخ        | 1414 | ۹ر۱۹     | 14   | ەر 14    | 1.77         | ۸۲۸     | - 1175 | ۲ر۱۹     |
| الشاى        | 4.9  | ۳ر۱۲     | ٤٢٣  | ٤ر١٢     | 191.         | ۱۱٫۹۰۰  | 37,7   | ۱۲۵۷     |
| الكاكاو      | 1211 | ۸ر۲۵     | 1701 | ۸ر۳۵     | 1787         | ٣ر٤٥ -  | 3747   | ۸ر۲٥     |
| التبغ        | ٣٤١  | ٩ر٤      | ٣٩٦  | ەر ە     | 843          | ۹ ره    | ۲٦3    | √ر ة     |
| لسيكر        | 9717 | . اره    | ٤١٣٧ | ۷٫۳      | <b>የ</b> የልጓ | ۲٫۲     | ጕለተዣ   | ، ەز۳    |
| لق <b>طن</b> | 7337 | ٤ر٣      | 707  | ۳ر٤      | P17,         | ۲رع     | 461    | ٨ر٤      |

المسدر: الأمم المتحدة ، اللجنسة الاقتصسادية لافريقيا ، التقلير الاقتصادي عن افريقيا ١٩٩٤ ، ص ٢٢ ...

#### (ب) انتساج النفط:

يقدر الانتاج الاحمالي من خام النفط في افريقيا في عام ١٩٩٣ بـ ٢٨ر٣٣٨ مليون طن بانخفاض قدره ١ر١٪ عن رقم الانتاج في عام ١٩٩٢ .

ويرجع هذا الانخفاض الى انخفاض الانتاج فى مجموعة منظمة البلدان المصدرة للبترول ولا سيما الجزائر وليبيا ، هذا فضلا عن انخفاضه فى دول أخرى مثل انجولا والكاميرون وتونس ، وكان ندهور الانتاج فى هذه البلاد سببا فى خفض الانتاج الكلى ، رغم أن أرقام الانتاج حققت زيادة بالمقارنة للعام السابق فى كل من الكونغو ومصر رنيجيريا ، وقد أسفر انخفاض الانتاج وهبوط الأسعار عن نتائج حادة من حيث تخفيض الايرادات الكلية لمصدرى النفط فى افريقيا ،

### ( ج ) العادن من غير الوقسود :

يعانى قطاع الانتاج التعديني في افريقيا من مشكلات تتعلق بجانب العرض وأخرى تتعلق بجانب الطلب ·

فعلى مستوى الطلب جاء الطلب على المنتجات المعدنية من غير الوقود في عام ١٩٩٣ متواضعا لدرجة الحقت الضرر بمنتجى المعادن في الجابون والنيجر وزائير وزامبيا ، وربما كان أنخفاض الطلب الخارجي راجعا للنمو البطيء في الاقتصاد العالمي فضلا عن محاولات جمهوريات الاتحاد السوفيتي « سابقا » زعزعة استقرار الأسواق باتباع سياسة لاغراق السوق بكميات كبيرة من المعادن .

وعلى مسمستوى جانب العرض ، كانت ظروف الانتساج لهذه المعادن غير مواتية في كثير من البلدان ، فعل سبيل المثال كإن التلف الذي أصاب معدات التشغيل في اقليم شابا عام ١٩٩٣ أثرا بالغا

فى تدهور انتاج زائير من المعادن لدرجة أن بعض التقارير تنبآت بتوقف الانتاج فى عام ١٩٩٤ بعد انخفاض الطاقة الانتاجية هناك من ١٠٠٠٠٠٠ طن عام ١٩٩٣ م ٠

#### ( د ) الصناعة التحويلية :

حققت الصناعة التحويلية في افريقيا عام ١٩٩٣ زيادة في القيمة المضافة تقدر بنسبة ٢٪ عما تحقق في عام ١٩٩٢ ، ومقابل هذه النسبة من الزيادة ٣٪ في أمريكا اللاتينية ، ٥٣٪ في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ، ٤٠٤٪ في شرق أوروبا ، ٧٪ في آسيا ٠

لقد شهد عقد الثمانينات زيادة في العمالة الموظفة في قطاع الصناعة التحويلية في افريقيا قدر بنسبة ١٪ سنويا فقط ، بينما كان نهو مستوى القوى العاملة بنسبة تزيد على ٣٪ ، وساهمت الصناعة التحويلية بمتوسط ١٠٪ فقط من مجموع النساتج المحلى الاجمالي .

حدث انتعاش في قطاع الصناعة التحويلية في افريقيا عام ١٩٩٣ ، حيث زادت القيمة المضافة بنسبة ١٩٨٪ بعد هبوطها بنسبة ١٩٨٨ مر٠٪ عام ١٩٩٢ ، وحقق القطاع ١٨٪ تقريبا من الناتج المحل الاحمالي خيلال الفترة ١٩٩٠ – ١٩٩٣ . وعلى نحو ما حيث في السنوات السابقة تأثير أداء قطاع الصناعات التحويلية على نحو سلببي في عام ١٩٩٣ بسبب مجموعة من الاختناقات الهيكلية ، منها عدم توافر مستلزمان الانتاج المستوردة من الخارج فضلا عن ارتفاع أسعار الوارد منها ، ووجود صعوبات داخلية في اتمام عملية الامداد بالمواد الخارج ، وأخيرا فان الحروب الأهلية والنزاعات السياسية في الخارج ، وأخيرا فان الحروب الأهلية والنزاعات السياسية في رادان مثل أنجولا ، ليبيريا ، الصومال ، السودان ، بورندي زائير،

الكونغو ورواندا ساهمت في تدهور بل توقف في بعض مجالات الانتاج الصناعي الى حد كبر .

ويلاحظ أن هناك تفاوتا جوهريا في أدا، قطاع الصناعة التحويلية ، لقد تعطل استخدام الطاقة في اقليمي شرق اقريقيا وجنوبها ، ففي زيمبابوي ، رغم امتلاكها لقاعدة صناعية قوية انخفض الناتج في قطاع الصناعة التحويلية بنسبة ١٩٦٨ خلال الشهور الثمانية الأولى من عام ١٩٩٣ بالمقارنة بذات الفترة عام ١٩٩٢ م ،

ان قطاع معدات النقل هو أول قطاع يسبب هذا الانخفاض ، اذ انخفض ناتجه بنسبة ٢٧٩٪ بسبب ركود الطلب في الأسواق المحلية والخارجية ، يل ذلك قطاع المعادن اللافلزية حيث انخفض ناتجه بنسبة ٧ر٢٤٪ ثم قطاع المنتجات المعدنية بنسبة ٧ر٢٢٪ ثم المواد الغدائية بنسبة ٧ر٢٠٪ ثم الأخشاب والأثاث بنسبة ٧ر٢٠٪ .

وفى تنزانيا تعثرت عملية التحول من القطاع العام الى القطاع الخاص نظرا لارتفاع تكلفة اصلاح المصانع والمعدات القديمة ، وفى كينيا تزايدت الصعوبة فى توفير البدائل الصناعية للواردات . ويلاحظ أن مناطق شمال افريقيا ، وغرب افريقيا قد تزايدت فيها القيمة المضافة المتولدة من هذا القطاع بينما ظلت هذه الحيمة تنخفض على نحو يكاد أن يكون ثابتا الفترة ٩٠ \_ ١٩٩٣ .

# ٤ - السياسة الاقتصادية في افريقيا:

# ( أ ) السياسة الاقتصادية بشكل عام :

لقد ركزت السياسة الاقتصادية العامة في عمام ١٩٩٣ على التثبيت واصلاح النظام الضريبي ، والاصلاحات النقدية ( سعو الفائدة وعرض النقود ) والغاء القيود على الاقتصاد وتحريره .

واستمر العديد من البلدان الافريقية بنهج سياسات التكييف الهيكل التي وضعها البنك الدول وصندوق النقد الدولى ، على أن التسكلفة الاجتماعية لهذه البراميج ، جعلت حكومات مثل حكومة نيجيريا وحكومة السودان تبدّل من الجهد في محاولة التراجع عن التطبيق لبعض التدابير الخاصة بتحرير الاقتصاد ، ففي السودان على سبيل المثال تم فرض الرقابة على أسعار السلع الأساسية في ميزانية ٩٤/٩٣ ، وفي نيجيريا قدرت الحكومة العجز المالى في عام ميزانية ٩٤/٩٣ ، بليون نايرا ، غير أن الحساب الختامي في نهاية العام أظهر عجزا بلغ ٢٥٥٧ بليون نايرا مقابل ٢٥٤٤ بليونا في عام

وأيا كانت الاجراءات المطبقة في اطار برامج التكييف الهيكلي فهي اجراءات خاصة بادارة الطلب الكلي على مستوى المجتمع، ولا تكفي بذاتها لاحداث تغيرات حذرية في جانب العرض (٢٤).

### (ب) السياسة الاقتصادية في مجال القطاع الزراعي:

يتخذ في هذا المجال كثير من الاجراءات التي تهدف الى تحرير الانتهاج الزراعي من القيود ، ففي الكاميرون تحرر منتجو البن والكاكاو من تلك القيود التي كانت مفروضة عليهم عند تصدير حاصلاتهم ، وفي مصر تم الغاء لجان التراخيص والتسعير بالنسبة لغالبية السلع الزراعية بما فيها الأرز المقشر والفؤل السوداني والموالح والمطاطس ، وفي المنسرب ألغت الحكومة احتكار الدولة لعمليات استيراد الشاى والسكر ، وفي زامبيا تركت الحرية للمزارعين لمبيع محصولهم من الذرة كذلك تم رفع الحظر المفروض على تصدير هذه السلعة رغم جفاف ١٩٩٢ ، وفي نيجيريا خفض بشكل كامل الحظر المفروض عام١٩٨٦ على استيراد القمح مما خفض من أسعاد منتجاته في السوق المحل ، ان هذه الاجراءات في مجمليا تنفيذ دقيق لبرامج التكييف الهيكل في هذا المجال (٢٤)

# ( ج ) السياسة الاقتصادية في مجال الصناعة التحويلية والتجارة الخارجية :

ان الاتجامات الرئيسية للسياسية الاقتصادية في مجنال الصناعة خلال عامي ٩٣ ، ١٩٩٤ ركزت على تهيئة المتاخ المناسب لتطبيق برامج التكييف الهيكلي فاهتمت هذه النندياسة بالاعفاءات من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات ، وتطبيق التخصيصية على العديد من الشركات ، فقلد قامت حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة بالغاء الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات المفروضة على المدخلات الصناعية ، كما قامت بالغاء رسوم الانتاج المفروضة على المنتجات المحلية مثل السكر والمنسوجات والأسمدة ، وفي مجال الاصلاح الضريبي خفضت ضريبة الشركات من ٤٥٪ الى ٣٥٪ بالنسبة للشركات الوطنية ومن ٥٠٪ إلى ٤٠٪ بالنسبة للشركات الأجنبية . وفي مالاوي تم اعقاء الصادرات من الضرائب المفروضة بنسبة ١٢٪ كما الغيت رنسوم الانتباج على الموأد الأولية المحلية كما خفضت ضريبة الشركات من ٤٠٪ الى ٣٥٪ في ميزانيــة ٩٣/٩٢ ، وف<sub>ان</sub> ناميبيا قدم العديد من الحوافز لأصحاب المصانع المسجلين بوزارة النجارة والصناعة ، فعلى سبيل المثال منح هؤلاء تخفيضا بنسبة ٥٠٪ من الضرائب على الدخل الخاضع للضريبة والمتولد من الصناعة التحويليــة لفترة خمس سمنوات ، وفي المفرب خفضت ضريبة الشركات، واتبع العديد من الاجراءات المماثلة لحفز الاستثمار في قطاع الصناعة التحويلية •

كذلك أيضا فقد اتجهت دول كثيرة تجاه النقل من العام الى المخاص مع خفض لعدد الموظفين مثلما حدث في المغرب ، تنزانيا ، مدغشقر بوركينا فاسو وأوغندا وبشكل عام يمكن القول بأن الدول الافريقية التي تقوم بتطبيق برامج التثبيت والتكييف الهيكلي تنتهج سياسة خفض القيود الادارية على وارداتها ، وخفض فئات التعريفة الجمركية وذلك لفتح الأسواق الوطنية أمام المنتجات الأجنبية .

ولتشجيع الصادرات السلعية ، وخفض الواردات منها ، فان خفض قيمة العملة الوطنية يعتبر مطلب أساسيا من متطلبات السياسة الاقتصادية (٢٥) .

# ثالثا : احتواء الأثباد السلبية للبيئة الاقتصبادية العالمية الجديدة ومحاولة تخفيف آثارها على الاقتصاد الافريقي :

نستطيع القطع بأنه حتى الآن يناير سنة ١٩٩٥ ، لم تظهر دراسة حددت بدقة مقدار العوائد المتوقعة والخسائر الناجمة عن تطبيق اتفاقات جولة اوروجواى بالنسبة للدول الافريقية ، وحتى تلك الدراسات التى ظهرت بشأن تحديد هذه الأثبار على الدول المتقدمة والدول النامية فان تقديراتها لا يمكن القطع بها على وجه الدقة ، واذا كان الهدف من اجراء مثيل هذه المدراسات تحديد المكاسب والخسائر بشكل تقريبي فاننا نسارع القول بأن مجال التقريب له حدود مسموح بها ، وفي تصورنا لاجراء مثيل هذه البحوث فان الأمر يستلزم اجراء دراسات حالة لكل عضو من أعضاء البحوث فان الأمر يستلزم اجراء دراسات حالة لكل عضو من أعضاء على حدة يجب أن تؤخذ التقديرات المكاسب والخسائر لكل عضو ظل سيناريوهات مفترضية لحركة التجارة السلعية والاستثنار وحقوق الملكية الفيكرية والخدمات ، وكافية المجالات التي تغطيها وحقوق الملكية الفيكرية والخدمات ، وكافية المجالات التي تغطيها اتفاقات جولة أوروجواى ،

واذا كان الأمر على ذلك النحو من الصعوبة فأن ادراك المواقف المخاصة باللمول الأعضاء في جات ١٩٩٤ من حيث القرة الاقتصادية والمكانات المنافسة في ظل مبادئ الحرية الاقتصادية بصفة عامة والمبادئ التي تحكم العلاقات الاقتصادية الدولية بصفة خاصة يكون نقطة البدء لاتخاذ أية اجراءات أو تدابير للحد من ألآثار السلبيسة المتوقعة على الاقتصاد الافريقي ، فالاقتصاد الافريقي مستورد

للسلع الغذائية وسناتي هذه السلع مرفوع عنها دعم المنتج مما يزيد من تكلفة الحصول عليها والاقتصاد الافريقي مستورد للسلع الصناعية التسامة ، تلك السلع التي سستنخفض عليها التعريفة الجمركية مما يترتب عليه اشتداد المنافسة للصاعات الوطنية ، وأحيرا وليس أخرا فان منافسة الكوادر الافريقية في مجال الخدمات لن تكون متكافئة عند نقطة البدء ، مما يترتب عليه سيطرة كاملة في مجال الخدمات من قبل غير الوطنين .

وفى سبيل محاولة احتوا الآثار السلبية لهذه الاتفاقيات ، فانه منذ البداية لا يجب أن نهمل التراث الفكرى فى مجال تنمية القارة الافريقية اقتصاديا واجتماعيا رغم ضآلة ما تحقق من انجازات بالنسبة لطموحات الشعوب ، وبالنسبة لما حققته دول أخرى دخلت معها الدول الأفريقية فى مجال المنافسة ،

فرغم مضى قرابة خمسة عشر عاما على اعلان مو نورفيا في عام ١٩٧٩ ، وخطة عمل لاجوس في يوليو سنة ١٩٨٠ نجد أن اللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة مازالت تشدد على أهمية هذه الخطة ، وتركز على ما قرره القادة الأفارقة في الوثيقة الحتامية لخطة عمل لاجوس ، من نبذ لنموذج التنمية المفرط في انفتاحه على المخارج ونبذ التقسيم التقليدي للعمل على المستوى الدولى ، والذي جعل من افريقيا موردا للمواد الخام بأقل قيمة مضافة ممكنة ، وما ترتب على ذلك من تفاقم وتعاظم كثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية ، فضلا عن استمرار معدلات النمو السكاني الذي تزايد بأكبر معدل للنمو السكاني على مستوى شعوب العالم ، هذه المشكلات التي اختصت بها القارة دون قارات العالم ، تأتي في ظل طروف بيئية خارجية اتسمت بالتحرر الاقتصادي والمنافسة العالمة وتغيرات جذرية في القاعدة التكنولوجية فضلا عن تلك الاتجاهات وتغيرات جذرية في المقاعدة التكنولوجية فضلا عن تلك الاتجاهات السائدة على المستوى الاقتصادي نجد أيضا تغيرات جيو سياسية ،

ان التحدى للقارة الافريقية تحد حد ، ويجعلنا نضع فى اعتبارنا دائما ماذا أعددنا من عدة لنواجه بها تسارع التغيرات التكنولوجية ، وظهور أنواع جديدة من التنظيم الصناعى ، والادارة المتطورة والمنافسة القوية وتعرض الموارد الايكولوجية فى العالم والنظم الايكولوجية الوطنية لضغوط رهيبة فضلا من النمو السكانى الجامع (٢٦) .

هل تستطيع افريقيا مواجهة هذه التحديات المهولة ، وامتلاك القدرة على المنافسة دوليا في ظل النظام العالمي الجديد .

اننا نتلمس الاجابة على هذا السؤال فى الوثيقة الصادرة عن اللجنة الاقتصادية لافريقيا حيث تقرر أن افريقيا لا تحتاج فقط الى رؤية وانما أيضا الى حسن الادارة بما فى ذلك الشفافية والمسائلة وحكم القانون وسياسات سليمة واستراتيجيات مناسبة وقيادة ملتزمة فى المقام الأول .

لقد عنيت وثيقة الأهداف الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية لافريقيا في التسعينات التي اعتمدها الاجتماع التاسم عشر لمؤتمر الوزراء والدورة الثامنة والعشرون للجنسة في عام ١٩٩٣ بآثار الاتجاهات العالمية الحديثة ، المذكورة آنفا على تنمية افريقيا ، وكذلك أيضا الاستراتيجيات الملائمة لتحقيق التكييف مع التحول ، وتحقيق النمو والتنمية القادرة على الاستمراد ، لقد تناولت هذه الوثيقة بالتحليل كثيرا من الاتجاهات الناشئة نذكر منها الديمقراطية ، البيئة ، التحرر الاقتصادى ، السكان ، التكامل الاقتصادى وأثر هذه المتغيرات على تنفيذ الاستراتيجيات وخطط العمل الانمائية في افريقيا ، كما عنيت بالتدابير اللازمة لتغيير وجهة نمو الاقتصاد قواديقية الافريقي من اقتصاد تتناقص معدلات نموه الى اقتصاد تتزايد فيه هذه المعدلات ، لقد تحقق توافق عام بشأن أولويات التنمية الافريقية في التسعينات (۲۷) تتركز فيما يلى :

- ۱ أن النمو الاقتصادى شرط ضرورى وليس كافيها لاحداث التحسينات في مجال رفاهية الانسان •
- ٢ أن الشعب وسيلة التنمية وهدفها ، وأن بناء القدرات
   البشرية وتنميتها هدف أصيل من أهداف التنمية الافريقية ،
- ٣ أن الاصلاح والتكييف الاقتصاديين عمليتان مستمرتان ولازمتان لانشاء قدرات اقتصادية لديها القدرة على الاستمرار •
- ٤ ان السلم وحسن الادارة والاستقرار والأمن عناصر أساسية لتحقيق التنمية
  - ٥ \_ أن السباسات الهادفة لتحقيق النمو لازمة لتخفيف حدة الفقر٠
- آن الانتاجية الزراعية المحسنة والاكتفاء الذاتى فى مجال
   الأغذية أمران أساسيان للتنويع الزراعى والنمو الموجه نحو
   التصدير •
- ٧ ـ أن السياسات السكانية الفعالة ضرورة لادماج المتغيرات السكانية في عملية التنمية ٠
- أن تمكين المرأة من النهوض بدور أكبر ، أمر ضرورى وهام لتحقيق التنمية القابلة للاستمرار .
- ٩ أنه لابد من اعطاء الأولوية للمسائل البيئية التي يتعين ادماجها أيضا في عملية تخطيط التنمية .
- ٠ ١ ـ أن تنمية بيئة دواتية للجهد الفردي والعمل الحر أمر أساسي ٠
- ۱۱ نتحقیق التکامل الاقتصادی الاقلیمی ضروری لانشاء المجال الاقتصادی القابل للاستمراد والاعتماد علی الذات .

۱۲ أن التمويل الخارجي يجب أن يكون كافيا وأن يكون ما يتحقق.
 من تخفيف الديون ، جوهريا ، حيث أن كليهما ضرورى للنمو
 المعجل ولتخفيف حدة الفقر .

وفي ضوء هذه التوافقات العامة قدمت اللجنة الاقتصادية الأفريقيا ما أسمته « البرنامج الاطارى لبناء الفدرات » (٢٨) ووصفته هذه اللجنة بأنه اطار توافق عام لارشاد الحكومات واللجنة الاقتصادية لافريقيا لدى وضع استراتيجية لبناء واستخدام القدرات في افريقيا في جميع الميادين وبشكل شامل بحيث يغطى جميع الميادين ذات الأولوية في تنمية افريقيا وأن هذا التقرير هو تقرير أولى يهدف الى التماس توجيه الدول الأعضاء مما يجب أن يشكل المحتوى والتوجه العام لبرنامج العمل الاطارى لبناء القدرات على المدى المتوسط والطويل .

#### بناء القدرات والتكييف الهيكلي:

طرح الاطار البديل الافريقى لبرامج التكييف الهيكلى من أجل الانتعاش والتحول فى الميدان الاجتماعى - الاقتصادى ، مسألة الربط بين عملية التكيف وبناه القدرات بوضوح شديد حيث نصت المادة ٩٤ من ذات التقرير :

« من الضرورى الاشارة الى أن جميع البلدان المتقدمة النمو أو النامية ترى أن التكييف أمر ضرورى من وقت لآخر من أجل التكيف مع الباراميترات والظروف الاقتصادية المتغيرة •

ان ما يشكل غالبا الفرق بين بعض الحالات لا يتعلق بالحاجة الى التكيف ، بل بالقدرة على التكيف مع الظروف الاقتصادية المتغيرة ، ويعتمد ذلك بدوره على المهل الزمنية والخيارات المتاحة لمختلف البلدان فيما يتعلق بالأفاق الزمنية للتكيف ، وخصائصها

الهيكلية وأهدافها الانمائية الطويلة الأجل ، وفي ضوء هذه العوامل بالذات يتحدد اسلوب سير عملية التكيف وان ما اتضح جليا من التحليل و ليس في الواقع الا الأعراض والمؤشرات الخطيرة لهذه المشاكل مثل اختلال موازين المدفوعات ، اختالال التوازن المالى والضاخوط التضاخية ، النقص الحاد في السلع ، هذه المؤشرات يمكن أن تترك دون معالجة ، وعلى العكس من ذلك فانه يتعين على افريقيا أن تتكيف ، الا أنه لابد أن ينصب الاهتمام في التكيف على تغيير الهياكل التي تشكل السبب الأساسي لتفاقم الحالة الاجتماعية الاقتصدية لافريقيا وعلى هذا يتعين أن ينظر الى عمليات التكيف وانتحول وتنفيذها على أنها عمليات متماسكة ومترابطة بطريقة تسفر وانتحول وتنفيذها على الجبهتين في آن واحد » (٢٩) و

وعلى ذلك فان التوجيهات الرئيسية في مجال السياسات الني اقترحها الاطار البديل الافريقي لبرامج التكيف الهيكلي من أجل الانتعاش والتحول في الميدان الاجتماعي ـ الاقتصادي في سياق تعزيز وتنويع القدرات الافريقية في مجال الانتاج والاستثمار يجب أن يركز على (٣٠):

- (أ) تعزيز الانتاج والاستخدام الكيفى للموارد : اذ أن ذلك هي المخرج الأساسى للدول الافريقية لاجتياز أزماتها الحادة حتى ولو كان ذلك على حساب مبدأ توازن الميزانية .
- (ب) تعبئة الموارد المحلية على نحو أكثر فاعلية بما يحقق مزيدا من الموارد للاستثمار وزيادة الميزانية ·
- ( ج ) تحسين قدرة الموارد البشرية والمادية من خلال تعزيز القاعدة العلمية والتكنولوجية .
- (د) اعادة النظر في قائمة التركيب السلعي على مستوى الصناعة التحويلية والمستوى الزراعي ·

ومن الأمور التي يسلم بها التقرير تلك الظروف الخارجية الخاصة بالنمية في التسعينات والتي كانت قاسية بالنسبة لافريقيا ، فالاعتماد المفرط على عدد قليل من السلع الأولية وما واكبه من كساد اقتصادى في أوربا أدى الى انخفاض كبير في الطلب على سلعها والى خسائر جسيمة من جراء تفاقم تدهور معدلات التبادل التجارى ، فقد شهدت افريقيا تدهورا في معدلات التبادل التجارى عام ١٩٩٢ أكبر من أى منطقة أخرى في العالم النامي ويرجع ذلك الى تباطؤ نمو معدلات التجارة العالمية وبالذات في تلك المنطقة التي تسموعب أكثر من نصف الصادرات الافريقية ألا وهي منطقة الاتحاد الأوروبي ، أضف الى ذلك زيادة المتأخرات الخاصة بالديون الخارجية أدى كل ذلك الى العمل على خفض الواردات الافريقية بهدف تحسين حالة موازين المدفوعات تنفيذا لبرامج التكيف الهيكلي ، وساعدت هذه الظروف مجتمعة على استداد حدة الأزمة في افريقيا .

ان وجهة النظر القائلة بأنه يتعين اعتبار التكيف عملية متواصلة ، يجب أن تسير في وقت واحد معا في الميدان الاقتصادي .

#### تنفيد اتفاقية ابوجا ( يونيه ١٩٩١ ) :

ان التكامل الاقتصادى لدول القارة الافريقية فى ظل الأوضاع العالمية الراهنة ، يصبح مطلبا ملحا ، وبالفعال أدركت الدول الافريقية أهمية هذا التكامل حيث تم التوقيع على معاهدة أبوجا لانشاء الجماعة الاقتصادية الافريقية فى يونية عام ١٩٩١ م فى اطار المؤتمر السابع والعشرين لرؤساء دول وحكومات دول منظمة الوحدة الافريقية ٠

ان أهمية هذا العمل تأتى فى تقدير الأمين العام الحالى للأمم المتحدة « من كونها مرحلة تحول تاريخية تعادل فى أهميتها التوقيع على ميثاق انشاء منظمة الوحدة الافريقية فى مايو سنة ١٩٦٣ م » .

لقد تضمنت وثيقة الاتفاقية جدولا زمنيا لتنفيذ مراحل التكامل الاقتصادى في افريقيا على النحو التالى (٣١) .

الرحلة الأولى: وهي مرحلة تدعيم الجماعات الاقتصادية القائمة ومدتها خمس سنوات ( مادة ٢/٢/١) .

الرحلة الثانية : مرحلة تثبيت الأوضياع القيائمة مع التحرك نحو تحسينات الى الأفضل ( مادة ٦/٢/ب ) ·

المرحلة الثالثة : يتسم فيها انشاء منظمة حرة واتحاد جمركي لكل جماعة اقليمية قائمة ( مادة ٦/٢/ت ) ·

المرحلة الرابعة: يتم فيها التنسيق والتوافق بين الاتحادات الجمركية القائمة وصولا الى الاتحاد الجمركي المسترك ( مادة ( مادة ٢/٦/د ) ٠

المرحلة الخامسة: يتم فيها تأسيس السوق المشتركة الافريقية ومدة هذه المرحلة أربع سنوات (مادة ٢/٢/س) حيث يتم اتباع سياسة مشتركة في مختلف المجالات كالزراعة والمواصلات والصناعة والطاقة ٠٠٠ النع ... تنسيق السياسات النقدية والمالية والضرائبية ، تطبيق مبدأ حرية الانتقال للافراد ، والاقامة والتأسيس ...

الرحلة السادسة : حيث تكون الظسروف قد تهيأت لاقامة الاتحاد الاقتصادى ، فيتم انشاء الاتحاد النقدى وتأسيس بنك مركزى افريقى واحد وعملة افريقية واحدة وبرلمان افريقى ، ومدة هذه المرحلة خمس سنوات ·

#### خاتمــة:

اننا لا نجد أفضــل من كلمات فردريك عاريسون لاختتام موضوعنا حيث يقول في هذا السياق (٢٢):

« ان الموارد البشرية هي الأساس الأول لثروة الدول وليس رأس مالها ولا دخلها ولا مواردها المادية ، ورأس المال والموارد الطبيعية عوامل انتاج سلبية في حين أن الكائنات البشرية هي عوامل نشطة تراكم رأس المال وتستغل الموارد الطبيعية ، وواضح أن أي بلد غير قادر على تنمية مهارات ومعرفة شعبه واستغلالها بفعالية غي الاقتصادي الوطني سوف لا يكون قادرا على تنمية أي شيء آخر ،



#### الهوامش:

- (۱) حيث تداخلت الشروط فيما بين البنك والصندوق في مراجهة الدن المقترضة ، انظر في وظائف كل من البنك ، والصندوق عند انشائهما ، د جرده عبد الخالق ، الاقتصاد الدولي من المزايا النسبية الى القبادل اللامتكافيء ، الطبعة الثالثة ( القاهرة ، دار النهضة العربية ، ١٩٨٦ ) ، ص ٢٠٣٠ ، ٢١٢ .
- (۲) د ماجدة شاهین « نیزة عن جولة أوروجوای والمنظمة العالیة الجات . سلسلة ندوات عن اتفاقیات الجات ، دورة أوروجوای » ( القاهرة : المرکز المصری للدراسات الاقتصادیة ، دیسمبر ۱۹۹٤ ) ، ص ۱ ، ۲ .
- (۳) د نؤاد مرسى ، الرأسمالية تجدد نفسها ( الكويت : المجلس الرطنى
   للثقافة والفنون والآداب ، ۱۹۹۰ ) ، ص ۳۷ ، ٤٨ .

وانظر أيضا:

- Peter Drucker The Changed World Economy, Foreign Affairs, Vol. 64, No. 4, Spring, 1986.
- (٤) حيث لم يعد هنساك مجال لتطبيق الماركسية اللينينية ، وسمحت مدنا:
   الأحزاب عند عودتها بمساحة ما من الحرية الاقتصالية .
- Eva Jespersen, "External Shocks, Adjustment Policies (°) and Economic and Social Performance" in Giovanni Andrea Cornia and others (editors) Africa's Recomery in the 1990s from Stagnation and Adjustment to Human Development (New York: St. WARTIN PRESS, INC, 1992), pp. 9-21.
- Finn Tarp, Stabilization and Structural Adjustment (1)
  Macroeconomic Frameworks for analysing the Grisis insubAfrica, First Published (London, Routledge, 1993), pp. 7-24.

- Agreement Establishing the Multilateral Trade Organization.
  - (٨) صدرت هذه الوثائق باللغات الاسبانية والانجليزية والفرنسية واشتملت على العديد من المصطلحات الفنية الدقيقة ، وقد قامت بعض الجهات بترجمتها الى العربية ، في مجلدات يصل مجموع صنحاتها الى أكثر من ٥٠٠ صفحة ·
    - (٩) الأغلبية العديية ٥٠٪ + ١٠
    - (۱۰) د ماجدة شاهين ، مرجع سبق ذكره . ص ١٦ ، ١٧ ٠
  - Zuhair A. Hassan, "The Agreement on Agriculture in (11) the Uruguay Round of GATT" Working Paper 94-WF 121, Center for Agricultural and Rural Development, lown state University, Publications: (515) 294-7519.
  - Agreement on Textiles and Clothing Agreement on (17)
    Import Licensing Procedures, General Agreement on Trade
    in Services.
  - (١٣) اللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة ، التقرير الاقتصادى عن اقريقيا ١٩٩٤ ( الديس العابا \_ مايو ١٩٩٤ ) ، من ٣٦ ·
  - . نم متالية معرفة الباحث عن بيانات منشورة في أعداد متتالية من (١٤) U. N. Africa Statistical Yearbook.
  - (١٥) تعانى عباكل الانتاج فى افريقيا من ضعف مرونة العرض ، انظر . نانديكا حكاندويرى ، اللّكيف الهيكلى والازمة الزراعية فى افريقيا ، ترجمة حسن أبع بكر ( القاهرة : مركز البحوث العربية للدراسات والترزيع والنشر ، يدون تاريخ ) ، ص ١٢ ، ١٨ ٠
  - (١٦) سعير امين ما يعد الراسمالية ، ( القاهرة مركز دراسات الوحدة العربية ١٩٨٨ ) . ص ١٠٢ حيث يعرض المؤلف لنصنيات توزيع الدخل في الدول المتقدمة والدول النامية بصفة عامة ، وقد قام الباحث باختيار فيضية انحراف تبوزيع الدخل في ١٦ دولة افريقية يقوم البنك الدولي بنشر بيانات توزيع الدحر فيها ، ووجد أن هذه انظاهرة شديدة الوضوح في البيانات المنشورة اذا ما فورنت بمناطق اخرى في العالم ،

- (١٧) اللجنة الاقتصادية لافريقيا . مرجع سبق ذكره . من ١٠
  - (۱۸) المرجع السابق ، ص ٥ ٠
  - (١٩) المرجع السابق حر ١٩٠٠
  - (۲۰) المرجع السابق ، ص ۱۳ •
  - (۲۱) الرجع السابق ، ص ۱۲ ·
  - (۲۲) المرجع السابق ، ص ۱۷ ، ۲۱ ·
  - (۲۲) المرجع السابق ، ص ۲۱ ، ۲۶
    - (٢٤) الرجع السابق ، س ٢٦ ٠
- (٢٥) حيث تكون الحجة الأساسية خفض أسعار الصادرات مقومة بالعملة الأجنبية وزيادة أسعار الواردات مقومة بالعملة الوطنية ، مما يخفض عجز الميزان الجارى •
- (٢٦) اللجنن الاقتصادية لافريقيا التابعة لملائم المتحدة ، بناء القدرات من أجل انتاج الأغذية والاكتفاء الذاتى في مجال الأغذية والامن الغذائي في افريقيا ( الاجدار الاعدية والاكتفاء الذاتى في ١٩٩٤ ) ص ١ ١ ( اديس أبابا : مايو ١٩٩٤ ) ص ١ ١
- - (۲۸) المرجع السابق ، ص ۹ ، ۱۱
    - (۲۹) المرجع السابق ، ص ٥ ٠
- (٣٠) بادى أوتيمود ، افريقيا الطريق الآخر ، ترجمة بهجت عبد النتاح عبده (٣٠) بادى أوتيمود ، المحرية العامة للكتاب ، ١٩٩٥ ) ص ١١٧ ، ١٢٤ ٠
- (٣١) د مصطفى حسن سلامة ، الجماعة الاقتصادية الافريقية ، قراءة قانونية مجلة السياسة الدولية ، العدد ١١٣ ، مؤسسة الاهرام للطباعة والنشر يوليو ١٩٩٣ ، ص ٣٥ ، ٢٧ °
- Harison, Frederck "Human Resources as the Wealth (TY) of Nations" New York, OUP, 1973, p. 3.



#### الأسئلة والتعقيبات على بعث

« التجارة الافريقية والنظام الدولي الجديد » •

## د • فرج عبد الفتاح فرج

سى: د ٠ احماد عوض ٠

كيف تتم مهمة اعادة توزيسع الاخول ؟ وعلى من تقسع هذه

السئولية ؟

الإجابة:

قلت ان هناك أدوات مالية وادوات نقدية لاعادة توزيع الدخل وبالتالى مسألة التأميم ليست مطروحة ، ولكن هناك أدوات فنية مثل السياسة المالية على سببيل التحديد ، حينما نتحدث عن السياسة المالية نتحدث عن الضوابط والانفاق العام ، ومن خلال هذه الضوابط يمكن التفكير في اعادة توزيع الدخل · حينما نقول آثار تقابلية للأنشطة المعنية ، نشاط كذا محمى من الضريبة أو عليه ضريبة ٥٪ ، وهذا يعنى أن المنتج سيكون بسعر معين وبالتالى يكون هناك الأثر السنوى الذي يمكن تقسيمه الى أثر دخل وأثر احلال

وبالتالى يمكن أن نرجع الى أدبيات النظرية ، وفى هده الحالة نرى الأثر وكيف يتوزع بين الدخل والاحلال · أيضا من مشروعات هذا المشروع ممكن توقع عوامل خارجية تفيد مشروعات خاصة الى جانب هذا المشروع العام · وفى اطار المشروعات الخاصة يمكن أن تشير الى حجم الانتاج الأمثل ، وبذلك يكون المنتج بالتكلفة المعقولة ، وبالتالى يزيد الدخل · وليس بالضرورة أن تكون اعادة توزيع بشكل نقدى ، وعلى سبيل المثال فان محاربة التضخم معناها اعادة توزيع الدخل ، ولا شك أن هذه المسئولية تقع على عاتق الدولة تحقيد تنفيذ القوانين ، لكن المسئولية الأكبر تقع على الشعوب التي تحتار حكامها ·

#### س ٠٠ علاء الحسيني:

ذكرتم سيادتكم بعض الحلول لاستقلال التكتلات الاقتصادية لدى الدول ، نرجو القاء الضوء على بعض الحلول للآثار السلبية على تجارة الخدمات خصوصا وأنها تشكل حجما كبيرا في التجارة العللية ؟

#### الاجابة:

الكاتب الأمريكي فريدريك هاريسون كتب منذ أكثر من ٢٥ عاما يقول: ان الموارد البشرية هي الأساس الأول لمثروة الدول وليس رأس مالها أو دخلها ولا مواردها المادية • فرأس المال والموارد الطبيعية عوامل انتاج سلبية ، في حين أن الكائنات البشرية هي عوامل نشطة تسمخل الموارد الطبيعية وتبنى المنظمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتراكم رأس المال وتتصدر للتنميسة الوطنية ، والواضح أن أي بلد غير قادر على تنمية مهارات ومعرفة شعبه واستغلالها لتنمية الاقتصاد الوطني لن يكون قادرا على تنمية أي شيء آخر •

### س ۰ د مسحی قنصوة :

اذا كانت اتفاقية الجات تتضمن رفع الدعم عن الزراعة اليس من المحتمل أن يعطى ذلك ميزة أساسية للصادرات الزراعية للدرل الافريقيسة ؟

#### الإجابة:

أوضح عنا فكرة رفع الدعم: الدعم المقتسود به الدعم الذى يمنح من المحكومة للمنتج واليوم قبل حتى توقيع الاتفاقية أصبحت المستلزمات الأساسية للفلاح المصرى بسعر السوق الحرة وهذا السعر يطبق على مستوى العالم، فنجد أن الدول الافريقية أساسا دول ليست مصددة للمواد الغذائية والزراعية تحديدا ولكنها مستوددة حتى لتلك الحاصلات الصناعية و

هناك جدول يوضح أن الكاكاو وهو السلعة الوحيدة التى لافريقيا فيها وزن نسبى كبير هو ٥١٪ كمتوسط نسبة للسنوات الأخيرة ، والبن ٢٠٪ كوزن نسبى من الانتاج العالمي ويلي الكاكاو ، ثم الشاى بنسبة ١٠٪ وباقى الحاصلات في حدود ٥٪ أو ٦٪ التى كانت عليها حينما كانت الدول الأجنبية تعطى دعما لمنتجها الأجنبي

#### س ٠ د٠ عبد الدايم عمارة ( وزارة الاعلام ) :

كيف يمكن تحقيق تعاون اقتصادى بين الدول الافريقية وعى منقسمة بين دول أنجلو فونية وفرانكفونية وارتباطها باللول الاستعمارية الغربية من الناحية النقدية ، يضاف الى ذلك تشابه بعض الأسعار من المواد الخام ؟ وسؤال آخر عن تفسير اتفاقية المجات السلبى على اقتصاديات الدول الافريقية ؟

#### الاجابة:

على سببيل المثال مصر خرجت من كتلة الاسترليني سنة ١٩٤٨ واليوم لا يوجد نظام المملات الورقية غير المستقلة ، وأصبحت كل العملات اليوم عملات مستقلة الكن هناك عملة حرة وعملة غير مأمونة للتداول ، وبالطبع فان العملة الخاصة بأي بلد ليست طلبا اصليا ولكن طلب مشتق من الطلب على منتجات هذه البلد ، وبالتالي فزيادة الانتاجية أو زيادة انتاج دخل الدولة معناها زيادة قوة عملة هذه الدولة مباشرة · واذا قلنا أن فرنسا من دول الفرانكفون علاقات التجارة المتبادلة بينها ، واليسوم وقد دخلت اليابان منافسا قويا والولايات المتحدة الأمريكية أيضا ، لم يصبح هيكل توزيع مواد التجارة الخارجية الافريقية هو الهيكل الموجود منذ ١٥ أو ١٠ سنوات ولكن أصبح هناك هيكل جديد ، فالدول النمور واليابان والصين احتلت وضعها على خريطة تجارة العالم ، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية واليابان موجودتان على خريطة التجارة العالمية ، لكن عندما نتحدث عن الدول التي كان لها ارتباطات مع الدول الافريقية يعتبر هناك وزن نسبى بلا شك ، لأننا لا ننكر أن هناك تراثا متبادلا ومشتم كا بين الكتلتين الأنجلو فونية والفرانكفونية ٠

أما تأثير اتفاقية الجات: هناك آثاد سلبية تتمثل في آنه مناك كتاب مؤيدون ومعارضون للاتفاقية ، فمن أيدها قال ان الاتفاقية انعكاس أو انتعاش لاقتصاديات الدول الصناعية المتقدمة على الدول الافريقية ، ويقصد بهذا العنصر أن الدول الصناعية حينما تنتعش اقتصادياتها بفعل اتفاقية الجات بمعنى أنه يزيد دخلها ، ثم انتعاش بعض قطاعات الانتاج في الدول الافريقية بأثر انتعاش حالة الدول الصناعية ، أما النتائج السلبية كارتفاع أسعار الغذاء وهذا فيه رفع الدعم ، فاذا كان هناك زيادة عجز في الموازنة العامة وهذا فيه جز في الموازنات العامة في كافة الدول الافريقية وتعانى من هذا العجز ] فهذا يشكل دورا في الدعم ، ثم صعوبة المنافسة

فى مجال خدمات التأمين والملاحة والطيران المدنى . تم الغاء المعاملة التفصيلية وهى من الآثاد السلبية للاتفاقية · وكما هو معروف فان المعاملة التفصيلية بمعنى أننا لو أعطينا اتفاقا مع دولة ونقول لها أنت الدولة الأولى بالرعاية ثم نوقع عليها ٢٠٪ ضريبة جمركية ، ونوقع اتفاقا مع دولة أخرى ونقول ١٠٪ ، تبقى الدولة الأولى لها حق أن تطلب الضريبة الجمركية ١٠٪ .

#### س ٠ د٠ فاروق شبويقة ٠

هل من الأفضل تحصيل رسوم قناة السويس بالعملة المصرية بدل الدولار ؟

#### الاجابة:

الحقيقة ان هناك آراء كثيرة لذلك ، لكن الحقيفة أن خدمة قناة السويس عندنا هى خدمة فريدة بالفعل · لكن حصيلة ايراد قناة المسويس يمشل كم بالنسبة لما هو مطلوب منا لسداد فواتير الواردات ؟ لكن الدولار اليوم يحكم العالم وفى ظل عملية تحرير أسحار الصرف اليوم ليست هناك مشكلة لتحصيلها بالمصرى أو بالدولار ·

#### تعليق أ200 حسن الخول :

ان شكل القارة كما يسمونها أنها جذع بلا أطراف، عدا الجذر قطعها وقطع أوصالها وله تأثير واضع في الأبحاث الشلائة المتى قدمت ، فليس لها الأذرع المتى تهدها للآخرين كما يحدث في قارة آسيا وأوربا وأثر ذلك على النقل والمواصلات وكل أمور الاتصال . ثم انهم يقولون عن افريقيا انها قارة التصريف الحضارى الداخل أي أنها متقطعة الأوصال اجتماعيا وثقافيا ، وهذا له تأثير واضح

على المقولات الشيلائة ، فهى كل متجمع ومشتت ومتقطع ومتباعد ، ايضا أثر الاقتلاع الجدرى لاستراتيجية البوابات والمضايق خلال الفترة الأخيرة على حركة النقل والمواصلات ، نقطة هامة هى ظاهرة الجيوب والأسافى والمحابيس والأحباس والدول الحبيسة التى وضعها مهندس خبيث للحدود السياسية قطع ما بين الأرحام والصلات ، أما ظاهرة الجفاف والتصحر الذى أدى الى الجفاء والذى أثر على عرقلة اقتصاديات هذه اللاول وتنميتها وبالتالى الى مشكلات لا حصر لها ، كذلك التوزيع القبل والعشائرى وما له من تأثير واضح تماما على النقل والاقتصاد ، والتخطيط للنقل والمواصلات لابد أن يكون نابعا من امكانات وفائدة هذا النقل ، ثم موضوع آخر هر البطالة والكسياد العالى وتأثيره على افريقيا وموضوع الصفقات المتكافئة والكسياد العالى وتأثيره على افريقيا وموضوع الصفقات المتكافئة الوصول الى نوع من تسييس الأمور السياسية والاقتصادية عن الوصول الى نوع من تسييس الأمور السياسية والاقتصادية عن طريق علاقات تقوم بين الدول ، وأيضا ما هو أثر التحولات الجديدة طريق علاقات تقوم بين الدول ، وأيضا ما هو أثر التحولات الجديدة طريق علاقات تقوم بين الدول ، وأيضا ما هو أثر التحولات الجديدة

الجوانب الاقتصادية للتعول الديمقراطي في أفريقيا



# ا لجوانب الاقتصادية للتعول الديمقراطي في أفريقيا د ٠ عراقي عبد العزيز الشربيني

شهدت القارة الافريقية مع مطلع التسعينات ، موجة من التحولات السياسية نحو الأخذ بالديمقراطية وقد شملت معظم دول القارة ، حتى سماها البعض « الاستقلال الثاني لافريقيا » وهكذا تشير بعض المصادر (۱) الى أنه بنهاية عام ۱۹۹۳ م ، كانت خمس عشرة دولة من دول القارة الأربع والخمسين ، قد أنجزت تحولا ناجحا نحو أشكال ديمقراطية للحكم (۲) وذلك في مقابل خمس دول فقط عام ۱۹۹۰ م ، هذا في الوقت الذي كانت هناك خمس دولة أخرى ( بنسبة ٤٤٪) ، يمكن وصفها بأنها في « حاله انتقال » من أنواع مختلفة من الحكم التسلطي الى أشكال أكثر ديمقراطية للحكم .

وقد أثار هذا التحول موجة من التفاؤل لدى المهتمين بالشئون الافريقية ، الذى رأوا فيه ثمرة طيبة لكفاح الافريقيين من أجل حقوقهم وحرياتهم المشروعة ، التي جارث عليها نظم الحكم التسلطية لمقود طويلة بعد الاستقلال · كما تطلعوا الى أن يكون هذا التحول

بداية لاصلاح سياسى حقيقى يواكب \_ ويعضد \_ سياسات الاصلاح الاقتصادى التى أخلت بها الدول الافريقية فى ظل ظروف الأزمة الاقتصادية الخانقة التى اشتدت وطأتها منذ أوائل الثمانينات بصفة خاصة .

الا أن عدا التفاؤل شابه قدر متزايد من الحدر (٣) لدى كثير من المراقبين الدين تخوف بعضهم من أن يكون هذا التحول ظاهرة «عارضة » ، فرضتها ظروف (خارجية) مؤقتة • أو أن يكون ظاهرة «سطحية » ، متعلقة بتفاعلات داخل النخب الحاكمة هدفها الكسب الشخصى • أو أن يكون ظاهرة «هشمة » ، تنطوى على الأخذ بمؤسسات وقواعد للممارسة السياسية لا جدور لها في الواقع الافريقي نفسه •

هكذا فقد أثار بعض الدارسين التساؤلات حول مدى قدرة النظم الديمقراطية على البقاء والاستقرار في الظروف الافريقية وهي تساؤلات تستلزم تمحيص العوامل المختلفة التي تؤثر في التطور السياسي وتتأثر به ، وتحليل انعكاساتها على عملية التحول الديمقراطي و الديمقراطي و المسياسي و الديمقراطي و المسياسي و المسياسي

وفى اطساد هذه العوامسل يبرز لأول وهلة دور الظررف الاقتصادية الداخلية والخارجية ، وبصفة خاصة مستوى التطور الاقتصادى ، ودور الدولة فى النشساط الاقتصادى ، والارتباطات الاقتصادية الخارجية ، باعتبارها محددات هامة لاتجاهات التغيير السياسى وتناقش هذه الورقة بعض الفروض المتعلقة بعلاقة هذه العوامل وغيرها بالتحول الديمقراطى فى القارة الافريقية ، وهى العوامل بعرض موجز لأبرز النتائج النظرية بشأن هذه العلاقة ، التى مازالت تثير الكثير من الجدل ، وتكتنفها صعوبات دراسيه جمسة ، •

# البيت الأول - التطور الاقتصادي والتحول الديمقراطي: بعض النشائج النظـرية

تثیر دراسیة الجوانب الاقتصادیة للدیمقراطیة تساؤلیر رئیسیین ، أولهما ، یتعلق بأثر الأوضاع الاقتصادیة علی التحول الدیمقراطی و وبعبارة أخرى، ما اذا كانت هناك « شروط اقتصادیة » لقیام نظام دیمقراطی فی بلد ما واستهراره ؟

أما ثانيهما ، فيتعلق بأثر التحول الديمقراطي على التطور الاقتصادى . وبصفة خاصة ما اذا كان الأخذ بظام ديمقراطي في المحكم يؤثر على النمو الاقتصادى والعدالة التوزيعية . سلب أو ايجابا ؟

وفيما يخص الجانب الأول ( تأثير الأوضاع الافتصادية على الديمقراطية ) فقد خلص بعض الدارسين من « مدرسة التحديث » في ثوبها الكلاسيكي ، وفي مقدمتهم Lipset (٤) ، الى أن مناك ارتباطا طرديا قويا بين الديمقراطية وعدد من مؤشرات مستوى التطور الاقتصادي ، أهمها حجم الثروة والتصنيع والتحضر والتعليم ويفسر Lipset ذلك بأن التنمية الاقتصادية تتضدن ارتفاع الدخول وزيادة درجة الأمان الاقتصادي التي يتمتع بها الأفراد ، وانتشاد التعليم المعالى ، وازدياد الوعى لدى المواطن ، وهذه كلها عوامل في صالح الدبمقراطية .

ومن ناحية أخرى ، فأن الاقتصاد الصناعى ، يصعب حكمه بكفاءة باستخدام وسائل سلطوية مركزية ، حيث تستنزم عملية

صنع القرارات في هذا الاقتصاد، قدرا أكبر من اللامركزية واقتسام السلطة ، وقيام قواعد التنظيم الاجتماعي على أسساس التراضي من جانب المتاثرين بها • هذا فضللا عن اتجاه توزيع اللهخول في المجتمعات الصناعية المتقدمة نحو مزيد من العسدالة ، مما يقلل من حجم أأفئات التي تعانى من الفقر المدقع •

ويقر Huntington (٥) ، ممثلا لمدرسة التحديث في نوبها الجديد ، باهمية التنمية الاقتصادية كشرط مسبق لنجاح التحول الديمقراطي ، الا أنه يثير التساؤل حول ماهية المستوى المطلوب من المتطور الاقتصادى ، الذي يجعل التحول الديمقراطي ممكنا ، حيث أن دولا مختلفة انتقلت الى الديمقراطية ، عند مستويات واسعة الاختلاف من التطور الاقتصادى ، كما أن كثيرا من الدول ـ وخصوصا في شرق آسيا وأمريكا اللاتينية \_ قطعت شوطا كبيرا في التنمية الاقتصادية ، الا أنها في نفس الوقت قطعت شوطا مماثلا في البعد عن الديمقراطية ، ولذلك فان Huntington يقدم عوامل أخرى الرجتماعي ، والبيئة الخارجية ، والاطار الثقافي ، أهمها : الهيكل الاجتماعي ، والبيئة الخارجية ، والاطار الثقافي ( وخصوصا

أما بالنظر الى الجانب الآخر ، المتعلق بأثر التحول الديمقراطى على التطود الاقتصادى ، فاننا نجده محلا لخلاف كبير من الناحية النظرية - حيث يذهب فريق من الدارسين الى أن هناك تعارضا بين الديمقراطية والنمو الاقتصادى (٦)، حيث يشكل التنظيم الديمقراطي للحياة السياسية عائقا أمام النمو الاقتصادى . بل انهم يخلصون الى أن النمو الاقتصادى السريع يستلزم نظاما سلطويا ، يضحى بالحقوق والحريات السياسية الرئيسية ويؤخر عملية التحول بالحقوق والحريات السياسية الرئيسية ويؤخر عملية التحول الديمقراطي ، لأن من شأن هذه العملية أن تعرقل النمو . وتفسير ذلك أن النظم الديمقراطية تعجز الى حد كبير ، عن تنفيذ السياسات

اللازدة لتحقيق النمو السريع . التي تتطلب - فن رأيهم - تدخلاه واسما من جانب الدولة في عملية التنمية ، التي تتطلب تعبئة شاملة للموارد القومية وهو أمر لا تستطيعه النظم الديمقراطية . ولا سيما في مراحلها الأولى « غير الناضجة »

ريرى أصحاب هذا « النموذج السلطوى » ، من ناحية اخرى. أن النظم الديمقراطية أقل قدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية من النظم السلطوية · وتتحصل حجتهم في أن الآليات الديمقراطية ( الانتخابات ، وحرية التعبير · · النج ) ، انما تزيد في النهاية من النفوذ السياسي للطبقات الغنية التي تستطيع الاستفادة من هذه الآليات أكثر من الفئات الفقيرة التي تطحنها أعباء الحياة ، وتعجز عن حماية مصالحها من خلال العملية الديمقراطية مل غالبا ما نجد أن النظم السلطوية أكثر من النظم الديمقراطية قدرة على حماية هذه المصالح (٧) ·

وعلى العكس من ذلك، فان اصحاب «النمرذج الديمقراطي» (٨) . يرون أن الديمقراطية لا تتعارض مع متطلبات النمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية ، بل قد تكون حافزا لهما · وفي هذا المجال ، فانهم يرفضون بشيدة ما ذهب اليه أنصار النموذج السابق ، من أن التنمية الاقتصادية تستلزم تدخلا شاملا من جانب سلطة مركزية قوية ، ولو جاء ذلك على حساب حقوق المواطنين رحرياتهم · ويرون أنها تتطلب فقط وجود سلطة قوية تحمى التعاقدات وتضمن سيادة القانون وتصون النظام العام · ويضيفون انه لابد من التهييز من الناحية التحليلية ، بين حاجة الدول النامية الى هياكل حكومية صالحة للقيام بمسئوليات ووظائف أكبر في مختاف مجالات النشياط الاقتصادى ، وبين الصيغة الديمقراطية للمؤسسات السياسية ، وتمتع المواطنين بحرياتهم وحقوقهم العامة الأساسية ، السياسية ، وتمتع المواطنين بحرياتهم وحقوقهم العامة الأساسية ، المناس ورون أن وجود هذه الصيغة ، وتلك الحريات والحقوق ،

من شيأنه أن يولد الظروف الاجتماعية الملائمة لتحقيق التنميه الاقتصادية ·

ومن ناحية أخرى ، فان أنصار هذا النموذج ، يرون أن اعمال الآليات الديمقراطية من شأنه أن يقلل من الاحتلالات التوريعية . فالنظم الديمقراطية لا تميل الى تبنى سياسات للنمو الاقتصادى يكون من شأنها الاضرار بالمراكز الاقتصادية لفئات اجتماعية بعينها . بل أن وجود قدر كبير من المساركة السياسية وحماية حقوق المعارضة ورسوخ نظم الانتخابات الحرة يجعل النظام الديمقراطى أكثر تعرضا للصراع حول توزيع الموارد في المجتمع . ويصعب في ظل هذه الظروف تجاهل أصوات مختلف فئات انشعب التي تطالب بحقرقها المشروعة في هذه الموارد .

غير أن النتائج النظرية لكل من النموذجين السابقين ، بشأن العادقة بين الديمقراطية من جانب والنحو والعمالة من جانب آخر ، لا تجد ترحيبا من قبل عدد من الدارسين ، الذين ينكرون وجود علاقة مباشرة بين الجانبين (٩) ويشيرون في هذا النصووص الى وجود عوامل « مستقلة » أخرى – بخلاف الديمقراطية – يمكن أن تباشر تأثيرات مباشرة على النمو الاقتصادى وتوزيع الشروة، تتضاءل الى جانبها تأثيرات شكل نظام الحكم ، بل أن بعض المدارس المكرية كلدرسة الوظيفية والمدرسة الماركسية . ترى حلى خلاف بينها في التفسير – أن شكل النظام السياسي لابباشر تأثيرا يذكر على النهاوت التخسير على الذي يجد تفسيره في البنيان المهني في المجتمع بالنسبة المدرسة الأولى ، وفي المبنيان المهني والنسبة للمدرسة الأولى ، وفي المبنيان المهني والنسبة المدرسة الأولى ، وفي المبنيان المبنية بالنسبة للمدرسة الأولى ، وفي المبنيان المبنية بالنسبة للمدرسة الأولى ، وفي المبنيان المبنية بالنسبة للمدرسة الأولى ، وفي المبنيان المبنية والنسبة المدرسة الثانية ،

فاذا انتقلنا الى التحليل الامبيريقى ، نجد أن نتائج الدراسات الامبيريقية الكثيرة في هذا الخصوص (١٠) ، لا تقدم بصفة عامة ، دليلا حاسما حول طبيعة العلاقة بين الجانبين ( الديمقراطية والتطور الاقتصادى ) . ففضلا عن تناقض النتائج ، هناك الكثير من المشكلات

المنهجية والعملية التي تعانى منها هذه الدراسات وهي مشكلات ترجع الى صعوبة تحديد المفاهيم « الاجرائية » بصورة مقبوله في جانبي العلاقة محل الاعتباد ، وصعوبة تحديد طبيعه علاقات « السببية » بين الجانبين ، وأخيرا الصعوبات الجمة المتعلقة بالبيانات ولذلك فان ما تقدمه هذه الدراسات مازال من قبيل الفروض التي تحتاج الى المزيد من التمحيص .

#### المبحث الثاني ـ الواقع الاقتصادي الافريقي والتحول الديمقراطي

يموج الواقع الاقتصادى الافريقى بالعديد من العوامل التى تؤثر على عملية التحول الديمقراطى واذا كان بعض هذه العوامل ذا علاقة عارضة أو قصيرة الأجل بهذه العملية ، فأن البعض الآخر قلد تكون له أثار أبعد مدى، وقد يلعب دور المحدد لمدى قيام واستقرار نظم ديمقراطية حقيقية في القارة ويناقش هذا المبحث بعض الفروض المتعلقة بالعلاقة بين الواقاع الاقتصادى والتحول الديمقراطى في القارة الافريقية من خلال تحليل ثلاثة جوانب رئيسية لهذا الواقع ، هي الفقر والتخلف ، ودور الدولة في النشاط الاقتصادى ، وظروف الأزمة الاقتصادية الراهنة وبرامج التكيف الهيكلى •

#### ( أولا ) الفقر والتخلف في افريقيا

لعل من أهم الخصائص المهيزة للاقتصاديات الافريقية ، انتشار الفقر على نطاق واسع وبصورة تفوق غيرها من مناطق العالم الثالث الأخرى ، فطبقا لبعض البيانات عن الموقف في منتصف الثمانينات (١١) ، بلغت نسبة السكان الواقعين تحت خط الفقر (٣٠٠ دولارا للفرد) ، حوالي ٤٧٪ في افريقيا جنوب الصحراء ،

مقابل ٣٣٪ للدول النامية ككل · وتشير نفس التقديرات الى ان ما يسمى « فجوة الفقر » (وهي نسبة العجز في اجمالي دخل الفقراء الى اجمالي استهلاكهم ) بلغت حوالي ١١٪ بالنسبة لهذه المنطقة ، مقابل ٣٪ للدول النامية ككل · كما كانت افريقيا جنوب الصحرا أعلى مناطق العالم النامي حيث نسبة وفيات الأعلمال (١٩٦ في الآنف مقابل ١٢١ للعالم النامي ) وأقلها من حيث متوسط العمر المتوقع (٠٠ سينة مقابل ٢٢ للعالم النامي ) ونسبة الاستيعاب في التعليم الابتدائي (٥٠ لافريقيا مقابل ٨٣ للدول النامية ككل )

ويزداد عب الفقر اذا أخذنا في الاعتبار ارتفاع نسبة سكان الريف في مجموع السكان في القارة الافريقية \_ حيث تكون درجة الفقر ووطأته على هؤلاء أكبر منها بالنسبة لسكان الحضر وكمثال بلغت نسبة سكان الريف الى مجموع السكان حوالى ٥٧٪ و ٥٠٪ و ٠٨٪ في كل من كوت ديفوار وغانا وكينيا على التوالى (في أوائل الثمانينات) ، بينما كانت نسبة الفقراء من هؤلاء حوالى ١٨٪ . ١٩٨٪ ، ١٩٨٪ ، للدول الثلاث على الترتيب وهي من النسب المرتفعة بالقياس الى مناطق العالم الأخرى .

هذا الانتشار الشديد للفقر ، بما ينطوى عليه من انغماس الأفراد في السبعى وراء قوتهم الشرورى ، وخوفهم الشديد من المستقبل ، وبحثهم عن الخلاص الفردى في اطار ضيق من الأسرة أو ملاك الأرض أو ذوى القلوب الرحيمة في مجتمعاتهم المحلية ، وشعورهم بالضعف ازاء سلطة السولة وأجهزتها ، كذلك علم ادراكهم لتأثير السياسات الحكومية على مصالحهم الخاصة ـ كل ذلك يجعلهم بعيدين عن أى مشاركة فعالة في الحياة السياسية ، فلك يجعلهم أداة لتزييف الديمقراطية ، باستغلالهم من قبل النخب بل ويجعلهم أداة لتزييف الديمقراطية ، باستغلالهم من قبل النخب الحاكمة ، كرصيد مؤيد للأنظمة القائمــة عند لجوئها الى أشكال ديمقراطية المظهر كالاستفتاءات والانتخابات ومظاهرات التأييد للحزب الحاكم ،

ومن هذه الزاوية - ضحف المساركة السياسية لنطاعات ضخمة من الشعوب الافريقية أو مشاركتها السالبة والسلبية في آن يبدو أن شرطا هاما من شروط قيام ديمقراطية حقيقية في هذه المهول مازال متخلفا وذلك اذا اخذنا في الاعتبار نتانج الدراسات التي تناولت هذه العلاقة والتي أشرنا الى بعضها من قبل .

#### ( تانيا ) دور الدولة في النشاط الاقتصادي

هل هناك علاقة بين الديمة واطية ودور الدولة في النشاط الاقتصادى في الدول الافريقية ؟ . يشير بعض الدراسات الى وجود هذه الملاقة ولكن دون تمحيص كاف (١٢) . والحقيقية ان دراسة هذه الملاقة تقتضى تحليلا لطبيعة الدرلة ذاتها ، وبصفة خاصة من حيث استقلالها أو خضوعها لفئات اجتماعية معينة في الداخل أو لقرى معينة في الخارج . هذا بالإضافة الى ما يتفق للدولة من قدرات وامكانيات لتحقيق أهدافها ، وحدود استخدامها لهذه القدرات ، ولا يخفى أن الخلاف حول هذه القضايا كبير ، وسوف نكتفى بطرح ملاحظتين فيما يخص علاقة الديمقراطية بدور الدولة في النشماط الاقتصادى في افريقيا :

أولا: ان السمة العامة للتطور الاقتصادى فى القارة بعد الاستقلال ، شى ازدياد تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى حتى أصبحت الدولة تلعب دور المنظم ورب العمل والمول الرئيسى فى معظم الدول الافريقية ، حيث خلقت قطاعا اقتصاديا مستقلا تديره عن طريق جهاز بيروقراطى ضخم ينمو نموا سرطانيا وهو قطاع نشأ بصفة أساسية عن طريق التأميم الواسع للمشروعات الاجنبية (والوطنية) ، ثم أخذ فى التوسع حتى أصبحت الدولة فى كثير من الدول المحتكر الوحيد للنشاط الاقتصادي الداخلى والمعاملات الخارجية (وذلك مع امتداد سيطرتها على الانتساج والتسويق

الزراعى عن طريق التعاونيات · وبسط سيطرتها على التجارة الخارجية ) (١٣) ·

وقد تم ذلك تحت شعارات سياسية فضفاضة ، مثل : التحول الاشتراكى ، والتنمية السريعة ، والسييطرة الرطنية على الاقتصاد القومى ، والقضاء على سيطرة رأس المال ١٠٠٠ المنخ ، والحقيقة ان هذا القطاع جسد « رأسمالية اللبولة » الناشئة فى افريقيا التى ورثت الرأسامالية الاحتكارية الاجنبية فى العهد الاستعمارى ، وعموما ، فان رأسمالية الدولة هذه لم تنشا نتيجة التزام أيديولوجى معين ، وانما كانت وليدة رغبة البورجوازية العنيرة ، التى ورثت السلطة السياسية من القوى الاستعمارية . فى خلق قاعدة اقتصادية لقوتها السياسية ، وقلك فى أقصر وقت فى خلق قاعدة اقتصادية لقوتها السياسية ، وذلك فى أقصر وقت الواسعة اسلوبا فعالا لايجاد هذه القاعدة ، وذلك فى أقصر وقت التى تضم فئات من البيروقراطيين والتكنوقراط والعسكريين، وانتى أصبحت تشكل ما يسمى : « طبقة الدولة » ، أن تحكم احتكارها المسلطة السياسية ، وأن تسيطر على عملية التراكم وتوجهها لمنفعتها الخاصية .

وقد أعطيت المشروعات العامة ( والمستركة ) ، امتيازات كبيرة فيما يبعلق بالرسرم الجمركية وتراخيص الاستيراد ، والائتمان ، والضرائب ، والتعاقدات الحكومية ، ومخصصات الصرف الأجنبى ، • • • كما أعطى معظمها مركزا احتكاريا خالصا في بعض الأنسطة الرئيسية • وقد سعت الفئات المسيطرة على السلطة الى استغلال وضعها الاحتكاري هذا ، في اجتناء أكبر قدر من المكاسب و • الريوع » الطفيلية ، في أقصر وقت ممكن • كما حاولت التشبث بالسلطة أكبر وقت ممكن • وفي سبيل ذلك تحالفت مع القوى الخارجية ( شرقا أو غربا ) ، مما جعل من فكرة تداول السلطة بالوسائل الديمقراطية أمرا بعيد المنال •

تانيا: اصطحب تدخل الدولة الواسع النطاق في الحياة الاقتصادية بانتشاد « الفساد » (١٥) • ولأسباب عديدة لم يعد هذا الفساد في معظم الدول الافريقية ، مجرد ظاهرة غير عادية ناتجة عن سهلوك أفراد خارجين عن القانون ، بل أصبح « مؤسسة » مستقرة ذات وظيفة هامة داخل البناء السياسي والاقتصادي وأسهمت في نمو قطاع يعتد به من النشاط الاقتصادي يعمل خارج الأطر الرسمية ، وهو قطاع « الاقتصاد الخفي » • الذي أصبح يسهم بنسبة ملموسة من الدخول المتولدة في الاقتصاد القومي ، وبنصيب يعتد به من الانفاق المعلى • مما جعله يباشر آثارا اقتصادية وسياسية واجتماعية هامة في كثير من الدول لا مجسال للناقشتها هنا •

الا أنه من الجدير بالاشارة أو مؤسسة « الفساد » استخدمت في ترضية فئات عديدة في طبقة الدولة والفئات ذات المصالح المتداخلة معها ، باشراكها في جزء من « ثمار » السلطة ـ وبالتالى كسب ولائيم للنظم القائمة - دون مشاركتها فعليا في السلطة ذاتها • هذا فضلا عن كون الفساد أداة لتحقيق المكاسب واجتناء « الربوع » من جانب القائمين على السلطة أنفسهم • ولذلك ظل الفساد الاقتصادي يتردد كبرر لقيام الانقلابات العسكرية في أماكن عديدة من القارة ، ولكن الحكومات المتداقبة لم تخفف من حلته بل حافظت عليه حتى أسلمته لغيرها •

ولعله من المعقول أن نفرض أن انتشار الفساد على نطاق واسع في الدول الافريقية يعوق قيام نظم ديوقراطية حقيقية ، وأنه يساعد الفئات الحاكمة على تكريس احتكارها للسلطة ، ويقلل من رغبتها في التنازل عنها اختياريا من خلال عملية التاول الديمقراطي ، كما أنه يجعل من الصعب على هذه الفئات السماح بمعارضة حرة ، تعبر عن الفئات الأكثر فقرا والأكثر مسلحة في

تنهية اقتصادية حقيقية ، لأنها سوف تبد في هذا الفساد ذريعه لمجابهة الفئات الحاكمة وتهديد مصالحها ·

#### ( ثالثًا ) الأزمة الاقتصادية الراهنة وبرامج التكيف الهيكلي

بدأت معظم الدول الافريقية ، تواجه أزمات اقتصادية متفاوتة الحدة منذ منتصف السبعينات ، وإذلك بعد « الصدمة البترولية الأولى » ، وما حدث اثرها من نتائج سلبية بالنسبة لاقتصاديات الدول غير المنتجة للبترول بصفة خاصة · فقد بدأت هذه الدول تعانى من نزيف حاد لمواردها المنادرة انخذ صورا عديدة ( ارتفاع قيمة الواردات ، ارتفاع تكاليف الراردات الصناعية التي نتيجكم قيما الاحتكارات العالمية ، انخفاض أسعار الصادرات الأورلية نتيج فيها الاحتكارات العالمية ، انخفاض أسعار الصادرات الأورلية نتيج المناشرة ) ، الا أن الكثير منها واجه المشكلة بالاعتماد المكثف على الاقتراض المخارجي في وقت كانت آليات السوق المالية العالمية تعمل الاقتراض المخارجي في وقت كانت آليات السوق المالية العالمية تعمل الاعتجاء ، الذي لقى تعضيدا آخر من الفساد وسوء الادارة الاقتصادية في الداخل ·

ولكن بحلول الثمانينات ، أخذت الازمات الافتصادية تتفاقم، وتأخذ بخناق الدول الافريقية الواحدة تلو الأخرى ، حتى تلك التي كانت تغيرب كأمثلة « للنجاح » في الأوساط الاقتصادية الغربية ( كوت ديفواد وكينيا ) ، فقد تراجعت معدلات النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ حتى وصلت الى أدنى مستوى لها منذ الاستقلال (١٦) ، وأصبحت معدلات النمو السالبة أمرا مألوفا وشائعا ، كما تراجعت معدلات الاستثماد المحلى ، وتفاقم العجز الخارجي وتراجعت معدلات الاستثماد المحلى ، وتفاقم الدين الخارجي وتراجعت معدلات الاستثماد المحلى ، وتدعورت قيمة الخارجي حتى عجزت معظم المدول عن السداد ، وتدعورت قيمة العملات الوطنية بمعدلات مذهلة ، وازدادت معدلات التضخم بصورة

غير مسبوقة · وبدا واضحا أن العبعلة تدور ضد صالح الطبقات الفقيرة التي طحنتها ظروف التضحم والفجوة الغذائية الحادة ( لظروف القحط والجفاف أحيانا، وعدم القدرة على الاستيراد وافشل السياسات الزراعية في معظم الأحيان ) ·

وهنا قفرت الى الساحة « مؤسسات بريتون ووزر » ، لكى توصى بسياسات وبراميج محددة يرتبط بتنفيذها اعادة جدونة الديون المتراكمة ( عن طريق نوادى الدائنين ) ، والسماح بضيخ موارد جديدة لانقاذ ما يمكن انقاذه \* وهكذا أخذت الدول الافريقية تدخل فى اتفاقات متعاقبة مع صندوقه النقد الديل والبنك الدول، تلزم هذه الدول بتنفيذ برامج « للتثبيت الاقتصادى » و « التكيف الديل » تحت اشراف الصندوق والبنك (١٧) • وقد قامت عدد البرامج على مبادى \* رئيسية لاتختلف الا قليلا من حالة الى أخرى ، وهي : تقليص دور الحكومة والقطاع العام لصالح السرق الدي والقطاع المخساص ، وتحرير التجارة الخارجية ، وتقييد الائتمان والقطاع المحكومي لأسعار السلح والمستلزمات ، ورفع أسعار السلم الدعم الحكومي لأسعار السلح والمستلزمات ، ورفع أسعار السلم الأساسية بنسب كبيرة .

وقد كانت هذه السياسات ذات أثر سلبي على فئات واسعة من الشعوب الافريقية وهي بصغة خاصة فقراء الريف والمدن والفئات محدودة الدخل (١٨) مما جعل هذه الفئات تواجه تنفيذ هذه السياسات بمعارضة عنيفة اتخذت شكل المظاهرات الصاخبة المضادة لنظم الحكم ، وأعمال العنف والتخريب ، التي كثيرا ما أجبرت الحكومات على التخلى عن هذه البرامج قبل استكمالها(١٩) .

والواقع أن عقد الثمانينات يحكى قصة الشد والجذب بين الحكومات الإفريقية والصندوق حسول التفاوض بشأن البرامج ثم الشروع في تنفيذها ، ثم النكوص عنها تحت وطأة المعارضة الداخلية .

ثم تفاوض جديد \_ تحت وطأة الضغوط الخارجية \_ وهكذا في حلقة مفرغة ·

وأيا كان الرأى حول تقييم برامج التكيف الهيكلى في الدول الافريقية (٢٠) \_ وهو أمر يكثر فيه الجدل ويخرج عن نطاق هذه العجالة \_ فانه من المهم الاشارة هنا الى النتائيج السياسية التي تيخضت عنها ظروف الأزمة الاقتصادية ، وما واكبها من تطبيق لتلك البرامج ...

فقد كشفت هذه الظروف عن العجز المتزايد للعدكومات الافريقية عن تحقيق أهداف مجمنعاتها في التنمية وتخفيف الفقر (٢١)، وذلك بالرغم من احتكار هذه الحكومات للسلطة السياسية والاقتصادية معا · كما أسهمت الأزمة \_ أيضا \_ في زيادة وعي تشير من الفئات الشعبية بمظاهر الفساد وسوء الادارة الاقتصادية · كما زادت من وعي المواطن العادى بخطورة السياسات العامة على مصالحه الخاصة · وهو ما قد يدفعه الى البحث عن سبل جديدة للتعبير عن رأيه في هذه السياسات ولتوصيل هذا الرآى لل القائمين على قمة السلطة ·

ومن ناحية أخرى ، فقد ولدت هذه الظروف نفسها اتجاها لدى كثير من الحكومات الافريقية ، نحو الأخذ ببعض مظاهر الديمقراطية ، كالتعدد الحزبى والانتخابات وحرية الصحافة ٠٠٠ بمعنى أنها أسهمت فى صنع الاتجاه الراهن نحو التحول الديمقراطي في القارة ، وقد جاء ذلك في اطار ما سمى « بالمشروطية السياسية » (٢٢) ، التي أخذت المؤسسات المولية والدول الدائنة تطبقها منذ مطلع هذا العقد ، والتي تنطوى على توسيع نطاق « المشروطية التقليدية » ، لتشميل شروطا سياسية معينة (٢٣) ، كالاخذ بالتعددية السياسية وحماية حقوق الانسان ، وتحسين

كفاءة الأداء الحكومي (أو ما يسمى « بالحكومة الصالحة » « « Good Governance » ( Good Governance » ) ( Y2 ) \_ الأمر الذي أخذ في السنوات الأخيرة يظهر صراحة في وثائق المؤسسات الدولية والدول المانحة ، ويطرح على مائدة المفاوضات الخاصة بالمساعدات الدولية ومشكلات المديه نية ، ويرامج الاصلاح الاقتصادي الداخلي .

ويظل التساؤل قائما : عل يمكن أن تؤثر هذه « المشروطية » الى قيام ديمقراطية حقيقية في الدول الافريقية ؟

لاشك أن الوقت مازال مبكرا لتقديم احابة قاطعة ، ولكن الاحابة بالايجاب تكتنفها بعض الشكوك :

فالتبعية الاقتصادية والسياسية للقوى الخارجية (الدول المائحة والأسواق العالمية والمؤسسات الدولية)، التي عمقتها طروف الأزمة ودعمتها «المشروطية»، ليست في صالح الديمقراطية، لانها لا تترك الاالقليل جدا من القرارات الاقتصادية الهامة والمؤثرة مطروحة للاختيارات الوطنية الحرة مما يضع الفئات الحاكمة في الدول الافريقية في موقف بالغ الصعوبة ازاء المعارضة الداخلية ويجعلها أقرب الى اتباع أساليب القمع المباشر منها الى الحوار المفتوح بل ان التفاوض مع المؤسسات العالمية حول «الشروط» والسياسات ، يتم في سرية كبيرة ، مما يتنافى مع متطلبات السلوك الديمقراطي .

ولذلك فان بعض الدارسين ، يرون أن نجاح تطبيق برامج التكييف الهيكلى ذاته ، يستلزم وجود دولة سلطوية ، ويصعب تحقيقه في ظل حكم ديمقراطي (٢٥) .

أضف الى ذلك أن تطبيق المشروطية السسياسية نفسه من جانب الدول الدائنة ، لم يكن فى بعض الحالات متسقا ، بل كان يتسم بازدواجية المعايير (٢٦) ، حيث لعبت المسالح الاستراتيجية

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

لهذه الدول دورا في منح المساعدات لدول بعيدة عن متطلبات المشروطية فيما يخص الديمقراطية وحقوق الانسان ·

وفي ظل هذه الظروف ، فان اتجاه بعض الحكومات الإفريقية نحو الاخذ ببعض مظاهر الديمقراطية الليبرالية ، قد يمثل احدى وسيلتين قد تلجأ اليهما الحكومات الديكتاتورية لمواجهة المعارضة الشعبية حيث أنه يعطى للفئات التي ترغب في التنفيس عن غضبها عن طريق التعبير العلني عن آرائها في المحافل العامة ، الفرصة لكي تعمل ذلك من خلال هذا المظهر الديمقراطي ، في جين تجد الوسيلة الأخرى – القمع المنظم الملتحف بشكل ديمقراطي – مجالها في العمل مع الفئات الخاضعة لمضرد الحقيقي ، والتي لا يكفيها مجرد حرية التعبير كعلاج لآلامها الحقيقية .

جِبول رقـَم ( ١ ) التغير في نصيب الفرد من الدخل الحقيقي في دول أفريقيا جنوب الصحراء خلال الفترة ١٩٨٠ ـ ١٩٩٠

| الدول                                                                                              | النسبة                                              | التغير |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|
| کوت دیفوار _ لیبیریا _ موزمبیق<br>ساوتومی _ جابون _ نیجیریا                                        | اکثر من ۳۵٪                                         | تدهور  |
| تشاد _ غينيا الاستوائية _ مدغشق<br>_ النيجر _ سيراليون _ توجو _<br>تنزانيا _ زامييا •              | X40 - 4.                                            |        |
| بنین ـ افریقیا الوسطی ـ اندوبیا ـ غانا ـ موریتانیا ـ رواندا ـ المسومال ـ اوغندا ـ زائیس ـ انجولا ۰ | X4 1.                                               |        |
| الکامیرون ـ بورکیسا فاست: الکامیرون ـ کینیا ـ لیسوتی ـ مالاوی ـ السنغال ـ سوازیلاند ـ زیمبابوی *   | اقل من ۱۰/                                          |        |
| بوروندی ـ مالی ۰<br>سیشل ۰<br>ـــــــ<br>بوتسوانا ـ موریشیوس ۰                                     | آهل من ۱۰٪<br>۱۰ ــ ۲۰٪<br>۲۰ ــ ۳۰٪<br>اکثر من ۳۰٪ | ن تحسن |

United Nations, p. 175, 176. : المحسدر

جدول رقـم ( ۲ ) قروض البنك الدول للتكيف الهيكل للدول الافريقية جنوب الصحراء للفترة ٨٠ - ١٩٩٣ م

| الدولة                     | بداية        | 216    | الدولة    | بداية                      | عدد    |
|----------------------------|--------------|--------|-----------|----------------------------|--------|
| 4921                       | القرض        | القروش | _         | <del>۔۔۔۔</del><br>الاقراض | القروض |
| بنين                       | 1989         | ۲      | النيجر    | 19.47                      | 1      |
| <u>بوركي<b>ن</b>ا</u> فاسو | 1991         | •      | رواندا    | 1991                       | ١      |
| بوروندى                    | 1947         | ٣      | ساوتومى   | 1947                       | ۲      |
| الكاميرون                  | <b>\4</b> ^4 | ١      | السنفال   | 1481                       | £.     |
| افريقيا الوسطى             | ነዓለሃ         | ۴      | تنزانيا   | ۱۹۸۷                       | 1      |
| الكرمورو                   | 1991         | ١      | نوجو      | 44.87                      | ٤      |
| الكوشجو                    | 1947         | ١      | اوغندا    | 1444                       | ۴      |
| كوت ديفوار                 | 74.87        | ٣      | زائير     | ۱۹۸۷                       | 1      |
| جابون                      | 1934         | ١      | زامييا    | 1927                       | ۲      |
| جامبيا                     | 1447         | ۲      | زيمبابوى  | 1997                       | 1      |
| غانا                       | 1947         | ۲      | مالى      | 1991                       | •      |
| غينيا                      | 19.47        | ۲      | موريتانيا | ነዓለሃ                       | ١      |
| عينيا بيساو                | 1444         | ۲      | موريشيوس  | ۱۹۸۱ ر                     | ۲      |
| كينيا                      | 144.         | ۲      | موزمبيق   | 1944                       | ۲      |
| مالاو <i>ي</i>             | 1981         | ۳,     |           |                            |        |

Van der Kraaji, p. 253.

### حواشي البحث

| Schraeder, p. 75,                                                                                    | (۱) وردت في :         |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| نافس سياسي واسم النطاق بين فئات منظمة ، الشعبية في الحكم ، واجراء انتخابات منتظمة                    | * *                   |  |  |  |
| !dem.                                                                                                | (٣) انظر :            |  |  |  |
| Lipset, pp. 54 ff.                                                                                   | (٤)                   |  |  |  |
| Huntington, pp. 196 ff.                                                                              | (°)                   |  |  |  |
| Rac وانظر عرضا لهذه الآراء في :<br>Siroy & Inkeles, pp. 391-ff.                                      | (۲) على سبيل المثال . |  |  |  |
| Bollen & Jackman, pp. 445 ff                                                                         | (٧) انظر ايضا         |  |  |  |
| Goodwill & Powelson Kohli,                                                                           | (٨) وعلى سبيل المثال  |  |  |  |
| Marsh, pp. 215-248.                                                                                  | (٩) انظر :            |  |  |  |
| : انظر بالتفصيل : - Huntington & Nelson, pp. 65 ff Pennock, pp. 219 ff Siroy & Inkeles, pp. 394-401. |                       |  |  |  |
| World Bank (1990), p. 29, 31                                                                         | (١١١) مصدر البيانات : |  |  |  |
| Goulbourne, pp. 26 ff.                                                                               | (۱۲) مثلا :           |  |  |  |
| Gulhati, pp. 14 ff.                                                                                  | (۱۳) انظر مثلا :      |  |  |  |
| Ake, pp. 93-97.                                                                                      | (32)                  |  |  |  |

710

(١٥) من أجل دراسة تفصيلية للفساد في الدول الافريقية : د حمدى عبد الرحان حسن ، خصوصا صاص ٢٧ - ٥٠

(١٦) وهد ما يتضم بسلاء من الجدول رقم (١) والذى يوضح نمو نصيب الغرد من الدخل الحقيتى في الدول الافريقية جنوب الصحراء خلال عقد الثمانينات \*

(١٧) انظر الجدول رقم (٢) ، الذي يوضع قائمة بالدول الإفريقية التي نالت قروضا للتكيف الهيكلي وطبقت هذه البرامج خلال الفترة ١٩٩٣ -١

Harsch (1993), pp. 18-20. انظر : (۱۸)

Gulhati, Ch. 4, : انظر ا۱۹)

وراجع أيضا بعض التناصيل في هذا النصوص في حالة زامبيا ، في عراقي الشربيني . صوص ١٤ - ١٦ ·

Elbadawi et. al., passim.

(۲۰) انظر بالتفصيل

Schraeder, p. 75.

(11)

Hofmeier, p. 100.

(٢٢) انظر:

(٢٣) وقد اعلن عنها صراحة الرئيس الفرنسى ( ميتيران ) ، في اجتماع القمة الفرنسي الافريقي في يونبة ١٩٩٠ ، بقوله ان تقديم المساعدات الانتمانية للدول النامية ، سيرتبط من الآن فصاعدا ، بعدى التزام هذه الدول باجراء اصلاحات سياسية داخلية ، كما صدرت في ذلك الحين تصريحات مماثلة من بريطانيا والولايات المتحدة ، والمانيا ، والدول الاسكندنافية ، انظر :

- Hofmeier, p. 102.
- -- Harsch, pp. 10-12.

(٢٤) وهو مفهوم يتسع في نظر خبراء البنك الدولى ، ليشمل معظم مغاهر وأدوات ممارسة السلطة في الدولة ، بما فيها الهياكل المؤسسية والاجهزة المتفيدية والادارية ، وعمليات صنع القرار وعلاقة المسئولين بالجمهور ، انظر . المسئولين المسئو

Khagram, p. 67. (Yo)

Harsch (1990), p. 33. : انطر (۲۱)

- Hofmeler, p. 105.

- ۱ ـ د · حمدی عبد الرحمن ، الفسداد السیاسی فی افریقیسدا ( القاهرة : دار القاری العربی ، ۱۹۹۳ ) ·
- ٢ ـ د عراقى عبد العريز الشربينى ، مشكلة المدونية المفارجية المؤرجية الوراد بعدو المدون الديرنية المغارجية المدون الافريقية » مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية ـ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية . جامعة القاهرة ، ماير ١٩٩٠ .
- Ake, Claude, A Political Economy of Africa (London-Longman, 1981).
- Bollen, K. & R. W. Jackman, « Political Democracy and the Size Distribution of Income », American Sociological Revie. (Vol. 59, 1980).
- Eabadewi, I., Ghura, D. & Unrjaren, G., World Bank Adjustment Lending and Economic Development in Sub-Saharan Africa in the 1980s Policy Research Working Paper No. 1000 (Washington D.C.: World Bank, 1992).
- Goodwill, G. & J. P. Powelson, «The Democratic Prerequisities of Development » in : R. Castil (ed.), Freedom in the World (N. Y. : Freedom House, 1982).

- Goulbourne, Harry, «The State, Development and the Need for Participatory Democracy», in : Nyang'o (ed.), Populer Struggles for Democracy in Africa (London: Zed Book, 1987).
- Gulhati, Ravi, The Meking of Economic Policy in Africa (Washington D.C.: World Bank, 1990).
- Harsch, Ernest, « Double Standards in the Aid Game »,

  Africa South (March April, 1990).
- Harsch, Ernest, «Structural Adjustment and Africa's Democracy Movements», Africe Today (Vol. 40, No. 4, 1993).
- Hoffmeier, Rolf, « Political Conditionalities on Development Aid in Africa: A New Form of Intervention or Legitimate Support for Democratic Efforts? », Economics (Vol. 44, 1991) Tubingen: Institute for Scientific Cooperation.
- Huntington, S. P., « Will More Countries Recome Democratic ? », Political Science Quarterly (Vol. 99, 1984).
- Huntington, S. P. & J. M. Nelson, No Easy Choice Political Participation in Developing Countries (Cambridge Mass.: Harvard U. P., 1976).

- Khegram, Sanjeev, «Democracy and Democratization in Africa: A Plea for Pragmatic Possibilism», Africa Today (Vol. 40, No. 4, 1993).
- Kholi, A., «Democracy and Developmen» in : J.

  Lewis & V. Kallab (eds.), Development Strategies

  Reconsidered (New Bunswick: Transaction Books,
  1985).
- Landell-Mills, P. & Ismail Serageldin, « Governance and the External Fractors », Proceedings of World Benk Annual Conference of Development Economics 1991, Supplement to the World Bank Economic Revie, and the World Bank Research Observer (The World Bank, 1992).
- Lipset, S. M., Political Man (Garden City N. Y Anchor, 1963).
- Marsh, R. M., « Does Democracy Hinder Economic Development in Developing Nations?». Comparative Social Research (Vol. 2, 1988).
- Pennock, J. R., Democratic Political Theory, (Princeton: Princeton U.P. 1979).
- Rao, Veman, « Democracy and Economic Development ».

  Studies in Comparative International Development
  (Vol. 10, No. 4, 1985)

Siroy, Larry & Alex Inkeles, «The Effects of Democracy on Economic Growth and Inequality in: M.A. Selgson & J. Passè - Smith (eds.), Development end Underdevelopment: The Political Economy of Inequality (Boulder Co., Lynne Rienner, 1993).

Van der Kraaji, Fred, «Background Notes on Sub-Saharan Africa», in: R. Can der Hoeven & F. van der Kraaji, Structural Adjustment and Beyond in Sub-Saharen Africa (London: James Curry, 1994).

United Nations, World Economic Survey 92/1993 (N.Y.: Ur ed Nations, 1993).

World Bank, Sub-Saharan African From Crisis to Sustainable growth (Washington D.C.: World Bank, 1989).

World Bank, World Development Report — 1990 (Washington D.C., World Bank, 1990).

## الأسئلة والتعقيبات على

## ورقة الدكتور عراقي الشربيني

« الحوانب الاقتصادية للتحول الديمقراطي في افريقيا »

#### سؤال:

عن برامج الاصلاح الاقتصادى فى الدول الافريقية ، وموقف صلى النقد السولى ، وهل هناك أهداف سياسية وراء هذه البرامج ؟

#### **اجاب د ۰ عراقی الشربینی :**

بأن معظم الدول الافريقية تطبق الآن برامج للتكيف الهيكلى تحت اشراف صهندوق النقد الدولى والبندك الدولى و وقد قطعت معظم الدول شوطا كبيرا في تطبيق هذه البرامج ، بدرجات متفاوتة من النجاح و والمحقيقة ان الكثير من قادة الدول الافريقية لم يكونوا حتى عهد قريب مقتنعين بهذه البرامج لأنها تعتبر تراجعا كبيرا عن السياسات التدخلية السابقة ، من ناحية ، ولأنها أثارت موجات

من الغضب الشعبى نظرا لآثارها في زيادة الأسمار والبطالة من ناحية أخرى ·

أما الآن فقد أصبح الكثير من هؤلاء القادة أكثر اقتناعا بها ويرجع ذلك في الحقيقة الى جوانب سياسية أيضا ولأن تنفيذ هذه البرامج يرتبط به منح المساعدات الخارجية واعادة جلولة الديون والغ ووي ظل ظروف الأزمة الاقتصادية الحالية ، فان الرضوخ للشروط الاقتصادية والسياسية للمؤسسات والدول الدائنة يبدو أمرا طبيعيا والمبيعيا والم

ولكن هل هناك أهداف سياسية وراء البرامج ؟ نعم بلا شك لأن الدول الدائنة (وكذلك مؤسساته الدولة ) لها مصالح في ربط هذه الدول الأفريقية بعجلة النظام الرأسمالي العالى وضمان ولانها لأقطاب هذا النظام وقد تتفق هذه الأهداف بع أولويات الدول الافريقية ، وقد تتعارض ، وفي حالة التعارض فان الضغط السياسي يلعب دوره في اقناع القيادات بالسير في طريق تطبيق البرامج .

# التفاءل الثقافي في الدول الافريقية المعاصرة جمهورية كينيا كنموذج



## التفاعل الثقافي في الدول الافريقيا المعاصرة ومشكلاته

## جمهورية كينيا كنموذج

#### د ٠ عبد الله نجيب محمد

اننا عندما نتكلم اليوم عن التاريخ فان ما يجول في خاطرنا لا يقتصر على تسلمسل مطلق أو نسبي للأحداث ، وانما يعنى سلسلة سببية ، أو بعبارة أفضل مجموعة من التغيرات ذات المغزى .

لويس ديمون

#### ملغص انبعث

يتحدث هنا البحث عن ظاهرة التفاعل الثقافي والمستكلات المترتبة عليها في الدولة الافريقية المعاصرة ، متخذا من جمهورية «كينيا » نموذجا لهذه الدراسة لأسباب متعددة ، وكان الهدف الذي وضعناه نصب أعيننا هو الوقوف على الأسباب واستخلاص النتائج المترتبة على التقاء الثقافات وتفاعلها والمسكلات الموجودة في الواقع النظور •

في الفصل الأول: قدمنا دراسة تمهيدية ، نحدثنا فيها عن جمهورية « كينيا » المثال ، ثم تحدثنا باختصار عن مفهوم الثقافة ومفهوم التفافق ، وأتبعنا ذلك بحديث أكثر تفصيلا عن الثقافات المتفاعلة في كينيا والافريقيا بصفة عامة ، وهي الثقافة الافريقية الأصلية ، والثقافة العربية ، وكيف حدث الالتقاء والامتزاج والصراع والتفاعل ، وكيف كانت النتائج •

وفى الفصل الثانى خلصنا الى عدد من المشكلات التى تواجه الأفارقة عموما وهم فى طريقهم نحو البحث عن ذاتيتهم وهويتهم الثقافية وكانت أهم المشكلات هى :

۱ ـ الانتماء العقائدى: وما يصاحبه الآن من قلق وتوتر وحيرة ، مازالت تؤدى الى مزيد من التفاعلات ، ومنها محاولات الأغارقة العودة الى عقائدهم القديمة وباورتها وكتابتها والعناية بها ، ومحاولاتهم فى الوقت نفسه التخلص من الآثار السلبية التى جلبها الاستعمار بأفكاره ونظرياته العنصرية ، وارتباط الكنيسة بالاستدمار سا أدى ببعضهم الى محاولات لانشاء كنيسة افريقية مستقلة لا تتبع أيا من الكنائس المعروفة ، بل وادخال عدد من

العناصر الثقافية الأصلية في المسيحية ، منها على سلبيل المنال محاولاتهم أن يجدوا لعقائدهم في الأسلاف مكانسا في التراث المسيحي ، والاهتمام بالأنبياء السود واعادة تفسير الانجيل ، ووصل الأمر ببعضهم الى رفض كل من المسيحية والاسلام .

٧ ـ مشكلة التعددية الثقافية: وهذه المسكلة تدور حول عدد من المحاور ، منها اللغة ، حيث عمل الغرب على احلال لغاته محل اللفات الوطنية ، وخلق عدة مشكلات أمام هذه اللغات لا تزال آثارها قائمة حتى الآن ، ومنها التراث ، حيث عمل الغرب ايضا على انكار المنجزات الحضارية الافريقية ، واحتقار لكل القيم والنظم والمنون الافريقية ، والاستهانة بثقافتها وتقاليدها ، وعمل على أن تستبدل هذه المسعوب ثقافتها بثقافة غربية لا تنبيع من تراثها وتقاليدها ، ومنها كذلك العمل على زيادة التباعد بين الثقافات المحلية ومحاباة بعضها على حساب البعض ، مما أدى الى أنواع من الاستمساك بالعناصر الشديدة المحلية .

٣ .. ه ه التنهية التنهية الثقافية : ترتب أيض على الارث الاستعمارى ، ضعف اقتصادى وفقر اجتماعى ، مما أدى الى تأتير بالغ الخطورة فى قدرة البلاد الافريقية على تنفيذ الخطط اللازمة المتنبية الثقافية ، وانشاء المدارس ودور العلم والمطابع والمؤسسات اللازمة للتطوير ، وكذلك نقل تكنولوجيات تؤثر سلبا على نظم البلاد وثقافتها وهويتها ، مما يؤدى الى مزيد من الضعف وتراكم المشكلات فى العملية التعليمية ، والى مزيد من تدخلات الغرب ،

٤ ــ مشكلة النخبة: وتلك هى أهم وأخطر المسكلات التى يواجهها الأفارقة فقد قام الغرب باجتثاث عدد من النخب، وتمكن من ابعادها عن جذورها افريقية وربطها بالثقافة الغربية، حيث تأثرت بها فى نظرياتها وفنونها وآدابها، وهذه النخبة تعيش دغافة أجنبية وتحكم دولا افريقية وبيدها سلطة اتخاذ القرارات

والنفوذ ، فهي تعوق تحقيق آمال شعوبها وطموحاتها نحو الاحتفاظ شخصيتها وهويتها ٠

ان ما ينزع اليه الغرب نحر بلوغ آفاق عالمية تتوحد فيها الاذواق وأنماط السلوك والتفكير والعمل والانتاج والاستهلاك ، يؤدى بكل تأكيد الى أبواع من الاختلال والى تدمير الثقافات ، وانحسار جوانب الابداع لدى الشعوب الافريقية ، ويؤدى الى أن تفقد سمات شخصيتها ، وفى خضم هذه المشكلات يحاول الافارقة الاحتفاظ. لأنفسهم بشخصية مميزة ، وتلك هى أهم الظواهر قاطبة فى مستقبل هذا الصراع .

#### ىقسىدىم

نتناول في هذا البحث: ظاهرة التفاعل الثقافي ، والمسكلات المترتبة عليها في جمهورية «كينيا» ، التي تمثل في نظرنا نموذجا مثاليا للواقع الثقافي الكثير من الدول الافريقية ، ولهذا السبب كان اختيارنا لها موضوعا للدراسة ، هذا بالاضافة الى أننى عشبت فيها ، وقمت بزيارات لكثير من مناطقها وقبائلها والتقيت بأهلها ، وتحدثت مع عدد من مفكريها .

وقد راعيت في هذه الدراسة ، البعد عن التفاصيل ، وكان الهدف : الوقوف على الأسباب ، واستخلاص المتاثج المترتبة على التقاء الثقافات وتفاعلها والمشكلات الموجودة في الواقع المنظور في عصرنا الحاضر ، وقد قسمت الدراسة منهجيا الى فصلين وخاتمة :

الفصل الأول: دراسة تمهيدية: عن جمهورية كينيا: موقعها \_ أرضها \_ قبائلها \_ تاريخها \_ الثقافي \_ الثقافات المتفاعلة •

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الفصل الثانى: مشكلات التفاعل: الانتمساء العقائدى ـ التعددية الثقافية ـ التنمية الثقافية ـ النخبة ·

الخاتمسة :

الاقتراحات والتوصيات

المراجسسع •

#### الفصيل الأول

#### دراسية تمهيديية

- ١ ج ٠ كينيا : الموقع الأرض القبائل التاربخ ٠
  - ٢ ـ الثقافة ومفهوم التفاعل الثقافي ٠
- ٣ ـ الثقافات المتفافة الأصلية ـ الثقافة الاسلامية ـ الثقافة الغربية .

#### جمهورية كيئيك

الموقع: تمتد حدود كينيا الحالية من جنوب المسومال وأثيوبيا الى شمال جمهورية «تنزانيا» وتلتقى حدودها الشمالية مع السردان وأغندة وأثيوبيا وكينيا في الأصل اسم جبل، تم أطلقه المبشر الألماني « لودويج كراف » L. Kraph على المنطقة ، ثم أصبح علما على هذه الدولة (١) .

Mandai وماند Pate « باتى Pate وماند Mandai وماند Pate « باتى » و تبير و

اتجاهه الى المحيط الهندى الى فرعين « جالانا » و « ساباكى » ويغذى نهر تانا عدة جداول صغيرة تنحدر من جبل « كينيا » ، ويقوم نهر « بواسو نيرو » الصغير برى مزارع اقليم « لاكيبيا » قبل وصوله الى حدائق « سمامبورو » و « شابا » ثم تتفرق مياهه على مساحة كبيرة في مستنقعات « لوريان » الشهرة ·

وتضم آراضى « كينيا » مجموعة كبيرة من الجوبال التى يغتلى المجليد قممها وجبل « كينيا » هو أعلاها ، ويمر بغط الاستواء ، ويصل ارتفاعه أكثر من أربعة آلاف وهائة متر ، رقمة « بايتسان » هى أعلى قممه ، ويليه فى الارتفاع جبسل « ايلجون » يقع على الحدود الكينية الأوغندية ، أما سلسلة جبال » أبردير » التى تعرف باسم جبال « نايا ندارو » فتشكل معتررا مركزيا بين مرتفعات باسم جبال « نايا ندارو » فتشكل معتردا مركزيا بين مرتفعات كينيا الوسطى ، وتضم « كينيا » كذلك مجموعة كريرة من البحيرات . يقع معظمها في وادى « الرفت » ، ولها ساحل يمتد من الصومال الى جمهورية تنزانيا على المحيط الهندى .

الله المنافل عميلة « الميجى كيندا » ( النيبكا ) ، التي تشفل مدرج القبائل الكينية من أصول بانترية ، ومن هده القبائل الهابات الواقعة وراء الحزام الساحل ، وهم يشكلون مجيوعة من تسع قبائل أشهرها « الجيرياما » وراباى والدوروما والديجو والكاوما وتشوني ، وكان « المديجو » قد استوطنوا الساحل بين « محاسا » و « تانجا » ( وراء قبائل السيجيجو ) بعد أن طردوا « البوندى » ( بين كينيا وتنزانيا ) ، وقد هاجروا الى السيول الواقعة على ساطي نهر تانا ، والتي تسمى « شونجوايا » تحت ضغط قبائل « الجالا » فيما بين سنتى ١٣٠٠ - ١٦٠ م ، وفي عصر لاحق اختلطت قبائل فيما بين سنتى ١٣٠٠ - ١٦٠٠ م ، وفي عصر لاحق اختلطت قبائل الديجو في الاسلام ثم قبائل « جيبانا » أيضا حوالي منتصف القرن التاسيم عشر ، وامتزجت القبيلتان بالسواحيلين ، واكتسبوا التاسيم عشر ، وامتزجت القبيلتان بالسواحيلين ، واكتسبوا التاسيم عشر ، وامتزجت القبيلتان بالسواحيلين ، واكتسبوا

ثقافتهم . أما قبائل الجيرياما فلا يزال أغلبهم على الوثنية · أما من استقروا في مواطنهم الأصلية حول نهر « جويا » و « شيلي » في الصومال فقد اختلطوا بالصوماليين ودخلوا في الاسلام · ويعيش « البوكومو » جنوب الصرمال ، حيث يشغلون وادى نهر « تانا » في شمال شرق « كينيا » واختلطوا بالجالا ، وأكثر من ١٠٪ منهم مسلمون أما المنطقة الممتدة من « جولبانت » الى « جارسيين » فأهلها مسيحيون ·

ويشغل بعض قبائل « السيجيجو » الساحل بين فانجا الى « مولباتى » الى الجنوب قليلا من مدينة « تانجا » وقد استقروا فى منطقتهم الحالية فى بداية القرن السابع عشر ، ودخلوا جميعا فى الاسلام ، وامتزجوا بالسكان الأصلين من الوازى والواماركا والواماوبا والواتوا وغيرهم ·

ويعيش الواتيكو ( الواجينيا ) وهم الباجون على الساحل والجزر الممتدة جنوب الصومال وشمال كينيا في مقاطعة « لامو » وهم جميعا من المسلمين .

ومن أكبر القبائل الكينية « الكامبا » وكانوا يحتكرون التجارة الداخلية في الماضى ، وفي مقاطعة « نيانزا » وتقع في غرب كينيا يعيش بعض السواحيليين والصوماليين والنوبيين ، خاصة في المدن والمراكز التجارية ، أما سكانها من الوطنيين ، فهم من « الجوليو النيليين » ومن الأبالويا البانتو » وأغلبهم من المسيحيين ، ومن مدن هذه المقاطعة ، مدينة « موميا » التي تقع شمال المقاطعة على الطريق الرئيسي من أوغند! الى الساحل ، وأغلب سكانها من المسلمين ، أما مدينة « وانجا » فيسكنها « الماراجولي » و « الناندي » والكيبسيجيز والتوجين ، ومن قبائل المنطقة أيضا قبيلة « اللو » والكيبسيجيز والتوجين ، ومن قبائل المنطقة أيضا قبيلة « اللو » وعيش « سكان ومينة « ولانها تتجه الآن الى الزراعة ، ويعيش « سكان وميلة « اللو »

وكاكاميجــا ، وهي تمثل ثالث أكبر تجمع قبــلى في «كينيا » ، والزراعة هي دعامتها الرئيسية ·

و تعيش قبيلة « الماساى » فى وادى الرفت ، وهى قبيسلة مشهورة ، حيث كانت تمثل قوة عسكرية عظيمة فى الماضى ، وهم يمثلون جزءًا من مجموعة النيليين الشرقيين .

وتعيش قبيلة «كيسى » أو » جيسى » البانتوية الأصل في المنطقة الرابعة من اقليم « نينزا » وتحتل من حيث التعداد المركز السادس ، وفى اقليم وادى الرفت تعيش قبائل « الكالانجين » وقد أطلق هذا الاسم حديثا على جميع القبائل التي تعيش في المنطقة ، ومنهم « الناندى » وكيبسيجيز » و « تورجان » والجيرو وهاراكوت وسيابوت وغيرها ، الى جوار هؤلاء تعيش قبيلة « توركانا » بينه تعيش قبيلة « الكيكويو » في الاقليم الأوسط ، وهي قبيلة بانتوية ، وتعد أكبر تجمع قبلى في كينيا ، ويزيد سكانها عن ٤ ملايين نسمة ، ومعظم الكيكويو من الوثنيين ، وقليل منهم مسيحيون ، وفي نفس ومعظم الكيكويو من الوثنيين ، وقليل منهم مسيحيون ، وفي نفس الاقليم تعيش قبيلتا « الامبو » و « الميرو » حيث يحتل الامبو المنطقة التي تقع على سسفوح جبل كينيا الجنوبية والشرقية أما قبيلة « ميرو » فتعيش شرق جبل كينيا ، وهي ثاني أكبر تجمع قبلي في كينيا (٢) •

التاريخ: توجه دلائل على أن كينيا كانت مركزا لثلاث مجرات رئيسية منها هجرة الكوشيين ، التي كانت تأتى من الشمال الشرقي منذ حوالي تسعة آلاف عام ، وهجرة البانتي ، الذين كانوا يأتون من الصحارى الغربية منذ أكثر من ألف سنة ، وهجرة النيلين ، التي كانت تأتى من منطقة النيل .. السودان حاليا .. منذ أواخر القرن السادس عشر ، ويوجد في كينيا حاليا بعض الجماعات التي تمثل السكان الأصليين ، وهي الندور والبو والبوني والساني ،

ويعيش البانتو في المنطقة المختسة في رسط كينيا ، أما النيليون فيعيشون في المنطقة الغربية من كينيا ، بينما يحتل الكوشيون جزءا كبيرا من شمال كينيا وشمالها الشرقي .

عدا والمعروف أن المصريبين قد وصداوا الى شواطيء شرق افريقية ، وكذلك الفينيقيون والآشوريون ، ووصل الى السادل أيضا بعض التجار من الاغريق والرومان وبعد وفاة السيد المسيح انشمغل الزومان والاغريق والمصريون بالحرب ، فقلت رحلاتهم الى شرق افريقية ، ثم توقفت ، بينما استمرت رحلات الهنود والفرس والعرب الى تلك المبلاد ،

وفي القرن السادس الميلادي وما بعده زاد عدد الهاجرين سن العرب والفرس وبدأوا ينشئون المدن ، التي امتدت على طول الساحل من عديشيو الى سوفالا في موزهبيق ، وكانها عقد منظوم من الجزر والمدن ، ولذلك سميت مدن الطراز ، وسمى الساحل « ساحل البنادير » وكانت كل مدينة عارة عن نولة الد امارة اسلامية وأقدمها في كينيا امارة لاهو ، التي وفدت اليها عجرة عربية سنة العربية أدت الى انتشاد الثقافة العربية الاسلامية ، ولكن الهجرات العربية أدت الى انتشاد الثقافة العربية الاسلامية ، فتحول سكان السواحل والجزر في تركيبهم الاجتماعي الى مجتمع اسلامي وسموا السواحيلين ، أما سكان لوسط والشمال فلم يتأثروا كثيرا بالثقافة الاسلامية وظلوا على عقائدهم القديمة ، ثم تسوضرا للتبشير ، فدخل الاسلامية وهم يشكلون الآن حسوالى ٢٠٪ من محمسوع أغلبهم في المسيحية وهم يشكلون الآن حسوالى ٢٠٪ من محمسوع سكان كينيسا ،

لم يلبث الاستعماد البرتغالى أن هاجم مدن الساحل ، منذ حوالى سنة ١٥٠٠ م ، واستولى على الساحل كله ، مما دفع السكان الى طلب المساعدة من الدول الاسهالمية الكبرى حولهم ، وتمكن العمانيون من أسرة « اليعاربة » آخر الأمر من تحرير مدن الساحل

حوالى سنة ١٧٤٠ م . وعندما تولى « سعيد بن سلطان » سنة المال الك ١٨٠٦ م قامت دولة عربية افريقية ما بين عمان الى « زنجبار » ، ثم انتقلت العاصية من مسقط الى زنجبار عام ١٨٣٢ ثم وضعت المنطقة تحت العماية البريتانية عام ١٨٩٠ م ، وانتهت عام ١٩٣٦ م ، ومن ثم قامت الدول الحديثة « كينيا » في الشمال و « تنرانيا » في الجنوب (٣) .

#### الثقافة ومفهوم التفساعل ائتقافي

الثقافة التي أعنيها هنا ، هي على سببيل الاجمال : طريقة الحياة والتفكير المؤدى الى سلوك وعمل ، يتخذ نمطا معينا خاصا ، ليس عشوائيا أو اعتباطيا ، بل يمكن تفسيره ، غير أن ذلك لا يعنى نطية صارمة في السلوك بل نمطية تأخذ في اعتبارها عوامل المركة والدفع والنغير ، وفي ضوء هذا التعريف يمكن القول ان طريقة الحياة والتفكير ، وصياغة السلوك على أساسها ، يشمل اللغة ، التي هي وسيلة الفكر وأداته ، ويشمل الغقائد والعرف والتقاليد والموروثات التي ينبثق منها التفكير والتعبير والعمل ، ويشدل أيضا الفنون التي تعبر عن التكوين النفسي والفكرى ، بل هي النشاط العمل المعبر عن التكوين النفسي والفكرى ، بل

وليس من شك أن الثقافة تختلف من جماعة لأخرى ، ومن عهد لآخر نتيجة لتفاعل عوامل مختطفة ، على رأسها التعليم واكتساب الخبرة في مجالات مختلفة ، ولما كانت الثقافة متغيرة متحركة ، فلابعد من دراسستها في أبعادها التاريخية وعلاقاتها التركيبية ، وتتبع عناصر الثبات والحركة في التصور المختلفة ،

والثقافة كاللغة ثابتة ومتطورة في آن واحد ، وعديدة وواحدة في ذات الوقت (٤) .

والتفاعل الثقافي عملية تحدث كنتيجة لظاهرة الالتقاء الثقافي بين ثقافين ، احداهما مقيمة والأخرى وافدة ، وظاهرة الالنقاء الثقافي من الظواهر التي واجهت الحضارات الانسانية كلما التقي شعبان ، بسبب الغزو أو التجارة أو غيرها ، ويمكننا أن نضع عددا من القواعد التي تحدد مسار التفاعل وملامحه بصفة عامة فيما يلى :

- ١ الثقافة الوافدة المتفاعلة مع الثقافة المقيمة أو الأصلية ،
   تظهر في المجتمع بمستويات مختلفة ، نتيجة الظروف متعددة
   تتعلق بنوع الثقافتين وظروف الوافدين والمقيمين .
  - ٢ ــ يتم التأثير والتفاعل تدريجيا ، وعبر مساحة زمنية ، تطول
     أو تقصر نتيجة لعوامل متعددة .
  - ٣ ـ لا تؤخذ العناصر الثقافية الوافدة كلها ، بمعنى أن الثقافة المقيمة تنتقى ما يلائمها فتقبله ، وتنبذ ما لا يلائمها أو تقوم بالتعديل فيه ، وقد تأخذ الثقافة الوافدة أيضا من الثقافة المقيمة بعض عناصرها ، اذا كانت أقوى وأفضل ، ولكن المعادة أن المغلوب يتأثر أكثر بثقافة الغالب ، ما لم يكن المغلوب أقوى حضارة وعلما .
  - ٤ ــ لا يختفى العنصر الثقافي المنهزم نهائيا ، بل يترك له بعض المخلفات أو اللمسات التي تدل عليه ، الا اذا مرت فترة طويلة من الزمن .
  - العناصر الثقافية ليست شيئا مجردا، وانما يحملها الانسان، وعلى قدر سلوك هذا الإنسان وتصرفه وقدرته على التعامل والتأثير في الآخرين تسرع العوامل والعناصر التي يحملها في الانتشار والتأثير، أو تجد من يقاومها

- ٦ عملية التفاعل والاندماج . وقبول العناصر الثقافية أو رفضها تتأثر بمدى التقارب أو التباعد بين العناصر الوافدة والعناصر المقيمة .
- ٧ \_ تؤثر ظروف المجتمع المتغير وأحواله في خط التغيير ومساراته،
   تبعا لاسستعداده لقبول التغيير ، ومدى تمسكه بموروثاته
   القديمة .
- ٨ ـ تؤثر العناصر الثقافية بقدر قوتها ومدى حاجة الناس اليها ،
   للوفاء ببعض مطالبهم وحاجاتهم الاجتماعية (٥) .

ومع ما ذكرنا ، يجب أن ندرك أن هناك حقيقة علمية جديرة بالاعتبار مؤداها أن الثقافة تكتسب بالتعلم ، فهو ليست فطرية ولا غريزية ، ولذلك نراها تختلف من جماعة الى أخرى ، زمن عهد الى عهد ضمن المجموعة الواحدة ، ومن هذه الحقيقة نستنتج مبدأ ذا أهرية أساسية وهو أن ما اكتسب بالتعلم في شتى صوره ، يحكن تعديله أو تغييره بتعليم آخر أقوى وأشد أثرا ، أى أن العقائد والأعراف والعادات وغيرها يمكن تغييرها مهما بدا ذلك مستحيلا أو صعب التحقيق ، وهذا المبدأ اليام يقود الى مبدأ علمي أساسي وهو قيمة العمل المستمر والمصر على تحقيق الغاية المنشودة ، وهي التغيير ، باستخدام وسائل فعالة ، فاذا كانت الثقافة تتميز بقابليتها للتغير وبقوة ديناميكية دافعة مستمرة ، فعلى هذا الأساس يمكن التعرف على المعناصر الأكثر قابلية للنبذ والتغير ، والعناصر الأكثر قابلية للنبذ والتغير ، والعناصر الأكثر قابلية للنبذ والتغير ، والعناصر الأخرى المصرة على البقاء وتلك التي يمكن تغييرها تدريجيا .

#### الثقافيات المتفاعلة

#### ١ \_ الثقافة الأصليسة:

لا يمكن من الناحية السلالية أن نطلق وصفا واحدا على شعوب كينيا ولو بصفة عامة ، فالواقع ان الاتصال الحضارى

والامتزاج السلالى قد أثر فى قبائلها وشعوبها بدرجة بالغة ، حيث امتزجت العناصر الحامية والنيلية والسامية والبانتوية جميعا مع العناصر الزنجية منذ أقدم العصور وحتى يومنا هذا .

واذا استثنينا المنطقة الساحلية ، فان السكان جميعا لم يالفوا الكتابة وتسجيل تاريخهم وعقائدهم وثقافتهم وتقاليدهم وآدابهم في نصوص ووثائق ، يمكن الرجوع اليها ، ومع ذلك فقد استعاضوا عن الكتابة بتقاليد في الرواية الشفوية لأساطيرهم وعقائدهم وهجراتهم وثقافتهم قامت الى حد كبير محل الكتابة ، ويدكن القول أيضا ان هذه الشعوب كانت تتمتع في الماضى بوحدة عقائدية وثقافية بالمعنى العام ، يمكن أن نجمانها فيا يلى :

ا ـ كانت الحياة بين الشعوب الافريقية السوداء ، دينية اساسا ، فعلاقة الفرد بأسرته وبالقبيلة والأخلاق والقانون والعبادات والاحتفالات والسياسة والمركز الاجتماعي والطرق الاقتصادية والحرب والسلام ، كلها كانت تضعف أو تقوى في حياة الناس مركزة في الدين (٦) .

٢ ـ فكرة الآله الأعلى كانت موجودة الدى جميع القبائسل ،
 بل ان مفهوم الذات الآلهية الكلية الحضور والذاتية الآكتفاء والشاملة القدرة نجدها بين كثير من القبائل ، فائلة سام ومتفرد بصفة الحلق.
 ولم ينسب له أنه تنازل أو أناب في الخاق أحد الأرباب أو الأرواح .

٢ - الله في هذه الديانات أسدى من أن يتصل به البشر رأسا وانها يكون اتصالهم به عن طريق أرباب أدنى منزلة ، وكانهم الله بشئون الحياة المختلفة ، فالله من وجهة النظر الغالبة في هذه الديانات خلق الكون بأكمله ، ووهبه الحياة ، ووضع نواميس الحياة الطبيعية ، ولكن لا يمكن الاتصال به في الطلبات اليهمية المبشر الا عن طريق أرباب أو أرواح ، وقد يكون بعضها من أرداح الأسلاف ، وكل رب أو روح يختص بعمل معين على الأرض ، فهناك

مثلا روح النهر أو رب الغابة أو المطر أو الصيد أو الزرع وما شابه ذلك والى هذه الأرباب أو الأرواح يكون الالتجاء أولا ، فاذا فشلت يهكن الالتجاء للاله الأعلى •

٤ - جميع الأديان بصفة عامة تعتقد فيما وراء الموت بشكل أو بآخر وأن الانسان سيحاسب على أعماله .

ه حجميع الأديان تعتقد أن المتوفى تستمر حياته فى عالم الأرواح ، وبالتالى فالموتى ليسبوا أمواتا ، ووجودهم يظهر نفسه للأحباء من نسليم ويمكنهم الاتصلل بأقاربهم ، وأن يستمروا فى زعايتهم لهم كرسا كانوا حال حياتهم ، من أجل هذا تعتمت أرواح الموتى فى نظرهم بالتقديس لأنها قادرة على الحلول فى تل مكان ، وهى موجودة فى العالم المنظور وغير المنظور ، زيمكنها أن تتقمص الأحياء ، وتراقب سلوك الناس ، وتحاسبهم على كن اهمال أو تقصير فى حقها أو حقوق ذويها ، ويعبر الشاعر السنغالى المجامبى « بيرارجو ديوب » عن هذه المعقيدة في تصيدة له يقول فيها :

استمع الى الأشياء أكثر من الكائنات صورت النسار وهي تنصبت السيمع الى خرير المياء استمع في الريادا استمع الى الأحراش وهي تنتحب انسه تنهيد أسيدافنا انسه تنهيد أسيدافنا هؤلاء الذين ماتوا أم يذهبوا أبدا هما هناك في الظلال المتكاثفة في الظلال المتكاثفة في حفيدف الشيدة

همم فى الخشمه اللتى يئهر والمسم فى الميام التى تجسرى هممم فى المياه المسمتقرة همم فى الكوخ، وهمم فى الجمهرة الله المسوتى غيه والميان المسوتى غيه والميان المساوتى غيه والميان والمي

#### 水水水

هــــم في صـــد المــراة هــم في الطفــل الذي ينــرح وفي النـــاد المتوهجــــة ان الموتى ليســوا تحـت التـراب هــم في النــاد التي تمــوت في الحشــائش التي تبــكي عــم في الصـخور النــاشجة هـم في الغــابة، وهـم في المنزل هـم في الغــابة، وهـم في المنزل المــوتي غــيد ميــين

آ مفاهيم الخير والشر موجودة أيضا في هذه الديانات ، بل هي عميقة الجذور فيها الى حد لا يتصوره الكثيرون ، فغشيان المحارم مثلا يمتد تحريمه الى كل الفخذ ، ومع أن الله يشفى من الأمراض الا أنه يصيب بالمرض من يخالفون هذه التقاليد .

کثیر من الأساطیر الافریقیة ، وهی جزء من الدیانات والتقالید المتوارثة ، قریبة الشبه باساطیر السامیین. وشعوب الشرق

القديم ، فقبائل الميرو في وسط كينيا على سبيل المثال ، يعتقدون أن الله قادهم منذ أزمنة سبحيقة من أرض العبودية على يد « موجيه » أو « موجويه » الى أرضهم الحالية • وهي تشبه أسطورة الخروج عند الاسرائيليين ، و نجد أسطورة تبلبل الألسنة في بابل لدى قبائل و تخاطب مع الجنس البشرى ، و يعتقد « الكيكويو » في كينيا آن الله حينها يأتي من السما ، يستقر على جبل كينيا ، كما أن هناك أسطورة لدى قبائل « التشاجا » تروى أن الله قد غضب من أعمال البشر ، فأهلكهم فيما عدى قلة ، ويبدو التشابه بين هذه الأسطورة وقصة سيدنا نوح • ويروى البامبوتي والتشاجا والميرو ، كيف أن الرب حرم أكل ثماد شجرة معينة على الإنسان ، وكيف أنه حينما عصى الانسان الأمر وأكل منها ، جاء الموت الى الأرض ، وعزل الرب عصى الانسان الأمر وأكل منها ، جاء الموت الى الأرض ، وعزل الرب عن البشر ،

۸ ــ يظهر من الديانات الافريقية عمق الاحساس الدينى والرباط الوثيق الذى يربط الافريقي بالبيئة الطبيعية من حوله ، حيث لا يتميز الانسان عن الأشياء من حوله ، وحيث يعتبر البشر أنفسهم صورة من صور الكون الكلى فالافريقي عامة كان لا يفرق بين الطبيعة وما وراء الطبيعة ، ولا بين المادة والروح ، فهم يؤمنون بأن القوى الحيوية للكون تسرى في الخليقة بأجمعها وتربطها بعضها ببعض ، وهي الحقيقة التي ليس وراءها حقيقة ،

9 ــ الافريقيون عـلاوة على ذلك يرتبطون بالمجتمع الذى يعيشون فيه ولا تقف صلاتهم به عند حدود المولد والمات ، بل تظل الصلة قائمة حتى بعد الموت ، فالموتى من الأسلاف يهيمنون على الأحياء ، وهم القوامون على حفظ القانون والنظام والأخلاق والعادات، ولهم كل الحق في عقاب المذنبين الخارجين ، ولهم القدرة أيضا على اثابة المحسنين والمخلصين .

الدين بهذا كان حلقة الاتصال بين أفراد المجتمع فيما بينهم . وفيما بينهم وبين الطبيعة ، وقد أورثتهم هذه العقائد استقرارا وثباتا تمكنوا به من أن يشيدوا تراثا راقيا من الأخلاق .

شملت مشاعر الافريقى الكون كله ، ولم تحصرها فى نطاق الانسان ومنفعته الدنيوية ، أى أن الديانات الافريقية قد أدركت الكون رفهمته على أنه وحدة لا تتجزاً ، أساسها ما يمكن تسميته « وحدة الوجود » وهى نفس النظرة الشاملة التى نظر بها بعض الفلاسفة والصوفية من المسلمين وغيرهم ·

#### 半半半

وفيما يتعلق بالشرائع والقوانين الافريقية ، التى تنظم الحياة الاجتماعية وتحكم السلك البشرى وترشده ، فيدو واضحا انها كانت ترتكز على الدين (٧) وبفضل ذلك ، ظل النظام الاجتماعي والأخلاقي منماسكا ومحترما من الجميع ، يقول « كينياتا » : قبل دخول الأوروبيين كانت قبائل الكيكويو تتمتع بنظام حكم ديموقراطي » وكذلك يقول آخرون عن قبائلهم نفس ما قاله كينياتا (٨) .

من كل ما سبق ، يتضع لنا أن الافريقيين في الماضي كانت لديهم عقائد راقية ، كما كانت لديهم أيضا نظم اخلاقية دقيفة ومرعية ، ونظم اجتماعية ديمقراطية ، يتمتعون فيها بالحرية الكاملة ، ولقد ساهم الافريقيون بقدر في الحضارة الانسانية ، وابتكروا ألوانا مختلفة من المعارف والعلوم ، ولديهم آداب رفيعة ، وفنون تعبر عن ألوان من الجمال والذوق الرفيع ، ما زالت موجودة حتى يومنا هذا ، وعلى رأسها فنون القول بأنواعه ، وفنون الرقص والغناء التي لم ببارهم فيها شعب من الشعوب ، وكانت لديهم أيضاً الرسوم والدروع المزينة والنحت على الخشب والاقنعة الرائعة

والألبسة المزخرفة ، بالاضافة الى أنهاط من الايقاعات الموسيقية المتفردة ، التى تكشف عن صفاء وبساطة وصدق في التعبير ، وواقعية مستمدة من بيئتهم وأحوالهم .

#### ٢ \_ الثقافية الاسيلامية:

انتهى العصر القديم في العالم بانتصار الأفكار الدينية الجديدة ، ممثلة في اليهودية والمسيحية ، وبينما عجزت اليهردية عن مغالبة الأديان الوثنية في العالم السامي القديم وأديان الحامين والأديان الافريقية ، استمرت المسيحية تصارع هذه الأديان صراعا لا هوادة فيه ، واكتسبت لها بعض المستقرات في مصر والنوبة وشمال افريقيا ومملكة أكسوم في القرن الافريقي ولكنها لم ننفذ جنوبا الى كينيا وتنرانيا الحالينين ، كما لم تنفذ الى وسط القارة أو جنوبها .

ولما ظهر الاسسلام دخل الى مصر وشمال افريقيا ، وانحدر الى المنوبة ودياد « البجة » على ساحل البحر الأحمر ، ثم اخترق ديارهم واتجه الى ساحل اريتريا ، وتدفق الى هضبة الحبشة ، ثم بدأت المؤثرات الاسلامية تندفق بشدة على ساحل شرق افريقيا كله جنوب الصومال في كينيا وتنزانيا الحاليتين ، وازدادت الهجرات العربية وغيرها الى المنطقة ، مما ترتب عليه آثار بعيدة المدى في ثقافة هذه البلاد ما تزال قائمة الى الآن ٠

ترتب على دخول الاسلام الى الجزر والسواحل الكينية ظهور العديد من المدن والامارات الاسلامية فى « شنجايدا » و « لامو » « وممباسا » و « ماليندى » وغيرها الى الجنوب فى تنزانيسا ولا يهمنا بالطبع أن نتسابع انتشار الاسلام وتطوره التساريخى فى المنطقة ، وانما يهمنا أن نبين كيف قام الاسلام بالتأثير فى حيات السكان ، وكيف قام بدوره فى التفاعل والتعديل فى الثقافة الأصلية فى هذه البلاد .

انتصرت الثقافة الاسلامية انتصارا ساحقا في معظم البلاد الافريقية ، وبرزت عدة دول اسلامية حديثة في القارة ، علاوة على انتشاره بنسب مفاوتة في بقية الدول الافريقية ، وسرت العقيدة والثقافة الاسلامية في هذه الأرجاء بمعزل عن السياسة أو الفتح غالبا ، وقد اختلفت آراء العلماء والمؤرخين في تفسير هذه الظاهرة ، وأرجعوها الى أسباب اقتصادية وجغرافية في المقام الأول ، ومع ذلك فانني أرى أن تلك الأسباب تتعلق بالثقافة الاسلامية نفسها ، وملاءمتها لحاجات الناس الاجتماعية في افريقيا ، فالاسلام عقيدة شاملة تحيط بالارادة والشعور ، والظاهر والباطن ، سواء أكان الفرد ناظرا الى دنياه أو ناظرا الى آخرته ، مسالما أو محاربا ، معطيا أو آخذا ، ان شمول العقيدة الاسلامية في ظواهرها الفردية والاجتماعية هو من أهم سمات الثقافة الاسلامية ، فاذا علمنا كما والاجتماعية هو من أهم سمات الثقافة الاسلامية ، فاذا علمنا كما الأفعال والأفكار ترتكز حول الدين، فاننا ندرك كيف تلاءمت المقيدة الاسلامية مع واقم المجتمعات الافريقية وحاجاتها ،

كذلك فان الثقافة الاسلامية ، تجعل المسلم مستقلا في عبادته عن الهياكل والمعابد ، بل وعن الكاهن ورجل الدين ، وهذه السمات علاوة على ملاءمتها للحاجات النفسية والاجتماعية ، فانها أيضا في بعض عناصرها ليست بعيدة عن الواقع الافريقي الذي لم يعرف المعابد والهياكل .

وفكرة الآله الأعلى ، الذى لا تدركه الأبصار، ولم يقف أحد على صورته وهو شامل القدرة والمشيئة ، وهو فى كل مكان ، لم تكن بعيدة أيضا عن الافريقيين كما أوضحنا سالفا ، فلم يكن من الصعب عليهم الايمان به .

كذلك المسلم، فرد مستقل ، له حقوق معروفة، وعليه واجبات معروفة وهو عضو في جماعة ، عبادة ومعيشة ، لا فرق بين غنى

وفقير ، ولا فضل لأحد على أحد بسبب اللون أو الجنس أو النسب أو أى اعتبار مهما كان ، والمسلمون جميعا مهما اختلفت ألوانهم وأجناسهم سواء ، فالاسلام ليس دين أمة بعينها ، وليس المسلمون أمة مختارة دون سائر الأمم ، ولا ينبغى لهم أن يظلموا أو يعتدوا ، ويجب أن يعيشوا في ظل أخوة شاملة ، كل ذلك مما حبب الاسلام في نفوس الناس ، وقربهم اليه .

والواقع أن انتشسار الاسلام وتفاعله مع الثقافة الافريقية الأصلية ، ظلاهرة جديرة بالبحث والتقصى ، لأنها ظاهرة فريدة لا نظير لها في الحاضر • فلم تكن الدعوة الى الاسلام هدفا لجماعة بعينها ، بل انتشر الاسلام وتغلغل في نفوس الناس بالمخالطة ، ولم يلجأ الى التغيير العنيف ، بل كان حكيما حليما ، تعايش مع العادات والطقوس القديمة ، وأبقى ما لا يضر منها وعدل ما يتنافى مع جوهره تدريجيا ، وتسرك الناس يفندون طقوسهم وشعائرهم ويتخلون عما لا يفيدهم وما يتعارض مع اسلامهم وعقيدتهم الجديدة ، فتمت بذلك عملية التحول التدريجي الى الاسلام في مراحل ثلاث : هي التفريخ والتفاعل ثم التحول ، وبذلك أمكن التوصل الى نوع من التوازن في شكل الحياة الاجتماعية ، يحفظ على السكان كيانهم وتركيبهم ، ويؤدى في النهاية الى بلورة نادرة لمجتمع اسلامي تغلب عليه الطبيعة الاسلامية التي تحمل ملامح افريقية كعادة الاسلام في كل مكان •

وكان اعتناق الاسلام يبدأ كبذرة في الوعى الاجتماعي ، وتلك هي المرحلة الأولى ، وبالتدريج تعمل البذرة على اثارة التساؤلات . وهي المرحلة الثانية التي ينتج عنها موقف جديد ، يتخذ قوته بمضى الموقت ، فيعدل من سلوك الفرد، ثم يعدل من سلوك المجتمع نفسه . وهذه هي المرحلة الثالثة .

وفى المرحلة الأولى لا يبدو أن الاسلام يعارض الاستمرار في الاحتفاظ بدين القبيلة وشعائرها ، ويؤدى المسلمون شعائرهم

كعمل فردى جنب الى جنب مع العقيدة القبلية ، مع انتفاء نزعة التعصب ، والزواج مثلا تصحبه الطقوس المعتادة ولا يعارض المسلمون فى زواج بناتهم من الافريقيين ، وبذلك تبدأ هذه الطقوس فى التحلل التهديجى ، وقد لا تختفى نهائيا ، الا أنه يبدأ الاتباع الظاهرى للاسلام ، ثم يتعمق المشاعر تدريجيا ، ويؤتر فى كيان الفرد وفكره .

وكانت النتيجة تأثيرا قويا للاسلام ، فقد انبعثت عنه نظرة جديدة للحياة والجماعة ، واستوعبت الثقافة الاسلامية الكثير من عناصر الحياة الافريقية ، ومن مظاهر التوفيق بين الثقافتين على سبيل المثال : الاعتقاد في الله الواحد ، فقد صارت لفظة « مونجو » والتي تعنى الاله الأعلى عندهم ، مرادفة للفظة الله ، ثم تعلموا أن المونجو لا يمكن استرضاؤه بالقرابين فحسب ، بل يجب أدا، الفروض من صلاة وزكاة وغير ذلك ، كما أن الولاء له يقتضى اتباع الشريعة الاسلامية ، ومن هنا يحدث التغيير العميق والجوهرى في الشريعة الاسلامية ، ومن هنا يحدث التغيير العميق والجوهرى في الشرياة بعد المات ، وفكرة الجزاء والعقاب في الآخرة ،

تأثر الأفارقة بما جاء به الاسلام ، وخاصة ما يتعلق بشعائر الموت ، وقد احتفظ الأفارقة بكثير من معتقداتهم عن الروح ، أما عادة استرضا أدواح السلف فقد تحولت غالبا الى الاعتقاد في الأولياء ، وحكذا وتحول الايمان بالآلهة الصغيرة الى الاعتقاد بالملائكة ، ، ، و هكذا ما لا يتسع المجال لتفصيله (٩) ،

#### ٣ \_ الثقافة الغربية:

بلغ العالم الاسلامي أوج قوته في القرن الخامس عشر الميلادي، وتركزت الثقافة الاسلامية في مصر المملوكية بعد سيقوط بغداد سنة ١٢٥٨ م، كما كان سقوط الأندلس سببا في تطور مماثل في

المغرب الأقصى ، ولم تلبث الثقافة الاسلامية أن رجدت لها مرتكزا جديدا في عاصمة الدولة العثمانية ، ولكن سرعان ما بدت الثقافة الاسلامية وكأنها قد قطعت الشوط الذى بدأ منذ ظهور الاسلام .

فى هذا الوقت الحاسم ظهرت القوة الاوروبية ، وبدأت تسير سيرها الحثيث نحو التقدم ، وكانت جهود الأسبان والبرتغاليين فى الكشف الجغرافى هى طلائع النهضة الوروبية ، التى تفجرت تفجيرا عليفا متدافقا ، ولم تستطع جهود المسلمين أن تلاحق الأوروبيين فى نطورهم وتقدمهم ، فنخلفوا عن الركب ، وساروا فى طريق التخلف المورهم وتقدمهم ، فنخلفوا عن الركب ، وساروا فى طريق التخلف .

تركزت جهود الغرب فى المراحل الاستعمارية الأولى على استنزاف الموارد الطبيعية للبلاد المحتلة ، فلم يعمد الى نشر الثقافة المسيحية الا لماما ، ثم تطورت أولوياتهم منذ النصف الشانى من القرن التاسع عشر ، وعملوا على نشر المسيحية بين أبناء القارة .

عاودت المسيحية جهودها في شرق افريقيا بعد أن سيطر الانجلير على زنجبار سنة ١٨٤٠م، وقام أحد المبشرين بالاستقرار في ممباسا، وترجم الكتاب المقدس الى اللغة السواحيلية، وتبعه آخرون، واتجهت جهودهم الى نشر المسيحية فيما يلى الساحل، وتأسست بعثة كاثوليكية عام ١٨٦٠على الساحل واستقر آخرون في تنجانيقا (تنزانيا الآن) ثم تطرقوا الى أوغندا سنة ١٨٧٤م بعد اكتشاف منطقة البحيرات العظمى، وأرسل الملك «ليوبولد» الثانى وكذلك الانجليز والأمريكيون بعثات متعددة الى الكونغو،

ولم تلبث الظروف العالمية أن تغيرت عقب الحرب العالمية الثانية نتيجة لتراكم المعرفة ، والتطور الحضارى الهائل ، الذى أدى الى سرعة التواصل بين شعوب العالم ، وبروز مبادى الحرية وحقوق الانسان وحق تقرير المصير للشهوب وغير ذلك ، مما ترتب عليه بالدرجة الأولى القضاء على ظاهرة الاستعمار المباشر حيث ادرك

الغرب أن ذاك عصر قد فات أوانه ، وعليه أن يخرج سلما قبل أن يخرج حربا .

وانطلاقا من هذا الادراك ، أعد الغرب عدته ، وخطط استراتيجيته ، كى يستمر ممسكا بزمام القوة العسكرية فى العالم، متحكما فى اقتصاديات الشعوب مسيطرا على مقدراتها ، قادرا على توجيهها الوجهة التى يراها محققة لمصلحته ، وكان من بين أهدافه تحوير ثقافة الشعوب الى ثقافة غربية تجعلها أكثر قبولا وخضوعا للتوجيه ، وتلك هى ما يسمى « سياسة التغريب الثقافي » .

من بين المناطق المتى كان لها الأولوية في مخططات الغرب، منطقة شرق افريقيا ، وذلك لتحقيق هدفين : أولهما مقابلة الحزام العربي الاسلامي في الوسسط والجنوب ، بهدف منع التأثيرات العربية الاسلامية من النفاذ جنوبا ، وثانيهما : الاستئثار بهذه المنطقة اقتصاديا وسياسيا .

حاول الغربيون وما زالوا يحاولون الوقوف فى وجه انتشار اللغة العربية وعملوا على الابقاء على تعدد اللغات ، وزيادة التباعد بينها ، واحياء العديد منها فى ذات الوقت ، لمواجهة نفوذ العربية ، التى كانت تزدهر وتنتشر وكانت أيضا اللغة المستركة بين الشعوب المختلفة ، هذا من جهة ، ومن جهة ثانية عملت على استبدال هذه اللغات جميعا ومنها العربية باللغات الأوروبية .

ارتبطت الثقافة الغربية منذ البداية بالاستعمار ، الذى أخضع البلاد للاحنلال والاستغلال ، وكان من نتائج الاستعمار أيضا تجزؤ الثقافات من الناحية الجغرافية وعزل بعضها عن البعض ، اذ عمد الاستعمار الى تقسيم المنطقة الثقافية الواحدة الى أجزاء مختلفة بطريقة تعسفية ، مما أدى الى تفتيت الأوضاع الثقافية ،

وتعمد الاستعمار أيضا محاباة بعض المناطق على حساب مناطق أخرى ، مما أدى الى اخلال التواذن الاقتصادى والسياسي ،

واتسماع الهوة بالتدريج بين المدينة والقرية ، وبين الساحل والداخمل .

وقد اقترن الانفصام الجغرافي بانفصام زمني ، اذ ساعي الاسنعمار الى قطع صلات الافريقيين بماضيهم وتقاليدهم وثقاتهم ، وأرغم الأفارقة على تعلم لغة جديدة ، وأساليب فكرية جديدة ، وكان التعليم الاستعماري وسيلة للغزو وقطع الصلة بين الماضي والحاضر (١٠) ، كذلك ارتبطت الثقافة الغربية بالقهر والعنصرية ، وادعى المبشرون أن الله أبيض ، وجميع مقاييس الجمال بيضاء . وأن أبناء حام ملعونون في التوراة ، وأن عليهم كما جاء في الانجيل أن يخدموا الرجل الأبيض السيد ، وفرقوا بين الناس في العبادة والكنائس طبقا لألوانهم كما هو معروف ومشهور .

كذلك لم يكن الأوربيون يختلطون بالسمكان السمود أو يزوجوهم أو يتزوجون منهم كما كان يفعمل العرب، بمل ان المبشرين أنفسهم كانوا في كثير من الأحيان قدوة سيئة من حيث السملوك الفردى \*

وقد نقل الغرب أيضا خلافاته المذهبية الى البلاد الافريقية ، وكثيرا ما كانوا يتجادلون ويتنافسون وأحيانا يتحاربون ، مما لايزال أثره موجودا حتى الآن والمتمثل في الكنائس المتعددة والمختلفة حتى في المدينة الواحدة .

كانت هذ، كلها أسبابا جعلت الثقافة والتقاليد الغربية الجديدة تفسل فى حل مشكلات الأفارقة الاجتماعية ، ولم تقدم بديلا معقولا عن تقاليدهم وأعرافهم ، مما أدى الى أنواع من الانحلال الأخلاقى والتفسيخ الاجتماعى كما أدى الى شيوع الأنانية والمادية والفردية البشيعة •

وفى مرحلة تالية ، خاصة بعد الاستقلال · حاولت الكنائس تجاوز كل هذه السلبيات ، ولجأت الى خطط ورسائل فعالة ومدروسة بعناية ، واهتمت بانشاء المدارس لتعليم الأطفال ، الذين هم بالطبع أكثر قبولا وتأثرا بالثقافة الجديدة · وعملت أيضا على اجتاباب نخبة من كل قبيلة ، علمتهم في المدارس التبشيرية وأرسلتهم الى أوروبا ، ومكنتهم من مراكز النفوذ والسلطة ، واجتثنهم من جدورهم الثقافية ، وعندما عاد هؤلاء ، كانوا على شعوبهم أشد وأقسى من المستعمرين البيض ، وابتعدوا عن شعوبهم، وأغفارا أمانيهم وأحلامهم في التحرر الاجتماعي والثقافي والاعتداد بقويتهم رذاتيتهم .

كذلك عمدت الدول الغربية الى انساء المستشفيات ، تجنداب الأهالي عن طريق العلاج ، ومدتهم بالساعدات المادية ، وعملت أيضا على ربط المؤسسات التعليمية بالغرب ، وأغرقت المكتبات بالكتب والدوريات والمؤلفات التي تبث أنواعا من الثقافة الغربية ، وفي فترة لاحقة عمدوا إلى التدرج في الدعوة الى المسيحية ، وقبلوا من الناس دخولا شكليا في المسيحية ، وتخلوا عن عدد من عناصر الثقافة المسمحية كتكتبك مؤقت ، حتى نجحوا آخر الأمر في استقطاب عادد كبير من السكان الذين قبلوا المسيحية والانقافة الغربية ، وبلغت هذه النسبة في كينيا حوالي ٦٠٪ من اجمالي عدد السكان ومع ذلك ، فإن أكثر هم مسيحيون شكلا ، كما أن المفكرين من أعل البلاد يحا لون أفرقة المسيحية وادخال عناصر من الثقافة الأصلية فيها ٠ أما المسلمون فهم يواجهون أيضا الثقافة الغربية ، ويختلفون في موقفهم منها ، وظهرت ثلاثة اتجاهات في هذا المضمار ، منها اتجاه السلفية والمتشددين، والاتجاه الذي يقوده المجددون، والاتجاه الذي يسلكه المتغربون ، ورغم كل الظواهر السلبية والصراعات والاختلافات بن هذه الاتجاهات ، فانني أرى أن التيار المعتدل العقمالاني سوف يسود ، وسوف يشق طريقه حتما بين مختلف التيارات .

#### erted by Till Combine - (no stamps are applied by registered

## الفصسل الشاني

#### مشكلات التفاءل الثقافي

- ۱ \_ تمهیـــد ۰
- ٢ \_ مشكلة الانتماء العقائدي ٠
- ٣ \_ مشكلة التعددية الثقافية ٠
  - ٤ \_ مشكلة التنمية الثقافية ٠
    - ه ـ مشكلة النخبة .

## تمهيد:

الحقيقة ان المسرح الافريقى الراهن يتغير ، وفي نفس الوقت يأخذ طريقه الى الاستقرار ( النسبى ) وهذه المرحلة بالغة الخطر والأهمية في مستقبل القارة ، بل ومستقبل العالم كله ، لأن نتائجها هي أبلغ الدلالة على قوة العناصر الثقافية التي سيكتب لها البقاء ، ومدى أهميتها وقيمتها ، وهو تحد حقيقي للأساس الحضاري المقائم على قيم غربية وهو في ذات الوقت اختبار لقيم الحضارة

الاسلامية ، ومدى قيمتها وقدرتها وملاءمتها لبناء صرح الحضارة الافريقية الراغبة في التفرد والتميز والاحتفاظ بشنخصية مستقلة ٠

وقد بذل عدد من الباحثين والدارسيين والأدباء والفنانين الأفارقة جهودا كبيرة لابراز شخصية افريقيا المستقلة ، والاعتزاز بمقومات هذه الشخصية مع المحاولة في الوقت نفسه الاستفادة من الحضيارة الغربية وقيمها الصيالحة ، وقد عبر هؤلاء جميعا عن الحضيارة الغربية وقيمها الصيالحة ، وقد عبر هؤلاء جميعا عن افكارهم وآرائهم ، وقامت الحركة المعروفة باسم « الحركة الوطنية الفكرية الزنجية » بهدف كشف عمق التراث الافريقي وتنوعه وثرائه ، وظهر جيل كامل من العلماء والانثروبولوجيين الأفارقة من مختلف التخصصيات ، عملوا على دراسة ثقافتهم ومجتمعاتهم من وجهة نظر افريقية خالصة ، ويمكن القول ان هذه الحركة قد مهد لها وشيارك فيها عدد من الزعماء الأفارقة ، ومنهم الزعيم الكيني «جومو كينياتا الذي كتب كتابه المشهور « في مواجهة جبل كينيا للحياة والنظم الثقافية في كينيا .

عمل هؤلاء العلماء والزعماء على اعادة كتابة التاريخ الافريقى ، بما يعيد للقارة اعتبارها ، ويوضح قضاياها المتعلقة بالاسمستقلال ومشكلة الاضطهاد والتمييز العنصرى وفضح الادعاءات الظالمة التي تصور افريقيا بلا ماض وبلا ثقافة أو تقاليد أو نظم اجتماعية لها اعتبارها .

وقد كتب « على المزروعي » وهو أستاذ كيني في كتابه (١١) « الافريقيون » يعرض عددا من الموضوعات والمشكلات في القارة

الافريقية ، يعالجها من وجهة نظر محددة ، يبينها العنوان الفرعى لكتابه « التراث الثلاثى » A Triple Heritage ويقصد به : التراث الافريقى الأصيل ، والتراث الاسلامى ، والحضارة الأوروبية الحديثة ووطأتها على المجتمعات الافريقية وثقافاتها التقليدية ، وكذلك كتب آخرون ، ويمكن أن نجمل ما كتبوه فيما بلى :

#### ١ \_ الانتهاء العقائيدي:

يحيط بالافريقيين ومنهم الشعب الكينى قلق روحى عميق ، فالمسيحية التي طبع عليها الغرب طابعا عنصريا استعماريا ، تواجه ، ورقفا جديدا في افريقيا ، ويتمثل ذلك في محاولة «أفرقة المسيحية» وقد كان انفصال « كينيث دافيد كاوندا » زعيم « زامبيا » والذي يوصف بأنه رجل عصره ، ونتاج القوى التي تشكل افريقيا الحديثة ، كان انفصاله عن الكنيسة الاسكتلندية في « لوبوا » وتكوينه ما يسمى « مجلس زامبيا » بداية الانفصال الجماعي المسيحى عن الكنائس الغربية •

وفى افريقيا أيضا كثير من الحركات التى ترفض كلا من الاسلام والمسيحية وتحاول العودة الى الدين الافريقى ، ويدعى السيد « ب · أوجى » وهو من زعماء افريقيا أن كلا من الاسلام والسيحية قد أخفقا فى انشاء السلام والحب والاتحاد فى الحياة الافريقية ، وأن الدين المناسب الوحيد للروح الافريقية ، هو الدين المتغلغل فى تربتها ، والذى احتضنه الافريقيون ·

وكثيرا ما يقول أفراد النخبة أن مجرد قبول الدين المسيحي أو الاسلام يعتبر نوعاً من القبول الثقافي والنفساني ، فالاسلام

أو المسيحية على حد تعبيرهم قد جاءتهم ليس فقط كنظرية دينية بسيطة ولكن كمجموعة من القيم والقواعد الاجتماعية والحضرية . رئى أنها أرقى من أى شيء قدمته الحضارة الافريقية .

ليس غريبا اذا أن ينتج من ازدياد الشعور بالذات . بين المثقفين الافريقيين رد فعل عدائى بين الكثيرين منهم للاسلام أو المسيحية ، ولذلك كثيرا ما يقذف الافريفي بكل ما تعلمه في مدارس التبشير ليعود إلى التحرر أو الأفرقة كما يقولون (١٢) .

وينظر كثير من الأفارقة الآن الى الاحتفالات القديمة والرقص والطبول والطقوس الطبيعية ، على أنها تعبيرات تربوية المرق الافريقية ، مما يدل على أن الصور التقليدية للمجتمعات الافريقية لم تتداعى نهائيا ، بل الصحيح أن هناك تقاليد روحية تقف الآن مرقف الحكم على الثقافات الوافدة ، ولا يعنى هذا محاولة احياء الماضى وبعثه كما كان ، بل يعنى أن الافريقي لم يعمد يقبل الادعاء بأنه رجل بلا ماض روحى ، وعو يرغب في بعث التقاليد الافريقية في رجل بلا ماض روحى ، وعو يرغب في بعث التقاليد الافريقية في مصر على تأكيد ذاته وهويته المستقلة ،

قال الفيلسوف الغاني : ج \* دانكو يعبر عن هذا الرفض :

ان الاله الكامل هو الرب والله ليسس مسيحيا ولا هسسو بمسلسم

اليــــس، ملكـــا
ولا هـــو ثلاثــة
وليـــس، واحـــدا
ولا كثيريـــن
والكـل هـو كـل الكـل
الكـــل شامـــل
كل الكـل هـو اللــه
اللـــه شـــامل

وقد وجدت هذه الأفكار لها صدى فى الشعر والرواية ، عن ذلك ما يقوله الشاعر « تشيكايا » حيث يهاجم القديس آن والمسيح ودين الفقراء الذى كان يجب أن يكون أمل المحرومين :

عند مدخل كينشاسيا تجدتمثال القديسة آن والساعة واقفة على ظهرها ولم يعدلها بشرة المسيح الرقيقة ولا دميه الصيافي انى لأضحك من حزنك أيها المسيح الرقيق الوديد فالسيس بانسين الرقيق الوديد فالسين الرقيق الوديد فالسين الرقيق الوديد ونحن سواسية يجمعنا اكليل الشوك

وكتب ع.ج. أراماتوا:

ان ربنا اسسود ان ربنا اسسود انسم اسود من سواد دائسم بشاه کبیرة فاجسرة بشعر ملبد وعینینعسلیتین صافیتین الله دو جسد جمیسل ان دو حسورته صنعنا ان ربنا اسسود

بهذه الكلمات يعبر الافريقيون عن رد الفعل تجاه النظريات الأوروبية العنصرية التي قدمت لهم الرب في النظرية المسيحية أبيض .

والواقع أن هناك محاولات عديدة لافرقة المسيحية ، ويحاول المسيحيون الأفارقة طبع عقيدتهم بطابع خاص ، ولذلك اهتموا بتاريخ الأنبياء السود ، كما يتبين هذا الاهتمام في الاجتماع الذي عقد في كمبالا عام١٩٦٣م بين مندوبي الكنائس في مؤتمر الكنائس بلافريقية ، حيث اتفق الجميع على ضرورة تزويد افريقيا بكنيسة جديدة خاصة بها ، وطالبوا المثقفين السود بضرورة أن يمنحوا المجتمع الحديث المادي ، النزعة والانفعال الزنجي الذي تحدث عنه « سينغور » وحاولوا أن يجدوا مكانا لعقائدهم في الأسلاف وفي رسالة المسيح ، يقول ف ب ويلبورن في دراسته عن الكنائس المنشقة في أوغندا وكينيا : انها تعكس رده مدنية كاملة على أخرى الأنها تكشف ما جاء به المبشرون وما منعوه (١٣) .

#### ٢ \_ التعدية الثقافية:

من أبسط مقومات الشخصية الوطنية وأوضعها وأهمها فى الوقت نفسه الاعتداد باللغة الوطنية ، واستخدامها فى التعامل والتواصل والكتابة الأدبية والعلمية – بدلا من استخدام اللغات الأجنبية ، كما كان عليه الحال ابان الحكم الاستعمارى ، وكنتيجة لذلك ، وبخاصة بعد الاستقلال فى الستينات ظهر عدد من الأدباء والشعراء الروائيين والسياسيين والمفكرين نادوا بضرورة استخدام اللغات الوطنية ،

قال « ليون ديوب » في الخطاب الافتتاحي الذي القاه في مؤتمر روما سنة ١٩٥٩ : اننا لا نستطيع أن نجعل لغتنا كاللغة الانجليزية أو الفرنسية أو البلجيكية أو البرتغالية ، وأن نترك أحجاما لها صفتها الخاصة من عبقريتنا نتركها يقضى عليها لصالح لغات الغرب ، التي بدأت تزول وتضمر ، اننا نجتهد لكي نصنع لهذه العبقرية مصادر تعبير تتلام مع المهمة الملقاة على عاتقنا في القرن العشرين .

وقال المرحوم « شعبان روبرت » يحض على التمسك باللغة السواحيلية :

صدد الأم تمسك به فهو الأحل والسواحيلية لسان أمى ولا زالت عندى الأغلى هي حديثي في طفولتي وشبابي ولساني طلق بالتعبير بها عمدا أعرف وهذا ينعش روحي مشل الشدي يعطر الأنه وينعش القلب

وكان « جومو كينياتا » زعيم « كينيا » يصر على استخدام اللغة السسواحيلية في حديثه الى شسعبه ، وكان يامر رجال الدولة باستخدامها في حديثهم ومداولاتهم في مجلس الشعب .

واستخدم هؤلاء الزعماء والمفكرون لغتهم الوطنية في التعبير ، حتى أولئك الذين اضطروا الى استخدام اللغات الأوروبية ، غانهم كتبوا عن موضوعات افريقية خالصة ، استوحوها من الحياة الافريقية ذاتها ، أو من تراثها الأصيل .

وكان الأمل أن تستمر العناية باللغات الوطنية وتدعيمها والاصرار على استخدامها وترقيتها بعد الاستقلال ، ولكن من المؤسف أن الآمال التي كانت معقودة على الزعماء والمثقفين لم تتحقق ، ولم يتم متابعة اللغة الوطنية والاجتهاد لاعلاء شأنها وجعلها لغة التفاهم المشترك بين القبائل المختلفة ، ولغة التعليم والثقافة العامة ، والذي حدث هو العكس فقد تزايد استخدام اللغات الأوروبية ، وتخلى المثقون مرغمين عن الكتابة بلغتهم الوطنية بسبب مشكلات النشر والتسوزيع والطباعة وغير ذلك ، فيما عدا القليلين منهم الذين استمسكوا بلغاتهم الوطنية ، وتحملوا مشكلات لا حصر لها في هذا المضماد ، والغريب أيضا أن القبائل بدأت تتنافس فيما بينها لاعلاء مأن لغاتها المحلية ، مما أدى ويؤدى الى مزيد من التعدد اللغوى ، والتقليل من أهمية اللغة الوطنية، ومن الطبيعي أن ذلك يعوق بشكل و وتعيمها ، وتعوق في نفس الوقت استمرارية وفاعلية الاندماج وتلعيمها ، وتعوق في نفس الوقت استمرارية وفاعلية الاندماج والانصهار الثقافي ،

وعلى الصعيد الثقافي العام ، قام الغرب بمحاولات ليحصر الافريقي بين احتمالين لا ثالث لهما ، أما أن يكون أوروبيا أسود ، أو افريقيا ، ولكن الأفارقة عموما يريدون لأنفسهم شخصية مستقلة، ويريدون أعادة تشكيل حياتهم وحضارتهم على نعو فريد خلاق ،

وقد اكتشفوا حضارتهم من خلال تجديهم لسيادة الغرب الثقافية . فافريقيا لم تكن خلوا من الحضارة قبل الغزو الاستعمارى . بل اكتسبت علما ومهارات ، وأنتجت أعمالا ذات قيمة فنية عظيمه في النحت والوسيقي والرقص والشعر والمأثلورات القوية ، كان الأفارقة يدركون تماما وجود مثل هذا التراث ، المعبر عن تقاليدهم ، وظلوا ينتجونه بأنفسهم ، حتى أصبح جزءا من حياتهم اليومية .

والآن تقوم على الأرض الافريقية حرب ثقافية طاحنة ، بين التقاليد الافريقية الاصيلة ، وبين القوى المدنية الغربية الحديثة ، وتستخدم افريقيا في هذه الحرب وسائلها وأساليبها ونظرتها الى الحياة ، مستفيدة من تراثها القديم الطويل ، خاصة أنه على الرغم من كل ما يقال عن اتساع التغيرات التي طرأت على المجتمعات الافريقية ، فان هذه التغيرات لم تطمس تماما ملامع القيم التقليدية المتوارثة .

لقد أغفلت افريقيا تدوين وتوثيق انجازاتها الحضارية في مختلف المجالات وعبر العصمور ، وصحيح أن الذاكرة الافريقية ما تزال تحتفظ بكثير من ملامح الماضي حية في الأذهان ، وفي المأثورات الشعبية ، وفي الحاضر القائم بالفعل ، ولكن هذا في حد ذاته يبين مدى الحاجة الى تسمجيل وتدوين المنجزات الافريقية ، وتوثيق تاريخها ، الذي ينتقل عن طريق المسافهة من جيل الى جيل قبل أن يندثر تصاما ، فالهوية الافريقية تتطلب الشعور والوعي بالذات ، وهذا الوعي يستلزم بدوره وجود تقاليد راسخة لتدوين وتوثيق الانجازات الافريقية ،

وقد نادى الزعما والمثقفون الأفسارقة في عهد الكفاح ضسد الاستعمار باحيا الثقافة الوطنية وتدوين التراث، ولكن مما يؤسف له أن المحكومات الحسالية لم تعد الخطط اللازمة لذلك ، ومن جهة أخرى تعمل على مزج الثقافات المحلية والتقريب بينها ، تمهيدا

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

لخلق ثقافة عامة مشتركة تجمع القبائل عليها ، بل تركت الأمر خاضعا لارادات واتجاهات مختلفة مما يؤدى الى تدعيم التعدية الثقافية الموجودة بين القبائل ، ولا يعمل على مزجها واندماجها . مما يؤدى الى نوع من التباعد الثقافي ، والاستمساك بعناصر شديدة المحلية ، وهذا مما يعوق بالطبع ابراز الوحدة الوطنية ويؤدى الى مشكلة في الاندماج الوطني ، فمن نتائج التعدد الثقافي وغيره حدوث أزمة في الاندماج الوطني ، والعكس صحيح ، بمعنى أن عدم وجود وحدة وطنية يخلق التعدد الثقافي .

كان من نتائسج اهمال الحكومات العمل على التوحيد الثقافى تفاقم عدد من المسكلات، فكل قبيلة تحاول أن تظفر لنفسها بدكانه ونفوذ ومكاسب أكثر من غيرها، وتجاول في ذات الوقت التمسك بموروثاتها، مما يؤدى الى صراع على المحكم والثروة والمناصب. ويؤدى الى الانقلابات العسكرية والخلافات والصراعات التى تؤدى بدورها الى الاغراق في التمسك بالموروثات المخالفة للآخرين مهما كانت درجة مجليتها، وأيضا التعصب في مجالات التعامل والالتقاء والاندماج على المستوى الفنى والثقافي العام، مها يعوق من غير شك عمليات التفاعل والانصهار الثقافي العام، مها يعوق من غير شك عمليات التفاعل والانصهار الثقافي العام، مها يعوق من غير شك

#### ٣ \_ مشكلة التنامية الثقافية:

تعانى كينيا كغيرها من الدول الافريقية من ضعف اقتصادى وفقر اجتماعى ، وينعكس هذا بدوره على برامج التنمية الثقافية . وضعف الخطط العامة للتنمية ، وقلة الاعتمادات المالية المخصصة للمدارس والجامعات ودور النشر، مما يؤدى بدوره الى نقص الكوادر الثقافية الضرورية للتنمية ونقص الكتب والمؤلفات والنشرات والوسائل التعليمية الضرورية ، وقلة عدد القارئين والمؤلفين بلغاتهم، وكذلك الاهمال في جمع التراث وتسجيله ونشره والاستفادة منه .

وقد استغلت الدول الأوروبية كلذلك ، حيث تقوم بمحاولات مستمرة لفرض أساليبها وخططها فى العملية وتوجيهها لصالحها وأحيانا تتدخل تدخلا مباشرا فى خطط الدولة وبرامجها الثقافية وتهلأ المكتبات العامة والأسواق بكتبها ونشراتها ودورياتها المكتربة بلغاتها . مما لا يتيح المجال والظروف المناسبة لنمو المؤلفات المكتوبة باللغات الوطنية ، أو حتى يكتبها الوطنيون .

وتقوم الدول الغربية أيضا باغراء الدول الافريقية بالمنح والبعثات الدراسية وارسال الأساتذة الزائرين ، واغراء الطلاب بالرحلة الى أوروبا والدراسة بها أو غير ذلك ، فاذا أضفنا الى ذلك قلة المكانات البحث ووسائله ، فاننا ندرك خطورة مشل هذه التدخلات والأوضاع وآثارها الخطيرة في تفاقم التغريب الثقافي .

كانت المناهج التى تدرس تعدها السلطات الاستعمارية على غرار مناهج الدولة المستعمرة ، وأحيانا صورة طبق الأصل منها ، فلم تكن بذلك تلبى احتياجات القارة ، وكان مضمونها يتعارض تعارضا جذريا مع المعتقدات ، فهزت أركان المجتمعات وملأت نفوس الناس بالشك والاحباط ، واجتثت الصفوة من الشعوب ، وجعلت التمييز العنصرى وسيلة للازلال والقهر ، وفي سلسلة « على المزروعي » يؤكد ذلك ، كما يصف الجامعة بأنها ذروة بنى التبعية الثقافية (١٦) .

#### ٤ \_ مشكلة النخبة:

من المسكلات التي تواجه الأفارقة بوجه عام، في طريق البحث عن هوية ثقافية مستقرة ، هو موقف النخبة المحاكمة وبعض النخب المثقفة • تلك النخب التي ترى نفسها في مرآة الثقافة الأوروبية ، حيث تأثرت بآراء وأفسكاد بعض علماء الغرب المتخصصين في الدراسات الافريقية ، والذين يدرسون النظم والثقافات الافريقيه الوظنية من منطلق غربي ، ويخضعونها لأحكامهم التقويمية التي

تستند الى المحكات والمعايد والمقاييس الغربيسة • فهؤلاء ما زالوا يعتبرون أوروبا وثقافتها هي النموذج أو المثال الذي تقاس عليه يقية النظم والنقافات ، وأنه يتعين على شعوبهم الارتقاء حتى تصل الى المستوى الأوروبي في كل المجالات ، بما في ذلك مجال القيم والتقاليد وحتمي الأخلاق وأساليب التفكر ، وهذا الموقف على حد تعبير « ماجي بيس » (١٧) هو في آخر الأمر امتداد واستمرار للتأثر بالغرب واستمرار للاتجاهات الامبريالية القديمة ، وأن كانت تتخذ شكلا آخر أكثر خطورة ، لأن معظم الذين يعتنقون هذه الاتجاهات الآن هم من الأفارقة المثقفين ، وليسوا من الباحثين والعلماء الأجانب ، واذا كان هناك قلة من علماء الغرب لا يزالون ينظرون الى افريقيا ونظمها وثقافاتها بتلك النظرة القديمة ، ولا يزالون يعتقدون أن رسالة الغرب تحتم عليه أن يأخذ بيد الشعوب الافريقية ، ويرسم لها ما يجب عليهـا أن تفعله ويحدد لها الطريقة المثلى التي ينبغي عليها أن تتصرف بمقتضاها وتسوس به أمورها ، فان المسئول عن ذلك ، هذا اللفيف من الأفارقة المثقفين الذين تعلموا في حامعات الغرب ، بعد أن تلقوا تعليمهم العام في مدارس الارساليات التبشيرية في مواطنهم الأصلية في افريقيا والذين ارتضوا لأنفسهم بذلك استمرار هذه الاتجاهات ، التي تؤكد تفوق الغرب وتميزه ، ليس في المجالات المادية والعلمية والتكنولوجية فحسب ، بل أيضا في مجال القيم ، واعتنقوا ذلك النمط من أسلوب التفكر الغربي في نظرته الى افريقيا والافريقيين •

ومما يؤسسف له أن الهنخبة الحاكمة - ومعظمها قد تلقى تعليما غربيا وبعض الهنخب المثقفة ، قد تخلت الى حد كبير عن آمال شعوبها وتطلعاتها فى احياء لغتها الوطنية ، والاعتداد بثقافتها ، وحدث نوع من التراجع عن الأهداف التي كانت مثار حماس شديد قبل الاستقلال وبعده بقليل ، وأصبحنا نرى هذه الهنخب تعبش حياة أوروبية ، يفكرون كالأوروبين ، ويتذوقون فنونهم ، وينفرون

من تقافتهم وفنونهم وآدابهم الوطنية ، ونسوا ما وعدوا به شعوبهم في فترة الكفاح ضد الاستعمار .

ويصور الأدب الافريقى عامة ، ومنه الأدب السواحيلى وخاصه الروائى ، يصور هذه المسكلة في صورة أزمة مزدوجة ، أزمة الشعب الذى خاب أمله في حكامه ومثقفيه ، وأزمة النخبة ذاتها مع نفسها حيث تعانى نوعا من الازدواجية في الشخصية ، فلا هي أصبحت أوروبية ، ولا بقيت افريقية ، فالأوروبيون يرفضونها ، والافريقيون يحتقرونها وينفرون منها (١٨) .

#### التغاتمسة

ينزع الغرب نحو بلوغ آفاق عالمية ، تتوحد فيها الأذواق وأنماط السلوك والتفكير والعمل والانتاج والاستهلاك ، ومنطق التوحيد بهذا المفهوم ، يولد أنواعا من الاختلال ، ويؤدى الى تدمير الثقافات ، وانحسار جوانب بأكملها من الابداع ، ومن ثم تفقد بعض المجتمعات كثيرا من سمات شخصيتها وخصائصها التي تتميز بها ، وقد يؤدى هذا المنطق \_ اذا بلغ مداه \_ الى بشرية جامدة من حيث التنوع الثقافي والحرية الذهنية .

ولا شك أن الثقافة التى يتجسد فيها وعى المجتمع بذاته ، تعد فى المقام الأول عامل دعم للشخصية الوطنية ، خصوصا اذا اقترن بانفتاح على سائر الثقافات البشرية ، ويمكن بفضل الانفتاح والتجديد أن يسترد التراث أنفاسه وأن يغدو معينا على التنمية ، وأن يكتسب ديناميكية تقود الى التقدم والازدهار .

ولقد كان التعاون الذى تم بين الاستعمار والكنيسة ، من شأنه أن يثير الشك فى نفوس الأفارقة خاصة أنه كان مصحوبا بتجارة الرقيق وازدهار الأفكار العنصرية وشيوع الانحلال الأخلاقى.

ورغم ذلك نجح الغرب بوسائل متعددة في اكتساب أعداد غفيرة من الأفارقة الى المسيحية ، ويشكل المسيحيون الآن في كينيسا حوالى ٦٠٪ من عدد السكان ، بينما يشكل المسلمون حوالى ٣٠٪ والنسبة الباقية ما زالت مستمسكة بعقائدها وتقاليدها وتقافتها الأصلية ، ومع ذلك فهذا نهط غير ثابت وقابل للتغيير ، بل عو يتغير بالفعل ، لأن الكثيرين ما زالوا يشعرون بقلق روحي بالغ ، مما أدى الى ظهور حركة أفرقة المسيحية وانشاء كنيسة مستقلة لافريقيسا .

قام الغـرب وما زال يقوم بمحاولات ليحصر الافريقى بسين احتمالين لا ثالث لهما اما أن يكون أوروبيا أسـود أو افريقيا ، ولكن الافريقى بصفة عامة يريد لنفسه شخصية مستقلة ، ويريد اعادة تشكيل حياته وحضارته على نحو فريد خلاق ، والواقع ان الصـرور التقليدية للمجتمعات الافريقية لم يتداع نهائيا ، بل المسحيح أن التقاليد الروحية الأصلية تقف الآن موقف الحكم على الثقافات الوافدة ، وتحاول في ذات الوقت احياء الماضى وبعثه في ثوب جديد ، ولم يعد الافريقي يقبل الادعاء بأنه رجل بلا ماض روحي وبلا ثقافات وبلا تاريخ ، لقد اكتشف حضارته وثقافته وفنونه التي تعبر عن تراثه وتقاليده ، وهو يريد اعادة تشكيل وفنونه التي تعبر عن تراثه وتقاليده ، وهو يريد اعادة تشكيل لا مطلقة ، بمعني أن التطور العلمي لا يكسب الغرب أي نوع من التفوق الأخلاقي أو الجمالي ،

اكتشفت الشعوب الافريقية أن مسيرة التاريخ لا نهاية لها ، وأن التاريخ ليس من صنع الغرب وحده ، ولذلك أخذت تستعيد الثقة في المستقبل، وتعمل على تعقيق الشخصية والذاتية واستعادة الهوية الثقافية التى هي في جوهرها شعبية وديموقراطية ، فالأسناس الاجتماعي في افريقيا عامة يقوم على مبدأ التضامن العائلي ، والايمان

بكائن أعظم لا مثيل له هو \_ على حد تعبيرها \_ اله المسلمين أو رب المسيحيين أو الرب الشامل كما قال فيلسوفهم « دانكوا » ·

ان أهم الظواهر قاطبة في مستقبل التفاعل الثقافي في افريقيا هو الشعور بالقيم الافريقية الأصلية ، وأن ما بدا كحماس للبشارة المسيحية والثقافة الغربية يتحول الآن ٠٠٠ والاسلام في خضم المشكلات التي يواجهها الأفارقة في مسيرتهم نحو تحقيق ذاتيتهم وهويتهم الثقافية ، يشق طريقه بقوة واقتدار ، مع صبر وسماحة ، ولا يقف صارخا على رءوس الافريقيين بأن عليهم أن يختاروا ، ولكنه يعرض مبادئه وشرائعه وسلوكه على الواقع الاجتماعي ، لكي يفنده ويقبل ما يحتاجه ، ومع ظروفه ومع العقل والفطرة ٠

يواجه الافريقيون المسكلات التى ذكرناها ، وهى مسكلات معقدة وخطيرة ، ولكن المستقبل يحمل فى طياته الكثير والكثير مما لا يمكن التنبؤ به ، ومع ذلك فاننى أرى أن الافريقى سيعود فى النهاية الى شخصيته وذاتيته التى يصر عليها .

## اقتراحات وتوصيات

#### الاقتراحات:

العقائدى ، والاختلافات الدينية ، لا سبيل أمامه سوى التمسك بالمحرية الكاملة فى التعبير ، واحترام آراء المخالفين ، مهما بنت غريبة أو شهاذة ، وأن يتم التركيز فى المدارس وغيرها من دور العلم على تعليم التسامح والبعد عن التعصب ، والتذرع بالصبر فى الاستماع للآخرين ، والأفارقة عمرما متسامحون الى أقصى درجات التسامح فيما يتعلق بالانتماءات العقائدية، ولكن المشكلات فى نظرى يهكن أن تنشأ عندما يستغل الآخرون هذه الخلافات

لتحقيق مصالح غير وطنية . وهو ما ظهرت بعض بوادره مؤخرا ، هذا بالاضحافة الى أن الفراغ الروحى والقلق النفسى النابع من الحيرة وعلم الايمان ، له أيضا مشكلاته ، ولذلك يجب أن تعمل المحكومات بالوسائل المتاحة وخاصة التعليم والاعلام على شرح الأهداف الأخلاقية للأديان عامة، والتركيز على خلق الفهم الصحيح لغاياتها ومقاصدها العامة ، وأن تعمل في ذات الوقت على حماية الوحدة الوطنية بالحذر واليقظة في مواجهة التدخلات التي تحاول استغلال الخلافات لأهداف خاصة .

٢ ـ وفيما يتعلق بأحادية اللغة وأحادية الثقافة ، لا بديل عن التمسك باللغة الوطنية ، ويمكن اختيار أهم اللغات الوطنية وحمايتها وتدعيمها بكل الوسائل ، ويجب اعداد خطة طويلة الأجل للتغلب على مشكلات الطباعة والنشر وكافة المسكلات التى تعوق اسمتخدام اللغة الوطنية ، وخاصة منافسة اللغات الأوروبية . ويمكن أن تتعاون الدول الافريقية في هذا المضمار ، كما يمكن انشاء هيئة تختص بهذا العمل القومي ، وتتولى اختيار اللغة الوطنية من بين عدة لغات على أساس أهميتها وعدد المتكلمين بها وأهمية تراثها ٠٠ السخ ، وفي الوقت نفسه لا يحرم المتكلمون باللغات الأخرى من العناية بلغاتهم الخاصة في حدودها المكانية . وله أن تستخدم اللغة المختارة كلفة تعامل مشترك وتعليم ٠

٣ - وفيما ينعلق بالتراث وجمعه وحمايته ، نقترح أن تنشىء الدولة هيئة تتولى هذا العمل ، على أن يكلف المدرسون وطلاب المدارس والجامعات والأساتذة وحتى الشيوخ في القرى والمدن وكل من لدبه الكفائة لجمع التراث وتدوينه وتسجيله ، وأن تخصص الاعتمادات المالية اللازمة لذلك ، والاستعانة بالهيئات الدولية المعنية وعلى رأسها هيئة اليونسكو .

٤ ــ وفيما يتعلق بموضوع التعددية الثقافية ، فأن الاستقراد على لغة وطنية واحدة ، سوف يؤدى بالقطع الى خلق

نوع من الوحدة الثقافية ، يمكن تدعيمها عن طريق أجهزة الاعلام، ومع الأخذ في الاعتباد أيضا احترام الثقافات الأخرى واحترام حق أصحابها في الاحتفاظ بها وحمايتها في حدودها المكانية والبشرية ومن المعروف أن الوحدة تأتي من التعدد، وينطبق هذا القول بصفة خاصة على اللغات واللهجات والثقافات ، بشرط استخدام أساليب علمية هادئة غير قسرية ، ومعروف أيضا أن وحدة اللغة ووحدة الثقافة بالمعنى العسام يؤدى الى الاندماج الوطنى ، ولذلك فان الاهتمام بتوحيد الثقافة الوطنية المشتركة يعتبر عاملا حاسما في خلق الوحدة الوطنية .

٥ ـ وفيما يتعلق بمشكلة النخبة الحاكمة وبعض النخب المثقفة ، فاننى أرى أن هذه هى أخطر المشكلات وأبعدها أثرا ، فهى تعوق التفاعل الثقافي والاندماج الوطنى والتمسك بالذاتية والهوية ، ذلك لأن النخبة اذا سارت فى اتجاه معاكس لآمال الشعب وطموحاته وأحلامه ، فى الوقت الذى تمسك فيه بزمام الحكم ، ولها سلطة اتخاذ القرارات والنفوذ ، فمعنى ذلك بكل وضرح اعاقة تحقيق الأهداف الوطنية ، والتخلى عن آمال الشعب وطموحاته وتطلعاته ، وهذه المشكلة غالبا ما تكون وراء العديد من المشكلات الأخرى ، ومع قصور النظم الاجتماعية والسياسية عن دفع القيادات الوطنية الى مراكز القيادة ، تتعقد المشكلة، ومع ذلك فأنسى أرى أن هذه النخب يجب اعادة تعليمها عن طريق حوارات مستمرة .

ان مشكلة النخبة أن تعليمها وتثقيفها ، غالبا ما ينطوى على عناصر اغتراب ثقافي ، مما يؤدى الى حيرتها في أمر ذاتيتها ، ولذلك ينبغى معاونتها على ادراك أهمية التراث الوطني الذي تنتمى اليه ، وكذلك ينبغى الحد كلما أمكن من ارسالها للتعلم في الجامعات الأوروبية ، كي نجنبها معبة الاجتثاث الثقافي ، الذي يتمثل في تعليمها بلغة غير لغتها ، ومن المعروف أن التراث هو

ذاكرة الأمم ، يستوعب اسهاماتها ، ويفسر نظرتها للعالم ، لذلك يجب الاعتمام به في التعليم ، وأن يهتدى به وبأهم قيمة في تعليم النخبة ، كذلك جب العمل على تعزيز الفنون والتقاليد الشعبية والقيم الاجتماعية وترسيخها في التعليم ، ولا شك أن هذا هم الثمن الذي ينبغي أن نؤديه لجذب النخبة واستعادتها الى ذاتيتها ، الشمن الذي ينبغي أن نؤديه لجذب النخبة واستعادتها الى ذاتيتها ، مشاركة معظم فئات الشعب في صياغة القرارات التي تتخذ في مشاركة معظم فئات الشعب في صياغة القرارات التي تتخذ في مناب المنابية الثقافية وضرورة الوعي الكامل بالدور الحاسم حساب التنمية الثقافية وضرورة الوعي الكامل بالدور الحاسم الذي تلعبه التقافة في التنمية بكل أشكالها ، والدور الذي تلعبه التكنولوجيا في التأثير على الثقافة ، ورغبة الجماهير في أن تتولى توجيه مصائرها بدراية أفضل وتوافق أكبر بين المسارات المحددة للتغيرات التكنولوجية ، وبين توقعات المجتمع وقضاياه .

ولعل مراعاة البعد الثقافي للتنمية \_ أو بالأحرى توخى المغاية الثقافية للتنمية \_ يعنى الاقرار بأن التنمية يجب أن يكون مدفها النهائي اعادة الانسان الى ذاته ، واحلاله في مكانة أفضل ، وفي زمن يتفق وتلبية احتياجاته واشباع رغباته ، وفي مدينة تتقبله وتحتضنه ، بدلا من أن تلفظه، وفي مجتمع يسوده التضامن والتكافل ، وفي عمل يمنحه الكرامة والحرية ، ومؤدى ذلك أن التنمية ينبغى أن تحتفظ لكل شعب بذاتيته المخاصة مع اثرائها بما تتقبله أذواقها من ابتكارات ومستحدثات (١٩) .

#### التوصيسات :

اوصى بضرورة اعسادة النظر فى البرامسج والمنساهج التعليدية فى الدول الافريقية والعمل على العد من الحاجة المستمرة الى بناء المدارس الجديدة والجامعات والاستعاضة عن ذلك بالتعليم المنزلى ، والتعليم المفتوح ، وضرورة مساهمة وسائل الاعلام في

العملية التعليمية ، واعداد المدارس والجامعات لتعليم الأنشطة والفنون دون الاعتداد بالشهادات ، واعادة دور الأسرة في العملية التعليمية وخاصة المتعليمية واستغلال المباني المحكومية في العملية التعليمية وخاصة المساجد والكنائس ودور المناسبات وغيرها . والسماح للمدرسين بالعمل الحر .

٢ - أوصى بربط العملية التعليمية بالواقسع الافريقى والبيئة ، وضرورة مساهسة الجامعات فى حل مشكلات المجتمع ، واعداد لجان مشتركة لدراسة المشكلات واقتراح الحلول المناسبة بالاشتراك مع الوزارات النوعية .

٣ ـ أوصى بضرورة أن تعمــل الدول الافريقية على جمع تراثها وتدوينه وتسبحيله والاسـتعانة في هذه العملية بكل من لديه كفاءة في هذا المضماد ، وكذلك الاستعانة بالهيئات الدولية خاصة هيئة اليونسكو .

٤ ــ أوصى بأن تقوم الهيئات والجامعات المصرية بالمساهمة فى حل المشبكلات المثقافية التي تعاني منها دول القارة ، وتقديم خبراتها للدول الافريقية ، وكذلك القيام ببجوث ميدانية والتوقف عن الاعتماد على ما يكتبه الغرب ، والعمل على تيسب الرحلات المباشرة الى البلاد الافريقية ، واعادة طرق الاتصال القديمة والاهتمام بالاتصالات الشعبية والاهتمام بتبادل المطبوعات والنشرات والكتب والبحوث والأساتذة والطلاب والأفلام والأشرطة وغيرضا .

٥ ـ أوصى بأن تقوم الحكومة المصرية باعادة النظر فى خطط الهيئات التي تتولى المتعاون مع القارة ، وضرورة انتقاء العاملين والخيراء والدعاة ، وكذلك أوصى بضرورة العمل على ذيادة كفاءة البث الاذاعى والتليفزيونى الى الدول الإفريقية ، مما يعتبر فى غاية الأهمية لزيادة التواصل والالتقاء بين دول القارة .

- Kraph Travels ; L. Kraph ; London 1960. (۱)
- : راجع عن القبائل في كينيا : The Main Tribal groubs in Kenya ; J. E. Goldthrope. London 1960.
- (۲) راجع: د حسن محمود: الاسلام والثقافة العربية في افريقيا و دار المكر العربي ١٩٨٦ م و دونالد ويدنر: تاريخ افريقيا جنزب الصحراء ج ١ ت الفكر العربي ٢٧ وما بعدها و راشد البراوي و مجموعة الكتب المترجمة و القاهرة و و ت ص ٢٧ وما بعدها و The Kenya Costa Strip. Robertson, J. London, 1972.
- (٤) توجد تعريفات كثيرة للثقافة ، ولكننا استنتجنا هذا التعريف مسترشدين بما جاء في كتاب : الثقافة الافريقية : دراسات في عنصر الاستمرار والتغير وليم باسكوم واخر ٠ ت عبد الملك الناشف ٠ صيدا ، بيروت ١٩٦١ م ٠
- (٥) كتب المؤرخ ارنولد ترينبى الكثير في هذا الموضوع في عدد من كتبه ، ورجع اليها الدكتور حسن محمود في كتابه : الاسلام والثقافة المعربية في الهريقيا من ١٦ دون أن يذكر مرجعا ، وقد استرشدنا بما كتبه ،
  - (۱) راجع : موريس ديلافوس · حضارات الزنوج في الحريقيا ، ورجعنا الى ما كتبه د هويير ديشان » في الديانات في الحريقيا السوداء · ت · احمد صادق حمدى س الألف كتاب · القاهرة ١٩٥٦ م وراجع أيضا: جاك مندلسون : الرب والت وجوجو · الأديان في أفريقيا المعاصرة ت · ابراهيم أسعد محمد · دار المعارف (١٩٧١ ، ص ٢٠ ٠
  - (۷) راجع : في مواجه، جبل كينيا : للزعيم جومو كينياتا \_ المصول على المجنسية المرنسية : رسالة دكتوراه لوزير خارجية السنغال د · دودوتيام \_ طبيعة قانون التقاليد والعادات الافريقية : لرجل القانون النيجيري ب · · النياس \_ جمهورية الفريقيا في القرن التاسع عشر : سيلا آسان \_ القومية الافريقية : القسيس ندابانجي سيتهول ( وهو من زيمبابوي ) ·

وعن الاديان في الحريقيا :

راجع : الديانات في افريقيا السوداء ـ الرب رات وجوج ـ رراجع كنك . Diedrieh Westerman ; The African Today and Tomorrow O.U.P.P.

- (۸) راجع تقریر کتبه آرایفریت ناویکیرج A. Nawikeurige طبع می امستردام ۱۹۲۸ مـ وراجع ایضا کتابات د موریس دیلافاوس (۱۹۷۰ مـ ۱۹۲۱) ومعاصره : ج د د دریبج وکتابات الکسندر لاهیریس مـ حمایة تراث افریقیا الفنی آکیو ایو رسالة الیونسکو العدد ۷۲
- (٩) رجعنا الى: عباس محمود العقاد: الاسلام فى القرن العشرين ، حاضود ومستقبله ، دار الكتب الحديثة ١٩٥٤ ـ أدمس ، ج ، الاسلام والقجديدات ، عباس العقاد ، القاهرة ١٩٣٢ ورجعنا أيضا الى : س ترمنجهام : الاسلام فى شرق افريقيا ، ت عاطف النوارى من ١٢٩ وما بعدها ، ورجعنا الى . Courpenter, G. The Role of Christianity and Islamin Contemporary Africa Today. London 1970 Anderson ; J.N.P; Islamic Law in Africa, London. 1954.
- (۱۰) راجع بوجومل جوزيوكى و ف٠ ى موديمبى : التاريخ الافريقى بين
   الرواية الشفوية والكتابة : رسالة اليونسكو · مارس تازار ١٩٩٠م ·
- (١١) وهو من أشهر الكتاب الكينيين . وله عدة مقالات جمعها في كتاب بعنوان :

The African Condition; A political Diagnosis, London, 1980.

وراجع كتاب : بازل دا فيدسون :

Which Way Africa; The Search for a new Society London, 1978.

- (١٢) عن الكنائس المنفصلة : راجع : والمرب والله وجوجر ـ الديانات في المريقيا السوداء ، ص ١٧٦ وما بعدها ·
- (١٣) راجع: الكنيسة والعسالم الاسود والمؤتمر المسكرنى حس ٢٢٤: مارك ايلا \_ مجد افريقيا وعظمتها: ش ٠ دى جرافت جونسون \_ غرس المسيجية فى افريقيا: س٠ ب٠ جروفر \_ سنتحرر زامبيا: كينيث كاوندا \_ مجلة الرجرد الافريقى العددان ١٤ \_ ١٥ ، حس ٤٧ \_ قرارات المؤتمر الخامس لتوحيد افريقيا الذى عقد فى مانشستر سنة ١٩٤٥) نحو حرية المستعمرات: كوامى نيكروما ٠

- (۱٤) راجع : افريقيا لملافريقيين : كلود فوشيه · ت · احمد كمال يونس · دار المحارف · د ·ت وديوان شعبان روبرت المطبوع في تنزانيا سنة ١٩٥٨ م ·
- (١٥) راجع مقالا للكاتب الكينى : جيمس نوجى ، بعنوان : استقلال افريقيا وتصفية الاستعمار الثقافى ، رسالة اليونسكو فبراير ١٩٧١ م ، ومقالة أخسرى بعنوان : الذاتية الوطنية والسيطرة الأجنبية ، رسالة اليونسكو ، يرليو ١٩٨٢ م ومقالة للكاتب « اوتركلاينبرج » بعنوان : التعدد الثقافى فى عالم متغير رسالة اليونسكو يوليو/تموز ١٩٨٢ م .
- (١١) راجع: ألبرت أدويواهن: المتركة الاستعمارية تركة مثقلة اليونسكو كا وراجع: أوتوكلاينبرج التعدد الثقافي في عالم متغير السابق فرتانك ماكدر موت السياسة الثقافية مشكلة العصر العدد ١١٦ \_ جيمس نجوجي: استقلال افريقيا وتصفية الاستعمار الثقافي السابق السابق .
- (١٧) عن افريقيا ومشكلة البحث عن هوية · احمد أبو زيد : من الشرق والغرب ·
- A. Maje Pace ; Africa Observed The Times Higher Education Supplement 4. I London 1986, p. 15.
- وراجع مقررات المؤتمر الدولى المحكومي للسياسات في الهريقيا ـ أكرا ٢٧ أكتوبر تشرين الآول ـ ٦ نولهبر تشرين الشاني ١٩٧٥م
- (۱۸) راجع روایات الکناب التنزانی : حرقیال کیزیلاهابی : التی کتبها بالسواحیلیة وکلها مطبوعة نی دار السلام بتنزانیا · وراجع ایضا : روایات تشینوا انتئیبی : الاشیاء تتداعی ، سهم الله ، مضی عهد الراحة ، رجل الشعب وراجع روایات جیمس نجوجی لا تبکی ایها الطفل . حبة القمح ، النهر الفاصل . تویجات الدم ، وروایات کامارالای الحلوین لم یولدوا بعد · الطفل الافریقی ·
- (١٩) راجع : البعد الانساني للتنمية : أحمد مختار المبو · رسالة اليونسكي العدد ٢٥٤ يوليو ١٩٨٢ م ·

## قائمة المراجسم العربية

- اتشيبي شنوا ، الاشياء تنداعي ، ( ترجمة د٠ انجيل بطرس سمعان ) القاهرة : الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ، ١٩٧١ .
- ٢ ---- ، سهم الله ، ( ترجمة سمير عبد ربه ) ، القاهرة :
   الهيئة الح. ية العامة للكتاب ، ١٩٩٢ .
- ٣ ـ أحمد ، حمد ، جمال ، مطالع في الشمرون الافريقية ،
   القاهرة : دار الهلال ، بدون تاريخ .
- ٤ ــ ايناس طه « رؤية أديب نيجيرى لبلاده بعد الاستقلال » محلة افريقيا ، القاهرة : دار المستقبل العربى ، العدد الأول أكتوبر ١٩٨٦ .
- ــ الذات والآخر في الرواية النيجيرية · رسالة دكتوراه ١٩٩٣٠
- النقاش ، رجاء ، أدباء معاصرون ، القاعرة : مكتبة الأنجلو المصرية ، ١٩٦٨ .
- ٦ خليفة ، محمد أحمد وآخرون ، الهوية والشراث ، بيروت :
   دار الكلمة للنشر ، ١٩٨٤ ·
- ٧ ــ صالح ، الطيب ، موسم الهجرة الى الشمال ، بيروت : دار العودة ، ١٩٦٩ .
  - ٨ ــــــــــ ، عوس الزين ، بيروت : دار العودة ، ١٩٧٠ ·
  - ٩ \_ \_\_\_\_ ، هومة ود حامد ، بروت : دار العودة ، ١٩٨٤ ·

- ۱ ـ طرابیشی . جررج ، شرق وغرب ، رجولة وانوثة ، بیروت : دار الطلیعة للطباعة والنشر ، ۱۹۷۷ .
- ۱۱ ـ عاشور ، رضوی ، التابع بنهض : الروایة فی غرب افریقیا ، بیروت : دار ابن رشد للطباعة والنشر ، بدون تاریخ .
- ١٢ محمود ٠ حسن : الاسلام والثقافة العربية في افريقيا ٠ دار الفكر العربي ١٩٨٦ م ٠
- ۱۳ ــ مندلسون · ج · الرب والله وجوجو : الأديان في افريقيا المعاصرة · ت ابراهيم سعد محمد · دار المعارف ١٩٧١ م ·
- ١٤ ـ وليم باسكوم وآخر : الثقافة الافريقية ، دراسات في عنصر الاستحرار والتغير ت ، عبد الملك الناشف ، صيدا ، بيروت ١٩٦١ .
- ۱۵ ـ ویدنر ۰ د : تاریخ افریقیا جنوب الصمحراء ج ۱ ت ۰ راشد البراوی ۰ القاهرة ۱۹٦۲ م ۰
- ۱۶ \_ هوبیر · دیشان : الدیانات فی افریقیا السوداء ت · أحمد صادق حمدی س · الألف کتاب · القاهرة ۱۹۵۲ م ·

## قائمة المراجع الأجنبية:

1. Achebe, Chinua, A Man of the People, London; Heinemann Educational Books, 1966. 2. \_\_\_\_\_\_\_, Arrow of God, London : Heinemann Educational Books, 1974. 3. \_\_\_\_\_\_, Beware Soul Brother, London : Heinemann Educational Books, 1971. cational Books, 1972. 5. \_\_\_\_\_, No Longer At Ease, London : Heinemann Educetional Books, 1960. \_\_\_\_\_\_\_, The Trouble with Niceria, London: Heinemann Educational Books, 1984. 7. ———., Things Fell Apart, London: Heinemann Educational Books, 1958. 8. Afigbo, A.E. Th Making of Modrne Africa (vol. 2), London: Longman Group Limited, 1971. 9. Armah, Kwei. Ayi, Fragments, London: Heinemann Educational Books, 1983. 10. \_\_\_\_\_, The Beautyful Ores are Not Yel Born. London: Heinemann Educational Books, 1969.

- 11. ———., Two Thousand Seasons, London: Heinemann Educational Books, 1973.
- 12. ———., Why are we so Blest ? London: Heine-mann Educational Books, 1974.
- 13. Ashour, Radwa. The Obsessive Encounter, Cairo, 1985.
- 14. Brewn, Radcliffe & Forde, Daryll, Ed., African Systems of Kinship and Merriage, London: Oxford University Press 1950.
- 15. Chinwelzu, Toward the Decolonization of African Literature, Enugu: Fourth Dimension Publishing Co., 1980.
- 16. Cooke, G. M., Modern Black Novelists, New Jersey: Prentice-Hall International, 1971.
- 17. Dathorne, R., O., African Literature in the Twentieth Century, London: Heinemann Educational Books, 1976.
- Davidson Basil, Africa In Modern History. London : Penguin Books Ltd., 1978.
- 19. Fanon, Frantz, Black Skin. White Masks, New York Grove Press, Inc., 1967.
- 20. Finnegan, Ruth Oral Literature In Africe, Dar Es Salaam: Oxford University Press, 1970.
- 21. Gikandi, Simon, *Reading The African Novel*, Niarobi Heinemann Kenya, 1987.
- 22. Gugelberger, M., Georg, Marxism and African Literature, New Jersy: Africa World Press, 1986.

- 23. Heywood, Christopher, Perspectives On African Literature, London · Heinemann Educational Books. 1971.
- 24. Jones, Durosimi, Eldred, African Literature Today: Recent Trends in the Novel, London: Heinemann Educational Books, 1983.
- 25. Kasfir, Nelson, Ed., State and Class in Africa, London: Frank Cass, 1984.
- Killom, D. G., an Introduction to the Writing of Ngugi, London: Heinemann Educational Books, 1980.
- 27. ——... The Writings of Chinua Achebe, London: Heinemann Educational Books, 1959.
- 28. Laye, Camara. The African Child, London: Fontana Books, 1959.
- 29. Legum, Colin, Ed., Africa Handbook, London: Penguin Books Ltd., 1961.
- 30. Lovejoy, W., Paul. Transformations in Slavery. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
- 31. Mbiti, S., John African Religions and Philosophy. Nairobi: Heinemann Kenya Limited, 1969.
- 32. McEwan, M.J.P., Ed., Twentieth-Century Africa. London: Oxford University Press, 1968.
- 33. Memmi, Albert, The Colonizer and The Colonized, Boston: Beacon Press, 1967.

- 34. Moore, Gerald, Seven African Writers, London . Oxford University Press, 1965.
- 35. Ngara, Emmanuel, Art and Ideology in the African Novel, London: Heinemann Educational Books, 1985.
- Okpaku, Joseph Ed., New African Literature and the Arts, (Vol. 1), New York: Thomas Y. Crowell Company, 1970.
- 37. Oliver, Roland and Atmore, Anthony, Africa since 1800, Cambridge: Cambridge University Press, 1967.
- 38. Ousmane, Sembene, God's Bits of Wood, Harere : Zimbabwe Publishing House, 1962.
- Palmer, Eustace, An Introduction To The African Novel, London: Heinemann Educational Books, 1972.
- 40. \_\_\_\_\_\_, The Growth of the African Novel. London: Heinemann Educational Books, 1979.
- 41. P. Bitek, Okot, Africa's Cultural Revolution, Nairobi: Macmillan Books for Africe, 1973.
- 42. Pieterse, Cosmo, and Munro Donald, Ed., Protest and Conflict in African Literature, London: Heinemann Educational Books, 1969.
- 43. Robson, B. C., Ngugi Wa Thiongo, London: The Mac Millan Press Limited, 1979.
- 44. Rodney, Walter, How Europe Underdeveloped Africa.

  Dar es Salaam: Tanzania Publishing House, 1976.
- 45. Rosberg, G. Carl, Jr., and Nottingham John, Nationalism in Colonial Kenya: The Myth of Mau Mau, Nairobi: Transafrica Press 1985.

- Sow, P., Alphe & others, Introduction to African Culture, Paris: Unesco, 1979.
- 47. Soyinka, Wole, Season of Anomy, London: Arroll Books Limited, 1973.
- 48. ———, The Interpreters, London: Fontana Paperbacks, 1972.
- 49. Wanjala, L. Chris, Standpoints on African Literature, Dar Es Salam: East African Literature Bureau, 1973.
- 50. Wa Thiong's, Ngugi, A Grain of Wheat, London: Heinemann Educational Books, 1967.
- ———., Decolonizing the Mind, Niarobi: Heinemann Kenya, 1986.
- 52. ———., Devil on the Cross, London: Heinemann Educational Books, 1982.
- 53. ———., Homecoming, London: Heinemann Education Books, 1972.
- 54. ———, Petals of Blood, London: Heinemenn Educational Books, 1977.
- 55. ———., Secret Lines, London: Heinemann Edu-Cational Books, 1975.
- 56. ———., The River Between, London: Heinemann Educational Books, 1965.
- 57. ———., Weep Not, Child, London: Heinemann Educational Books, 1964.

- 58. ———, Writers in Politics, London: Heinemann Educational Books, 1981.
- 59. Wauthier, Claude The Liberature and Thought of Modern Africa, London: Heinemann Educational Books, 1978.
- 60. Weinberg, Meyer, Ed., W.E.B. Du Bois: A Reader New York: Harper & Row Publishers, 1970.
- 61. Zell, Hans & Silver, Helene & others, Ed., A Reader's Guide to African Literature, London: Heinemann Eduacational Books, 1972.

# الأسئلة والتعقيبات على محاضرة د• عبد الله نجيب

## « التغاعل الثقافي في الدول الافريقية المعاصرة »

## \* تعليق من أود عبد العظيم رمضان :

حدثنا د عبد الله نجيب عن الثقافة بمعنى Culture وهى فى الحقيقة حضارة ، والثقافة أحيانا فى لغتنا تأخذ شكلا متقلبا ، ولكن معناها الأصلى Culture معنى واسع جدا ، ما عو الفرق بين ثقافة ، Culture و Civilization ؟ فدائما نفضسن كلمة ثقافة ، هذه هى مشكلة ثقافة ، رحضارة ، فكلمة ثقافة نترجمها احيانا الى حضارة ، وكلمة نقافة بمعنى حضارة .

- ـ كلمة ثقافة محددة وكلمة حضارة غير محددة ٠
- \_ المحاضرة محاضرة جيدة والمجتدع الافريقي كان عنده Culture الخاصة به قبل مجيء الاستعمار ، وهذا يبين أن الاستعمار كان غزوا عسكريا ولم يكن غزوا حضاريا ، فافرايقيا كانت أكثر حضارة من الذين غزوها ا

ولكن السلاح والهمجية الأوربية هي التي حطمت افريقيا ، وهذا يدفعنا الى الانتباه بأن السلاح اليوم مهم ، فاذا لم نتسلح فمن السهل أن يأتي الهميج بأي شكل ويضيعوا حضارتنا ، وهو ما حدث في افريقيا التي كانت بها حضارة أكثر عمقا وأقيم بكثير من حضارة البلاد التي استخدمت السلاح لغزوها والاسستيلاء

لله استمتعت بالمحاضرة ، وحزنت للصورة القاتمة التى رسمها للوضع فى القارة ، فنحن نلاحظ أن أيام حركة التحرر الوطنى فى الستينات كان هناك آمال للشعوب وكانت متيقظة . ولديها حماس ، وتريد أن تسترد استقلالها بالشكل الكامل ، ولكن بمجود حصولها على الاستقلال بدأت الصراعات الداخلية بين الزعامات التى لعبت دورا فى تحطيم الآمال ، والغرب الذكى استطاع أن يستفيد من كل هذا ويلعب اللعبة الانفصامية داخل القارة الافريقية ،

## العليم: مليق أ • د • رجب عبد العليم:

- بالنسبة للزميل د · عبد الله نجيب :

أولا: د · عبد الله أثار قضية في منتهى الخطورة وقال ان القارة تبحث عن هوية دينية ، وكأن القارة بلا دين ولا اسلام ولا مسيحية ولا وثنية فهي تبحث عن هوية دينية ، وقال ان القارة تبحث عن هوية دينية في تحقيق السلام ، ولا أدرى كيف كان هذا الاستنتاج ؟

انما الذى أثار هذا الاضطراب والصراع داخل القارة عرامل خارجية فى الدرجة الأولى • فهناك البرتغال مثلا قبل أن يأتوا فى شرق افريقيا كانت الامارات هناك تقوم على التحارة فى الدرجة الأولى وتحيا حياة السالم والأمان ، ولم يحرمها هذا السالام الا التدخل الخارجي وليس الاسلام •

والاسلام هو دين الغالبية في هذه القارة ، فلم يكن هناك اضطراب ديني من هذا النوع أو من هذه الناحية ، فيكف تقول ان القارة تبحث عن هوية دينية وان الاسلام هو دين الغالبية في هذه القارة ، الاحصائيات تقول ان الاسلام هو دين ٦٠٪ الى ٦٠٪ من مجمل سكان القارة ، فكيف نطرح هذه القضية بهذا الشكل الخطير مع أن الاحصائيات التي تقول هذه الأرقام تقل بكثير عن الحقيقة ،

الدكتور عبد الله نجيب ينقل عن المؤرخين والمؤلفين دون تحليل لأقوالهم .

ثانيا: وكيف القول بهذا الكلام ونحن نعلم تهاما بأن الأفارقة هم الذين نشروا الاسلام في القارة ، والقبائل الافريقية قامت بهذه المهمة مثل قبائل صنهاجة ، والسونتك والفرلاني . والكانم . والماندنجو ، والصومالي والياو وغيرها ، فهي التي نشرت الاسلام داخل القارة الافريقية فكيف نقول ان القارة تبحث عن هوية دينية .

ربما كان الاستعمار وراء هذه الدعاوى ، فهو وراء ما قاله الزميل د٠ عبد الله ، والاستعمار كان وراء انتشار الانحطاط الخاقى فى القارة الافريقية ٠

★ سؤال من السيد/ حسن مدنى عن عدم التحدث عن الثقافة الفرعونية القديمة وهل هي ليست ثقافة أفريقية .

### الاجابــة:

طبعا الموضروع يتحدث عن افريقيا السروداء ، والثقافة الفرعونية كان لها تأثير كبير جدا في الثقافة الافريقية بوجه عام ، وكنير من عناصرها مازالت موجودة في ثقافات شرق افريقيا وفي ثقافات شعوب غرب افريقيا .

وأحب أن أنبه أنه من خلال قراءتى لكاتب مثل كتاب اليونسكو على تاريخ أفريقيا العام ، الحقيقة كاتب هذا الجزء يشكك كثيرا جدا فى الأثر المصرى فى الثقافة الافريقية ، ولكن الشك الذى يتناوله باستمرار شك غير موضوعى وغير حقيقى ، وأعتقد أن كاتب هاتين المقالتين لم يكن محايدا فى هذا الموضوع .

### \* سؤال آخر: عن دور الصوفية:

# الاجابـة:

لقد ذكرته باختصاد لأن المرضوع عن التفاعل الثقافي . وقلت ان انتشاد الاسسلام لم يكن الا عن طريق الأفراد والاحتكاك والتزاوج والامتزاج ، بالطبع كان للصوفية دور بالغ الأهمية في تشر الاسلام في افريقيا خاصة في غرب افريقيا ، ولكن لم يكن هناك عرض لانتشاد الاسلام بقدد اهتمامنا بالتفاعل وكيف يتم وما هي المشكلات التي تعترض هذا الأمر •

الله سؤال السيد / عبد الحميد عمارة من وزارة الاعلام ، يقول اذا كان التراث الافريقى في الأساطير والحكاية والأدب غير مكتوب وخاصة التراث القديم فكيف يمكن تتبع أسراره ؟

مناما قلت ان الأفسارقة عموما احتفظوا بتقاليد عريقة واحتفظوا بتراثهم القديم ، فالقصاص في افريقيسا ، أو المغنى ، أو زعيم القبيلة عبارة عن كتاب يقرأ ، ويورث هذا القصساص من جيل الى جيسل ، فمن خلال هؤلاء القصاصين وحفظة التراث من القبائل يمكن ان نستعيد التراث بكافة مسوره ، وأعتقد أنكم قد سمعتم عن قصة الجدور وكيف استطاع الكاتب التوصسل الى جدور، من خلال القصاصين في غرب افريقيا ، لأنها تقاليد متوازية يحفظها جيل عن جيل .

# 🖈 سؤال هن الأخ / ابراهيم بلو:

يقول انكم ذكرتم خلال حديثكم الشيق بأن الأفارقة بدلوا المسيحية بالاسلام فما المراد من هذا القول ؟

- أحب أن أقول ان المسيحية سابقة على الاسلام فانتشرت فى مصر وبلاد النوبة وعلى ساحل البحر الأبيض والأحمر فلما جاء الاسلام على سبيل المثال استبدل أكثر المصريين ديانتهم المسيحية بالاسلام وكذلك ممالك النوبة ، وعلى ساحل البحر الأبيض والأحمر كما هو معروف تاريخيا .

# 🖈 سؤال من الأستاذ / أشرف عزازى:

تذكر أنك ذكرت أن بعض الأفارقة قد عادوا الى المسيحية ؟

#### الإحابية:

ـ اننى أخطأت فى التعبير وانما أحب أن أقول انهم أعادرا النظر فى المسيحية كدين أو كنظرية ثقافية فبدأوا فى اعادة تقسير الانجيل من وجهة نظر افريقية .

# ★ سؤال آخر:

ما مدى تأثر اللغات الوطنية باللغات الأجنبية كالانجليزية والعربية ؟

### الإجابــة:

ـ السؤال خارج عن الموضوع ، ولكن العربية كان لها دور كبر في كفة اللغات الافريقية بنسب مختلفة ، يمكن في العصر الحديث و متأثير اللغات الأوربية قل الاقتراض من اللغة العربية

وخاصة اللغات التى كان مصدرها الأول فى الاقتراض هى اللغية العربية ، ومع ذلك لم يتوقف الاقتراض منها حتى وقتنا الحالى فى معظم اللغات الافريقية حتى فى جنوب افريقيا .

### لل سؤال من الأستاذة آمال ثابت:

لقد حضرت مؤتمرا في « كوبنهاجن » وذكر البعض فيه أن افريقيا حالة ميئوس منها ، وقال آخر ان افريقيا قارة لم تستغل ، وقال آخر اننا حاولنا المساعدة في افريقيا ولكن افريقيا لم تستجب لأنها حالة ميئوس منها ، فلماذا لا نوفر نحن مساعدتنا وجهودنا مع افريقيا حتى لا يضيع هذا الجهد ؟

### الإجابية:

.. فى الحقيقة أحب أن أقول كلمة صغيرة ، فافريقيا ليست حالة ميئوسا منها ، وقدرة الله سبحانه وتعالى والتغيرات فى عالم الخيب ، فنحن حاليا نفسر الواقع ، فهناك مشاكل فى البلدان الافريقية مثل المشكلات الاقتصادية والسياسية العديدة ، ولكن ماذا سياتى به الغيب فى المستقبل القريب، ومهما كان تنبؤ العلماء ولو حتى على أسس علمية فهذا أيضا به جزء من المجازفة بالغيب ، لكن افريقيا ليست بهذا الشكل الذى صورت به من قبل ، ولكن أيضا نحب ألا نفقد الأمل .

### \* سؤال الأستاذ عاطف:

ما هي الجهود المبذولة بالنسبة لمنظمة الوحدة الافريقية في مجال التراث ؟

### الاجابسة:

م فى الحقيقة هذه نقطة محمل بحث ولكن لست الشخص الذى يجيب على هذا السؤال لأن المساركة فى احياء بعض التران الأفريقي هي مسئولية هيئة اليونسكو وجامعة الدول العربية ، العربية وأحسب أن مجهودها في هذا المجال ليس كبيرا، ومعلوماتي قد تكون خاطئة في هذا المجال .

### 🖈 سؤال للدكتور عادل مصطفى:

- يعلىق د. عادل على كلمية Civilization, Culture ويرى أن كلمه Civilization تعنى الحضارة التي انتهت وأن كلمة Culture تعنى الحضارة الحالية أو التي تجرى حاليا ؟

ـ الرد للدكتور عبد العظيم رمضـان عن سؤال الدكتور عادل مصطفى .

- أنا أرى أنه قد قلب المسألة رأسا على عقب لأن كلمة Civilization باللاتينى تعنى المدنية ، فاذن Civilization تعنى الانتماء للمدينة ، والمدينة عديثة ، واذن كلمة Civilization يمكن أن نسميها بالحضارة واذا ترجمناها ترجمة حرفية تعنى مدينة أكثر منها ثقافة ، أى الثقافة التى تنتمى الى المدينة ، وهنا نعلم أن المدينة قد ظهرت فى العصر الحديث ، يعنى العصر الوسيط ليس به مدينة بهذا الشكل وانما المدينة لم تظهر الا فى العصر الحديث مع طبقة البرجوازية وهم الذين عملوا فى هذه المدينة ، ومن هنا نشأت كلمة برجوازية والطبقة البرجوازية الرأسمالية ، فاليوم كلمة عن المدينة ، عن الدورى وهي الموجودة ، ولكن حينما نتكلم عن المدينة ، عن الحصر الحديث .



# اللاجئون في افريقيــــا

دراسة أنثروبولوجية

مصر وافریقیا ۔ ۱۸۹



# اللاجئون في افريقيسا

دراسة أنثروبولوجية

# د٠ سلوي يوسف درويش

لقد أصبحت قضية اللجوء احدى القضايا الجوهرية لكثير من دول العالم ومنها الدول النامية التي تعانى من مشكلات التخلف الاجتماعي والاقتصادى ، علاوة على زيادة عدد السكان بصورة كبيرة مع ندرة الموارد ، اضافة لهذه المساكلات الاجتماعية والاقتصادية المزمنة ، فقد أضفت قضية اللجوء أعباء جديدة لتلك الدول الفقيرة .

ولقد شهدت القارت الافريقية من الصراعات السهاسية والدينية والعرقية والتى أدت الى زعزعة الأوضاع الاجتماعية عامة والاقتصادية خاصة ، ومن ثم شجعت اللجوء هربا من ويلات الصراعات كوسيلة للبقاء على الحياة فرارا من الاضطهاد والصراعات السهاسية والدينية ، وكانت نتيجة ذلك أن تصاعدت أعداد

اللاجئين بدرجـة كبيرة ، فمن بين أكثر من ١٥ مليـون لاجيء مى العـالم أو حوالى ملايين لاجيء العـالم أو حوالى ٥ ملايين لاجيء (١) .

وتتبسد فى افريقيا ذروة الأبعاد المأساوية لمشاكل اللاجئين عموما ، حبث امتزجت ظروف طبيعية قاسية ، أهمها الجفاف والمجاعة ومتغيرات سياسية واقتصادية عديدة لترسم ملامح شديدة التعقيد لتلك المشكلة فى افريقيا بحيث تجعلها واحدة من أكثر التحديات التى تواجهها دول القارة فى الوقت الراهن (٢) . ذلك لأنها تعد قاسما مشتركا بين معظم الدول الافريقية .

ولقد ارتبطت مشكلة اللاجئين الافريقيين ارتباطا وثيقا بحركات التحرر الافريقية والسعى لتحقيق الاستقلال الا أن أسبابها بعد استقلال معظم الدول الافريقية غدت مرتبطة بمشكلات الحدود وبالاضطرابات السياسية الداخلية والحروب الأهلية وبالمجاعات وموجات الجفاف والتصحر التي شهدتها القارة الافريقية طوال السبعينيات والثمانينات من القرن العشرين (٣) .

### الهدف من الدراسة :

تهتم الدراسة الأنتروبولوجية الحديثة بقضية اللاجئين على اعتبار أنها من القضايا الهامة التى تؤثر فى اتخاذ القرار ، بل وتؤثر تأثيرا بالغا فى الأبنية الاجتماعية فى الدول الطاردة ، وأكثر من ذلك فى الدول المستقبلة للاجئين على اعتبار أنها تضيف أعباء ومسئوليات جديدة على البناء الاجتماعي عامة والنظام الاقتصادى خاصة فى هذه الدول ، كما أن قضية اللاجئين تعد قضية انسانية بالمدرجة الأولى ، فالشعور بأن هناك انسانا يتعرض لصنوف من المعاناة وعلم الاستقرار ، علاوة على مشكلات أخرى عديدة أهمها شظف العيش ، هذا هو الهدف الأساسي لعمل هذه الدراسة ،

وعلى الرغم من السلبيات الكثيرة للاجئين الا أن منساك البحابيات كثيرة يمكن للباحث الأنثروبولوجى الالمام بها ومن خلال السلبيات والايجابيات للمشكلة يمكن أن نلقى الضوء على الشكلات المختلفة للاجئن الأفارقة •

# وتركز هذه الدراسة على معالجة النقاط الرئيسية الآتبة:

- ١ \_ تعريف اللاجئ ٠
- ٢ \_ أسباب اللجوء ٠
- \_ الصراع السياسي •
- الاضطهاد الديني والعرقي
  - \_ النزاعات الحدودية ·
  - \_ الجفاف والتصحر .
  - ٣ \_ السودان ومشكلة اللجوء ٠
- ٤ \_ الآثار الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للاجئين في افريقيه
  - ه ــ الأبعاد الايجابية للجوء

### أولا: مفهوم اللجوء:

الملجأ في اللغة العربية هو المعقل أو الملاذ ، ويقال لجأ الى فلان أى استند اليه أو اعتضد به ، ولجا عنه أى عدل عنه الى غيره (٤) \*

ويعرف اللاجيء على أنه الشخص الذي يكون موجودا خارج البلد الذي يحمل جنسيته ، وغير قادر على التمتع بحماية ذلك

البلد أو غير راغب في ذلك بسبب خوفه من أن يضطهد بسبب عنصره أو جنسيته أو معتقده الديني أو انتمائه الى فئة اجتماعية حاصة (٥) كذلك يعرف اللاجيء بأنه شخص ترك وطنه هربا من الاضطهاد أو الظلم أو لأنه أبعد عنه (٦) .

وهناك تعريف آخر للاجي : بأنه أى شخص يكون لخوفه من أن يناله الاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو آرائه السياسية موجودا خارج البله الذى يحمل جنسيته ولا يستطيع أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أو لأسباب أخرى أن يضع نفسه تحت حماية هذا البله ، أو موجودا خارج بله اقامته السابقة ولا يستطيع نتيجة الخوف أن يعود الى البله المذكور (٧) .

وقد مارس المجتمع العربى فى الجاهلية حق اللجود، ومع ذلك وبالرغم من تأصله بعمق فى معتقدات العرب وأعرافهم، فانه يظهر كنظام راسخ يقضى به ولم يتغير القانون الا فى ظل الاسلام، ومع ظهور الاسلام اكتسب اللجوء بسعة تأثيره طابعا عالميا وتغير الاساس القانونى الذى يقوم عليه ، فجعل من اللجوء نظاما منتشرا تقبله جميع الشعوب فى جميع الأماكن التى يسود فيها ، وفرض ممارسته على جميع رعاياه من مسلمين وغير مسلمين باعتباره جزءا من القانون العام (٨) .

وقد عرف اللجوء - تاريخيا - منذ العصور وكان أساسا دا صبغة دينية ، مرتبطا بالتعصب والاضطهاد الدينى ، وقد طبق اللجوء الدينى الاغريق والرومان ، وقد تعاظم اللجوء لأسباب الاضطهاد الدينى مع ظهور المسيحية حيث بدأ الاضطهاد الرومانى للمسيحيين الذين لجأوا الى مصر والشام وفلسطين - واضطر بعضهم الى اللجوء الى الجزر البريطانية (٩) ولقد عرف العالم اللجوء وبأعداد نتيجة الحروب الدولية وتغير السيادة وتعديلات الحدود ومن أهم هذه الموجات ما تمل الحربين العالميتين الأولى

والثانية من موجات هجرة ولجو واسعة النطاق (١٠) وهنا يمكن التفرقة بين اللجو والهجرة وذلك بأن الهجرة هي الحركة المكانية للسكان بين وحدتين مكانيتين بقصد الاقامة الدائمة أو المؤقتة ، ويطلق على الوحدة المكانية المهاجر اليها الاقليم المستقبل أو القليم الأصلى ، والوحدة المكانية المهاجر اليها الاقليم المستقبل أو اقليم الوصول ، واذا كانت الهجرة بين الحدود السياسية للدول فهي هجرة خارجية أو دولية international Migration ، أما اذا كانت بين الوحدات المكانية الادارية ، أقاليم أو محافظات للدولة الواحدة فهي هجرة داخلية الادارية ، أقاليم أو محافظات للدولة الواحدة فهي هجرة داخلية المتابعة الأمم المتحدة التي قررت الاهتمام العالمي بوضع اللاجئين مع نشأة الأمم المتحدة التي قررت جمعيتها العامة في دورتها الثانية المعقودة في ١٩٤٦ « المنظمة الدولية بمعيتها العامة في دورتها الثانية المعقودة في ١٩٤٦ « المنظمة الدولية لللاجئين ، وهدفها الأساسي وضع حلول لمشاكل اللاجئين .

ويتميز لاجنو افريقيا بأنهم لا يمثلون تعبيرا عن حقيقة اجتماعية متسقة أو أصول اجتماعية واحدة ، بل هم منقسمون اجتماعيا الى فئتين :

ا ـ اللاجئون ذوو الاصول الريفية : ويغلب عليهم وجود صلات عرقية وثقافية بينهم وبين مجموعات السكان على مناطق الحدود ، وهذه الفئة من اللاجئين عادة ما يتجهون الى المناطق التى تشبه مواطنهم الأصلية من حيث المنااخ والظروف الطبيعية والقبلية ، ويشكل هؤلاء اللاجئون غالببة لاجئي القارة .

٢ ــ أما الفئة الشانية اللاجئون ذوو الأصبول العضرية: فيتميزون بتنوع أصولهم العرقية والثقافية وعدم وجود صلات عرقية رثقافية بالضرورة بينهم وبين المناطق التي يلجأون اليها ، هؤلاء يتميزون بوجود خلفية ثقافية ومهنية لديهم ، فهم عادة متجهون الى المدن والمناطق شبه الحضرية في دول اللجوء .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وبالنسبة للاجئى الفئة الأولى فمن السهل دمجهم في مجتمعاتهم الريفية بسبب لجوئهم غالبا الى مناطق متجانسة عرقيا ولغويا وثقافيا مع مواطنهم الأصلية ، أما اللاجئون ذوو الأصول الحضرية فمن الصعب ادماجهم في الأوطان التي هاجروا اليها لأنهم يشكلون عبئا كبيرا على الخدمات القليلة الموجودة وعلى فرص العمل ويعد لاجئوا مدن غرب افريقيا من أوضح الأمثلة على ذلك .

وتعد المشكلة الأساسية التي تواجههم هي مشكلة التشغيل حبث تسود البطالة بين جميع فئات السكان ، وحل هذه المشكلة أمر شبه مستعصى لأن جميع اللاجئين لم يحصلوا الاعلى قدر ضئيل من التعليم ولا يتقنون أي تخصص معين أو حرفة (١١) .

# جلول انتشار اللاجئين في افريقيا (١٢)

| عدد اللاجئين بالآلاف | الدولمة المصدر                           | دولـة اللجوء     |
|----------------------|------------------------------------------|------------------|
| ۰۰۰ر۹۲               | نامیبـــیا ، زائـــیر                    | أنجـــولا        |
| ۰۰۰ر۷۲۲              | روانـــدا ، زائــير                      | بورو نــــدى     |
| ۲۳٫۷۰۰               | أثيــوبيا                                | جيــــبو تي      |
| ۰۰۰ر۷۰۰              | السودان ، الصومال                        | أثيـــوبيا       |
| ۱۰۰۰                 | موزمبيـــق                               | مـــالاوى        |
| ۱۹۶۶۰۰               | بورو نـــــدى                            | روانــــدا       |
| ۰۰۰ر۷۰۰۰             | أثيــــوبيا                              | الصومسال         |
| ۹۷٤۶۰۰۰              | أثيوبيا ، أوغندا ، تشاد                  | السيسودان        |
| ۱۲۶۱۰۰               | جنوب افر بقيا ، موزمبيق                  | سوازيلاند        |
| ۰۰۰ر۲۲۰              | بوروندی ، زائیر                          | تنزانيــا        |
| ۰۰۰ر۱                | روانــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | أوغـــندا        |
| ۳۰۱٫۰۰۰              | أنجــولا                                 | <b>زائـــ</b> ير |
| ۰۰۳د۸۲۸              | أنجولا ، موزمبيق                         | زامبـــيا        |
| ۰۰۰ره٦               | موزمبـــيق                               | زيمبابـــوى      |

### مشكلة اللاجئين في افريقيا

بلغ عدد اللاجئين في القارة الافريقية حوالي ١٣٠٠٠٠٠ لاجي، ومن المتوقع زيادة هذا العدد خلل العقدين القادمين اللي قرابة العشرين مليون لاجي، ما لم يتدارك هذا الرضع (١٣) المتردى وايجاد الحلول للصراءات الدولية القائمة ، في حين انحسر عدد اللاجئين في أمريكا الى ١٠٠٠ر١٩٧٠ وقد تميزت بلدان القارة الافريقية بالتخلف الاقتصادى والاجتماعي والذي انعكست آثاره واضحة على السكان ، وزيادة على ذلك شهدت هذه الدول صراعات وتقلبات سياسية شملت القارة بأثرها ، كما عانت دول القارة من جراء الطروف الطبيعية جفافا وتصحرا نتيجة التذبذب في كمية الأمطار ، وقد انعكس ذلك على الموارد الطبيعية القليلة التي تعيحها البيئة ، وكان لذلك أثره الفعال على كل قطاعات المجتمع الافريقي ، وأدى هذا الى القضاء على كل فرصة لقيام التنمية الاجتماعية والاقتصادية ،

ونتيجة للأسبباب السابقة فان قارة افريقيا تعتبر مسرحا لكافة المآسى الانسانية من فقر وجوع وقلاقل سياسية ، وازاء ذلك الوضع المعقد والمتسم بالخطورة تصاعدت تحركات اللاجئين بين البلدان الافريقية المختلفة ، ومن هنا أصبحت قضية اللاجئين تمثل منهجا جديدا تستهدف بناء وتنمية الانسان المشرد وتقديم الحدمة الاجتماعية له التي تقوم على أسس تدور حول اشباع الحاجات الاجتماعية ، كذلك التفاعل بين الشخصية وخصائص المجتمع المحديد ، وقابلية الانسان للتعليم والتدريب عملية مستمرة وأن

الحياة الجماعية للاجئين هي مصدر هام تتجدد من خلالها حاجات الأفراد ومعتقداتهم واتجاهاتهم وأفعالهم ·

وتتسم مشكلة اللاجئين فى افريقيا بمجموعة من السمات التى تميزها عن مثيلاتها من مشكلات اللاجئين فى العالم ، ولعل من أهم هذه السمات تنوع الأصول الاجتماعية للاجئين وشيوع الشكلة وانتشارها فى معظم دول القارة ، وهو شيوع يستند الى تنوع أسباب تدفقات اللاجئين فى افريقيا .

ويغلب على اللجوء في افريقيا الطابع الجماعي والتحركات الجماعية للأفراد وليس الطابع الفردي الذي يغلب على حالات اللجوء في افريقيا عنها في أوربا ، على سبيل المثال ارتبطت الأولى بعوامل تاريخية وسياسية وطبيعية تختلف عن الأسباب السياسية والأيديولوجية المحددة التي تميز اللجوء في أوربا .

### اسباب اللجوء في افريقيا:

تتميز قارة افريقيا دون غيرها من قارات العالم بتنوع الأسباب المؤدية الى اللجوء ويمكن تقسيمها الى الآتي :

\_ النزعات الحدودية والقبلية:

ارتبطت مشكلة اللاجئين في افريقيا الى حد كبير بالحدود المصطنعة التي رسمها المستعمرون ، واقتسموا بموجبها القارة قبل الاستقلال .

فالدول التى تمخض عنها الاستعماد نتيجة لتقسيم القادة فى أواخر القرن ١٩١ والتى أصبحت فيما بعد دولا مستقلة هى دول « مصطنعة » أى لم يكن لها فى معظم الحالات وجود قبل الاستعماد ، كما أن حدودها لا تتمشى مع الفواصل البشرية أو الجغرافية أو اعتبارات النشاط الاقتصادى ، مما أدى الى أن

تصبح الدولة الافريقية الواحدة تحتوى على مجمسوعات لغوية وعنصرية وقبلية مختلفة لم يجمع بينها في معظم الحالات سوى الاستعمار (١٤) .

وقد بدأت الدول الافريقية مع بداية القرن التاسع عشر في الاتجاه نحو تأكيد سيادتها ووضع الحدود الفاصلة بينها وبين الدول الأخرى ، ولم تراع في ذلك المسارات الطبيعية بين القبائل الرعوية التي لا تعرف الفواصل أو الحدود ، والتي تتحرك فقط وفقا لأماكن المرعى ، ومن ثم تشهابكت هذه القبائل وتداخلت معا ، ومع السياسات الجديدة بدأت هذه القبائل تتجه الى الفرار الى دول أخرى ، وقد ساعد على ذلك ضعف الامكانات العسكرية والأمنية في معظم دول القارة ، الأمر الذي حال دون احكام الرقابة والسيطرة على الحدود مما ساعد على تزايد معدلات اللاجئين ،

ومن أقدم أمثلة اللجوء في افريقيا بسبب نزعات الحدود نزوح مئات الآلاف من سكان اقليه الأوجه دين الآثيوبي الى الصومال اثر التقسيم للحدود الصومالية والذي أدى الى تطلع الصوماليين من سكان الاقليم الى الاستقلال والاندماج مع الوطن الأم و ولقد ساهم سلوك اللاجئين في التوتر والنزاع الحدودي بين الصومال وأثيوبيه ، كما أدى الى انخراط اللاجئين في جبهات مسلحة (١٥) .

كما تعد مشكلة لاجئى موريتانيا والسنغال من أحدث مشكلات اللاجئين فى افريقيا التى تتعلق أسبابها بنزاع الحدود ، وقد ثار النزاع سنة ١٩٨٩ عندما اشتبك رعاة من البولار الموريتانيين مع مزارعين سسنغاليين من السسنونكي مع جزيرة أنودوندي خوري التي تقع في منتصف نهر السسنغال ، وهي مرتبطة بالضفة اليمني للنهر \* الضفة الموريتانية ، أثناء انخفاض المياه ، ويعتبرها الموريتانيون جزيرة موريتانية على أساس أنه جرى

العمل منذ الاستقلال سنة ١٩٦٠ على أن حدودها مع السنغال في منتصف النهر وأن السنغال قد أقرت ذلك بموجب اتفاقية استثمار نهر السنغال مما يرجب احترام مبدأ عدم المساس بالحدود التي وضعها المستعمر عند الاستقلال ، أما السنغال فتتمسك بالمرسوم الفرنسي عام ١٩٣٣ ( عندما كانت الدولتان مستعمر تين فرنسيتين ، والذي يحدد الحدود السنغالية الموريتانية بالضفة اليمنى للنهر وليس منتصف النهر » •

وقد ترتب على هذا النزاع المحدودى اندلاع العنف والقتال فى كل من السنغال وموريتانيا ، دفع بنحو ١٢٠ ألف لاجى من الأصول السنغالية فى موريتانيا للجوء الى السنغال ، و ٢٠٠ ألف من ذوى الأصول الموريتانية فى السنغال للفرار الى موريتانيا من المذابح المتبادلة (١٦) .

وهنا يمكن القول بأن هناك علاقة مباشرة بين الحدود المصطنعة لدول القارة الافريقية واتجاهات ومدى تدفق اللاجئين عبر الحدود ٠

# ثانيا : الحروب الأهلية والصراع على السلطة :

يعد الصراع السياسى والحروب الأهلية سمة أساسية من سمات بعض الدول الافريقية ، وغالبا يكون صراعا على السلطة تحركه الدول الكبرى وفقا لأطماعها في هذه الدول ، ويتمثل هذا الصراع في الانقلابات العسكرية التي تتسم بالطابع الدموى .

لقد شهد عقد السبعينات والثمانينيات تزايدا مطردا في أعداد اللاجئين بسبب الحروب الأهلية والصراع على السلطة نتيجة وقوع سلسلة من الانقلابات العسكرية مما أدى الى لجوء آلاف السكان الى الدول المجاورة فرارا من تلك الحملات ومن نظم الحكم الجديدة التى يتمثل فيها سوء استخدام السلطة abuse خير تمثيل ، وتعد

الأوضاع المتردية في رواندا وبروندى خير مثال لذلك · ولقد سعت الدول الافريقية منذ الاستقلال الى بناء قوميتها الا أن الخليط العرقي والثقافي الكبير قد شكل عائقا أمام ذلك ·

وتعد الكونغو من أقدم النماذج فى القارة على اللجوء بسبب الحروب الأهلية الناجمة أساسا عن الصراعات القبلية والسياسية، فقد نجم عن حملة لوممها العسكرية ( رئيس وزراء الكونغو سنة ١٩٦٠ لاحضاع جماعة بالوبا فى اقليم كاسى اثسر اعلانها الاقليم دولة خاصة بهم رغم فرار عدة آلاف من اللاجئين الى تنزانيا وأوغندا والسودان (١٧) .

كما يعد لاجئو جنوب السودان من ضحايا الحروب الأهلية بين الشمال والجنوب من أقدم أمثلة اللجوء فى القارة بسبب الحروب والاضطرابات الداخلية • وكان اتجاههم الى جمهورية افريقيا الوسطى والكونغو وأوغندا ، كذلك مشكلة لاجئى اقليم أريتريا فى أثيوبيا وقد شهد عقد السبعينيات والثمانينيات تزايد مطردا فى أعداد لاجئى القارة بسبب الحروب الأهلية والصراعات على السلطة نتيجة وقوع الانقلابات العسكرية وما ارتبط بها من حملات تنكيل بالحكام السابقين وأنصارهم وجذورهم القبلية مما أدى الى لجوء الآلاف من الأنجوليين عام ١٩٧٥ الى زامبيا وعدد من الدول المجاورة •

وفى عام ١٩٨٢ فر مئات الآلاف من الموزمبيقيين الى مالاوى وسوزيلاند وزيمبابوى اثر الحسرب الأهلية بين حركة رينامو المينية المعارض وجبهة فريمتلو الماركسية برئاسسة الرئيس الموزمبيقى شيسانو .

ولقد شهدت سنة ۱۹۹۰ فرار مئات الآلاف من سكان ليبيريا الى سيراليون وغينيا وكوت ديفوار وقدر عدد لاجئى ليبريا ١٥٠ ألف لاجئ (١٨) ٠ وتعد هذه الفئة من اللاجئين من أكثر اللاجئين اثارة للقلاقل والتوترات بين الدول المصدرة والمستقبلة لهم لأن معظم اللاجئين في هذه الفئة من المعارضين لنظم الحكم القائمة .

# ثالثًا: الكوارث الطبيعية ( الجفاف والتصحر والمجاعات ):

تعد العوامل البيئية من العوامل الرئيسية في احداث التغير الاجتماعي في افريقيا لاسسيما في النطاق الجاف ، وقد كثرت الآراء واختلف حول تعريف كل من الجفاف والتصحر ، ويعرف على أنه حالة من الجدب والعجز المستمر في اعالة جماعات مستقرة وأنه فترة طويلة من الطقس الجاف أو نقصان المطر حيث تطول فترة المناخ الجاف عن المعتاد . ويرتبط بالجفاف drought مظهر آخر هو القحولة Aridity وتعنى أرضا لا يصيبها من المطر ما يسمح بنمو النبات (١٩) ويعرف التصحر بأنه عملية تدعور التربة وما عليها من ثروة نباتية طبيعية وما بها من توازن مائي (٢٠) .

وتعتمد كثير من الدول الافريقية في اقتصادها سواء الزراعي أو الرعوى على كمية الأمطار المتساقطة · لذلك تتأثير هذه الدول بمدى التذبذب في كمية الأمطار سواء بالنقص أو الزيادة ، ونتيجة لذلك تتعرض هذه الدول لخطر كبير يتمثل في هلاك الحيوانات وتلف الزراعة الذي يؤدي في النهاية الى حدوث المجاعة ·

ويمثل لاجنو المجاعة في افريقيا حاليا قاسما هاما من لاجئي القارة حيث يشكلون عبنا اقتصاديا كبيرا على دول اللجوء ذات الاقتصاديات الضعيفة ، وتكاد افريقيا تنفرد بين قارات العالم بهذه الفئة من اللاجئين ، وعلى الرغسم من أن هذه الفئة من اللاجئين لا ينطبق عليها تعريف مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين ، الا أن ضيخامة عددهم والمآسى الشيدية التي ارتبطت بحركات نزوجهم قد حفزت على تزايد الاهتمام العولى بهم ، وقد زاد من

معاناة اللاجئين الأفارقة بسبب المجاعة والجفاف سعى بعض دول القارة الى اغلاق حدودها أمام هذه الموجسات حتى يلقوا مصيرهم المحتوم (الموت) علاوة على سوء حالة الطرق وعدم وصول الامدادات اليهم •

وقد تعرضت افريقيا وخاصة في الناطق العرضي جنوب الصحراء السنغال غربا وحتى الصومال ( اقليم الساحل ) لموجات شديدة من الجفاف من أبرزها من١٩٤٠ ـ ١٩٤٠ ، ١٩٤٠ م ١٩٨٠ ممالا ، والجزء الخاص بجمهورية السودان يقع بين ١٠٥ ، ١٠٥ شمالا ، وقد اندفع على أثرها أعداد كبيرة من اللاجئين الى الصحواء غرب أم درمان وفي المناطق على حدود تشاد و واللاجئون يفدون بحالة حياتية ينقصها أبسط مقومات الحياة ، وهم عادة يأتون من بيئات ريفية أو رعوية ، لذا فان استضافتهم وحياتهم تقتضي بالضرورة مدهم بخدمات الاغاثة العاجلة المتمثلة في الغذاء والكساء والمأوى والعلاج ونقلهم بعيدا عن العدود ، ومع تعذر مساعي العودة الاختيارية وبقاء اللاجئين بمراكز التجمعات لمدة طويلة يضاف الى الاختيارية وبقاء اللاجئين بمراكز التجمعات لمدة طويلة يضاف الى

يعتبر الجفاف الذي لحق بافريقية سنة ١٩٨٤ وما تبعه من آثار اقتصادية مدمرة أدت الى فرار عدد كبير من اللاجئين وهم بحالة سيئة تحتاج الى تنمية (٢١) .

# رابعا: الاضطهاد الديني والعرقي:

يعتبر الاضطهاد الدينى والعرقى من الأسباب القوية التى تشجع على الفرار واللجوء، وهذه ظاهرة قديمة ارتبطت أساسا بظهور الأديان وانشارها، وليس من شك أيضا أن سياسة التفرقة العنصرية التى استهدفت الجنس واللون والعرق والقبلية التى سادت القارة الافريقية فترة طويلة من الأسباب القوية التى أدت اللجوء •

عموما يختلف لاجئو الجفاف والمجاعة اختسلافا كبيرا عن اللاجئين الذين شردوا بسبب المعارك والحروب ، اذ أن الاخسر أفضل حالا من لاجئى المجاعة الذين يفدون جياعا لا تغطى أجسادهم الهزيسلة التى فتك بها الفقر والجوع والمرض وسوء التغذية غير ثباب بالية لا تغطى أجسادهم

وتعد جمهورية السودان من أفضل الأمثلة بترضيح الآثار الناجمة عن اللجوء في القارة الافريقية وذلك لتنوع اللاجئين فيها وأيضا تنوع أسباب اللجوء ·

# السودان ومشكلة اللجوء:

السودان كغيره من الدول التى وقعت تحت السيطرة الاستعمارية والتى عملت ابان القرن انتساسع عشر على اقتسام افريقيا ، وقد تم التقسيم دون اعتبارات منطقية بل ان الأمر لم يكن ليعد عند المستعمرين مجرد وضع اليد على أجزاء مترامية من القارة البكر ثم اجراء الخطوط العشوائية لتحديد مناطق النفوذ بهدف الاستغلال الاقتصادى والسيطرة السياسية ، ومن هنا امتدت خطط الاستعمار بالنسبة للخطوط والحدود الوهمية على الخرائه عبر التجمعات البشرية والعرقية الواحدة ، وتوسسعها تقطيعا وتقسيما ، وعبر الوحدات الاقتصادية الاقليمية والطبيعية والعليمية والطبيعية

ولعل من أكبر الدول الافريقية تأثرا بهذا الواقع التاريخي المسودان الذي يحده ثماني دول من جميع الجهات منذ أضل عبر عنده الحدود القبائل والجماعات العرقية والعشائرية المستركة وحيث كان السلودان منذ قرون ملاذا لكل طارق وفار أمام الظذم والفقر والاضلطهاد وقد أسهمت السياسة الاسلمارية خلال ما يقرب من سلتين عاما وهي مدة الاستعمار من تفاقم مشكلة

الهجرة الافريقية الى السودان بحجة قلة عدد السكان أو خفة سكانية، وحاجة البلاد الى الأيدى العاملة في المشاريع العمرانية مع أن كل القرائن قد دلت فيما بعد على أن الهدف الأسمى من تلك السياسة الاستيطانية هو اضعاف القومية السودانية ، بل ذهبت السياسة الاستعمارية أبعد من ذلك اذ قامت ببذور الفتنة عندما أطلقت التسميات ( السودان الشمالي والسودان الجنوبي ) ، ووضعت من الاجراءات ما يحول دخول الشمالي للجنوب ( ابان فترة الاستعمار الا بيوجب اذن خاص حسب قانون المناطق المقفولة (٢٢) Closed (٢٢) لفتنة هي الحرب الاستنزافية في جنوب السودان ، مع العلم أن سكان السودان أفارقة لقرب الجزء الشمالي منها باعتناق الاسلام ، وإذا كان السودان بواقعه التاريخي وحدوده الواسعة بجوار ثماني دول تتداخل بينه وبينها القبائل والعرقيات والمراعي الطبيعية ظل دائماً وأبداً وفيا لعلاقة حسن الجوار ، تسنقبل تدفق موجات اللاجئين بالرغم من الصعوبات التي تواجه عملية التنمية وتعثر خطاها .

والسودان يعتبر أكبر البلاد الافريقية من حيث المساحة وأقل نموا يستضيف أكثر من مليون لاجئ ، وذلك مقابل عدد سكانه الذي يبلغ ٢١ مليونا ٠

وبداية اللجوء الى السودان كانت عام ١٩٦٥ مصدرها من الكونغو البلجيكى وبعدها بسنتين دخل السودان أوائل اللاجئين الأريتريين لاشتداد الحرب بين جبهة تحرير اريتريا وحكومة الامبراطور الأثيوبي التي بدأت عام ١٩٦٢ ٠٠ أما تدفق اللاجئين الأوغنديين فقد كان عام ١٩٧٧ (٢٣) ٠

الجدول التالى يوضع عدد اللاجئين الى السودان وجنسياتهم ابتداء من ١٩٦٥ / ١٩٨٥ (٢٤) .

| عدد اللاجئين | اسم البلد |
|--------------|-----------|
| ٧٥٠٠٠٠       | أثيوبيا   |
| 70           | أوغنسدا   |
| 141          | تشـــاد   |
|              | زائسير    |
| ۲۰۰۰د۱۲۹ر۹   | الجملة    |

هذه النسبة تعتبر عالية وخطيرة لبلد يعانى من ظروف معقدة سياسيا وتعثر عمليات التجزئة بل توقفها في الاقليم الجنوبي الذي يشهد حروبا أهلية ومن الأسباب التي أدت الى التدفق باعداد كبيرة وحدة المنازعات الداخلية وتصاعد العمليات العسكرية على الحدود والصراع القبلى بالاضافة الى موجة الجفاف التي اجتاحت الوسط الافريقي وأيضسا من العوامل الأساسسية الصراع على السلطة والسلطة .

وقد بدأت تدفقات اللاجئين الأثيوبيين في الزيادة منذ يوليو ١٩٨٥ خلال ديسمبر ـ ابريل ١٩٨٥ حيث وصلت نسبة تدفقهم من الهضبة الأثيوبية حوال ألف شخص في اليوم وذلك بسبب نسبة الجفاف والضغوط السياسية ٠ كما أن تدفقات اللاجئين في منطقة كسلا قد فاقت ال ٢٠٠٠٠ ألف أريترى وذلك في جنوب طوكر ٠ وأما في نهاية ديسمبر ١٩٨٤ فقد وصل أربعون ألف لاجيء الى منطقة الفاو والرهد ٠

ويترك اللاجي بلده الأصلى طلبا للأمن والحماية له وعائلته تاركا عائلته الممتدة ، ليكون أسرة نووية جديدة ، كما أنه يحتاج الى توفير الأساسيات من غذاء وكسا وماوى ، ويعانى اللاجئون من أساسا من الفقر المتمثل في انعدام الدخسل ويعانى اللاجئون من انعدام فرص العمل ومن هنا نجد أن العب الأكبر في توفير القوت يقع على عاتق المرأة الأم ،

### تعليق:

ويتميز اللاجئون بنمط الأسرة النواة ، كما أن هناك مشكلة التزاحم السكنى بجانب ضيق المسكن ذاته مع انعدام الانارة وعدم توفر المياه الصالحة للشرب .

لا يعانى اللاجئون من مشكلة التكيف الثقافى والاجتماعى وذلك للتشابه الكبير بين المجتمعات الافريقبة الريفية من حيث التركيب الثقائى والاجتماعى لدرجية يمكن معها أن تزول أى فوارق أو اختلافات ثقافية أو اجتماعية من ناحية جوهرية الأمر الذي يساعد على تقليل الصدمة الثقافية لدى اللاجئين .

وهناك بعض أنواع العمل التي تمارسها اللاحئات لأن المرأة تهاجر غالب تاركة وراءها الزوج ومعها العديد من الأطفال ومع عدم توفر فرص العمل تقوم ببعض الأعمال المخدمية وأعمال الدعارة prestiuation (٢٥) وتدفع ظروف المعيشة الى مشل هذه الممارسات غير الشرعية ،

ويعيش اللاجئون كأفراد انفصلوا عن أسرهم الأصلية سواء أكان فى المعسكرات المخططة التي تشرف على تمويلها مفوضية شمئون اللاجئين أو فى غيرها من مناطق الاستقرار التي يستقرون بها المنافعة الم

يحمل اللاجي معه عاداته وتقاليده ومعتقداته الموروثة ومن ثم نجه التبساين في الأضلاق بين المواطنين واللاجئين بل كثيرا

ما يمارس اللاجئون بعض الممارسات والأفعال التي تتناقض مع الأخلاق السودانية بجانب أن الاحتكاك يؤدى الى انتشار بعض الأمراض بالاضافة الى السلوكيات الجديدة مثل قطاع الطرق عصابات نهب المزارع والمنازل واستمرار ظاهرة البغاء .

# نوعيات اللاجئين الوافدين السودان

### (أ) اللاجئون الزائيريون:

وفد أول فوج من اللاجئين عام ١٩٦٥ وكان عددهم ٧ ألاف لاجيء ، ارتفعوا الى ٩ آلاف عام ١٩٦٥ ، وانتشروا في المديرية الاستوائية وبحر الغزال جنوب البلاد ، وجزء منهم في الخرطوم ، ومع عدم الاستقرار السياسي عاد معظمهم طواعية الى بلادهم وبقى منهم ٥ آلاف (٢٦) .

## (ب) الأثيوبيون:

بدأ توافد اللاجئين الأثيوبيين عام ١٩٩٧ بوصول حوالى ثلاثة آلاف لاجيء عبر الحدود الشرقية للبلاد · معظمهم من النساء والأطفال ، وتم توطينهم في مدينتي كسلا والقضارف وقد ظلت أعداد اللاجئين في تزايد حتى بلغ عددهم ٩٨٥١ لاجئا في يوليو ١٩٨٥ .

# ( ج ) اللاجئون الأوغنديون :

قدمت أول مجموعة عام ١٩٧٢ تضم ٤ آلاف لاجي، ، ثم بدأوا في الزيادة حتى بلغ عددهم نحو ٨٤ ألف لاجيء عام ١٩٨١ ، ثم ارتفع الى حوالى ربع مليون لاجيء ١٩٨٥ في المنطقة الاستوائية .

### (د) التشاديون:

قدم أول فوج في السبعينات وعددهم ٢٠ ألف لاجي، ، عاد معظمهم الى وطنهم ، ومع انتشار المجاعة في السنوات الأخيرة من الثمانينيات أضيف حوالي ٢١٠ آلاف لاجي، عبر اقليم دارفور .

والسواد الأعظم من اللاجئين في السودان ينتمون الى الطبقات الفقيرة من سكان الريف الذين يعتمدون في معيشتهم على الرعى والزراعة وكلتا الحرفتين تأثرتا بالجفاف والمجاعة في الثمانينيات، وعدم وصول الاعانات لهم والأمر الذي أدى الى اللجوء بذلك الحجم الكبير

كما يمثل اللاجئون مختلف الطبقات والفئات الاجتماعية ، ولكل منهم خلقيات وثقافيات وقدرات مختلفة حسب تأهلهم ، والملاحظ أن الخلفية الثقافية هي المحدد لمكان اقامة اللاجيء ، اما في المعسكرات الريفية أو التسلل الى المدن .

### الآثار الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للاجئين

ان تأثر اللاجئين على البلد المضيف يعتمد على عددهم الاجمالي ونسبتهم الى السكان الأصليين ، كما يعتمد على اختلاف أصولهم العرقية وتباين ثقافتهم وتقاليدهم ، وعلى خصائصهم الاقتصادية ، ومن ثم على الفترة الزمنية التي يمكثونها في الدولة المضيفة وعلى نسبة المواليد والوفيات بينهم بعد استقرارهم ثم مقارنة ذلك بنسبة المواليد والوفيات الخاصة بالاقاليم التي هاجروا اليها ، فالتأثر الاجتماعي والتحول يكون طاغيا كلما زادت نسبتهم الى السكان الأصلية بسبب مزيد من اللجوء أو زيادة معدلات انجابهم ، مقارنة بمعدل الانجاب بالنسبة لمواطني البلاد ، حاصة اذا كان الوافدون يتكونون من نسبة اناث وذكور متعادلة وفي عمر الانجاب ، كما يزيد أثرهم بطول مدة اقامتهم في البلد المضيف ،

فمثلا بالنسبة للاجئين في الاقليم الشرقى في السودان نجد أن نسبة الانجاب عالية بين اللاجئين وذلك لخلفياتهم الثقافيسة وموروثاتهم ، اذ أن معظمهم من بيئات ريفية زراعية ورعوية ترداد عندهم الرغبة في الانجاب (٢٧) .

ولقد دلت تجارب الهجرات في العالم على أثر العناصر المهاجرة ذات الخصائص العرقية والثقافية المتباينة على المجتمع المضيف أو تأثير المجتمع عليهم ، يقل كثيرا اذا كانوا منعزلين عن المجتمع المضيف كما هو واضح في الجاليات اليهودية أو الهندية ، ففي كثير من الدول تشعر هذه المجموعات بالاضطهاد وتنغلق على نفسها ويتعاظم آثارهم على المدى المبعيد أو القريب ويتكاثر عددهم ، وحصولهم على جنسية البلد المضيف بحكم طول اقامتهم فيتسببون في عدة مشاكل اجتماعية وسياسية في مطالبتهم ببعض الحقوق الخاصة بهم كاقليات (٢٨) .

وعلى كل فان اندماج أى عنصر من العناصر في مجتمع جديد يتوقف على أربعة عوامل أساسية هي :

١ ـ قابلية العنصر في الاندماج في المجتمع الجديد ٠

٢ ــ سياسية الدولة وقوانينها التى تحد أو تسمح بهذا
 الاندمـــاج •

٣ \_ قابلية المجتمع المضيف باندماج العنصر الجديد ٠

٤ ـــ العامل الزمني المتوافر لهذا الاندماج ٠

ويمكن أن نعطى متسالا من الاقليم الشرقى في السودان لتوضيح الآثار الاجتماعية لتدفقات وتواجد اللاجئين في الاقليم ، مع ملاحظة اختلاف هذه الآثار بين العناصر الاريترية والعناصر الأثوبية على النحو التالى :

(أ) فاللاجئون الاريتريون خاصة المسلمون منهم ومن يتحدثون اللغة العربية هم أكثر اللاجئين ذوبانا في المجتمع الســـوداني

ولقد انصهرت كثير من القوميات الاريترية بالفعل فى المجتمع سن طريق التزاوج ، ونال بعض منهم الجنسية السودانية وتلقوا تعليمهم بالسودان ، وتقلدوا بعض الوظائف الرسمية والأمنية بالدولة وقد بدأ هذا الاختلاط والذوبان منذ امد بعيد وقبل التدفقات الأخيرة ، وقد تم هذا الاختلاط والاندماج الثقافى والاجتماعى بين القبائل الحدودية الاريترية والسودانية ، اذ لم تعرف هذه القبائل أى قيود ادارية أو جغرافية ، ونظرا لتداخل هذه القبائل الاريترية المسلمة والتشابه فى الملامح والثقافات والموروثات، فان التفريق بينهم يصبح أمرا صعبا .

(ب) أما الشق الثانى من اللاجئين من القبائل الأثيوبية الأخرى والمتواجدين فى الجزء الجنوبي من الاقليم الشرقى ، فأن أغلبهم يعتنقون الديانة المسيحية ويتسمون بالتعصب والانطواء على أنفسهم الى حد كبير وهم يتحدثون اللغة التعزنجية ، وعليه فأن انتشاد اللغة العربية بينهم محدود ، كما أن عاداتهم وتقاليدهم وثقافتهم وأساليب معيشتهم تختلف كثيرا عن القيم الموجودة فى المجتمع السودانى ، لذا فأن اختلاطهم محدود للغاية وبالقدر الذى يضمن تواجدهم دون مشكلات وسلط المجتمع المضيف ، والملاحظ انهم استقروا فى معسكرات معزولة .

### الآثـار الاجتماعية:

ربما تكون أكثر المشاكل حساسية بالنسيبة للاجئين هي المساكل النفسية المتردية التي تعيشها ، فالغربة والاقتاع من المجذور والقلق على المستقبل والوحدة ، أحاسيس مرتبطة بصعوبة الاختلاط الاجتماعي •

تؤثر ظروف الهرب من الأوطسان سلبسا على كيسان الأسرة بما يجعلها عرضة للتشتت وربها تحطيم كيانها ، وفي نهاية المطاف

تكون الأسرة تجمعا لأشخاص يربط بينهم المصير المشترك والظروف السياسية والموروثات الحضارية المشتركة ، ومن ثم نجد أن الهيكل العام للاجئي القارة الافريقية يتسم بالتفكك الأسرى حيث يعيش معظم اللاجئين كأفراد متفرقين أو أسر نووية Neculear بينما كانوا في وطنهم الام أسرا ممتدة (٢٩) · وتشكل الفتيات والنساء نسبة لا يستهان بها في أوساط اللاجئين وهن بهذه الأعداد لهن مشاكل اقتصادية واجتماعية وذلك لتفشى الأدية وصعوبة توفر العمل الثابت لهن · ولقد ذكرت جيني مرلن في فبراير ١٩٨١ ابان المؤتمر الدول الأول للاغاثة في افريقية ICARA فبراير ١٩٨١ ابان المؤتمر الدول الأول للاغاثة في افريقية الكمل والأحمل والذي عقد بجييف ، أنه من السهل أن نفيسم لماذا تكون النساء والأطفال أكثر اللاجئين معاناة ، فان ترك النساء الصيرهن هكذا يدفعهن نحدو الانحراف والذي يكون البغساء أكثر أشكاله شيوعا ، ومن ثم فان نسبة لا يستهان بها من النساء اللاجئات يمارسن البغاء مما خلق أمراضا اجتماعية خطيرة ·

تأثر اللاجئون ببعض العسادات والتقاليد من بعض الدول الافريقية الاسلامية حيث أن أعدادا من اللاجئين الاريتريين تأثروا بعادات وثقافة أهل السودان الاسسلامية والعربية مما أثر في طباعهم وسلوكياتهم (٣٠)، كما أدى الى تعلمهم اللغة العربية فتعلم كثير من أبناء اللاجئين الأريتريين والأثيوبيين اللغة العربية لا سيما الذين لم يتحدثوا بها من قبل، وهذا الأثر لا شك سيمتد على المدى الطويل الى داخل أثيوبيا وبقية القبائل الأخرى وسيكين اللغة)؛

### الآثار الثقافية للاجئين:

المشكلة الأسساسية التي تواجه اللاجئين عامة هي عملية التكيف الثقافي والخروج من مسببات الصدمة والاغتراب لاسيما في الأيام الأولى أو الشهور الأولى للجوء، ومن الحقائق الهامة أن

النبع الثقافى الذى يكتسبه اللاجئ فى بيئته الأصلية بمورثاتها الحضارية ( العادات والتقاليد والمعتقدات ) يجعله يصطدم بالواقع الجديد لخلق عملية التكيف والتأقلم ، ففى السسودان يعتبر الأثيوبيون اللاجئون فى الاقليم الشرقى ووفق حضاراتهم القديمة لهم من العادات والتقاليد والأعراف ما يميزهم عن كل الشعوب ، وقد بدأت بعض المدن فى الاقليم تتأثر بتلك التقافات الواردة والمتمثلة فى بعض السلوكيات كتقليد الشباب السردانى المطريقة اللبس والمظهر العام والنواحى الفلكلورية لا سيما فى الفنون كالتأثر بالأغانى والموسيقى الأثيوبية الصساخبة والرقص (٣١) .

ومن ثم فالاحتكاك المباشر بين الشباب في المدن يدنق قدرا من الصبغة المستركة والتقليد خاصة في المعتقدات الفكرية والأيديولوجية مما يؤثر سلبا على المواطنين الأصليين .

ولعل الوجسود المكثف للاجئين في الأقاليم الافريقية سمع ما هو معروف من تفشى البطالة سادى ذلك الى ازدياد نسبة الجريمة بصورة واضحة ، خاصة حوادث السرقة والنهب علاوة على ممارسة النساء للبغاء وكذلك التشاجر والسكر ، والتهجم والتعدى والاختطاف ، وتعكس هذه الجرائم مدى التشتت والتمزق الذى يعيشه اللاجئون ، وتعتبر هذه الجرائم أمراضا اجتماعية تنم عن المعاناة واللا مبالاة من جراء عدم الاندماج والظروف التي يعيشونها . فهناك أعداد كبيرة من اللاجئين لا يرغبون العمل والكسب على زيم واعتقاد حازم بأنهم لاجئون ولا يجب عليهم الكد والعمل فطالما هناك منظمات وهيئات أجنبية تمدهم وتتكفل بهم فلا داعي العمل وعندما لا يتحقق لهم ذلك يلجأون تلقائيا الى ارتكاب الجريمة (٢٢) .

ويرى أوزبل Ausabel أن للحرمان الثقافي آثارا تترتب عليه أنماط سبلوكية غير سعوية وانحرافات خطيرة كالسرقة والنهب

وممارسة البغاء وتعاطى الخمور والمخدرات وغيرها من الأمراض الاجتماعية والسيكولوجية ، وعليه فان الاحتكاك بين الشباب ينقل تلك الأنماط السلوكية في المدى القريب والبعيد عن طريق المحاكاة (٣٣) .

# الآناد الاقتصادية:

١ ـ يشكل اللاجئون بأعدادهم الكبيرة التي فاقت ٥ ملايين لاجي ضيغطا كبيرا على الخدمات الاجتماعية والمواد الاستهلاكية الاستراتيجية والتموينية • فلقد شهد الكثير من الدول الافريقية المستقبلة للاجئين نقصا واضحا في المواد الغذائية والتي نجمت في الأساس من ضعف الانتاج والظروف الاقتصادية الحرجة التي تسر بها معظم الدول الافريقية ، وبالرغــم من أن اللاجئين تصلهم بعض المواد الغدائية من خارج البلاد عن طريق المنظمات التطوعية الا أن جزاً كبيرا من موادهم الغذائية يتم شراؤها من السوق المحلى والتي هي أصلا لا تكفى بالكاد المواطنين الأصليين ، ولقلة المعروض من تلك السلع الاسبهلاكية الغذائية وزيادة الطلب على تلك السلع فقد أدى ذلك الى خلق نوع من الندرة واختفاء كثير من السلع ومن ثم تذبذب الأسعار السلعية وارتفاعها ارتفاعا مبالغا فيه • وهناك أعداد من اللاجئين يتلقون معونسات وهبات أو تحويلات تصسلهم نتيجة انخراطهم في أعمال تدر لهم قدرا مرتفعا من الدخل ، وهذه الفئات لا تعبأ بأسعار تلك السلع بل تتمادى في شراء تلك السلع وبأسعاد باهظة مما أدى الى خلق ازدواجية في أسعار تلك السلع وبالتالي أضرت بالسواد الأعظم من المواطنين ذوى الدخول المتواضعة أو الضعيفة •

لغاية ، فقد أدى اللاجئون أيد عاملة رخيصة للغاية ، فقد أدى ذلك الى استيعابهم في عديد من المهن كأعمال البناء وادارة المحلات العالمة كالفنادق والأعمال الزراعية وكساقهين وكباعة وعمال

للمقاهى والمخابز ، وبتلك الأجور الضعيفة وما يميز البعض من قوة احتمال وما اكتسبوه من مهارات فى خدمتهم ، وبذلك ضيقوا فرص العمل على السكان الأصليين ، ومن ثم أسهموا فى زيادة تفشى البطالة بينهم ، كما أن كثيرا من اللاجئين يحتكرون العمل فى المنظمات التطوعية حيث يتم تعيينهم مباشرة بواسطة تلك المنظمات دون اللجوء الى مكاتب الاستخدام وفى ذلك مخالفة لقانون اللحوء (٣٤) .

٣ ـ تملك المقتدرون من اللاجئين وأصحاب رءوس الأموال بعض العقارات واستثمار الأموال في أعمال الفندقة والمواصدات وكافة أوجه الاستثمارات واستقرارهم في المدن الكبرى ، وقد بدآ الأثر الاقتصادي والاجتماعي الطاغي للاجئين بأسواق تلك المدن مما يدل على هيمنة اقتصادية على بعض أوجه الأنشطة الاقتصادية فازدحمت الأسواق بهم لمدرجة أن بعض المواقع سميت بأسماء مدن اللاجئين الأصلية ، وتعكس تسمية بعض الأسماء وقي شرق السودان بأسماء بعض المدن الأثيوبية حقيقة ذلك (٣٥)

٤ ــ لقد تسبب أيضا وجود لاجئي المدن أيضا الى ارتفاع اليجارات المنازل والمحال التجارية وكافة المقارات ، وشكلوا عبئا بامظا في مجال الاسكان اذ اعتادوا على ايجار المنازل بمبالغ مرتفعة وذلك تحت اغراء الملاك والتكدس فيها بأعداد كبيرة وفي أوضاع صحية رديئة ، ففي معظم المدن الافريقية ارتفعت ايجارات المنازل وقد خلق ذلك ضائقة سكنية لاسيما للمواطنين محدودي الدخل .

ازدیاد مساحات السیکن العشوائی (الهامش)
 فالأکواخ والعشش وبیوت الصفیح والکرتون قد امتدت لتفرض بدورها واقعا جدیدا لابد من التعامل معه .

٦ ... ان الضغط الديموغراني الناجم عن تدفقات اللاجئين وقيام معسكراتهم لا سيما في المناطق الزراعية ونمو المدن بأعداد

اللاجئين اضافة الى السكان الأصليين على حد سواء ، قد أدى الى تعاظم الطلب على مواد البناء بفية بناء المساكن في المسكرات أو التوسع الزراعي ، كل ذلك أدى الى ازالة مساحات كبيرة من الأشجار ودن ثم الهبوط السريع في خصوبة الأراضي .

### الأبعاد الايجابية للجوء:

تحتم الموضوعية العلمية في عده الدراسة على الباحث وبعد أن تم عرض الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية للجوء أن يتعرض الى بعض الجوانب الايجابية ، بالرغم من أن الجوانب السلبية تفوق تلك الايجابيات ويمكن ايجازها كالآتى :

١ ــ ان موقف الدول الافريقية المستقبلة للاجئين قد
 اكسبها احترام وعطف العيالم رغم ظروف المعانة الاقتصادية
 والأعباء الجديدة إلتى تترتب على استضافة الحشود الضخمة

٢ \_ لاشك أن البلدان الافريقية قد استفادت بالفعل من بعض الأيدى العاملة للاجئين ، فقد غطى اللاجئون بعض مجالات العمل ، كما أن للاجئين قوة شرائية عالية ناجحة من ثروات أتى بها اللاجئون واستثمروها في البلاد التي هاجروا اليها ، كما أن الكثير منهم تصلهم تحويلات بالعملات الصعبة ، وعلى الرغم من أن لهذه الظاهرة آثارها السلبية اقتصاديا والتي تتمثل في ارتفاع تكاليف الميشة الا أنها لها جانبها الايعابي في انتعاش المتجارة والاستثمار .

٣ ـ استفادة الدول المستقبلة من الدعم الدولى والمساعدات التي برصلت للاجئين في مجال توفير الخدمات أو تدعيمها كانشاء المدارس والمرافق الصحية وموارد المياه والمساريع الانتاجية ، ففي حالة عودة اللاجئين عند زوال مشاكلهم ومسببات اللجوء ، لاشك أن هذه المرافق الخدمية والمسروعات ستؤول لسكان البلاد الأصليين .



UNHCR world Refugee Map, 1993. (1)

- (Y) هشام خليل فهيم : مشكلة اللاجئين في أفريقيا . وأثرها على علاتات النبوبيا بكل من الصومال والسودان رسالة ماحستين غير منشورة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ١٩٩١ .
  - (٣) المرجع السابق ، ص ١٦ ٠
- (٤) أحمد حسن الزيات وآخرون المعجم الوسيط ، الجزء الثاني \_ عطبعة مصر \_ القاهرة ١٩٦١ ، ٨٢٢ ·
- American Encyclopaedia, vol. Q. 1985, p. 924.
- (٦) محمد شريف غربال : الموسوعة العربية الميسرة ، مؤسسة غرانكلين للطباعة والنشر \_ ص ١٥٣٧ -
- Britanice Encyclopuaedia, V. G. 1985, p. 998. (V)
- (٨) غسان معروف الارناؤوط: اللجوء في التقاليد العربية الاسلامية ـ دكتوراه في القانون منشورة ، جنيف ١٩٨٧ ، ص ١٠ ٠
  - (٩) هشام فهیم خلیل ۔ مرجع سابق ، ص ١٥٠
    - (١٠) المرجع أعلاه من ٧٠
- (۱۱) ملك الشيشيني : لاجئو المدن في غرب افريقيا ( المنسيون في الأزمة المفوضية المسامية لملامم المتحدة ـ اللاجئون ـ العدد ـ السنة الأولى ١٩٨٥ ٠
- Europa publication Ltd, African South of Sahara, (N) London 1989, p. 175.
- UNHCR-WORLD REFUGEES MAP 1994. (\r)

- (١٤) حيرية ترفيق مجاهد : مشكلة الحدود بين الصومال واثنوبيا \_ مكتبة نهضة الشرق \_ القاهرة ١٩٨٦ \_ ص ٧٠
  - (١٥) هشام خليل : مرجع سابق . ص ٢٥
    - (١٦) المرجع السابق \_ ص ٢٦٠ ·
  - (۱۷) هشام خلیل ـ مرجع سابق ، ص ۲۷
  - (۱۸) هشام خلیل \_ مرجع سابق ، ص ۲۷ ·
- Idris Laila M.: Encironmental refugees, The Case of (14) environmental refugees from northerd horodofan to Gradurman, Kartoum uniu., Kartoum 1985, p. 8.
- (٢٠) صلاح الدين حميدة : ظاهرة التصحر في منطقة الساحل في غرب الفريقية ـ جامعة القاهرة ١٩٨٤ ·
- Gorman, Robert F.: Taking stock of the second (Y) international Conference Assistance to Refugees in Africa, Journal of African Sudies, No. 1, vol.
  - (٢٢) جمهورية السودان ـ ملخصات الوثائق الخاصة بالهجرة ١٩٨٧ ·
- (۲۳) جمهورية السودان ـ العرض الاقتصادى ١٩٨٥/٨٤ الخرطيم ١٩٨٥ ـ من ٣٠٠ .
  - (٢٤) المرجع السابق ، ص ٦٤ ٠
- I.L.O., unher towards Self, Reliance A programme of (Yo) Action for refugees in Eastern and Central Sudan, Geneva 1984, p. 15.
- Peter Nobel: Refugee law in the Sudan, A research (Y1)
  Report with refugee Conventions and the regulation of Asylum act 1974, Sweeden 1982, p. 95.
- (٢٧) خليل حسن محمد ! الأبعاد الانتصابة والاجتماعية لتدفقات اللاجنبز في السودان ، ١٩٨٧ ، ص ٩٨ ·
- (۲۸) مشكلت اللاجئين في السودان الماضي والحاضر والمستقبل دراسة مبدانية رئاسة الاقليم الشرقي كمنذ ١٩٨٦ بن ١٠٨٠

- (٢٩) نشرة صادرة عن المفوضية السامية للاجئين · عام ١٩٨٥ \_ جنيف سويسرا \_ ١٩٨٥ ·
- (٣٠) منى السيد عثمان : الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهجرة اللاجئين لاقاليم شرق السودان ـ القاهرة ١٩٨٩ ، ص ٧٥ ٠
  - (٣١) المرجع السابق ، من ٨٥٠
- A. Osman & Ibrahiem Al Kursany : The impact of (YY) Social Services in Refugees a effected Area in the refugees Sudan, Kartoum, 1984, p. 30.
- D. P. Ausabel, How an Reversible and the Cognitive and ("") motivational effects of Cultural Deprurativations, New York. 1984, p.22.
  - (٣٤) منى المبيد عثمان ـ مرجع سابق ، ص ٩٤٠
  - (٣٥) خليل حسن محمد \_ مرجع سابق ، ص ٩.٤ ٠



### المراجب العربية:

- ١ أحمد حسن الزيسات وآخرون : المعجم الوسيط \_ الجزء
   الثاني \_ مطبعة مصر القاهرة ١٩٦١ .
- ۲ جمهورية السودان : العرض الاقتصادى في ۱۹۸٥/۸٤ .
   الخرطوم ۱۹۸۰ .
- ٣ \_ \_\_\_\_ السودان : ملخص الوثيانق بالهجرة ١٩٨٧ .
   الخرطوم ١٩٨٧ .
- ع حسن خليل محمد : الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لتدفقات اللاجئين في السودان وأثرها على مسار التنمية ـ الخرطوم
   ١٩٨٧ .
- حورية توفيق مجاهد مشكلة الحدود بين الصومال وأثيوبيا \_
   مكتبة نهضة الشرق ١٩٨٦٠٠
- ٦ صلاح الدين حميده : ظاهرة التصحر في منطقة الساحل في غرب افريقيا رسالة ماجستير غير منشورة ـ معهد البحوث والدراسات الافريقية جامعة القاهرة ١٩٨٤ .
- ٧ ـ غسان معروف الأرناؤوط : اللجوء في التقاليد العربية
   الاسلامية جنيف ١٩٨٧ .
- ٨ ــ محمه شريف غربال: الموسوعة العربية الميسرة ــ مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر
- ٩ ــ ملك السيشينى : لاجئو المدن في غرب افريقية ( المنسيون في الأزمة ــ المفوضية السامية للأمم المتحدة ــ العدد الأول
   ١٩٨٥

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

 ١٠ منى السيد عثمان : الآثسار الاجتماعية والاقتصادية لهجرة اللاجئين لاقليم شرق السودان ــ القاهرة ١٩٨٩ .

١١ هشام فهيم خليل: مشكلة اللاجئين في افريقية ، واأثرها على علاقات أثيوبيا بكل من السودان والصومال ـ رسالة ماجستير غير منشورة ـ كلية الاقتصاد والعلوم السسياسية جامعة القاهرة ١٩٩١ .

### الراجع الأجنبية:

- A. Osman & Ibrahem Alkusany: the impect of social Services in Refusees affected Area in the Refugees Sudan, Khartoum 1984.
- 2. American Encyclopaedia, Vol. G, 1985.
- 3. Britanica Encyclopaedia, V. G. 1988.
- 4. D. P-Ausabel: How Reversible and the cognitive and motivational effects of Cultural Deprivation, New York, 1984.
- Europa publication Ltd. Africa South of the Sahara, 1989.
- Gorman, Robert F., Taking stock of the second international Conference on Assistance to Refugees in Africa Journal of African Studies, No. 1 Vol. 14.
- 7. Idris, Laila M., Environmental refugees, the Case of environmental refugees from Northern Kordfan to Om-durman, Khartoum Univ., 1985.
- 8. I.L.O., UNHCR towards self reliance A programme of ation of refugees in Eestern and Central Sudan, Geneva 1984.
- 8. Peter Nobel: Refugees law in the Sudan, A research report with refugee Conventions and the, regulation of Asylum, Oct. 1974, Sweeden 1982.
- 10. UNHCR, world refugee, Map 1993.
- Refugees, Sierraleone, Sanctuary in the city. No. 80. November 1990.



# الأسئلة والتعقيبات على

# ورقة الدكتورة سلوى درويش

### ( اللاجئون في افريقيا )

## ـ تعليق من طالب اريتوى:

أشارت د ملوى الى بعض النقاط:

★ اریتریا قامت ککیان غـریب فی افریقیا فکأنها قامت
 مثلما قامت اسرائیل

★ اريتريا وجدت لتهديد الأمن العربي ٠

★ اللاجئون الاريتريون لجاوا نتيجة صراع على السلطة ولكنهم هاجروا الى السودان نتيجة حرب ثلاثين سنة .

### \_ تعليق أ • د عبد العظيم رمضان :

★ اللاجئون الأفارقة ، اللاجئون في آسيا ، الفقر موجود .
 فهرب الناس من أوطانهم وذهبوا الى بلاد غنية حيث يستعبدوا هناك ، وخطر ببالى أن حكم ماركوس الشيوعي هو تطور المجتمع

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

البشرى الى الحكم الشيوعى وحدث انحراف عن المسار ، لأن العالم بدأ يعود الى مرحلة العبودية العالمية وليست عبودية محلية حقيقة الأمر ان من يسافر منا الى الخارج يجد كما من الناس يهاجرون من أوطانهم ويحاولون أن يجدوا لقمة العيش يكتسبونها بمشقة كبيرة جدا · ان الاستغلال الرأسمالي في العالم يزداد والمجتمع البشرى كله يتخذ شكل طبقتين الأولى طبقة الأثرياء الأغنياء مطبقة ليست لديها رحمة مد وطبقة ثانية لفقراء يتحولون الى عبيد ، وفي الواقع الصورة قاتمة لأوضاع اللاجئين ·

### - تعليق الدكتور أحمد عوض:

#### لى ملاحظتــان :

★ الملاحظة الأولى ان د · سلوى أشسارت الى الفولانى ولهم
 أكثر من اسم ، فى الحقيقة كان المفروض اسسستعمال أكثسر هذه
 الأسماء انتشارا ·

★ الملاحظة الثانية: ان الأستاذ الدكتور عبد العظيم رمضان كانت مقارنت صحيحة بخصوص العبودية ، حيث أن العبودية انتقلت من العبودية الفردية الى العبودية الطبقية الى ما نسميه اليوم بالعبودية الدولية ، فهناك عبودية لشعوب متقدمة لشعوب الخرى المعمد منها ،

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# الجاليات العربية في افريقيسا

حلمي شعراوي



# الجاليات العربية في افريقيا حلمي شعراو ي

#### مدخسل

لم تتوفر بعد دراسات معمقة حول « الجاليات العربيه في افريقيا » بهذا التحديد ، سواء بسبب اختلاط مفاهيم « الجاليات » و « المهاجرين · النخ أو بسبب اختلاط الحديث عن « الثقافي » و « المحضاري الي جانب السياسي والاقتصادي ، مع الديني واللغوي · النخ · وكان حديث « التأثير » و « الانتشار » و « الدور » والتاريخ غالبا أيضا في أحيان كثيرة · وفي أحدث مجلدين عن العلاقات العربية الافريقية ، أحدهما عن مركز دراسات الوحدة العربية ١٩٨٤ (١) والآخر عن قسم التاريخ جامعة القاعرة الوحدة العربية الكبيرة الباحثان اللذان تناولا هذا الموضوع بعنوانه وليس مصادفة أن كاتبي البحثين في هذين المجلدين قد لجآ كثيرا الي الخبرة المباشرة أو القريبة من ذلك ، وكان الجاليات العربية يكتشف وجودها بعد عدة قرون من وفود الآلاف من أبناء العروبة الي النحاء القارة المنحاء القارة التعربة الماقاة الماقاة المناء العروبة الي النحاء القارة المناء المناء

في غير مذا الاطار تعرضت عشرات الكتب الهامة لموضوعات انتشار العروبة والاسلام في افريقيا ، أو التأثير الحضارى العربي في افريقيا (٣) ويتطرق القليل منها لمساهمات الأفارقة في الثقافة أو الحضارة العربية (٤) ، وكلها تقريبا تنطلق من رؤية الذات للآخر بأكثر مما تبحث عن تفاعل الذوات العربية الافريقية سلبا وايجابا ، لذلك ، وبعد تلك الدراسات الأولية التي تمت ، وإزاء الاطار « الذاتي » العربي الذي أربك معالجتها ، لا يبدو ثمة جدبد يضاف ، ولكن الجديد حقا هو التساؤل حول ما اذا كان يبقى في التطورات الافريقية ، أو الافريقية العربية ، حاليا مجسال لفضية الحاليات العربية ؟

تحاول هذه الورقة طرح الاطار العام للقضايا التي ارتبطت بوجود « جاليات أو « أقليات » عربية في افريقيا على النحو التالى :

١ ـ خريطة الوجـود الاجتماعي ( في شرق افريقيـا ) أو الاقتصادي ( في غربها ) لهذه الجاليات وأثره في تكوين الصورة أو ترتيب بعض الآثار السياسية في مرحلة الاستقلال الوطني .

٢ ـ كيفية تعامل قيسادات التحسرر الوطنى العربيسة أو الافريقيسة مع هذه الصسورة في السنينيات وحتى منتصف السبعينات، ثم تعامل مرحلة التعاون العسربي الافريقي في الفترة النفطية مع مسألة الجاليات العربية في افريقيا ٠

٣ ـ أثر التطورات الحديثة وتهميش حركة القارة على مساله « الجاليات ، والظواهر الجديدة التي بدأت تتبلور بمسا قد يطرح المشكلة بشكل جديد في المستقبل القريب أو البعيد ٠

# أولا : خريطة وجود الجاليات العربية في القارة تاريخيا :

ان وجود أكثر من نصف الشعوب العربية أو مساحة الوطن العربي على أرض القارة الافريقية ، لاينفي تكوين جاليات أمن أبناء

هذه البلاد في قطر افريقي أو آخــر ، مشــل وجود جاليات من ابناء العرب في هذا القطر الافريقي أو ذاك • ومن هنا فلا مجال لنحرج من الحديث عن ﴿ جَالِياتِ عَرَبِيةً ﴾ في منطقــة الارتبــــاط بمخافة ـ فصل العرب عن الافريقيين ولا شك أن هذا وضع يختلف عن الحديث عن و المستوطنين الأوربيين ، الذين غرسوا في أنحاء من القارة بهدف « اداره الاستعمار ، في هذه المنطقة أو نلك ، دون أنة نية لحمل خصائص الجاليات الراغبة في الاندماج الاجتماعي في النهاية • ورغم ما توحى به حالة جنوب افريقيا من اختلاف نسبير في وضم المستوطنيين فاننا لابد أن نقدر الاطار السياسي القهري الذي فرض هذا الاختلاف في الصورة · يبقى التشابه أو المفارقة قائمة بالنسبة للجاليات الآسيوية خاصة في شرق وجنوب القارة ، ومع ذلك فان ظروف « احضارهم ، عن طريق القوى الاستعمارية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر أو الأول من القرن العشرين لاستغلالهم المباشر ومحاصرة وجـودهم في نفس الوقت في اطـــار السياسات الاستعمارية المحلية ، مما يجعلهم موضيع تساؤل حتى الآن ، رغم أن الاجماية التي فرضت في جنوب افريقيما قد شملتهم بالضرورة ، اذاء خيمسار الاندماج الذي تأكد لكافة « الحالسمات الأجنسة،

أدت تفاعلات عربية افريقية الى بلورة خريطة الجاليات العربية في افريقيا على النحو التالى :

ا ـ الهجرات الخليجية الى القرن الافريقى وشرقى القارة: وهى هجرات تمتد فيما قبل التاريخ الاسلامى حاملة اليمنيين الى أراضى أثيوبيا والصومال، كما حملت أبناء أثيوبيا أنفسهم الى اليمن ومشارف مكة نفسها يوما ما ومنتوج ذلك الاجتماعى فى أثيوبيا واليمن أكبر من أن يحسب من خلال بضعة آلاف من اليمنيين الآن فى أثيوبيا "

وبالمثل حدث ذلك على طول الساجل الشرقى لافريقيا وفى المحيط الهندى حيث وصلت الهجرات العربية الى موريشيوس ومدغشقر وجزر القمر وزنجبار فى المحيط ، كما استقرت الهجرات العربية على الساحل من زيلع شلمالا الى سوفالو بموزمبيق مقابل هجرات من مدغشقر نفسها الى الساحل اليمنى (٥) وتكوين دويلات عربية افريقية على ساحل كينيا وتنزانيا مثل لامو وكلوا ولينلدى وباتا ٠٠ الخ وهذه التكوينات المتنوعة فى المحيط والساحل تجعل وباتا بعد ذلك وصفا لعناصر ناتجة من عملية الاندماج الطويلة دفعتها ظروف للاجتفاظ بتميزها وبما لا يجعلها معبرة عن كل الوجود العربي فى هذه المنطقة (٦) ٠

٢ ــ التبادل التجاري داخل القارة : أنتجت رحلات التبادل التجاري وفق نمط التجارة البعيدة العربي ، ودخول عناصر أفر رقمه مرحلة التسويق البضاعي بدورها ، امتدادا للعسرب كتجار ثم جاليات تجارية شبه مستقرة في أوغندا وزائير ورواندا وبوروندي أساسا وبدرجة أقل في زيمبابوي وموزمبيق ، وتسميجل آثار زيمبابوى في القرن الثالث عشر تجارة هذه الملكة في الذهب مع العرب كما تسمجل وثائق البرتغاليين مظاهر الحصمارة الافريقية على ساحل موزمبيق في القرن الخامس عشر ١٠ ان هذه المرحلة التجارية تسجل مشاركة عربية افريقية في أنماط النمو الاقتصادي كان الاسترقاق أحد مظاهره في كافة القارات مثلما كانت دعوى تحرير الرقيق لظروف تطور اقتصادى اجتماعي آخر في قارة دون أخرى ! (٧) ولذا فليس صدفة أن هذه الفترة من القرن الثامن وما بعده قد شهدت اقامة المراكز الحضرية المستركة أيضب على الساحل الافريقي الشرقي ، بينما أصبح « التحضر » أوروبيا فقط. بعد ذلك بسبب علاقات الاستغلال الرأسمالي وليس التبادل التجاري السابق ، كما فارق ذلك بين تكون الجاليات - على المستوى العربي -وتكون جماعات المستوطنين ــ على المستوى الأوروبي .

٣ ــ النفود الامبراطوري العربي : أدت تطورات عربية معه وفة الى اقيام سلطنات وممالك عربية قوية في اطراف العالم العربي \_ سواء في المغرب أو في جنوب الجزيرة العربية ( في مسقط وعمان ) بين القرن العاشر والتاسع عشر ، وليمتد نفوذ كل منها في المنطقة الافريقية » مقابل امتداد « المركز العربي » في آسيا · وهذه هي الفترة التي وصل فيها النفوذ العربي الى حد اتخاذ سلطنات عمان مقرها في زنجبار في منتصف القرن التاسع عشر ، مع وجود عربي كثيف في المحيط الهندي وشرقى افريقيا ٠ وقد كان ذلك عصر الامبراطوريات بطبعه على المستوى الافريقي نفسه ، بنفس الأساليب ولنفس الأهداف التجارية من تبادل المواد الخام والرقيق وسلم بع التبادل الأخرى ٠ تمثل ذلك في قيام مملكة غانا ثم سقوطها بين القرن السادس والثالث عشر على يد امبراطورية مالى في غرب افريقياً ( القرن ١٣ ــ ١٧ ) ثم سلطنات الفولا التي صارعت ممالك الهوسا واستقرت في قلبها بسوكوتو بنيجريا وحتى الكاميرون ، ومثلها كان الصراع بين ممالك الشونا والمتابيلي والزولو بالجنوب الافريقي ، وكانت كلها ـ عربية وافريقية ـ متشابهة في النمط الاقتصادي والعسكري تقريباً مع احتلاف في الأنماط الســـياسية ، وكان من المفروض أن تنشأ على أساسها نظم الدولة الوطنية التي تصارع التطور الأوروبي المتآني معها ، ولكن الرأسمالية الأوروبية كانت أسرع في النمو وأقوى في السلاح فدمرت الجميع أفارقة وعربا في أنحاء القارة لصالح الرأسمالية التجارية الأوروبية بهذه النظرة نعود الى قراءة تاريخ السلطنة العربية الخليجية في شرقي افريقيا التي اتخذت زنجبار قاعدة لها ومتحاورة مع مملكة الباغندة وخديوبي مصر لتقسيم النفوذ في النصف الثاني من القييرن التاسع عشر ﴿ ولقد أدى انهيار « المملكة العربية » كلها بعد ذلك الى أن تعيش الجاليات مرارة الهزيمة الشاملة لا ذكريات المجد المسترك أو المنفرد. في منطقة الشرق الافريقي ٠ ولأنهم بقوا كجالية كبيرة نسبيا بعد البريهة فقد بقى في العلاقات الاحتماعية عار تجارة الرقيق التي

لم تعد تشارك فيه المالك الافريقية بعد استقرار الاستعمار مع أشكاله الجديدة للاسستغلال وفي نفس الوقت راحت الادارة الاستعمارية في غرب افريقيا تمحو آثار استرقاق الملايين من المنطقة لصالح المزارع الراسسمالية في أمريكا الشمالية والجنوبية حتى لاترددها الذاكرة الافريقية أو تستثمرها الذاكرة العربية ضد هذا المسكر الجديد و

ليس صدفة أن شهدت منطقة الخليج نفسها كثافة فى العضور الافريقى لم تجر عليها دراسة جيدة فظلت توصف من خلال ظاهرة الرق ، حتى عرفنا ثورة الزنج فى منطقة الخليج والتى ضمت عناصر زراعية وتجارية وامتد سلطانها لعدة عقود على مساحة واستعة فى العالم العربى ، ولايمكن أن يكون هؤلاء مجرد رقيق ولا آثارهم حتى الآن فى العائلات العربية يمكن أن تؤكد لك (٨) ٠

٤ ـ الامتداد المغاربي في غرب افريقيا : لانحتاج هنا الى تكرار القول بالاستقلالية النسبية التي تمتعت بها الممالك والسلطنات الاسلامية في القسم الغربي من العالم الاسلامي منذ العصر الأموى المتدادا من الفاطميين والمرابطين والموحدين الى آخر للك الممالك التي لم يتجاوز نفوذها الحدود التونسية الا في الفترة الفاطمية التي وصلت القاهرة ٠٠ وقد أدى ذلك في أكتسر من فترة الى تكثيف علاقة هذه المالك المغربية بالممالك والامبراطوريات الافريقية في غربي افريقيا بما عسوف من الفة لهذه المنطقة بنمط المرابطية «المرابوط حاليا) بل وتكوين معسكراتهم التأسيسية احيانا في المنطقة الافريقية (بن ياسين) (٩) .

وكان من آثار ذلك تكوين فرق عسكرية كاملة في الجيوش المغربية من أبناء غرب افريقيا حاربت في الأندلس وشساركت في الفترجات المغربية الاسلامية .

وقد سجل ابن بطوطة وغيره مقابلاته مع أبناء المغسرب في عاصمة مملكة مالى في القرن الرابع عشر كما سجل غيره وجودهم فترة غزوات المنصور الذهبي في القرن السابع عشر وقد يفسر هذا التفاعل التاريخي وجود الآلاف من أبناء المغرب وما يسمون الآن « بالموريتانيين » في منطقة الغسرب الافريقي وخاصمة في السنغال ، ولم تعرف توترات تتعلق بهذا « الوجود المغربي » أو للجالية المغربية للوريتانية في غربي افريقيا الا في العقود الأحرة ، اشارة الى حضورهم التاريخي العميق .

٥ ـ استجلاب اللبنانيين الى غسرب افريقيا : تكاد ظروف وجود اللبنانيين والسوريين في غرب افريقيا تشبه ظروف وجود الآسيويين ( وخاصة الهند ) في شرق وجنوب القارة ، وليس مثل الوجود التاريخي للعناصر العربية الخليجية ( في الشرق ) أو المغربيه ( في الغرب ) · فرغم ما تشير اليه بعض الرحالة مثل ابن بطوطة عن مقابلته لبعض أبناء الشرق في عاصمة مالي ( القسرن ١٤ ) بل واشارة مؤرخ افريقي مثل يوبوهاما الى اختلاط الفينيقيين بعناصر افريقية شكلت قبائل التكرور والسيراكول في مملكة غانا القديمة (١٠) فان ذلك لم يكن الأسياس على أي حال لتشكيل العروفة حاليا ·

ذلك أن الدراسات العربية والافريقية والأوروبية على السواء تحصر فترة بداية الهجرة السورية اللبنانية الى السنغال وبفية غرب أفريقيا بين عام ١٨٦٠ – ١٨٨٠ (١١) وان الفرنسيين ، ثم الانجليز ، هم الذين رتبوا حضور السوريين واللبنانين من فقراء الجنوب اللبناني في الغالب ليدفعوا بهم الى المناطق الداخليه الصعبة لتنشيط حركة المحاصيل النقدية ( الفول السوداني ) حيث كان يصعب على الأوروبي العيش في هذه المناطق ، وبالمثل أتاح لهم الانجليز الفرصة في نيجيريا لتنشيط نفس المحصول في الشمال بل

وحضر الوزير الليبرى ادوارد بلايدن لزيارة لبنان أكثر من مرة في شمانينات القرن التاسع عشر لحث اللبنانيين على الهجرة الى ليبريا لتنشيط محصول المطاط (١٢) مذا هو النمط الذي جاء به بضعة آلاف من اللبنانيين للمنطقة على نحو ما جيء بالآسيويين لبناء السكك الحديدية ( خط ممباسا - كمبالا ) في مناطق لم يقبسل العمل فيها الأفارقة أو العرب في شرق افريقيا .

وقد كان لمنافسة العناصر الأوروبية نفسها فضلا عن منافسة التجار الأفارقة أثر في محدودية عدد اللبنانيين والسوريين في غربي افريقيا حتى أن مجموعهم الكل بالمنطقة مع بداية الستينيات من هذا القرن لم يزد عن ٣٠ ـ ٠٤ ألف أسرة وفق عدد من البحوث في هذا الصدد ٠

ولقد تعددت أشكال نشاطهم التجارى من بلد لآخر وفق نوخ الشروات المتوفرة بها بالطبع ، من تجارة الأقنشة وبضائع الاستهلاك المالوفة في بلاد مثل السنغال وغينيا الى تجارة الماس في سيراليون ، الى حركة النقل في نيجيريا ، وقد أتاخت تجارة مئسل الماس ثراء فاحشا للبعض بالطبع كما أتاح النمو الرأسمالي في ساخل العاج لفترة ظاهرة مماثلة ، بينما بقيت أعداد أخرى في بلاد كالسنغال محاصرة في المحلات الصغيرة الني لايصل رأسمالها بضعة آلاف على نحو ما يشاهدة الزائر لداكار حتى الآن ،

ولا تسجل مختلف الدراسات انشغال هذه الجالية بتكوينات اجتماعية أو ثقافية قوية تجعل الادارة الاستعمارية وخاصة الفرنسية تسمح لهم بأى حضور سياسى ، بقدر ما جعلتهم فى المواجهة مع المجتمع الافريقى فى مجال التجارة الصغيرة أو الوسيطة أو السمسرة بما عرضهم لأشكال من التمرد على وجودهم من قبل الافريقيين كلفا احتدت الأزمات الاقتصادية .

كذلك لم يشكل السوريون واللبنانيون للدؤلة الأم رصيدا سياسيا يذكر في افريقيا عكس الحال مع المغتربين في أمريكا الشمالية أو الجنوبية ، ولاتشماهم بعناية تذكر انشطة الجامعية الثقافية اللبنانية الا منذ وقت قريب · ولذلك فانهم رغم حيويتهم الاقتصادية في المنطقة لم يدخلوا بدرجة تذكر اطار التفاعلات العربية الافريقية المعروفة ايجابا أو سلبا كما سنرى ·

# ثانيا : تفاعلات ما بعد الاستقلال : تضخم اقتصادي وتحجيم سياسي

تضاعدت موجة الاستقلال مع بداية الستينيات بضغط حركة السعوب الرائدة في هذا المجال وهي التي سميت بدول التحرر الوطني أو ما أسماه سميرامين «عصر باندونيج ١٩٥٥ – ١٩٧٥ (١٢)٠ وقد اختلظت في هذه الفترة تطلعسات الشعوب « لحق تقسرير المصير » وحكم « نفسها بنفسها » مع محاولات القوى الاستعماريه الغربية التقليدية للالتفاف على هذه التطلعسات باستمرار السيطرة بشكل غير مباشر عن طريق نقل « الادارة » لأبنساء البلاد وابقاء الهيمنة الاقتصادية والعسكرية والسياسية بأشكال أخرى ، وكانت القوى الاستعمارية قد رتبت لذلك بشكل أو بآخر عن طريق عدة الليات معروفة من اثارة الانقسامات القبليسة ، وترسيم الحدود بطريقة تثير النزاعات بين الدول ، وصياغة سياسات التعليم نفسها بطريقة تثير النزاعات بين الدول ، وصياغة سياسات التعليم نفسها لتضمن الولاء الى جانب الثروات ، الغ ، ومن هذه الآليات أيضا ما تركته خاصا بوضع الجاليات الاجنبية في هذه الدولة أو تلك ما يثير الاضطراب في علاقاتها بأهالي البلاد ،

وقد اختلف وضع « الجاليات العربيـــة ، في هذا الصدد ، بمنطقة شرق افريقيا عنها في غرب القارة ، تبغا لفارق الأوضــــاع والتاريخ الاجتماعي الاقتصادي للجالية .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ا \_ فغى شرقى افريقيا : كانت الحاليسات العربية ضمن موروث تاريخى طويل ، كان فيسه العرب حكاما تارة ، وعناصر مندمجة تارة أخرى ، وكان الاختلاط الطويل قد نشأت عنده طواهر اجتماعية مثل اللغة السواحيلية وحالات التزاوج والاختسلاط ، مثلما انعكس في أوضاع اقتصادية لم تصل لحد الاحتكار وان تجسدت في التجارة الصغيرة أو بعض مظاهر الاقطاع الزراعي في زنجبار ٠٠ الغ ٠

وكان الانجليز يدركون مخاطر هذا الموروث على مركزهم فى المنطقة ، فقسموا جزءا من الادارة ومجلسها التشريعي مبكرا على الجاليات الآسيوية والعربية ليعطوا مقعدا منفصلا في مجلس كينيا وأوغندا للعرب وحوالي ٣٠٪ من المجلس في زنجبار وخططوا ساحل كينيا ليتركوا شريط ممباسا تحت النفوذ العربي الغالب وليتركوه عند الاستقلال في وضع « تقرير المصير » كشوكة في جسد الاستقلال الكيني و وازاء مساهمه العرب القوية في الحركة الوطنية لاستقلال زنجبار في اطالم الاوضاع الطبقية القديمة ( غلبة الاقطاع العربي ) فقد تعامل الافريقيون مع هذا التصاعد باعتباره « طلب العرب للسلطة والنفوذ في شرقي افريقيا » منافسة في كينيا ) •

لذلك ما ان انطلقت موجة الاستقلال الوطنى فى المنطقة حتى تفجرت كل هذه المشكلات فى وجه الحركة الوطنية و « الجاليات الأجنبية ، فى وقت واحد ، بدأت مساعر المنافسة والأحقاد التاريخية بين القوى الاجتماعية الافريقية الصاعدة وهذه الجاليات بأكثر مما توجهت للعدو المركزى وهو الاحتكارات والسلطات الأوروبية ، وبدأت المنافسات مع سلطة زنجبار التى تشكلت لصالح الطبقة العربية السائدة ، وبدأت مشكلة انفصالية الساحل الكينى ،

ومع توجه معركة الوطنية العربية بقيادة عبد الناصر في الشمال الى معاداة النفوذ البريطاني في هذه المنطقة من افريقيا ، فقد حول الانجليز الرد على هذه الموجة الى قلب العرب المقيمين فيها ضمن آليات عديدة لمواجهة الناصرية .

لكن هذه المعركة بقدر عمقها ودلالتها لم تستغرق وقتا طويلا الا فيما بين ١٩٦٤/١٩ تقريبا وهى الفترة بين تصاعد مؤتمرات الشعوب الأفرو آسيوية والموجات الشعوبية المرافقة لها ، وبين قيام منظمة الوحدة الافريقية وموجة التصالح التى اقترنت بها · وكانت الناصرية قد أخذت درسا من الموقف الهندى تجاه مسألة الجاليات الآسيوية وهو الذى حدده نهرو بوصفهم موضم الاختيار المهائى بين المواطنة الافريقية والمواطنة الهندية (١٤) وكذلك أدى سقوط السلطة العربية فى زنجبار فى يناير ١٩٦٤ الى القرار العربى الحاسم فى هذا الاتجاه بالتعامل الايجابي مع التحديات الافريقية · وقد ساعد ذلك على تهدئة وضع الجاليات العربية فى شرقى افريقيا فى ساعد ذلك على تهدئة وضع الجاليات العربية فى شرقى افريقيا فى تلك الفترة الاعتبارات التالية :

(أ) ان منطقة الخليج التي نزح منها معظم عرب شرقى افريقيا ، لم تكن قد استقلت بعد ، كما انها كانت منطقة نفس النفوذ البريطاني السائد في شرقى افريقيا الى جانب أنها كانت مازالت منطقة فقيرة غير جاذبة لحركة عودة الجاليات اليها في ظل اضطراب الحرب الوطنية في عدن والصراع المصرى السعودى في شبه الجزيرة العربية ٠٠ الخ .

(ب) أن العرب كانوا قد استكانوا منذ هزيمتهم السياسية أمام القوى الاستعمارية البريطانية والبرتغالية في القرن التاسع عشر ليتحولوا الى قوة تجارية محدودة من الدرجة الثالثة بعد الانجليز والأسيويين بما جعلهم يعيشون حياة متواضعة في محلات وعمليات تجارية بسيطة ، وثقافة محلية (سواحيلية) أقرب لنعطهم ب

(ج) كانت حركة التحرر الوطني العربية في مصر والجزائر والسودان خاصة قد استقر قرارها على التعامل مع المنطقة الافريقية كجزء من حركة التحرر العالمية ضد الاستعمار ــ في ظل صراع شامل على المستوى العالمي بنفس الاتجاه ــ ومع القبول بالحد الأدني لقيادات الاستقلال الوطني ، ، والذي كان في مقدمتــه شخصيات مثل نيريري وكنياتا وهيلاسلاسي وفي جو رغبة كاسحة لانشاء واستقرار منظمة الوحدة الافريقية ، ومن هنا كانت ضرورة احترام الأوضاع منظمة الوحدة الافريقية ، ومن هنا كانت ضرورة احترام الأوضاع في شرقي افريقيا وعدم تصعيد النزاع بسبب الجاليات مثلما سجلن ذلك قضايا المياه أو اريتريا أو جنوب السودان ١٠٠ الن ٠٠

(د) أدى استقرار الأوضاع النسبى للجاليات فى هذا الاطار الى تركيزهم على النشاط الاقتصادى الذى حققوا فيه تقدما ملحوظا مع النخبة الاجتماعية الافريقية الجديدة والجاليات الآسيوية بقدر ما عزلوا لفترة عن المشاركة والنفوذ السياسي .

۲ - فى غربى افريقيا: اختلف الوضع بالنسبة للجاليات العربية (سوريين لبنانيين - مغاربة) منذ البداية ونركز هنا على وضع السوريين اللبنانيين ، حيث بدا المغاربة أكثر اندماجا واستقرارا فى السنغال أساسا .

وقد عرفنا من قبل أن هذه المجموعات من المهجرين السوريين اللبنانيين ، قد تم استجلابها بطريقة عمدية على يد الفرنسيين أساسا أواخر القرن التاسع عشر لهدف اقتصادى محدد يتعلق بتنشيط زراعة الفول السودانى ، ومعنى ذلك أنهم لللهم على طريقة المستوطنين لوجود محدود كما ذكرنا من زرعهم على طريقة المستوطنين الفسهم الذين لم يستطع الكثير منهم تحمل مصاعب البيئة الصحراوية في هذه المنطقة ،

تكثف وفود الجاليات السورية اللبنانية \_ نتيجة هذه الاعتبارات في الداخل أي في المناطق الريفية خاصية في بداية

وصولهم وليس على السواحل تما كان الحال في شرقى القارة · وفي هذا الوضع بدوا أكثر ا-متكاكا ــ واستغلالا مباشرا ــ بلأهال من جهــة ، وأقل تنافسا مع الأوروبيين من جهة أخرى · كما أنه لم يتزايد عددهم حتى لحظة الاســـتقلال عن ٣٠ ــ ٤٠ ألف مهاجر أو أسرة كما ذكرت معظم المراجع ·

ولا يؤدى هذا الحال الى نفوذ سياسى يذكر وانما ينحصر فى أعمال اقتصادية ذات احتكاك أكبر بالجماهير الافريقية ، مما يثير ضدهم القلاقل والتمردات الأهلية رغم افتقادهم الوجود السياسى ·

وقد أثرت على أوضاعهم عدة عوامل سياسية أحرى عند لحظة الاستقلال ·

(أ) ارتفاع حمدة عداء الاستعمار الفرنسى لشورة التحرز الوطنى العربية في مصر والجزائر \_ كما هو معروف \_ مما انعكس على محاصرة الفرنسيين لهذه الجاليات وكراهية المستوطنين الفرنسيين لهم واثارة الاحن الافريقية ضدهم .

(ب) وجود تيار في الحركة الوطنية الافريقية \_ خاصة في يداية هذه الفترة \_ معاد لنعرب أو متخوف من نفوذهم في القارة (المجلس الوطني في نيجيريا - النكرومية في أول صياغاتها) ، وذلك مقابل حركة وطنية قوية في منطقة الفرنكفون (التجمع الديمقراطي) بقيادات مشل توري وموديبوكيتا ١٠ النع . مما استوجب على الحركة العربية مراعاة كل ذلك .

(ج) عدم استقرار الأوضياع في لبنان نفسها واعتبارها منطقة صراع عربي / عربي الى جانب الصراع على أرضها ضد النفوذ الأجنبي مما كان لايشجع أي جالية لبنانية على اتخاذ مواقف تضر بمصالحهم المحلية بيل ان تزايد ارتباط هذه المصالح المحلية مع المستعمرين السابقين والطبقة الافريقية الجديدة خلق دافعا آخر

لتوازن محلى دقيق وتصاعد الدور الاقتصادى لا السياسى لهم • ولهذا تم توزيع المصالح مع الأوروبيين أنفسهم الذين انفسر دوا بالمشروع الكبير ( ٣٦٣ في السنغال أوائل الستينيات ) مقابل ترك المشروع الصغر للبنانين والسورين ( ١٠٣١ محل بناء ) (١٥)

من جهة أخرى أدت مسألة تسليم العرب باستقلال موريتانيا في غرب افريقيا الى موقف مختلف نسبيا تجاه « المغاربة » عما أدت اليه مسألة زنجبار في شرقى افريقيا ٠ فقد كان صعود وانهيسار زنجبار عام ١٩٦٤/٦٧ نموذجا لمشكلة الحضور العربي وتوتراته مع المجتمع والسلطة الافريقية على السواء مرتبطا بعوامل تاريخية طويلة ومؤثرة ، أما المغاربة وخاصة في السنغال فقد ارتبطوا بالنفوذ الروحى الكبير « للملك المغربي » أساسا كزعيم ديني صوفى يحج التيجانية الى بلاده حتى الآن ، ومن ناحية أخرى فقد كان انحياز موريتانيا لافريقيا الفرنكفونية والمغاربة امتدادها كجزء من المعرب التاريخي بأكثر منهم جزءا من المملكة الدولة الحاليسة ـ مما ربط المغاربة « بالافريقانية » وليس « العروبية » على حد تعبير سنفور زعيم الزنوجية والفرنكفونية على السواء ٠

فى هذا الاطار بالاضافة للبعد التاريخي كله لم يتعرض المغاربة كجالية عربيــة لما تعرض له اللبنانيون والسوريون من اضطرابات الا مؤخرا كجزء من عملية صراع سياسي آخر في المنطقة ٠

# ثالثًا: المرحلة النفطية والتعاون العربي الافريقي المجهض:

شهدت السبعينيات انقلابا في الأوضاع الافريقية والعلاقات العربية الافريقية معا ، ففي الساحة الافريقية كانت قد وقعت أواخر الستينيات عدة انقلابات عسكرية أطاحت ببعض النظم الرئيسية وأثارت بعض الاضطراب في الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية ، كما أدت هذه التطورات نفسها الى خلخلة دور الدولة وعودة النغوذ

المساشر لرأس المال الأجنبى والقطاع الخاص وفق نمط تحسارى استهلاكي تابع للعواصم الغربية الكبرى:

ولم يكن الموقف في الساحة العربية هادنا بدوره ، فقد تراجعت قوى الدولة الوطنية التحسرربة في معظهم البلدان العربية نتيجة سياسات الانفتاح الاقتصادي ومراجعة سياسة عدم الانحياز مع عودة نفوذ القوى الغربية المهيمنه في افريقيا وقد ارتبط ذلك بمفاجأة حرب أكتوبر ١٩٧٣ والتصاعد الفلكي في أسعار البترول مصدر الطاقة الرئيسي في الدول النامية ، وبدت دول الثروة متحكمة في مصائر الشعوب الفقيرة أصلا في افريقيها ، وقفزت الحاجة الدول النفط فوق مواقف التحرر الوطني لتطلب المساعدات والقسروص والاستثمارات العربيسة ، كمها بدأت مقايضه قطع العلاقات الدبلوماسية باسرائيل مقابل توفير هذه المساعدات العربية .

وقد سعدت الدول العربيه نسبيا بهذا الموقف الذى بدت فيه تتحكم فى بعض اتجاهات الدول النامية ، وبدأ أصدقاء اسرائيل السابقين يتوافدون على العواصم العربية أمثال موبوتو ( زائير ) وعيدى أمين ( أوغندا ) ومساعدى كنياتا ( كينيا ١٠٠٠ الخ كما بدأت العواصم العربية مثل الخرطوم والشارقة والقاهرة وممان تشهد ندوات كبرى لمناقشة العلاقات العربيسة الافريقية وكيفية استفادة العرب من هذا الزخم الجديد فى العلاقات (١٦) ٠

وفى هذا الاطار تردد الكتير عن مدى استفادة العرب من وجود الجاليات العربية فى افريقيا ، مثلما تردد بين بعض الجاليات العربية كيفية الاستفادة من تقارب بلادهم مع العرب لتحسين أوضاعهم ، وقفزت شخصيات من أصول عربية الى الصفوف الأولى لدى بعض الحكومات الافريقيسة (فى كينيا وتنزانيسا وأوغندا والسنغال) ، على سبيل المثال لا الحصم .

ورغم أنه كان من الحكمة دائما عدم اللجوء « لاستخلال » أو « استثمار » وضع الجاليات العربية خوفا من تعقيدات هذه الأوضياع ، وأن كثيرا من المثقفين أشاروا الى ذلك مبكرا للتحذير والتنبيه منذ عقدت أولى الندوات حول العلاقات العربية الإفريقية بالمخرطوم في عام / ١٩٧٥ وحتى ندوة جامعة القاهرة ــ ابريل بالمخرطوم أن الا أننا لانعتقد أن « الحكمة » ، أو الحكمة وحدها كانت مصدر عدم قيام هذه الجاليات بدور يذكر في العلاقات العربيل الافريقية خــلل عقدى « التعاون » العربي الافريقي ( السبعينات والثمانينات ) ، لعدة أسباب لايتوفر لهذا الحيز دراسة تفصيلية ، لكنا نجملها في الآتي :

(أ) ارتبط تصاعد ظاهرة التعاون والتضامن العربى الافريقى منذ منتصف السبعينات بأزمات السياسة والديمقراطية فى العواصم الافريقية مرتبطة بالأزمات الاقتصادية الحادة للتضخم والمديونية نتيجة ارتفاع أسعار البترول، ومن ثم تركز التعاون والتضامن لانقاذ أوضاع « الحكومات » لا المجتمعات فى افريقيا ، وفى هذا الاطار ينسب دور أية فئة اجتماعية ناهيك عن دور هذه الجاليات أو تلك ،

(ب) في اطلاح السارع الحكومات الافريقية للحصول على الساعدات ، وتسارع النظم العربيسة للحصول على بيانات «التضامن » في مواجهة اسرائيل والنجاح في «عزلها » على الساحة الافريقية ، كان لابد أن تكون «مؤسسات التعاون » هي مصلدر التعامل وليست أية قنوات أخسري ، فنشأت المجالس الوزارية المستركة واللجان المشتركة والصناديق الحكومية لتتبلور في أهم شكل عملي وهو « المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقبا » الذي استقر بالخرطوم حتى الآن ، وكلها قناوات للتعامل مع الحكومات لا الجماعات .

(ج) أما بالنسبة للاستثمارات العربية الحرة - خارج اطار مؤسسات التعاون - فانها كانت عازفة عن الاتجاه لافريقيا أساسا بسبب ضعف الربحية وعدم الأمان ، ولذا اتجهت للعمل في افريقيا عبر القناة الأوروبية أى « الطرف الثالث » · وأدارت المسسادر الأوروبية وخاصة الفرنسية في زيارة ديسستان للخليج « الحوار الثلاثي » الذي يضم العرب والأفارقة والأوروبيين ، اشسارة نلدور الأوروبي في ادارة الاستثمارات (١٧) · وقد رصد أحد الباحثين الأمريكيين حتى أوائل الثمانينات أكثر من ثلاثين مشروعا كبيرا في اطار التعاون العربي الافريقي أم تقم بأي منها شركة عربية أو افريقيه بينما تذكر مصادر التعاون العربي الافريقي ونشرات مؤسساته أن بينما تذكر مصادر التعاون العربي الافريقي ونشرات مؤسسات قد زاد عن عشرين مليار دولار في عقد « التضامن » ( ١٩٨٥/٥٥ ) ( تقارير عشرين مليار دولار في عقد « التضامن » ( ١٩٨٥/٥٠ ) ( تقارير

(د) وقد ساعد على تجاوز الجاليات العربية في عملية التعاون هذه ، أن نشاطها يقوم أساسا على « التجارة » وليس « مشروعات التنمية ، أو المشروعات الكبيرة مثلهم مشلل المشروعات الأفريقي الحر تقريبا .

ومن هنا فلم يكونوا « فوة جذب » للاستثمار العربى الكبير من ناحية ، كسا أن البيئة الافريقية أو بالأحرى المدينة الافريقية لم تكن جاذبة للمستثمر العربي الفرد الذى كان يمكن أن يشارك تاجرا أو رجل أعمال افريقى مقيم ، وفى دراسة للباحث عن أنماط الأعمال التى يشبتغل بها رجال الجالية اللبنانية فى السنغال مشلا وجدها لاتخرج عن مجال : صناعة الصابون ـ العطور ـ المقاولات ـ الورق ـ الحلويات ـ اللحوم ، الخ .

ه ) وقع المتعاون العربي الافريقي الى حد بعيد في دائرة « الاقتصادية » ـ لظروف الطرفين السابق شرحها \_ فكان التركيز

دائما على مشكلات المديونية والقروض ومشروعات التنمية في احسن الأحوال ولم يتم الانتباء الى البعد الثقافي والاجتماعي الا في حدود ضيقة قامت بها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في مجال التعليم واللغة العربية و الغ و

وهذا الاطار \_ بوجه عام \_ لم يعط الجاليات مكانا للعمل أو التفكير في أوضاعهم أو هامشا لمساهمتهم حيث تنقصهم الاهتمامات الثقافية أساسا •

## رابعا: تأزم وضع الجاليات في التسعينات:

شهد وضع الجاليات العربية تأزما جديدا فى العقد الأخير وخاصة فى سنوات التسعينات نتيجة العوامل التالية التى يجب أن تتوجه لها الدراسات من منطلقات جديدة تختلف عن أطر الدراسات السابقة • وسأكتفى هنا بالاشارة لمعالم الاطار السائد حاليا لأزمة الأوضاع الافريقية أو العلاقات العربية الافريقية •

أولا: بعد انضمام الصومال وجيبوتى الى الجامعة العربية ــ وهى أقاليم وبلدان افريقية لم تعامل لأمد طويل كبلدان عربية ــ جرى التشكيك فى نوايا العرب لاستغلال نفوذهم باستعادة ذكريات تاريخهم فى افريقيا أو احتمال اســـتغلال عناصر نفوذهم القائمة (الجاليات) واكتملت الشكوك بضم « جزر القمر » أوائل التسعينات الى الجامعة العربية فى حركة مفاجئة وبتأييد فرنسى على مايبدو ــ كما تم فى جيبوتى ــ وكلها أمور تضع السلوك السـياسى العربي موضع الشك فى امكان مساهمتهم فى حــركة افريقيــة صحيحة للاستقلال أو الوحدة •

ثانيا: الموقف العربي المنحاز في الصراع الموريتاني مع السنغال على الحدود وبالنسبة لمعاملة المواطنين من أبناء البلدين .

وقد بــدا للجانب الافريقى مدى تعنت الموقف الموريتــانى فى القضية ، كما بدت الجالية المغربية الموريتانية فى وضع الاستغلال للمجتمع السنغالى ، ومن منا ظهر الموقف العـربى أكثر من سياسى أو دبلوماسى وانما صبغته بعض النظم العربيــة بطابع ايديولوجى قومى مع السلطة الموريتانية ، وقد فجــر ذلك موقف الجماهير السنغالية الى جانب سلطاتها ضد المواطنين الموريتانيين والمغـاربة بشكل مثير لعدة سنوات ١٩٩٢/٩٠ (١٩) .

ثالثا: مع تدهور الأوضاع السياسية والاجتماعية في تنزانيا ، تصاعدت نغمة استقلال زنجبار مرة أحسرى ، ليس في الاطسار « الثورى » السابق الذي كان معاديا للعرب ، وانما تبدو الطبقات الجديدة راغبة في العودة للتعاون مع بلدان الخليج هذه المرة ، ومن ثم تعطى مساحة أكبر « لعرب » زنجبار أيضا ولذا تحاول حكومه دار السلم والرئيس « مويني » الألتفاف بتحسين هذه العلاقات مع الخليج والعرب المحليين في نفس الوقت ويعتبر تصديعيد موضوع زنجبار مرة أخرى بمساعدة عربية من مصلدر الخطر الحقيقي على صورة السلوك العربي في أفريقيا .

رابعا: تعرض الأوضاع الافريقية في عدد من بلدان غرب ووسط افريقيا على وجه التحديد (حيث توجد الجاليات اللبنانية) لحالة من التدهور الاقتصادى والاجتماعي وانتشار الفساد ومظاهر التفت (ليبريا مسيراليون مرائير ٠٠) بما تقدر أعدادهم مؤخرا بحوالي ربع مليون نسمة في منطقة غرب ووسط افريقيا، يقترن لدى كثير من التحليلات بدور التجار اللبنانيين والمنتقدين منهم خاصة بين الطبقات الحاكمة ، وقد عرضهم ذلك عمليا لأشمكال من الانتفاضات الشعبية المعادية في معظم هذه البلدان طوالي سنوات التسعينات حتى في البلدان التي يعظون فيها ببعض الاستقرار مثل ساحل العاج (حوالي ١٠٠ الم ) أو غانا وسميكون ذلك مصدر توتر مستمر لهذه الجاليات لسنوات قادمة .

#### خلامىنىـة:

تحكم الظروف التاريخية للجاليات العربية السلوك السياسي والاجتماعي « المحل ، في افريقيا تجاه هذه الجاليات كقوى اجنبية في النهاية • لكن التطورات الأخيرة في افريقيا والتي تحكمها في تطورات بنيوية داخل المجتمعات الافريقية تؤدى الى تفتتها مع تضخم مسكلاتها الاقتصادية والاجتماعية ، فضلا عن ظروف تهتيشها في ظل النظام الاقتصادي العالمي يجعمل مشاكل الجاليسات العربية أو الأسيوية ، بل والأوروبية حاليا في جنوب افريقيا ، جزءا من نسيج المسكلات البنيوية السائدة وليست مجمرد بنية خارجية في المجتمع الافريقي • ولذا نتصور أن نتيجة الدراسات في المرحلة القادمة الى معالجة أوضاعهم في هذا الأطأر • كما نتصور أن تتجه السياسات التي تعالج هذه الأوضاع حبالفرورة الى نشكيل السياسات التي تعالج هذه الأوضاع حبالفرورة الافريقية نفسها وليست بمنظور ثنائية عزب وافريقيين •

ومع تحول مشكلة الجاليسات العربيسة مثل الآسيوية الى « شأن داخلى » اجتماعي نتيجة احتدام أزمات ، الاندماج الوطني » فوحدة أزاضى الدولة الوطنية التي شاهدناها في السنوات الأخرة في عدد من الدول الأفريقية (ليبريا – زائير – رواند – بوروندى – الصومال – السودان ۱۰ الغ ) ، فان تطورات أخرى على مستوى القارة أيضا أصبحت تتدخل كعامل في ضياغة أوضهاع الجاليات في الفترة القادمة وفق نمطين مختلفين .

أولهما: نمط « الحالة الجنوب افريقية »: حيث اسسنقرت « جاليات أجنبية » مثل الأوروبيين والآسنيويين والملونين وغيرهم ، وفق حل وطنى شامل ، يؤمنه دستور ديمقراطي وزعامة وطنية ، وبلفت النظر فيه أن « البيض » أصبحوا مقبولين كافريقين ، وكان

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

عرب الشمال البيض يعانون من هذه المشكلة غيما كان يعسرف « بافريقيا السوداء » وقد أصبحت هذه الصفة غير قابلة عمليا للاستمرار • ومن يراقب « القبول الافريقي » اليوم ـ وبعد مدة قليلة من الاتفاق في جنوب افريقيا يدهش حقا من هذا المحول الذي عجز العرب عن تحقيقه في عدة عقود من عمسر « التعاون » و « التضامن » الاغريقي !

تانيهما: نمط الحالة الاسسسلامية: وهو نمط معاكس فى نتائجه للنبط السابق ، حيث يهتد تأثير « الأصرابية الاسلامية » ذات الأصسل العسري في نظر الكثيرين ، ليثير القلاقل في أكثر من دولة افريقية ، خاصة من عبف منهم تجربة الجاليسات العربيسة ومشكلاتها ، ومن ذلك ظهور هذه الحالة في « الساحل الكيني ، بل وفي تنزانيا ، كما ظهرت في السنغال ونيجيريا ٠٠ الخ ، ولم تكشف دراسات معمقة بعد عن احتمالات حسلة هسذه الحركات بالاسلام « السعودي » أو الليبي أو الايراني ، ومدى صسلة ذلك بكون اغلب اللبنانيين في غرب أغريقيا من الشيعة ، أو انتشسال المذاهب الباطنية بين عرب وآسيوي شرقي افريقيا .



#### الهوامش

- (۱) أحمد عيضة سالم: الجاليات العربية في أفريقيا في و العدرب وافريقيا » أعمال ندوة مركز دراسات الوحدة العربية بعمان ١٩٨٢ · نثر ني بيروت ١٩٨٤ · والكاتب من أصول عربية في كينيا ·
- (۲) حلمى شعراوى : المغتربون العدرب فى غربى افريقيا فى ، العرب فى الفريقيا » ـ ندوة قسم التاريخ ـ كلية الأداب ـ جامعة القاهرة ـ ١٩٤٧ وتنسمن مسحا لملابيات والبحث الميدانى الذى قام به الباحث فى النخت بنند ـ ن ح جامعة الدول العربية عام ١٩٨٦ .
  - (٣) يوسف فضل حسن : الجذور التاريخية للعلاقات العربية الافريقية في « العرب وافريقيا » ـ بيروت ١٩٨٤ عرجع سابق .
- (٤) عبده بدوى : الشعراء السود وخصائصهم فى انتعر العربى . نبيت المصرية العامة للكتاب ١٩٧٣ · وللكاتب عدد آخر من الدراسات فى عجال د السود فى الحضارة العربية » يمكن الرجوع اليها ·
- وانظر أيضا في هذا الباب ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم « ندوة العلماء الافارقة ومساهماتهم في الحضارة العربية الاسلامية ـ ١٩٨٢ ٪ ـ معهد البحوث والدراسات العربيـة ـ بغداد ١٩٨٥ ٪
- (٥) حلمى شعراوى : مدعشقر على خريطة الثقافة العربية مجلة ، الفريقيا » العدد الثانى يوليو ١٩٨٨ غير ديرية دار المستقبل العربي ١٩٨٨ .

- A. I. Salim: Swahili Speaking peoples of Kenya Coast (1) 1885-1865, East Africa Publishing House Nairobi 1973. Nairobi 1973.
- Walter Rodney: A History of the Upper Guinea Coast (Y) 1545-1800, Clarindon Press-Oxford, 1970.
- (٨) محمول اسمماعيل : الحركة السرية في الاسلام ٠ دار روز اليوسف.
   القاهرة ١٩٧٧ ٠
- (٢، عبد الرحمن زكى : الاسلام والمسلمون في غرب أفريقيا مصلحت ينسف
   القاهرة بدون تاريخ .
- (١٠) بوبو هاما : بحث اسس ومكونات الرحدة الافريقية ترجمة الهيئة
   العامة المستعلامات القاهرة بدون تاريخ .
- وانظر أيضا : محمد الغربي : بداية المحسكم المغربي في السودان النوبي دار الرشيد بغداد ١٩٨٢ ·
  - (١١) حلمي شمعراوي : المغتربون العرب ذي غربي افريقيا : مرجع سابق .
    - (۱۲) حلمی شعراوی :
- E. Blyden, Christianity, Islam and Negro Race Writingham & Co., London, 1887.
- (١٣) سمير أمين : من نقد الدولة السوفيتية الى نقد الدولة الوطنية :
   مركز البحوث العربية القاهرة ١٩٩٢ ٠
- (١٤) أحمد عيضة سالم : في : « العرب وأفريقيا » ... مرجع سابق ، محمد فايق : « ثررة ٢٣ يوليو وأفريقيا » ، في العرب وأفريقيا : مرجع سابق ٠
- R.C. O'Brien (ed.): The Political Economy of Under- \(^10\)) development. Dependence in Senegal. SAGE publication London, 1979.
  - حلمی شعراوی : مرجع سابق ۰

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

- (١٦) حلمي شعراوى : العسرب والأفريقيون وجها لوجه ، دار الثقافة المجديدة ١٩٨٥ ٠
- (۱۷) حلمى شعراوى : افريقيا ، قضايا التحرر والتنمية ، دار التقافة الجديدة ـ القاهرة ۱۹۸۱ -
- (١٨) المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا : التقارير السنوية الخرطوم ١٠ وانظر أيضا ٠
- P. Van den Boogeerde:
  Financial Assistance From Arab Ciuntries and Arab Regional Institutions.
  IMF-Washengton 1991.
- A. Bathely: Le Conflict Senegalese Mauritanien AAPS (11). Conference — Cairo, 1990.



# الأسئلة والتعقيبات على ورقة الأستاذ حلمى شعراوى « الجاليات العربية فى افريقيا »

#### تعليق ١٠٥٠ عبد العظيم رمضان:

★ أشكر الأستاذ شعراوى على المحاضرة القيمة والتى تئير المواجع والأحزان وان كانت نفجر قضايا هامة ، عندنا جامعة دون عربية وهى ليست تعرف بالضبط ما دورها ، فلو أن الجامعة العربية بها جهاز يفكر على مستوى عربي ويحاول أن يرسم سياسات بالنسبة لافريقيا وآسيا ، تكون النتيجة حينئذ التغلب على كثير من المشاكل التى أثارها الأستاذ شهواوى ، ولكن لايوجد مثل هذا الجهول للملاقات الخارجية الذى لا يفكر كمصرى أو كليبى ، وانما يفكر على مستوى يخدم به العلاقات العربية ، فنحن فقط نتكلم عن جاليات عربية ، ونكثر من انشاء المنظمات ،

لدينا القدرة على عمل منظمات ، ولكن المنظمنات بدون عقول فتتحول الى مبانى ، فلدينا جامعة الدول العربية ، ولكن ليس هناك فكر استراتيجي عربي يستطيع أن يفكر بالنسبة للعالم الاسلامي .

#### \_ تعليق الاستاذ الدكتور رجب عبد الحليم :

بالنسبة للزميل الأستاذ حلمي شعراوي .

نحن نشكره على هذه المحاضرة القيمة والتى أثارت موضدون الرق ، فالمحاضر أشدار الى أن الرق قد شارك فيه العرب والأفارقة الأستاذ حلمى لم يشر الى الجهد الأوربى في هذا المجال اطلاقا ، وهم الذين ساهموا في خلخلة القارة من أهلها وشردوا الملايين من غربها وأدى الى تفريغ القرى ونقل سكانها الى العالم الجديد ،

العربي كان عاجرا يتاجر في بضائع من هنا وهناك ، يتاجر في المواد والسلع وكان الافريقي يدفع للتاجر العربي منتجاته من سن فيل وريش نعام ومعاصيل وخامات أخرى أو حتى انسان ، فالتجار العرب لم يتعاملوا بالعملة ، وانما تبادل سلعة بسلعة أخرى أو بمواد خام يقدمها الأفارقة ، ومن بين هذه المواد كانوا يقدمون الرقيق للتجار العرب وغير العرب فالربط بين الرق وانتشار الاسلام في منتهى الخطورة ،

وقال الأستاذ حلمى ان الرق كان منتشرا فى الجزيرة العربية قبل الاسلام فقد كان منتشرا جدا وكانت مكة قبسل الاسلام تعج بالرقيق و وتجارة الرقيق كانت موجودة قبل ظهور السيد المسيح ، فكانت موجودة زمن اليونان والرومان ، الأستاذ حلمى لم يربط بين الاسلام والرق ولكن ربط بين انتشار الاسلام والرق ، وهذا شي غير سليم من الناحية التاريخية و

#### سؤال من الأستاذ حسن مدنى :

عن الجاليات ومستقبلها ومدى التغلغل الاسرائيلي ؟

#### 🖈 الاجابة أ • د • حلمي شعراوي :

العرب هم الذين أدخلوا اسرائيل فيها حاليا ، فهناك مغلفل اسرائيلى في العالم العربي فلا أظن أن تكون عناك مشكلة بين العرب واسرائيل في افريقيا ، كانت قبل ذلك مشكلة المنفوذ أسلا في البلاد العربية ، وكان ذلك مشكلة أيام المقاطعة مع اسرائيل فالدول العربية تقول بأن هناك علاقة بين مصر واسرائيل .

## - تعليق من أحد الحاضرين على محاضرة الاستأذ حلمي شعراوي :

الاستاذ حلمى قد ذكر أن الاستاد مناك تجارة رقيق فردية واذا كان الاستاذ حلمى قد ذكر أن الاستلام قد منعها لكن عدد الرقيق قبل الاستلام في المجزيرة وغيرها لم يزد عن بضع مئات أو الآلاف ، لأن عدد السكان كان قليلا جدا ، أما ان كان البعض يذكر أن عدد الرقيق وصل فى المالم العربي الى ١٢ مليونا فاعتقد أن ذلك لم يكن بشكل فردى . المشكلة أن تفسر المستالة ايدلوجيا ، الموضوع يعتاج الى تحليل آخر ، دراسة علمية ، لابد ان يتوم بها المعهد لدراسة جدور العلاقات الافريقية العربية ومنها مشكلة الرق .



#### سؤال من أ • د • طارق لبيب :

لماذا انقسمت القارة الافريقية بين شسمال وجنوب ، شمال افريقيا ، وافريقيا جنوب الصحراء ؟

#### الاجابة من أ د عبد العظيم رمضان :

مو سؤال وجيه ، قد يكون المستول عن ذلك هو الصحونة نفسها اى عامل جغرافى ، ولكن هناك عوامل أخرى كالعامل الدينى وهو أن العرب قد اجتاحوا شدال افريقيا وكونسوا دولا اسلامية ، كذلك تمت العملية فى جنوب الصحواء أى ان التقسيم ليس نه مغزى الا حكاية الصحواء ، وهذا نخطيط قديم ، ولكن اليوم وقد أصبح رئيس جمهورية مصر العربية رئيساً لمنظمة الوحدة العربية فترتين ولأول مرة ، فان هذا معناه انه فعلا انتهى هذا الحاجز وهو حاجز الصحواء الى الابله ، وأننا لن نعود اليه مرة أخرى .

#### تعليق المدكتور أحمد عوض:

منى ملاحظة عامة تتناول التحيز الثقافي لمشكلات ثقافر افريقية ، فالأسستاذ حلمي شسعراوي كان موضوعيا في تناول للموضوع ، فاللغة العربية في المناطق الافريقية التي لا تتكلم العربية وليست اللغة العربية هي اللغة الأولى فيها ، ولذلك يجب أن نفرق بين اللغة والكتابة ، فاللغة شيء والكتابة شيء آخر ، اللغة

العربية بخط النسخ كالخط اللاتيني ، وهكذا ، فاللغات الافريقية التي استقت من العربية وكتبت حروفها باللاتينية بعد ذلك ، أعتقد أن ذلك لم يذير شديئا بل أعتقد أن هذا كان في صالح هذه اللغات ، لأن الحرف اللاتيني أثبت فعاليته مع بعض التحفظات .

#### ـ تعليق من الدكتور عبد العظيم المضان على الاحظة د٠ أحداد عوض :

﴿ فَى الحقيقة موضوع اللغة العربية يثير قضية هامة وهي أثنا محتاجرن الى الاهتمام بها لأنها تتدهور ، والطلبة أصبحوا يكتبون العربية بكلام غير مفهوم ، والمشكلة ليست مسألة نحو أه الملاء ، فالكلام الدارج لا يقدر على قراءته أحد ،

ولذلك أثرت المشمسكلة في مجلس الشورى وقلت بالنسبة للتعليم الابتدائي لابه من الاهتمام باللغة العربية ، لأنه اذا ضاعت اللغة العربية تكون الأداء المشتركة بيننا للتفكير والثقافة قد ضاعت، اللغة العربية تنهار ، الآباء يذهبون بأولادهم الى المدارس الأجنبية لأن الانجليزية هي صاحبة المستقبل واللغة العربية ليس لها مستقبل ، فقضمية اللغة العربية قضية خطيرة واذا لم نهتم بها فسوف تنهاد العربية ، وسوف يأتي اليوم الذي نجد فيه الأستاذ الجامعي نفسه لا يتكلم العربية ، سوف تكون كارثة ،

#### 🖈 تعليق دكتور رجب عبد الحليم على ملاحظة د. أحمد عوض :

ــ الدكتور أحمد عوض وهو من قسم اللغات بالمعهد الافريقى واللغة العربية هي احــــ اللغــات الافريقية والمفروض أن يكون أكثر تحيزا ودفاعــا عنها ولكن نجده يفضـــل كتابتها بالحروف اللاتينية ويقول انها أنسب لكتابة العربية .

الحرف العربي موجود وما زال موجودا من القرن الحادي عشر في افريقيا جنوب الصحراء، وحتى الآن مازال موجودا، والاستعمار

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

هو الذى أدخل لغته وحروف الكتابة بها ، واذا كتبت العربية بالمعروف اللاتينية فالطفل كيف يكتب ويقرأ القرآن بعد ذلك . فلابد أن نفرق بين هذه الأسياء ، واذا كتبت العربية والمندسات الاسلامية والمتراث الاسلامي بالحروف العربية ، فسوف تقرأ بمنتهى السهولة والوضوح .

فالحرف العربي والخط العربي لغة أساسية ٠

\_ فى معرض الكتاب الأخير كتاب لزميسل سمعودى يدعى محمد العبودى وهو رجل طواف ، وقال انه كان فى مطار عاصمة تشاد وسمع معظم المتكلمين فى المطار من التشاديين يتكلمون العربية الفصحى •

فلماذا لا نعطى اللغة العربية حقبا وشكراً \*



### كلمات الغتسام

#### الكلمة الختامية للأستاذ الدكتور السميد البدوي عميد المهد :

فى الواقع ان هذه الجلسة الختامية كانت جاسة حيوية ممتازة مليئة بالاثارة والعلم والثقافة ، ولاشك أن أخى وصديقى الدكتور عبد العظيم رمضان هو الذى أضفى هذه الحيوية الدافقة على الجلسة الختامية .

في الواقع عندما حدثني الزميل الأستاذ الدكور رجب عبد المحليم عن التفكير في هذه الندوة شجعته وذكرت له أن المعيد ما قام أصلا الا لهذه الندوات، زما قام أصلا الا لأجل البحوت. وما قام أصلا الا لأجل خدمة المجتمع ، وبالتالي فاني في الواسع درست هذه الفكرة وشجعته ، وكان الدكتور رجب في الواقع مناضيلا وراء هذه الفكرة ، وبالتالي أتقدم بالشكر له وأيذه الندود التي نجحت بشهادة الجميع ، أتقدم بالشكر الدفالص الى أخي وصديقي الدكتور عبد العظيم رمضان الذي كان مناضلا آخر في وصديقي الدكتور عبد العظيم رمضان الذي كان مناضلا آخر في المجلس الأعلى للثقافة وكان يدافع دائما عن اتجاه ربط العلم بالمجتمع ، والنزول من الأبراج العالية الى واقع المجتمع وحل

نحن بالنسبة لافريقيا لابد وأن نعالج مشاكلها ، نحن لابد أن نعقد البحوث والندوات الخاصية بافريقيا ، لا أريد أن أطيل عليكم ولكن أتقدم بالشكر مجددا الى جميع من شاركوا في نجاح هذه الندوة • في الواقع سعدت بهن شاركوا في هذه الجلسة

الأخيرة ، أحييهم جميعا رغم الملاحظات العديدة التي أثيرت في هذا المجال ، ونحن نعمرف أن العلوم الانسانية على وجه الخصوص بها زواما كثيرة .

\_ الأستاذ حلمي شعراوي أمتعنا حقيقة بهذا المرضوع وان كان هناك بعض التحفظات ، نحن سعداء بوجوده معنا في هذا المكان •

نحن سعداء بالدكتور عبد الله نجيب هذا الباحث المدقق ، نحن سعداء بالأخت العزيزة سلوى درويش التي أصبحت من النخبه المتازة الآن ، وهي مدرسة صحيح ولكنها تشير الى بداية جيدة بالنسبة لها .

#### كلمة ختام للأستاذ الدكتور عبد العفليم رمضان :

فى الواقع نعتقد أننا انتهينا من ثلاث محاضرات قيمة بالفعل لأساتنة كبار على كل ، أنا أشكركم كل الشكر على تحملكم هذه المجلسة وهذه المناقشات للمثقفين ، فالمثقفون ، لا هم لهم الا الكتابة ، فالقلم قد يسقط دولا ، أن لهم أهمية خطيرة ، ونشكر الزميل الدكتور رجب على اصراره على عقد هذه الندرة ، والصراع مع لجنة التراث والتاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة من أجل عقدها ، وعملنا ثقافى فى هذه اللجنة أما عمل المعهد فهو عمل أكاديمى ، أى أننا نجمع بين التاريخ والمشاكل المعاصرة .

لقد جلسنا فترات طويلة حتى استطعنا أن نبلور المساكل الافريقية المعاصرة ، فكنا نحضر الجرائد ونتصفح الصفحات التي بها مشاكل افريقيا لكى نعرف الناس بها ، وأنا شخصيا استفدت كثيرا من حمده الندوة وبعد ظهرور الكتاب الذى سيضم البحوث الخاصة بها فى أقرب فرصة نعتقد بأنه سيفيد أناسا كثيرين •

والسلام عليكم ورحمة الله ٠٠



الوادی الاخدودی بشرق أفریقیا حدود الوادی الاخدودی

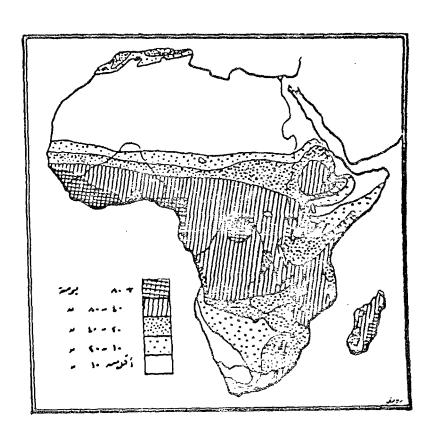

معدل الأمطار السنوى



النبات الطبيعى

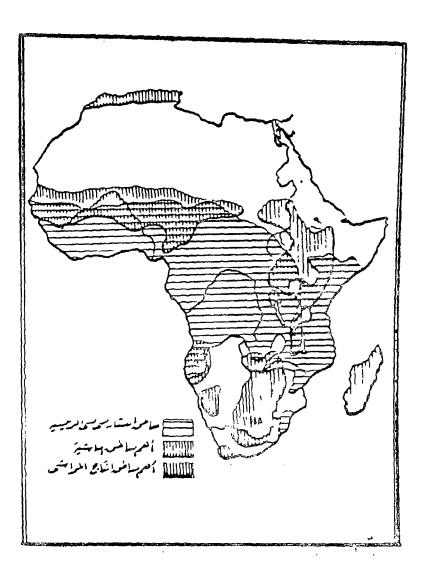

مناطق انتشبار تسي تسي والحيوانات



كثافة السكان في افريقيا \_ مازالت منخفضة نسبيا



شكل رقم ( ٥ ) : الأنماط الزراعية في افريقيا « نتاج التفاعل البيئي »

# فهسرس

| الصفحة | الموضيسوع                                                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥      | ﴿ جلسة افتتاح النهوة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                      |
| ٧      | <ul> <li>کلمة أ د د عبد العظيم رمضيان ٠ « مقرر لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة ٠٠ » ٠ .</li> </ul> |
| 11     | 🚱 كلمة أ· د· رجب محمد عبد الحليم « مقرر الندوة » ·                                                             |
| ١٥     | 🚷 كلمة أ· د· السعيد البدوى « عميد المعبد » · ·                                                                 |
| ١٩     | 🚳 كلمة أ· د· فوزى فهمى « ممثل وزير الثقافة » ·                                                                 |
| 17     | ﴿ كَلُّمَةً أَنْ دَنَّ مَفْيَادُ شَهَابُ رَئِيسَ جَامِعَةً القَاهِرَةُ ٠ .                                     |
| 70     | ◙ البحوث ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                                                                                   |
| ۲۷     | ی مشکلة حلایب « أ· د· یونان لبیب رزق » · · •                                                                   |
| ۴٦     | الأسئلة والتعقيبات على بحث « أ· د· يونان رزق ، ·                                                               |
|        | <ul> <li>مشــكلة الصـــحراء الغربية « د٠ شــوقى عطا الله</li> </ul>                                            |
| ٤٥     | الجمل » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱                                                                                      |
| ٦٥     | الهـــوامش ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰                                                                                     |
| ٦٧     | مكتبة البحث ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                                                                                  |
| 79     | الأسـئلة والتعقيبات على بحث « أ· د· شــوقمي الجمل ، · · · · · · الجمل ، · · · · ·                              |

| الصفحة |      |       |       |      |       |        |       |       | يع     | وفسسر                                  | Į1                                     |          |
|--------|------|-------|-------|------|-------|--------|-------|-------|--------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------|
|        | _    | تانيـ | موري  | ال و | لغن_  | السـ   | بين   | دود   | >      | كلة ال                                 | مثــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | Ø        |
| ٧١     | •    | ٠     | Œ     | هيم  | ابرا  | ازق    | د الر | ، عبا | . الله | د عبد                                  | ۰f »                                   | •        |
| 99     |      |       |       |      |       |        |       |       |        | •                                      |                                        |          |
| 1.0    | ٠    | •     | •     | •    | •     | •      | •     | •     | •      | ش ۰                                    | الهوام                                 |          |
|        | الله | عبد   | د٠    | ٠١   | ث «   | ، بحد  | ن علا | نيبان | التعا  | ـــئلة و                               | الأســـ                                |          |
| 111    | •    | •     | •     | •    | •     | •      | •     | •     | •      | المرازق                                | عبد                                    |          |
| 110    | •    | •     | ت »   | رأة  | جلال  | د ا    | اً •  | بة «  | ومال   | الص                                    | الأزمة                                 | <b>9</b> |
| 144    | •    | •     | •     | •    | ٠     | •      | •     | . :   | ـــــا | ج الدرا                                | نتساثي                                 |          |
| 183    |      |       |       |      |       |        |       |       |        | وامش                                   |                                        |          |
|        | لال  |       | د ۱   | اً ٠ | ث «   | ، بحد  | ت علم | قيبار | التم   | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الأسي                                  |          |
| ١٤١    | ٠    | •     | •     | •    | ٠     | •      | •     | •     | •      | ٠ α                                    | رأفت                                   |          |
|        |      |       |       |      |       |        |       |       |        | ور الت                                 |                                        | <b>©</b> |
| 154    | •    | •     | •     | •    | نل »  | ، فلين | أحما  | على   | ىيد    | د الس                                  | " i »                                  |          |
| ۱۷۳    | •    | •     | ٠     | •    | ٠     | ٠      | •     | •     | •      | ٠                                      | خاتم                                   |          |
| ١٧٥    | •    | •     | •     | •    | •     | •      | •     | ٠     | •      | ش ٠                                    | الهوام                                 |          |
| ۱۸۱    | •    | ٠,    | فليفإ | سياد | ۱ الس | قة د   | یی ور | ت ع   | ىقىبا  | لمة والت                               | الأست                                  |          |
|        | دم∴  | ال -  | عىد   | ىدى  | ح.    | « د٠   | دان   | لسو   | ۔ ۱    | ة جنور                                 | مشىكل                                  | •        |
| ۱۸۷    | •    | •     | •     | •    | ٠     | •      | •     | •     | •      | • α                                    | حسن                                    |          |
| 777    |      | ٠     | ٠     | •    |       | •      | ٠     | •     | •      | شن ٠                                   | الهوام                                 |          |

| الصفحة | الموضيسوع                                                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777    | الأســـئلة والتعقيبات على ورقــة « د٠ حمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                       |
| 771    | <ul> <li>الظروف المحلية ومستقبل الديمقراطية في افريقيا</li> <li>« د ٠ صبحى على محمد قنصوة » · · · · · ·</li> </ul> |
| 707    | الهوامش ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                                                                                            |
| ٧٥٧    | الأسئلة والتعقيبات على بحث « د· صبحي قنصوة » ·                                                                     |
| P07    | <ul> <li>افریقیا والتحولات الراهنة فی النظام الدولی</li> <li>« د ٠ محمود محمد أبو العینین » · · · · · ·</li> </ul> |
| 717    | الهوامش ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                                                                                            |
| 444    | خاتمــة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰                                                                                        |
| 417    | الأســــئلة والتعقيبات على بحث « د٠ محمـود أبو العينين ، ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                                         |
| ww.    | <ul> <li>الجفاف والتصحر في افريقيا « أ· د· عادل سعد الحسنين » · · · · · · .</li> </ul>                             |
| 770    |                                                                                                                    |
| 440    | المراجع ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                                                                      |
| 471    | الأسئلة والتعقيبات على ورقة «أ· د· عادل حسنين، ·                                                                   |
|        | <ul> <li>● الاطار التاريخي والمستقبلي لادارة مياه النيال</li> <li>بين مصر ودول حوض النيل « د محمد نعمان</li> </ul> |
| 777    | نوفــل ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰                                                                                       |
| ٤٠٧    | الهوامشي ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                                                                                         |

| الصفحة | الموضــوع                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٩    | الأسئلة والتعقيبات على ورقة « أ· د· محمه نوفل » ·                     |
|        | • مشكلات التنمية الاقتصادية في افريقيا                                |
| 214    | « أ د د السعيد ابراهيم البدوى » ٠ ٠ ٠ ٠                               |
| ٤٦٠    | المشكلات والحلول ٠٠٠٠٠٠٠٠                                             |
| ٤٦٩    | المراجع ٠٠٠٠٠٠٠٠                                                      |
|        | الأسـئلة والتعقيبات على ورقة « أ· د· السـعيد                          |
| ٤٧١    | البدوی » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰                              |
|        | <ul> <li>أزمة المديونية الخارجية لدول افريقيا جنوب الصحراء</li> </ul> |
| ٤٧٥    | « د · جاب الله عبد الفضيل بخيت » · · · «                              |
| 077    | الخاتمة ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                                               |
| P70    | الهوامش ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                                               |
|        | الأســــئلة والتعقيبــات على بحث « د· جــاب الله                      |
| 044    | عبد الفضيل بخيت » · · · ، عبد الفضيل بخيت                             |
|        | ● التجـــارة الافـــريقية والنظــام الدولى الجــــديد                 |
| ٥٣٧    | « د · فرج عبد الفتاح فرج » · · · · ·                                  |
| ٥٨٥    | الهوامش ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                                               |
|        | الأسئلة والتعقيبات على بحث « د· فرج عبد الفتاح                        |
| ٥٨٩    | فرج ، ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰                                             |
|        | <ul> <li>الجوانب الاقتصادية للتحول الديمقراطي في افريقيا</li> </ul>   |
| ०९०    | « د عراقي عبد العزيز الشربيني » · • • • • • •                         |

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

| الصفحة              | الموضــوع                                            |   |
|---------------------|------------------------------------------------------|---|
| 710                 | حــواشي البحث ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                          |   |
| 717                 | قائمة المراجع ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                        |   |
| 175                 | الأسئلة والتعقيبات على ورقة «د· عراقي الشربيني» ·    |   |
|                     | التفاعل الثقافي في الدول الافريقية المعاصرة ومشكلاته | • |
| 775                 | « د٠ عبد الله نجيب محمد » ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                  |   |
| 775                 | الخاتمة ٠٠٠٠٠٠٠                                      |   |
| ٦٧٠                 | الهوامش ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                              |   |
| ٦٧٣                 | المراجع                                              |   |
|                     | الأسميشلة والتعقيبات على محاضرة ، د. عبد الله        |   |
| ٦٨١                 | نجيب ۽ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                               |   |
| ٦٨٩                 | اللاجئون فی افریقیا « د · سلوی یوسف درویش » ·        | • |
| <b>V</b> \9         | الهــوامش ٠٠٠٠٠٠٠                                    |   |
| ٧٢٣                 | المراجع ٠٠٠٠٠٠٠٠                                     |   |
| <b>V</b> 7 <b>V</b> | الأسئلة والتعقيبات على ورقة « د· سلوى درويش » ·      |   |
| 777                 | الجاليات العربية في افريقيا « د· حلمي شعراوي » ·     | • |
| ٧٥٠                 | الخلاصـــة ٠٠٠٠٠٠٠                                   |   |
| ۷۰۳                 | الهـــوامش ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰                           |   |
|                     | الأســــــــــــــــــــــــــــــــــــ             |   |
| ٧٥٧                 | شعراوی ، ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰                       |   |
| VVV                 |                                                      |   |

| الصفحة     | الموضيسوع                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>V71</b> | و تعليقات عامة في الجلسة الختامية ٠ ٠ ٠ ٠                 |
| ۷70        | كلمات الختام ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                              |
| ۵/۲۷       | الكلمة الختامية للأستاذ الدكتور السعيد البدوى عميد المعهد |
| ٧٦٦.       | كلمة ختام للأستاذ الدكتور عبد العظيم رمضان ٠              |

#### محرفي هينه الساساة.

#### ١ . مصطفى كامل في محكثة انتاريي،

د. عبد العظيم رمضان، ط١، ١٩٨٧، ط٢، ١٩٩٤

#### ۲ - على ماهر،

رشوان محمود جاب الله، ١٩٨٧.

٣ - ثورة يوليو والطبقة العاملة،

عبد السلام عبد الحايم عامر، ١٩٨٧ .

التيارات الفكرية ثن دعس المعاصرة،

د. محمد نعمان جالال، ۱۹۸۷ .

• - غارات أوروبا على الشرياطي المصريات العصور الوسطى، علية عبد السميم الجنزوري، ١٩٨٧

٦ . هؤلاء الرجال من مصر ، جد ١،

لعى المطيعي، ١٩٨٧.

٧- صلاح الدين الأيوبي،

د. عبد المنعم ماجد، ۱۹۸۷ .

٨ - رؤية الجبرتى الأزمة الحياة الفكرية.

د. على بركات، ١٩٨٧ .

٩ - صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفى كامل،

د. محمد أنيس، ١٩٨٧ .

١٠ - توفيق دراب ملحمة السحافة الجزيرة،

محمود فوزن، ۱۹۸۷.

١١ - مائة شخصية مصرية وشخصية

شكرى القاضى، ١٩٨٧ .

iverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### ۱۲ ـ هدى شعراوى وعصر التنوير،

- د. نبیل راغب، ۱۹۸۸
- ١٣ أكذوبة الاستعمار المصرى للسودان: رؤية تاريخية،
  - د. عبد العظيم رمضان، ط١، ١٩٨٨، ط٢، ١٩٩٤.
- ١٤ . مصر في عصر الولاة ، من الفتح العربي إلى قيام الدولة الطولونية،
  - د . سيدة اسماعيل كاشف، ١٩٨٨
  - 10 المستشرقون وانتاريخ الإسلامي،
    - د . على حسنى الخربوطلي، ١٩٨٨
- 11 فصول من تاريخ حركة الإصلاح الاجتماعي في مصر: دراسة عن دور الجمعية الخبرية (١٨٩٢ ١٩٥٧)،
  - د . حلمي أحمد شلبي ، ١٩٨٨
  - ١٧ ـ القضاء الشرعي في مصبر في العصر العثماني،
    - د . محمد نور فرحات ، ۱۹۸۸
    - ١٨ الجوارى في مجتمع القاهرة الملوكية ،
      - د . على السيد محمود ، ١٩٨٨ .
      - 14 . مصر القديمة وقصة توحيد القطرين،
        - د ، احمد محمود صابون ، ۱۹۸۸ .
- ٢٠ دراسات في وثائق ثورة ١٩١٩: المراسلات السرية بين سعد
   زغلول وعبد الرحمن فهمي ،
  - د . محمد أنيس ، ط٢ ، ١٩٨٨
  - ٢١ التصوف في مصر إبان العصر العثماني ، جـ١،
    - د . توفيق الطرل ، ١٩٨٨
    - ۲۲ نظرات في تاريخ مصر،
      - جمال بدوني ، ۱۹۸۸ .

- ۲۳ التصوف في مصر إبان العصر العثماني ، جـ۲، إمام التصوف في مصر : الشعراني ،
  - د . توفيق الطويل ، ١٩٨٨
  - ٢٤ الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية (١٩١٩ ١٩٣٦)،
    - د . نجوی کامل ، ۱۹۸۹
    - ٧٥ المجتمع الإسلامي والغرب،

تأليف : هاملتون جب وهارولد بووين ، ترجمة : د . أحمد عبد الرحيم مصطفى، ١٩٨٩

- ٢٦ تاريخ الفكر التربوي في مصر الحديثة ،
  - د . سعيد إسماعيل على ، ١٩٨٩
    - ۲۷ فتح العرب لمصر ، جد ١ ،

تأليف : الفريد ج بتلر ، ترجمة : محمد فريد أبو حديد ، ١٩٨٩

۲۸ ـ فتح العرب لصر ، جـ ۲ ،

تاليف: الفريدج. بتلر، ترجمة: محمد فريد أبو حديد، ١٩٨٩

- ٢٩ ـ مصر في عصر الإخشيديين ،
- د سيدة إسماعيل كاشف ، ١٩٨٩
- ٣٠ الموظفون في مصر في عصر محمد على،
  - د. حلمي أحمد شلبي ، ١٩٨٠
  - ٣١ ـ خمسون شخصية مصرية وشخصية ،

شکری القاضی ، ۱۹۸۹

- ٣٢ هؤلاء الرجال من مصر ، جـ ٢ ،
  - لمعي المطيعي ، ١٩٨٩
- ٣٧ مصر وقضايا الجنوب الأفريقى: نظرة على الأن فساع الراهنة ورؤية مستقبلية ،
  - د. خالد محمود الكومي ، ١٩٨٩

- ٣٤ تاريخ العلاقات المصرية المغربية ، منذ مطلع العصور الحديثة
   حتى عام ١٩١٧ ،
  - د . يونان لبيب رزق ، محمد مزين ، ١٩٩٠ .
  - ٣٥. أعلام الموسيقي المصرية عبر ١٥٠ سنة ،
    - عبد الحميد توفيق زكى ، ١٩٩٠ .
    - ٣٦ ـ المجتمع الإسلامي والغرب ، ج. ٢ ،
  - تأليف: هاملتون بووين ، ترجمة: د. احمد عبد الرحيم مصطفى ، ١٩٩٠ .
- ٣٧ ـ الشيخ على يوسف وجريدة المؤيد: تاريخ الحركة الوطنية في ربع قرن ، د . سليمان صالح ، ١٩٩٠ .
- ٣٨ فصول من تاريخ مصر الاقتصادى والاجتماعي في العصر العثماني،
  - د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم ، ١٩٩٠ .
  - ٣٩ . قصة احتلال محمد على لليونان (١٨٢٤ ـ ١٨٨٧) ،
    - د . جميل عبيد ، ١٩٩٠ .
  - ٤٠ ـ الأسلحة الفاسدة ودورها في حرب فلسطين ١٩٤٨ ،
    - د . عبد المنعم الدسوقي الجميعي ، ١٩٩٠ .
    - ٤١ . محمد فريد : الموقف والماساة ، رؤية عصرية ،
      - د. رفعت السعيد ، ١٩٩١ .
      - ٤٢ تكوين مصر عبد العصور ،
      - محمد شفيق غريال، ط٢ ، ١٩٩٠ .
        - ٤٣ رحلة في عقول مصرية ،
        - إبراهيم عبد العزيز ، ١٩٩٠ .
  - ٤٤ الأوقاف والحياة الاقتصادية في مصر ، في العصر العثماني ،
     د . محمد عفيفي ، ١٩٩١ .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

66 - الحروب الصليبية ، جـ ١ ،

تأليف: وليم الصورى ، ترجمة وتقديم . د حسن حبشى ، ١٩٩١

٤٦ . تاريخ العلاقات المصرية الأمريكية (١٩٣٩ . ١٩٥٧) ،

ترجمة د عبد الرؤوف أحمد عمرو ، ١٩٩١

٤٧ ـ تاريخ القضاء المصرى الحديث ،

د لطيفة محمد سالم ، ١٩٩١

٤٨ - الفلاح المصرى بين العصر القبطي والعصر الإسلامي

د زبیدة عطا ، ۱۹۹۱

٩٤ - العلاقات المصرية الإسرائيلية (١٩٤٨ - ١٩٧٩) ،

د عبد العظيم رمضان ، ١٩٩٢

٥٠ - الصحافة المصرية والقضايا الوطنية (١٩٤٦ ـ ١٩٥٤) ،

د سهیر اسکندر ، ۱۹۹۳

٥١ - تاريخ المدارس في مصر الإسلامية ،

(أبحاث الندوة التي اقامتها لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثنانة ، في أبريل ١٩٩١) اعدها للنشر د عبد العظيم رمضان، ١٩٩٢ .

٥٢ ـ مصر في كتابات الرحالة والقناصل الفرنسيين ، في القرن الثامن عشر ،

د إلهام محمد على ذهني ، ١٩٩٢ .

٥٣ - أربعة مؤرخين وأربعة مؤلفات من دولة المماليك الجراكسة،

د محمد كمال الدين عن الدين على ، ١٩٩٢ .

٥٤ - الأقباط في مصر في العصر العثماني،

د . محمد عفیفی ، ۱۹۹۲ .

٥٥ - الحروب الصليبية ، جـ ٢ ،

تاليف: وليم الصورى ، ترجمة وتعليق: د . حسن حبشى ، ١٩٩٢

- ٥٦ . المجتمع البريش في عصير محمد على : دراسة عن إقليم المنوفية ،
  - د . حلمي أحمد شلبي ، ١٩٩٢ .
  - ٥٧ . مصر الإسلامية وأهل الذمة،
  - د. سيدة إسماعيل كاشف، ١٩٩٢
  - ٥٨ . احمد حلمي سجين الحرية والصحافة ،
    - د. إبراهيم عبد الله المسلمي ، ١٩٩٢ .
- ٩٥ الراسمالية الصناعية في مصر ، من التمصير إلى التاديم (١٩٥٧ ١٩٩١) .
   د . عبد السلام عبد الحليم عامر ، ١٩٩٣ .
  - ٠٦٠ المعاصرون من رواد الموسيقى العربية ،
    - عبد الحميد توفيق زكى ، ١٩٩٣ .
  - ٦١ ـ تاريخ الإسكندرية في العصر الحديث ،
    - د . عبد العظيم رمضان ، ١٩٩٣ .
    - ٣٢ ـ هؤلاء الرجال من مصر ، جـ ٣ ،
      - لمعي المطيعي ، ١٩٩٣ .
  - ٦٣ . موسوعة تاريخ مصر عبر العصور: تاريخ مصر الإسلامية ،
- تأليف: د . سيدة إسماعيل كاشف ، جمال الدين سرور ، وسعيد عبد الفتاح عاشور ، أعدما للنشر: د. عبد العظيم رمضان ، ١٩٩٢ .
  - 37 مصر وحقوق الإنسان ، بين الحقيقة والإفتراء : دراسة وثائقية ،
     د . محمد نعمان جلال ، ١٩٩٢ .
    - ٥٠ موقف الصحافة المصرية من الصهيونية (١٨٩٧ ١٩١٧)،
      - د . سهام نصار ، ۱۹۹۳
      - ٦٦ المرأة في مصر في العصر الفاطمي ،
        - د ، نريمان عبد الكريم أحمد ، ١٩٩٣ .

٩٧ . مساعى السلام العربية : ﴿سرائيلية : الأصول التاريخية ،

(أبحاث الندوة التى أقامتها لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى الله أنه ، ما لإشتراك مع قسم التاريخ بكلية البنات جامعة عين شمس ، في أبريل (١٩٩٣) ، أعدما للنشر : د . عبد العظيم رمضان ، ١٩٩٣

٨٧ - الحروب الصليبية ، حـ٣ ،

تأليف: وليم الصورى ، ترجمة وتعليق: د . حسن هبشى ، ١٦٩١ .

٩٩ - نبوية موسى ودورها في الحياة المصرية (١٨٨٦ - ١٩٩١) ،

د . محمد أبق الإسعال : ١٩٩٤ .

٧٠ أعل النامة في الإسادع،

تاليف : ۴. س . ترتون ، ترجمة وتعليق : د . حسن حبشى ، ط ٢ ، ١٩٩٤ الله عدد كرات اللورد كليرن (١٩٣٤ - ١٩٩١) ،

إعداد : تريفور إيفانز ، ترجيعة : د. عبد الرؤوف أحمد عمرو ، ١٩٩٤

٧٧ - رؤية الرحالة المسلمين للأحوال المالية والإقتصادية لمصر في العصر الفاطمي (٣٥٨ - ٥٦٧ هـ) ،

أمينة أحمد إمام ، ١٩٩٤ .

٧٣ ـ تاريخ جامعة القاهرة ،

د . رؤوف عباس حامد ، ١٩٩٤ .

٧٤ - تاريخ الطب والصيدلة المصرية ، جد ١ ، في العصر الفرعوني ، د . سمير يحيى الحمال ، ١٩٩٤ .

٧٥ - أهل الذمة في مصر ، في العصر الفاطمي الأول ،

د . سلام شافعی محمود ، ۱۹۹۰ .

٧٦ - دور التعليم المصرى في النضال الوطني (زمن الإحسلال البريطاني) ،

د . سعيد إسماعيل على ، ١٩٩٥ .

٧٧ . النعروب التعليبية ، ١٠٠ العروب التعليبية

تَمْرُكَ : رئيم التسرين ، ترجمة وتنارق : د . حسن حبشي ، ١١٩٤ .

٧٨ قاييغ الصحافة السنشون (١٨٧٢ - ١٨٧١)،

نعمات أحمد عتمان ١٩١٠ .

٧٩ . تاريخ الطرق الصولية في سنر ، في الشن التاسع عشر ،

تأليف: تريد دى يرنح ، ترجمة: عبد الصيد فهمى الجمال ، ١٩٩٥ .

٠٨ . نال السويون وانتقافس الاستعماري الاوريي (١٨٨٢ - ١٩٠٤) ،

د . السيد د دين جلال ، ١٩٩٥ .

٨١. تاريخ السياسة والصحافة المصرية، من ٥ إمة يوشيق إلى نصير التتويير ، د. د. رمزي ، يشانيل ، ١٩٩٥ .

٨٢ ، مصدر في شجر الإسلام ، من الفتح المرابي إلى قيام الدولة الطولونية ، ٨٢ . مصدر في شجر إسماعيل كاشف ، ط٢، ١٩٩٤ .

۸۳ مذکرائی فی نصف قرن، جـ۱،

احمد شفيق باشا، ط٢، ١٩٩٤.

٨٤ ـ مذكراتي في نصف قرن ، جـ ٢ ، القسم الأول ،

احمد شفيق باشا ، ط ٢ ، ١٩٩٥ .

٨٠. تاريخ الثاهة المصرية : دراسة تاريخية (١٩٣٤ - ١٩٥٧) ،

د . حلمي احمد شالبي ، ١٩٩٥ .

٨٦. تاريخ التجارة المصرية في عصر الحرية الرقتصادية (١٨٤٠ - ١٩١٤)، د. احمد الشربيني ، ١٩٩٥ .

٨٧ . مذكرات اللورد كليرن ، جـ٢ ، (١٩٣٤ ـ ١٩٤٦) ،

إعداد : تريفور إيفانز ، ترجمة وتحقيق : د . عبد الرؤوف أحمد عمرو ، هداد . 1996 .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

- ٨٨ التذوق الموسيقي وتاريخ الموسيقي المصربة،
  - عبد الحميد توفيق زكى ، ١٩٩٥
- ٨٩ تاريخ الموانئ المصرية في العصر العثماني ،
  - د . عبد الحميد جامد سلسان ، ١٩٩٥ .
  - ٩٠ ـ معاملة غير المسلمين في الدولة الإسلامية ،
    - د . نريمان عبد الكريم احمد ، ١٩٩٦ .
    - ٩١ . تاريخ مصر الحديثة والشرق الأرسط،
- تأليف: بيتر مانسفيلد، ترجمة: عبد الحميد فهمي الجمال، ١٩٩٦
- ۹۲ ـ الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية ( ۱۹۱۹ ـ ۱۹۳۳ ) ج ۲ ، د · نجوى كامل ، ۱۹۹۸ ·
- ۹۳ قضایا عربیة فی البرلمان المصری ( ۱۹۲۶ ۱۹۵۸ ) د٠ نبیه بیومی عبد الله ، ۱۹۹۸ ۰
- 9٤ ـ الصحافة المصرية والقضايا الوطنية ( ١٩٤٦ \_ ١٩٥٤ ) د. سهر اسكندر ، ١٩٩٦ ·

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكتب ١٠٦٤٠ / ١٩٩٦

ISBN — 977 — 01 — 4991 — 8



رغم رحيل المستعمر الأوروبي عن القارة الإفريقية، إلا أن الآثار التي خلفها مازالت تطفو على الواقب السياسي في كثير من دول القارة، ومازالت مشكلات على بعد الاستقلال أشد ضراوة، وأبعد أثراً وما كال إسان المثبة الاستعمارية.

ومن هنا ركزت أعمال الندوة التى أعدتها ليف التاريخ والآثار مع معهد البحوث والدراسات الإفريكة على المشاكل الإفريقية المعاصرة التي يقرأها الآثاري المصرى والعربي في الصحف اليومية، والقاء الشوعالي جذورها التاريخية.